

130 130 14 R35 M2'17-18



Provided by the Library of Congress PL 480 Program





IR-AR-85-931419 V.17-18

All books are subject to recall after two weeks Olin/Kroch Library

## DATE DUE

|          |             | Contract A Tuesday on the Contract | Material Control of the Control of |
|----------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
|          |             |                                    |                                    |
| LAID-O-1 |             |                                    |                                    |
| -        |             |                                    |                                    |
| - 5      | Di Disposio | 100                                |                                    |
| SEPTE    | 2009        | 1.                                 |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             | -                                  |                                    |
|          |             |                                    | 4                                  |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
|          |             |                                    |                                    |
| GAYLORD  |             |                                    | PRINTED IN U.S.A.                  |

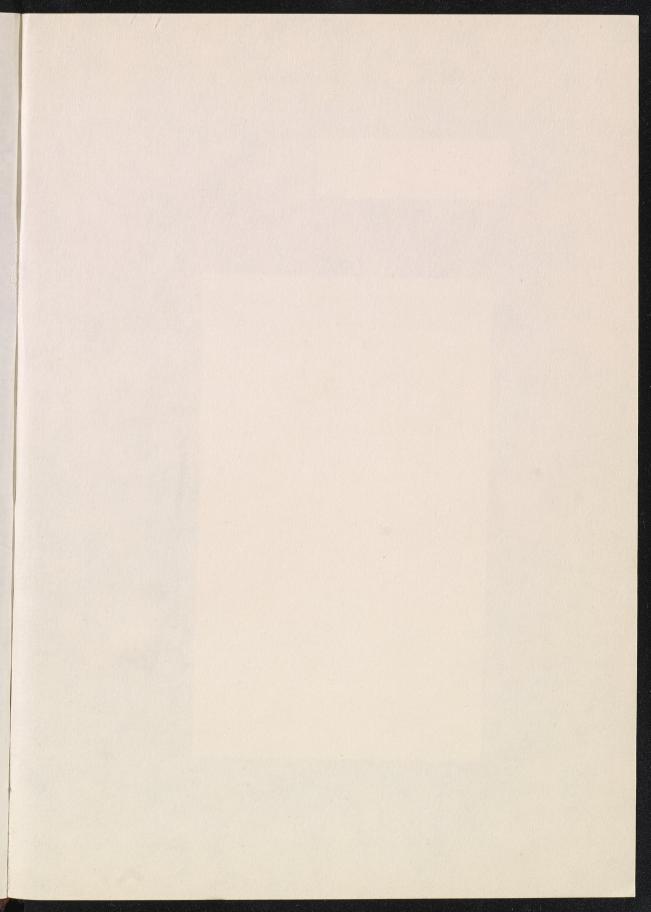

المعالمة الم

المُ السِّاعِ عَشِرًا الطبعة الأولى

ســـورة يونس مكية، إلا الآيات: ٤٠ و ٩٤ و ٥٥ و ٩٦ فدنية وآياتها: ١٠٩ نزلت بعد الاسراء



الله المنظلة ا

ال تلك آياتُ الكتاب الحكيم «١»

ســـورة يونس عليه السلام وهي مائة وتسع آيات مكية

## الله المنظم المن

عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن هـذه السورة مكية إلا قوله (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به وربك أعلم بالمفسدين) فانها مدنية نزلت فى اليهود .

قوله جل جلاله ﴿ الر ﴾ وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ نافع وابن كثير وعاصم (الر) بفتح الراء على التفخيم ، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى ويحيى عن أبى بكر : بكسر الراء على الامالة . وروى عن نافع وابن عامر وحماد عن عاصم ، بين الفتح والكسر ، واعلم أن كلها لغات صحيحة . قال الواحدى : الأصل ترك الامالة في هذه الكلمات نحو ماولا ، لأن ألفاتها ليست منقلبة عن الياء ، وأما من أمال فلان هذه الألفاظ أسماء للحروف المخصوصة ، فقصد بذكر الامالة التنبيه على أنها أسماء لاحروف .

(المسألة الثانية) اتفقوا على أن قوله (الر) وحده ليس آية ، واتفقوا على أن قوله (طه) وحده آية . والفرق أن قوله (الر) لايشاكل مقاطع الآى التي بعده بخلاف قوله (طه) فانه يشاكل مقاطع الآى التي بعده .

(المسألة الثالثة) الكلام المستقصى فى تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم فى أول سورة البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ماقيل. قال ابن عباس (الر)معناه أنا الله أرى. وقيـل أنا الرب لارب غيرى. وقيل (الر) و (حم) و (ن) اسم الرحمن.

قوله تعالى ﴿ تلك آيات الكتاب الحكيم ﴾ فيه مسألتان :

(المسألة الأولى) قوله (تلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى مافى هذه السورة من الآيات ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ماقعدم هذه السورة من آيات القرآن ، وأيضا فالكتاب الحكيم يحتمل أن يكون المرادمنه هو القرآن ، و يحتمل أن يكون المرادمنه غير القرآن ، و هو الكتاب المخزون المكنون عند الله تعالى الذى منه نسخ كل كتاب ، كما قال تعالى (إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون) وقال تعالى (بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ) وقال (وإنه فى أم الكتاب لدينالعلى حكيم) وقال (يمحوا الله مايشا، ويثبت وعنده أم الكتاب)

وإذا عرفت ماذكرنا من الاحتمالات تحصل ههنا حينئذ وجوه أربعة من الاحتمالات :

﴿ الاحتمال الأول﴾ أن يقال: المراد من لفظة (تلك) الا شارة إلى الآيات الموجودة في هذه السورة، فكان التقدير تلك الآيات هي آيات الكتاب الحكيم الذي هو القرآن، وذلك لأنه تعالى وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء، ولا يغيره كرور الدهر، فالتقدير أن تلك الآيات الحاصلة في سورة (الر) هي آيات ذلك الكتاب المحكم الذي لا يمحوه الماء.

﴿ الاحتمال الثانى ﴾ أن يقال : المراد أن تلك الآيات الموجودة فى هـذه السورة هى آيات الكتاب المخزون المكنون عند الله.

واعلم أن على هذين القولين تكون الاشارة بقولنا (تلك) إلى آيات هذه السورة وفيه إشكال ، وهو أن (تلك) يشار بها إلى الغائب ، وآيات هذه السورة حاضرة ، فكيف يحسن أن يشار اليه بلفظ (تلك)

واعلم أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه فى تفسير قوله تعالى (الم ذلك الكتاب)

﴿ الاحتمال الثالث والرابع ﴾ أن يقال: لفظ (تلك) إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من آيات القرآن ، والمراد بها : هي آيات القرآن الحكيم ، والمراد أنها هي آيات ذلك الكتاب المكنون المخزون عند الله تعالى ، و في الآية قو لان آخران : أحدهما : أن يكون المراد من (الكتاب الحكيم) التوراة والانجيل ، والتقدير : أن الآيات المذكورة في هذه السورة هي الآيات المذكورة في التوراة والانجيل ، والمعنى : أن القصص المذكورة في هذه السورة موافقة للقصص المذكورة في التوراة

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْ حَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمنُوا أَنَّ لَمُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينُ «٢»

والانجيل ، معأن محداً عليه الصلاة والسلام ماكان عالما بالتوراة والانجيل ، فحصول هذه الموافقة لا يمكن إلاإذا خصالله تعالى محمداً بانزال الوحى عليه . والثانى : وهو قول أ بى مسلم : أن قوله (الر) إشارة إلى حروف التهجى ، فقوله (الرتلك آيات الكتاب) يعنى هذه الحروف هى الأشياء التى جعلت وعلامات لهذا السكتاب الذى آيات به و قع التحدى . فلو لا امتياز هذا الكتاب عن كلام الناس بالوصف المعجز ، و إلا لكان اختصاصه بهذا النظم ، دون سائر الناس القادرين على التلفظ بهذه الحروف محالا . (المسألة الثانية ) في وصف الكتاب بكونه حكما وجود : الأول : أن الحكيم هو ذو الحكمة . عنى اشتمال الكتاب على الحكمة . الثانى : أن يكون المراد وصف الكلام بصفة من تكلم . قال الأعشى :

## وغريبة تأتى الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالهـا

الثالث: قال الآكثرون (الحكيم) بمعى الحاكم، فعيل بمعنى فاعل، دليله قوله تعالى (وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس) فالقرآن كالحاكم في الاعتقادات لتميز حقها عن باطلها، وفي الافعال لتميز صوابها عن خطئها، وكالحاكم على أن محمداً صادق في دعوى النبوة، لأن المعجزة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام، ليست إلاالقرآن. الرابع: أن (الحكيم) بمعنى المحكم. والاحكام معناه المنع من الفساد، فيكون المرادمنه أنه لا يمحوه الماء، ولا تحرقه النار، ولا تغيره الدهور. أو المراد منه براءته عن الكذب والتناقض. الخامس: قال الحسن: وصف الكتاب بالحكيم، لأنه تعالى حكم فيه بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه، فعلى هذا (الحكيم) يكون معناه المحكوم فيه. السادس: أن (الحكيم) في أصل اللغة: عبارة عن الذى يفعل الحكمة والصواب، فكان وصف القرآن به مجازا، ووجه المجازه أنه يدل على هذه المعاني صاد به مجازا، ووجه المجازه و أنه يدل على الحكمة والصواب، فن حيث أنه يدل على هذه المعانى صاد كأنه هو الحكيم في نفسه.

قوله تعالى ﴿ أَكَانَ لَانَاسَ عِجباً أَنَ أُوحِينَا إِلَى رَجَلَ مَنْهُمَ أَنَ أَنْذُرَ النَّاسُ وَبَشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لِمُم قدم صدق عندربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ﴾

في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعـالي محمدا بالرسالة والوحى ، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب. أما بيان كون الكفار تعجبوامن هذا التخصيص فمن وجوه: الأول: قوله تعـالى (أجعل الآلهة إلها واحدا إن هـذا لشيء عجاب وانطاق الملاً منهم أن الشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد) واذا بلغوا في الجهالة إلى أن تعجبوا من كون الاله تعالى واحداً ، لم يبعد أيضاً أن يتعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا بالوحي والرسالة! والثاني: أن أهل مكة كانوا يقولون: إن الله تعالى ماوجد رسولا الى خلقه إلا يتيم أبى طالب! والثالث: أنهم قالوا (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) وبالجملة فهذا التعجب يحتمل وجهين: أحدهما : أن يتعجبوا من أن يجعل الله بشراً رسولا ، كما حكى عن الكفار أنهم قالوا (أبعث الله بشرآ رسولا) والثانى: أن لايتعجبوا من ذلك بل يتعجبوا من تخصيص محمد عليه الصلاة والسلام بالوحى والنبوة مع كونه فقيراً يتما ، فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك . وأمابيان أنالله تعالى أنكر عليهم هذا التعجب فهو قوله في هـذه الآية (أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهـم) فان قوله (أكان للناسعجباً ) لفظه لفظ الاستفهام ، ومعناه الانكار، لأن يكون ذلك عجباً . وإنمــا وجب إنكار هـذا التعجب لوجوه : الأول : أنه تعالى مالك الخلق وملك لهم والمـالك والملكهو الذىله الأمر والنهى والاذن والمنع. ولابد من إيصال تلك التكاليف إلى أولتُك المكلفين بو اسطة بعض العباد. وإذا كان الأمركذلك كان إرسال الرسول أمر آغير يمتنع ، بل كان مجوزاً في العقول. الثاني: أنه تعالى خلق الخلق للاشتغال بالعبودية كماقال (وماخلقت الجن والانس إلاليعبدون) وقال (إناخلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى) ثم إنه تعالى أكمل عقولهم ومكنهم من الخير والشر ، ثم علم تعالى أن عباده لايشتغلون بما كلفوا به ، إلاإذا أرسل اليهم رسولاومنبهاً . فعند هذا يجب وجوب الفضل والـكرم والرحمة أن يرسل اليهم ذلك الرسول ، وإذا كان ذلك واجباً فكيف يتعجب منه. الثالث : أن إرسال الرسل أمر ما أخلى الله تعالى شيئاً من أزمنة وجود المكلفين منه ، كما قال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى اليهم) فكيف يُعجب منه مع أنه قد سبقه النظير ، ويؤكده قوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) وسائر قصص الانبياء علمهم السلام . الرابع : أنه تعالى إنما أرسل اليهم رجلا عرفوا نسبه وعرفوا كونه أمينا بعيدا عن أنواع النهم والأكاذيب ملازمًا للصدق والعفاف. ثم إنه كان أميا لم يخالط أهل الآديان، وماقرأ كتابا أصلا البتة ، ثم إنه مع ذلك يتلو عليهم أقاصيصهم ويخبرهم عن وقائعهم ، وذلك يدل على كونه

صادقا مصدقا من عند الله ، ويزيل التعجب ، وهو مر. قوله (هوالذى بعث فى الأميين رسولا منهم) وقال (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك) الخامس : أن مثل هذا التعجب كان موجوداً عند بعثه كل رسول ، كما فى قوله (وإلى عاد أخاهم هودا . وإلى ثمود أخاهم صالحا) إلى قوله (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم) السادس : أن هذا التعجب إما أن يكون من إرسال الله تعالى رسولا من البشر ، أو سلموا أنه لا تعجب فى ذلك ، وإنما تعجبوا من تخصيص الله تعالى محداً عليه الصلاة والسلام بالوحى والرسالة .

أما الأول: فبعيد لأن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لابد من منبه ورسول يعرفهم تمام مايحتاجون اليه فى أديانهم كالعبادات وغيرها .

و إذا ثبت هذا فنقول: الأولى أن يبعث اليهم من كان من جنسهم ليكون سكونهم اليه أكمل والفهم به أقوى ، كما قال تعالى (ولو جعلناه ملكالجعلناه رجلا) وقال (قل لوكان فى الأرض ملائكة مشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا)

وأما الثانى: فبعيد لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بصفات الخير والتقوى والأمانة ، وماكانوا يعيبونه إلا بكونه يتيما فقيرا ، وهذا فى غاية البعد ، لأنه تعالى غنى عن العالمين فلا ينبغى أن يكون الفقر سببا لنقصان الحال عنده ، ولا أن يكون الغنى سببا لكمال الحال عنده . كما قال تعالى (وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلنى) فثبت أن تعجب الكفار من تخصيص الله تعالى محمدا بالوحى والرسالة كلام فاسد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الهمزة فى قوله (أكان) لأنكار التعجب ولأجل التعجيب من هذا التعجب و(أن أوحينا) اسم كان وعجبا خبره ، وقرأ ابن عباس (عجب) فجعله اسما وهو نكرة و (أن أوحينا) خبره وهو معرفة كقوله : يكون مزاجها عسل وماء . والأجود أن تكون «كان» تامة ، وأن أوحينا ، بدلامن عجب .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أنه تعالى قال (أكان للناس عجباً) ولم يقل أكانعند الناس عجباً ، والفرق أن قوله (أكان للناس عجباً) معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون منها ونصبوه وعينوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والتعجب اليه! وليس فى قوله (أكان عند الناس عجباً) هذا المعنى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ (أن) معالفعل فى قولنا (أن أوحينا) فى تقدير المصدر وهواسم كان وخبره ، هو قوله (عجبا) وإنما تقدم الخبر على المبتدأ ههنا لانهم يقدمون الأهم ، والمقصود بالانكار فى هذه الآية إنما هو تعجبهم ، وأما (أن) فى قوله (أن أنذر الناس) ففسرة لائن الايحاء فيه معنى القول ،

ويجوز أن تـكون مخففة من الثقيلة ، وأصله أنه أنذر الناس على معنى أنالشان قولنا أنذر الناس .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ أنه تعالى لما بين أنه أو حى إلى رسوله ، بين بعده تفصيل ماأو حى إليه و هو الانذار والتبشير . أما الانذار فللكفار والفساق ليرتدعوا بسبب ذلك الانذار عن فعل مالا ينبغى ، وأما التبشير فلاهل الطاعة لتقوى رغبتهم فيها . وإنما قدم الانذار على التبشير لان التخلية مقدمة على التحلية ، وإزالة مالا ينبغى مقدم فى الرتبة على فعل ما ينبغى .

(المسألة السادسة) قوله (قدم صدق) فيه أقوال لأهل اللغـة وأقوال المفسرين. أما أقوال أهل اللغة فقد نقل الواحـدى فى البسيط منها وجوها. قال الليث وأبو الهيثم: القدم السابقة، والمعنى: أنهم قد سبق لهم عند الله خير. قال ذو الرمة.

وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة ومفاخر

وقال أحمد بن يحيى: القدم كل ماقدمت من خير ، وقال ابن الأنبارى: القدم كناية عن العمل الذي يتقدم فيه ، ولا يقع فيه تأخير ولا إبطاء.

واعلم أن السبب فى إطلاق لفظ القدم على هذه المعانى ، أن السعىوالسيق لا يحصل إلا بالقدم ، فسمى المسبب باسم السبب ، كماسميت النعمة يدا ، لأنها تعطى باليد .

فان قيل : في الفائدة في إضافة القدم إلى الصدق في قوله سبحانه (قدم صدق)

قلنا: الفائدة التنبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة ، وقال بعضهم: المراد مقام صدق . وأما المفسرون فلهم أقوال فبعضهم حمل (قدم صدق) على الأعمال الصالحة ، وبعضهم حمله على الثواب ، ومنهم من حمله على شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام ، واختار ابن الأنبارى هذا الثانى وأنشد :

صل لذى العرش واتخذ قدما بنجيك يوم العثار والزلل

﴿ المسألة السابعة ﴾ أن الكافرين لمـا جاءهم رسول منهم فانذرهم و بشرهم و أناهم من عنــد الله تعالى بمــا هو اللائق بحكمته وفضله قالوا متعجبين (إن هذا لساحرمبين) أى إن هــذا الذى يدعى أنه رسول هو ساحر . والابتداء بقوله (قال الكافرون) على تقدير فلما أنذرهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ، قال القفال : و إضمارهذا ، غير قليل فى القرآن .

﴿ المسألة الثامنة ﴾ قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائى (إن هذا لساحر) والمراد منه محمد صلى الله عليه وسلم ، والباقون (لسحر) والمراد به القرآن .

واعلم أن وصف الكفار القرآن بكونه سحراً يدل على عظم محل القرآن عندهم ، وكونه معجزاً .

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَّتَهَ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَوْشَ يُدَبِّرُ اللَّهُ رَبَّكُمُ فَاعْبِدُوهُ أَفَلَا الْعَوْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَامِنْ شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبِدُوهُ أَفَلَا الْعَوْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَامِنْ شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبِدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُ وُنَ «٣»

وأنه تعذرعليهم فيه المعارضة ، فاحتاجوا إلىهــذا الكلام .

واعلم أن إقدامهم على وصف القرآن بكونه سحراً ، يحتمل أن يكونوا ذكروه في معرض الذم ، ويحتمل أنهم ذكروه في معرض المدح ، فلهذا السبب اختلف المفسرون فيه . فقال بعضهم : أرادوا به أنه كلام مزخرف حسن الظاهر ، ولكنه باطل في الحقيقة ، ولا حاصل له ، وقال آخرون : أردوا به أنه لكمال فصاحته و تعذر مثله ، جار مجرى السحر .

واعلم أن هذا الكلام لما كان فى غاية الفساد لم يذكر جوابه ، وإنما قلنا إنه فى غاية الفساد ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان منهم ، ونشأ بينهم وماغاب عنهم ، وماخالط أحداسواهم ، وماكان مكة بلدة العلماء والأذكياء ، حتى يقال : إنه تعلم السحر أو تعلم العلوم الكثيرة منهم فقدر على الاتيان بمثل هذا القرآن . وإذا كان الأمر كذلك ، كان حمل القرآن على السحر كلاما فى غاية الفساد ، فلهذا السبب ترك جوابه .

قوله تعالى ﴿إِن رَبِكُمُ الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون﴾

اعلم أنه تعالى لماحكى عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحى والبعثة والرسالة ، ثم إنه تعالى أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد البتة فى أن يبعث خالق الخلق اليهم رسولا يبشرهم على الاعمال الصالحة بالثواب ، وعلى الاعمال الباطلة الفاسدة بالعقاب ، كان هذا الجواب إنما يتم ويكمل باثبات أمرين : أحدهما : إثبات أن لهذا العالم إلها قاهرا قادرا نافذا لحكم بالام والنهى والتكليف . والثانى : إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة ، حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر الانبياء عن حصولها ، فلا جرم أنه سبحانه ذكر في هذا الموضع مايدل على تحقيق هذين المطلوبين .

﴿ أَمَا الْأُولَ ﴾ وهو إثبات الالهية ، فبقوله تعالى (إن ربكم الله الدى خلق السموات والأرض) ﴿ وأَمَا الثانى ﴾ وهو إثبات المعاد والحشر والنشر . فبقوله (إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقاً) فثبت أن هذا الترتيب في غاية الحسن ، ونهاية الكمال . وفي الآية مسائل : (المسالة الأولى) قدذكرنا في هذا الكتاب، وفي الكتب العقليه أن الدال على وجود الصانع تعالى، إما الامكان وإما الحدوث وكلاهما إما في الذوات وإما في الصفات، فيكون بجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة، وهي إمكان الذوات، وإمكان الصفات، وحدوث النوات، وحدوث الصفات. وهذه الأربعة معتبرة تارة في العالم العلوى وهو عالم السموات والكواكب، وتارة في العالم السفلي، والأغلب من الدلائل المذكورة في الكتب الالهية التمسك بامكان الصفات وحدوثها تارة في أحوال العالم العلوى، وتارة في أحوال العالم السفلي، والمذكور في هذا الموضع هو التمسك بامكان الأجرام العلوية في مقاديرها وصفاتها، وتقريره من وجوه؛ الأول: أن أجرام الأفلاك لاشك أنها مركبة من الأجزاء التي لا تتجزى، ومتى كان الأمركذلك كانت لا محالة محتاجة إلى الخالق والمقدر.

(أما بيان المقام الأول) فهو أن أجرام الأفلاك لاشك أنها قابلة للقسمة الوهمية ، وقددللنا في الكتب العقلية على أن كل ماكان قابلاللقسمة الوهمية ، فانه يكون مركبامن الاجزاء والابعاض . ودللنا على أن الذى تقوله الفلاسفة من أن الجسم قابل للقسمة ، ولكنه يكون فى نفسه شيئاً واحدا كلام فاسد باطل . فثبت بما ذكرنا أن أجرام الافلاك مركبة من الاجزاء التى لاتتجزى ، وإذا ثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدر ، وذلك لابها لما تركبت فقد وقع بعض تلك الاجزاء فى داخل ذلك الجرم ، وبعضها حصلت على سطحها ، وتلك الاجزاء متساوية فى الطبع والماهية والحقيقة ، والفلاسفة أقروا لنا بصحة هذه المقدمة حيث قالوا إنها بسائط ، ويمتنع كونها مركبة من أجزاء مختلفة الطبائع .

وإذا ثبت هذا فنقول: حصول بعضها فى الداخل، وحصول بعضها فى الخارج، أمر مكن الحصول جائز الثبوت، يجوز أن ينقلب الظاهر باطنا، والباطن ظاهرا. وإذا كان الأمر كذلك وجب افتقار هذه الاجراء حال تركيبها إلى مدبر وقاهر، يخصص بعضها بالداخل وبعضها بالخارج، فدل هذا على أن الأفلاك مفتقرة فى تركيبها وأشكالها وصفاتها إلى مدبر قدير عليم حكيم.

(الوجه الثاني) في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الإله القادر أن نقول : حركات هذه الأفلاك لها بداية ، ومتى كان الأمر كذلك افتقرت هذه الافلاك في حركاتها إلى محرك ومدر قاهر .

﴿ أَمَا الْمُقَامُ الْأُولُ ﴾ فالدليل على صحته أن الحركة عبارة عن التغير من حال الى حال ، وهـذه المـاهية تقتضى المسبوقية بالحالة المنتقل عنها ، والأزل ينافى المسبوقية بالغير ، فكان الجمع بين الحركة .

وبين الأزل محالاً ، فثبت أن لحركات الأفلاك أولاً ، وإذا ثبت هذا وجبأن يقال : هذه الأجرام الفلكية كانت معدومة فى الأزل وإن كانت موجودة ، لكنها كانت واقفة وساكنة ، وما كانت متحركة ، وعلى التقديرين : فلحركاتها أول وبداية .

﴿ وأما المقام الثانى ﴾ وهو أنه لماكان الأمر كذلك وجب افتقارها إلى مدبر قاهر ، فالدليل عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة فى ذلك الوقت المعين دون ماقبله و دون مابعده ، لابد وأن يكون لتخصيص بحصص ، وترجيح مرجح . وذلك المرجح يمتنع أن يكون موجبا بالذات ، و إلا لحصلت تلك الحركة قبل ذلك الوقت لأجل أن موجب تلك الحركة كان حاصلا قبل ذلك الوقت ، ولما بطل هذا ، ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهو المطلوب .

﴿ الوجه الثالث ﴾ في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله المختار ، وهو أن أجزاء الفلك حاصلة فيه لافي الفلك الآخر ، وأجزاء الفلك الآخر حاصلة فيه لافي الفلك الأول . فاختصاص كل واحد منها بتلك الأجزاء أمر يمكن ، ولا بد له مر مرجح ، ويعود التقرير الأول فيه . فهذا تقرير هذا الدليل الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية ، وفي الآية سؤالات :

﴿ السؤال الأول﴾ أن كلمة (الذي)كلمة وضعت للاشارة إلى شيء مفر دعند محاولة تعريفه بقضية معلومة ، كما إذا قيل لك من زيد ؟ فتقول: الذي أبوه منطلق ، فهذا التعريف إنما يحسن لوكان كون أبيه منطلقا ، أمرا معلوما عند السامع ، فهنا لما قال (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ، في ستة أيام ) فهذا إنما يحسن لوكان كونه سبحانه وتعالى خالقا للسموات والأرض في ستة أيام ، أمرا معلوما عند السامع ، والعرب ماكانوا عالمين بذلك ، فكيف يحسن هذا التعريف ؟

وجوابه أن يقال: هذا الكلام مشهور عند اليهود والنصارى ، لأنه مذكور فى أول مايز عمون أنه هو التوراة . ولما كان ذلك مشهورا عندهم والعرب كانوا يخالطونهم ، فالظاهرأنهم أيصاسمعوه منهم ، فلهذا السبب حسن هذا التعريف .

﴿ السَّوْ ال الثاني ﴾ ماالفائدة في بيان الآيام التي خلقها الله فيها ؟

والجواب: أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم فى أقل من لمح البصر. والدليل عليه أن العالم مركب من الأجزاء التى لاتتجزى ، والجزء الذى لا يتجزى لا يمكن إيجاده إلادفعة ، لأنا لو فرضنا أن إيجاده إنما يحصل فى زمان ، فذلك الزمان منقسم لامحالة من آنات متعاقبة ، فهل حصل شىء من ذلك الايجاد فى الآن الأول أو لم يحصل ، فان لم يحصل منه شىء فى الآن الأول فهو خارج عن مدة الايجاد ، وإن حصل فى ذلك الآن إيجاد شىء وحصل فى الآن الثانى إيجاد شىء آخر ، فهما

إن كانا جزأين من ذلك الجزء الذى لا يتجزى ، فحينئذ يكون الجزء الذى لا يتجزى متجزئا . وهو محال . وإن كان شيئاً آخر ، فحينئذ يكون إيجاد الجزء الذى لا يتجزى لا يمكن إلافى آن واحد دفعة واحدة ، وكذا القول فى إيجاد جميع الأجزاء . فثبت أنه تعالى قادر على إيجاد جميع العالم دفعة واحدة ، ولا شك أيضاً أنه تعالى قادر على إيجاده و تكوينه على التدريج .

وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان : الأول : قول أصحابنا وهو أنه يحسن منه كلما أراد ، ولا يعلل شيء من أفعاله بشيء من الحكمة والمصالح ، وعلى هذا القول يسقط قول من يقول : لم خلق العالم في ستة أيام وما خلقه في لحظة واحدة ؟ لأنا نقول كل شيء صنعه ولاعلة لصنعه فلا يعلل شيء من أحكامه ولا شيء من أفعاله بعلة ، فسقط هذا السؤال . الثاني : قول المعتزلة وهو أنهم يقولون يحب أن تكون أفعاله تعالى مشتملة على المصلحة والحكمة . فعند هذا قال القاضى : لا يبعد أن يكون خلق الله تعالى السموات والأرض في هذه المدة المخصوصة ، أدخل في الاعتبار في حق بعض المكلفين .

فان قيل : فمن المعتبر وما وجه الاعتبار؟ ثم أجاب وقال : أما المعتبر فهو أنه لابد من مكلف أوغير مكلف من الحيوان خلقه الله تعالى قبل خلقه للسموات والارضين ، أومعهما ، وإلالكان خلقهما عيثا .

فان قيل: فهلا جاز أن يخلقهما لأجل حيوان يخلقه من بعد؟!

قلنا: إنه تعالى لايخاف الفوت ، فلا يجوز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد ، لأجل حيوان سيحدث بعد ذلك ، وإنما يصح منا ذلك فى مقدمات الأمور لأنا نخشى الفوت ، ونخاف العجز والقصور . قال : وإذا ثبت هذا فقد صح ماروى فى الخبر أن خلق الملائكة كان سابقاً على خلق السموات والأرض .

فانقيل: أولئك الملائكة لابدلهم من مكان، فقبل خلق السموات والأرض لامكان، فكيف يمكن وجودهم بلا مكان؟

قلنا: الذى يقدر على تسكين العرش والسموات والأرض فى أمكنتها كيف يعجز عن تسكين أو لئك الملائكة فى أحيازها بقدرته وحكمته ؟ وأما وجه الاعتبار فى ذلك فهو أنه لما حصل هناك معتبر، لم يمتنع أن يكون اعتباره بما يشاهده حالا بعد حال أقوى . والدليل عليه: أن ما يحدث على هذا الوجه ، فانه يدل على أنه صادر من فاعل حكيم . وأما المخلوق دفعة واحدة فإنه لا يدل على ذلك .

﴿ والسؤال الثالث ﴾ فهل هـذه الآيام كأيام الدنيا أو كما روى عن ابن عباس أنه قال : إنها ستة أيام من أيام الآخرة كل يوم منها ألف سنة بمـا تعدون ؟

والجواب: قال القاضى: الظاهر فىذلك أنه تعريف لعباده مدة خلقه لهما، ولايجوز أن يكون ذلك تعريفاً، إلا والمدة هذه الآيام المعلومة.

ولقائل أن يقول: لما وقع التعريف بالأيام المذكورة فى التوراة والانجيل، وكان المذكور مناك أيام الآخرة لاأيام الدنيا، لم يكن ذلك قادحاً في صحة التعريف.

﴿ السؤال الرابع﴾ هذه الآيام إنمـا تتقدر بحسب طلوع الشمس وغروبها ، وهذا المعنى مفقو د قبل خلقها ، فكيف يعقل هذا التعريف ؟

والجواب: التعريف يحصل بما أنه لو وقع حدوث السموات والأرض فى مدة ، لوحصل هناك أفلاك دائرة وشمس وقمر ، لكانت تلك المدة مساوية لستة أيام:

ولقائل أن يقول : فهذا يقتضى حصول مدة قبل خلق العالم ، يحصل فيها حدوث العالم ، وذلك يوجب قدم المدة .

وجوابه: أن تلك المكترة غير موجودة بل هي مفروضة موهومة ، والدليل عليه أن تلك المدة المعينة حادثة ، وحدوثها لايحتاج إلىمدة أخرى ، وإلالزم إثبات أزمنة لانهاية لهاوذلك محال ، فكل ماية ولونه في حدوث المدة فنحن نقوله في حدوث العالم .

﴿ السؤال الخامسَ ﴾ أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته ، وقد يراد به النهار وحده . فالمراد بهذه الآية أيهما .

والجواب: الغالب في اللغة أنه يراد باليوم . اليوم بليلته .

(المسألة الثانية) أما قوله (ثم استوى على العرش) ففيه مباحث: الأول: أن هذا يوهم كونه تعالى مستقراً على العرش والكلام المستقصى فيه مذكور فى أول سورة طه ، ولكنا نكتني ههنا بعبارة وجيزة. فنقول: هذه الآية لايمنن حملها على ظاهرها ، ويدل عليه وجوه: الأول: أن الاستواء على العرش معناه كونه معتمداً عليه مستقراً عليه ، بحيث لولا العرش لسقط ونزل ، كما أنا إذا فلنا إن فلاناً مستو على سريره ، فانه يفهم منه هذا هذا المعنى . إلا أن إثبات هذا المعنى يقتضى كونه محتاجا إلى العرش ، وإنه لولا العرش لسقط ونزل ، وذلك محال ، لأن المسلمين أطبقوا على أن الله تعالى هو الممسك للعرش والحافظ له ، ولا يقول أحد أن العرش هو الممسك لله تعالى والحافظ له ، ولا يقول أحد أن العرش هو الممسك لله تعالى والحافظ له ، ولا يقول أحد أن العرش هو الممسك بله تعالى والحافظ له . والحافظ له ، ولا يقول أحد أن العرش هو الممسك بله تعالى والحافظ له . والحافظ له ، ولا يقول أحد أن العرش هو الممسك بله تعالى والحافظ له . والحافظ له ، ولا يقول أحد أن العرش ها كان مستوياً عليه ،

وذلك يدل على أنه تعالى يتغير من حال إلى حال ، وكل من كان متغيراً كان محدثاً ، وذلك بالاتفاق باطل . الثالث : أنه لما حدث الاستواء في هذا الوقت ، فهذا يقتضى أنه تعالى كان قبل هذا الوقت مضضر با متحركا ، وكل ذلك من صفات المحدثات . الرابع : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والارض لأن كلمة (ثم) تقتضى التراخي و ذلك يدل على أنه تعالى كان قبل خلق العرش غنياً عن العرش ، فاذا خاق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته و ذاته من الاستغناء إلى الحاجة . فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنياً عن العرش ، ومن كان كذلك امتنع أن يكون مستقراً على العرش . فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية لا يمكن حملها على ظاهرها بالاتفاق ، وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بها في إثبات المكان و الجهة لله تعالى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اتفق المسلمون على أن فوق السموات جسما عظيما هو العرش.

إذًا ثبت هـذا فَنقول: العرش المذكور فى هذه الآية هل المراد منــه ذلك العرش أو غيره؟ فيــه قولان .

(القول الأول) وهو الذي اختاره أبو مسلم الأصفهاني، أنه ليس المراد منه ذلك، بل المراد من قوله (ثم استوى على العرش) أنه لما خلق السموات والأرض سطحها و رفع سمكها، فان كل بناء فانه يسمى عرشاً، وبانيه يسمى عارشاً، قال تعالى (و من الشجر و بما يعرشون) أي يبنون، و قال في صفة القرية (فهي خاوية على عروشها) والمراد أن تلك القرية خلت منهم مع سلامة بنائها وقيام سقوفها، وقال (وكان عرشه على المهاء) أي بناؤه، وإنما ذكر الله تعالى ذلك لانه أعجب في القدرة، فالباني يبني البناء متباعدا عن المهاء على الأرض الصلبة لئلا ينهدم، والله تعالى بني السموات والأرض على المهاء ليعرف العقلاء قدرته وكال جلالته. والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقهر، والدليل عليه قوله تعالى (وجعل لكم من الفلك والأنعام ماتركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه) قال أبو مسلم: فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذي ذكرناه. فنقول: وجب حمل اللفظ عليه، ولايجوز حمله على العرش الذي في السماء، والدليل عليه هوأن الاستدلال وجب حمل اللفظ عليه، ولايجوز حمله على العرش الذي في السماء، والعرش الذي في السموات والأرضين فهي مشاهدة محموسة، فكان الاستدلال بأحوالها على وجود وأما أجرام السموات والأرضين فهي مشاهدة محموسة، فكان الاستدلال بأحوالها على وجود الصانع الحكيم جائزا صوابا حسنا. ثم قال: وبما يؤكد ذلك أن قوله تمالى (خلق السموات والأرض في ستة أيام) إشارة إلى تخليق ذواتها، وقوله (ثم استوى على العرش) يكون إشارة الى تعليه وافقة لقوله تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها، وعلى هذا الوجه تصير هذه الآية موافقة لقوله تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها، وعلى هذا الوجه تصير هذه الآية موافقة لقوله تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها، وعلى هذا الوجه تصير هذه الآية موافقة لقوله تستوية على العرش كمون إشارة الموافقة لمها على العرش كمون إشارة المورث المورث كمون إشارة المورث كمورث المورث كمورث إشارة المورث كمورث إشارة المورث كمورث إشارة المورث كمورث إشارة كمورث المورث كمورث إشارة كمورث كمورث إشارة كمورث كمورث المورث كمورث إشارة كمورث كمورث المورث كمورث كمورث المورث كم

سبحانه و تعالى (أأنتم أثد خلقا أم السهاء بناها رفع سمكها فسواها) فذكر أولا أنه بناها ، ثم ذكر ثانيا أنه رافع سمكها فسواها . وكذلك ههنا ، ذكر بقوله (خلق السموات والأرض) أنه خلق ذواتها ثم ذكر بقوله (ثم استوى على العرش) أنه قصد إلى تعريشها وتسطيحها وتشكيلها بالا شكال الموافقة لها .

﴿ والقول الثانى ﴾ وهو القول المشهور لجمهور المفسرين: أن المراد من العرش المذكور في هذه الآية: الجسم العظيم الذي في السماء، وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى (ثم استوى على العرش) لا يمكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السموات والأرضين بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى (وكان عرشه على الماء) وذلك يدل على أن تكوين العرش سابق على تخليق السموات والأرضين. بل يجب تفسير هذه الآية بوجوه أخر. وهو أن يكون المراد: ثم يدبر الأمر وهو مستو على العرش.

﴿ والقول الثالث ﴾ أن المراد من العرش الملك ، يقال فلان ولى عرشه أى ملكه فقوله (بم استوى على العرش) المراد أنه تعالى لما خلق السموات والأرض واستدارت الأفلاك والكواكب ، وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة والأحوال المختلفة من المعادن والنبات والحيوانات ، فنى هذا الوقت قد حصل وجود هذه المخلوقات والكائنات . والحاصل أن العرش عبارة عن الملك ، وملك الله تعالى عبارة عن وجود مخلوقاته ، ووجود مخلوقاته إنما حصل بعد تخليق السموات والأرض ، لا جرم صح إدخال حرف (ثم) الذي يفيد التراخي على الاستواء على العرش والله أعلم بمراده .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ أما قوله (يدبر الأمر) معناه أنه يقضى ويقدر على حسب مقتضى الحكمة ويفعل ما فعله المصيب فىأفعاله ، الناظر فىأدبار الأمور وعواقبها ،كى لايدخل فى الوجو دمالا ينبغى. والمراد من (الأمر) الشان يدى يدبرأحوال الخلق وأحوال ملكوت السموات والأرض .

فان قيل: ما موقع هذه الجلة؟

قلنا: قد دل بكونه خالقا للسموات والأرض فى ستة أيام وبكونه مستويا على العرش ، على نهاية العظمة وذاية الجلالة . ثم أتبعها بهذه الجملة ليدل على أنه لايحدث فى العالم العلوى و لافى العالم السفلى أمر من الأمور ولاحادث من الحوادث ، إلا بتقديره و تدبيره و قضائه و حكمه ، فيصير ذلك دليلاعلى نهاية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبير ، وأنه سبحانه مبدع جميع الممكنات ، واليه هى الحاجات .

وأما قوله تعالى ﴿ مَا مَن شَفَيعِ إِلَّا مَن بَعَدَ إِذَنِهُ ﴾ ففيه قولان :

﴿ القول الأول﴾ وهو المشهور أن المراد منه أن تدبيره للأشياء وصنعه لها ، لايكون بشفاعة شفيع وتدبير مدبر . ولايستجرىء أحد أن يشفع اليه فى شىء إلا بعد إذنه ، لأنه تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب ، فلا يجوز لهم أن يسألوه مالا يعلمون أنه صواب وصلاح .

فان قيل: كيف يليق ذكرالشفيع بصفة مبدئية الخلق، وإنما يلين ذكره بأحوال القيامة؟ والجواب مِن وجوه:

(الوجه الأول) ما ذكره الزجاج: وهو أن الكفار الذين كانوا مخاطبين بهـذه الآية كانوا يقولون: إن الأصنام شفعاؤنا عند الله، فالمراد منه الرد عليهم فى هـذا القول وهو كقوله تعالى (يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن)

﴿ والوجه الثانى ﴾ وهو يمكن أن يقال إنه تعالى لما بين كونه إلحا للعالم مستقلا بالتصرف فيه من غير شريك و لامنازع ، بين أمر المبدأ بقوله (يدبر الأمر) وبين حال المعاد بقوله (ما من شفيع إلا من بعد إذنه)

﴿ والوجه الثالث ﴾ يمكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الأمور فى أول خلق العالم على أحسن الوجوه وأقربها من رعاية المصالح ، معأنه ماكان هناك شفيع بشفع فى طلب تحصيل المصالح ، فدل هذا على أن إله العالم ناظر لعباده محسن اليهم مريد للخير والرأقة بهم ، و لاحاجة فى كونه سبحانه كذلك إلى حضور شفيع يشفع فيه .

(والقول الثانى) فى تفسير هذا الشفيع ما ذكره أبو مسلم الاصفهانى ، فقال : الشفيع ههناهو الثانى ، وهومأخوذ من الشفع الذى يخالف الوتر ، كما يقال الزوج والفرد ، فمعنى الآية خلق السموات والارض وحده و لاحى معه و لاشريك يعينه ، ثم خلق الملائكة والجن والبشر ، وهو المراد من قوله (إلا من بعد إذنه) أى لم يحدث أحد ولم يدخل فى الوجود ، إلا من بعد أن قالله : كن ، حتى كان وحصل .

واعلم أنه تعالى لما بين هذه الدلائل وشرح هذه الأحوال ، ختمها بعد ذلك بقوله (ذلكم الله ربكم فاعبدوه) مبينا بذلك أن العبادة لاتصلح إلاله ، ومنبها على أ ه سبحانه هو المستحق لجميع العبادات لأجل أنه هو المنعم بجميع النعم التي ذكرها ووصفها .

ثم قال بعده (أفلا تذكرون) دالا بذلك على وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة الباهرة ، وذلك يدل على أن التفكر في مخلوقات الله تعالى والاستدلال بها على جلالته وعزته وعظمته ، أعلى

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ اللهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ اللّهِ الصَّالِحَات بِالْقَسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَدَابٌ أَلِيمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾ وَعَذَابٌ أَلِيمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

المراتب وأكمل الدرجات.

قوله تغالى ﴿ اليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقا إنه يبدأ الحلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ﴾ اعلم أنه سبحانه و تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ ، أردفه بما يدل على صحة القول بالمعاد . وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) في بيان أن إنكار الحشر والنشر ليس من العلوم البديهية ، ويدل عليه وجوه: الأول: أن العقلاء اختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه . وقال بامكانه عالم من الناس ، وهم جمهور أرباب الملل والأديان . وما كان معلوم الامتناع بالبهديهة امتنع وقوع الاختلاف فيه . الثانى: أنا إذا رجعنا إلى عقولنا السليمة ، وعرضنا عليها أن الواحد ضعف الاثنين ، وعرضنا عليها أيضاً هذه القضية ، لم نجدهذه القضية في قوة الامتناع مثل القضية الأولى . الثالث: أنا إما أن نقول بثبوت النفس الناطقة أولا نقول به . فان قلنا به فقد زال الاشكال بالكلية ، فانه كما لا يمتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة الأولى ، لم يمتنع تعلقها بالبدن مرة أخرى . وإن أنكرنا القول بالنفس فالاحتمال أيضاً قائم ، لأنه لا يبعد أن يقال إنه سبحانه يركب تلك الإجزاء المفرقة تركيبا ثانيا ، ويخلق ونحن نجمعها ههنا .

﴿ فالمثال الأول ﴾ أنا نرى الأرض خاشعة وقت الخريف ، ونرى اليبس مستوليا عليها بسبب شدة الحر في الصيف . ثم إنه تعالى ينزل المطر عليها وقت الشتاء والربيع ، فتصير بعد ذلك متحلية بالأزهار العجيبة والأنوار الغريبة كما قال تعالى (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور) وثانيها : قوله تعالى (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربح ) الى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى) وثالثها : قوله تعالى (ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به الموتى) وثالثها : قوله تعالى (ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به

زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب) والمراد كونه منها على أمرالمعاد . ورابعها : قوله (ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الانسان الى طعامه) وقال عليه السلام «إذا رأيتم الربيع فأكثروا ذكر النشور» ولم تحصل المشابهة بين الربيع وبين النشور إلا من الوجه الذى ذكرناه .

﴿ المثال الثاني ﴾ مايجده كل واحد منا من نفسه من الزيادة والنمو بسبب السمن ، ومن النقصان والذبول بسبب الهزال ، ثم إنه قد يعود الى حالته الأولى بالسمن .

واذا ثبت هذا فنقول: ماجاز تكون بعضه لم يمتنع أيضاً تكون كله ، و لما ثبت ذلك ظهرأن الاعادة غير ممتنعة ، واليه الاشارة بقوله تعالى (وننشئكم فيها لا تعلمون) يعنى أنه سبحانه لما كان قادرا على إنشاء ذوا تكم أولا ثم على إنشاء أجزائكم حال حياتكم ثانياً شيئاً فشيئاً من غيرأن تكونوا عالمين بوقت حدوثه و بوقت نقصانه . فوجب القطع أيضاً بأنه لا يمتنع عليه سبحانه إعاد تكم بعد البلى في القبور لحشر يوم القيامة .

﴿ المثال الثالث ﴾ أنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق ، فلأن يكون قادرا على إيجادنا مرة أخرى مع سبق الايجاد الأول كان أولى ، وهذا الكلام قرره تعالى فى آيات كثيرة ، منها فى هذه الآية وهو قوله (أنه يبدأ الخلق ثم يعيده) و ثانيها : قوله تعالى فى سورة يس (قل يحييها الذى أنشأها أول مرة) و ثالثها : قوله تعالى (ولقد علم النشأة الأولى فلولا تذكرون) ورابعها : قوله تعالى (أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد) و خامسها : قوله تعالى (أيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يمنى) إلى قوله (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) وسادسها : قوله تعالى (ياأيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فاناخلقناكم من تراب) إلى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) فاستشهد تعالى فى هذه الآية على صحة الحشر بأمور : الأول : أنه استدل بالخلق الأول على إمكان الخلق الثانى وهو قوله (إن كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب) كانه تعالى يقول : لما حصل الخلق الأول بانتقالهذه الأجسام من أحوال إلى أحوال أخرى فلم لا يجوزأن يحصل الخلق الثانى بعد تغيرات كثيرة ، واختلافات متعاقبة ؟ والثانى : أنه تعالى شبهها باحياء الأرض الميتة . والثالث . أنه تعالى هو الحق وإنما يكون كذلك لو كان كامل القدرة شبهها باحياء الأرض الميتة . والثالث . أنه تعالى هو الحق وإنما يكون كذلك لو كان كامل القدرة تأم العلم والحكمة . فهذه هى الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صحة الحشر والنشر .

﴿ وَالْآَيَةُ السَّابِعَةِ ﴾ فى هذا الباب قوله تعالى (قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا بما يكبر فى صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة) ﴿ المثال الرابع ﴾ أنه تعالى لما قدر على تخليق ماهو أعظم من أبدان الناس فكيف يقال: إنه لا يقدر على إعادتها؟ فان من كان الفعل الأصعب عليه سهلا ، فلا أن يكون الفعل السهل الحقير عليه سهلا كان . أولى وهذا المعنى مذكور في آيات كثيرة : منها : قوله تعالى (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وثانيها : قوله تعالى (أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى) وثالثها : قوله (أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها)

(المثال الخامس) الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جواز الحشر والنشر، فان النوم أخو الموت، واليقظة شبهة بالحياة بعد الموت. قال تعالى (وهو الذي يتوفاكم بالليل و يعلم ماجر حتم بالنهار) ثم ذكر عقيبه أمر الموت والبعث، فقال (وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا بجاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثمردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال في آية أخرى (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) إلى قوله (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) والمراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال على صحة البعث والحشر والنشر.

(المثال السادس) أن الاحياء بعد الموت لايستنكر إلا مر. حيث أنه يحصل الضد بعد حصول الضد، إلاأنذلك غير مستنكر في قدرة الله تعالى، لأنه لماجاز حصول الموت عقيب الحياة فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت؟ فان حكم الضدين واحد. قال تعالى مقرراً لهذا المعنى (نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) وأيضاً نجد النار مع حرها ويبسها تتولد من الشجر الأخضر مع برده ورطوبته فقال (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون) فكذا ههنا، فهذا جملة الكلام في بيان أن القول بالمعاد، وحصول الحشر والنشر غير مستبعد في العقول.

﴿ المسألة الثانية ﴾ فى إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب.

اعلم أن الأمة فريقان منهم من يقول: يجب عقلا أن يكون إله العالم رحيا عادلا منزها عن الايلام والاضرار، إلا لمنافع أجل وأعظم منها، ومنهم من ينكر هذه القاعدة ويقول: لا يجب على الله تعالى شيء أصلا، بل يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. أما الفريق الأول: فقد احتجوا على وجود المعاد من وجوه.

﴿ الحجة الأولى ﴾ أنه تعـالى خلق الحلق وأعطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن والقبيح، وأعطاهم قدرا بها يقدرون على الخير والشر. وإذا ثبت هذا فمن الواجب في حكمة الله تعالى وعدله

أن يمنع الخلق عن شتم الله وذكره بالسوء، وأن يمنعهم عن الجهل والكذب و يذاء أنبيائه وأوليائه ، والصالحين من خلقه و من الواجب في حكمته أن يرغبهم في الطاعات والخيرات والحسنات ، فانه لو لم يمنع عن تلك القبائح ، ولم يرغب في هذه الخيرات ، قدح ذلك في كونه محسنا عادلا ناظرا لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب في الطاعات لا يمكن إلا بربط الثواب بفعلها ، والزجر عن القبائح لا يمكن إلا بربط العقاب بفعلها ، وذلك الثواب المرغب فيه ، والعقاب المهدد به غير حاصل في دار الدنيا . فلابد من دار أخرى يحصل فيها هذا الثواب ، وهذا العقاب ، وهو المطلوب ، و إلالزم كونه كاذباً ، وأنه باطل . وهذا هو المراد من الآية التي نحن فيها وهي قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط)

فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه يكفى فى الترغيب فى فعل الخيرات، وفى الردع عن المنكرات ما أودع الله فى العقول من تحسين الخيرات و تقبيح المنكرات و لاحاجة معذلك إلى الوعد و الوعيد؟ سلمنا أنه لا بدمن الوعدو الوعيد، فلم لا يجوز أن يقال: الغرض منه مجرد الترغيب و الترهيب ليحصل به نظام العالم كما قال تعالى (ذلك الذي يخوف الله به عباده ياعباد فا تقون) فاما أن يفعل تعالى ذلك في الدليل عليه؟ قوله لو لم يفعل ما أخبر عنه من الوعد و الوعيد لصار كلامه كذبا فنقول: ألستم في الدليل عليه؟ قوله لو لم يفعل ما أخبر عنه من الوعد و الوعيد لصار كلامه كذبا فنقول: ألستم تخصصون أكثر عمومات القرآن لقيام الدلالة على وجوب ذلك التخصيص فان كان هذا كذبا وجب فيما تحكمون به من تلك التخصيصات أن يكون كذبا؟ سلمنا أنه لا بد و أن يفعل الله تعالى ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الثواب و العقاب عبارة عما يصل الى الانسان من أنواع الراحات و اللذات و من أنواع الآلام و الاسقام، وأقسام الهموم و الغموم؟

والجواب عن السؤال الأول: أن العقل وإن كان يدعوه إلى فعل الخير وترك الشر إلا أن الهوى والنفس يدعوانه إلى الانهماك في الشهوات الجسمانية واللذات الجسدانية، وإذا حصل هذا التعارض فلابد من مرجح قوى ومعاضد كامل، وما ذاك إلاتر تيب الوعد والوعيد والثواب والعقاب على الفعل والترك.

والجواب عن السؤال الثانى: أنه إذا جوز الانسان حصول الكذب على الله تعالى فحينئذ لا يحصل من الوعد رغبة ، ولا من الوعيد رهبة ، لأن السامع يجوز كونه كذبا .

والجواب عن السؤال الثالث: أن العبد مادامت حياته فى الدنيا فهوكالا جير المشتغل بالعمل. والاجير حال اشتغاله بالعمل لايجوز دفع الاجرة بكالها اليه، لانه إذا أخذها فانه لايجتهد فى العمل. وأما إذا كان محل أخذ الاجرة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد فى العمل أشد وأكمل، وأيضا نرى

فى هذه الدنيا أن أزهدالناس وأعلمهم مبتلى بأنواع الغموم والمموم والأحزان، وأجهلهم وأفسقهم في اللذات والمسرات، فعلمنا أن دار الجزاء يمتنع أن تكون هذه الدار فلابد من دارأخرى، ومن حياة أخرى، ليحصل فيها الجزاء.

(الحجة الثانية) أن صريح العقليو جب في حكمة الحكيم أن يفرق بين المحسن وبين المسيء، وأن لا يجعل من كفر به ، أو جحده بمنزلة من أطاعه ، ولما وجب إظهارهذه التفرقة فحصول هذه التفرقة إما أن يكون في دار الدنيا ، أو في دار الآخرة ، والأول باطل . لأنا نرى الكفار والفساق في الدنيا في أعظم الراحات ، ونرى العلماء والزهاد بالضد منه ، ولهذا المعنى قال تعالى (ولو لا أن يكون الناس أدة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا من فضة) فثبت أنه لابد بعد هذه الدار من دارأخرى ، وهو المراد من الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) وهو المراد أيضا بقوله تعالى في سورة طه (إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى) وبقوله تعالى في سورة ص (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار)

فان قيل : أما أنكرتم أن يقال إنه تعالى لايفصل بين المحسن وبين المسىء فى الثواب والعقاب كم لم يفصل بينهما فى حسن الصورة وفى كثرة المال؟

والجواب: أن هذا الذى ذكرته بما يقوى دليلنا، فانه ثبت فى صريح العقل وجوب التفرقة، ودل الحس على أنه لم تحصل هـذه التفرقة فى الدنيا، بلكان الأمر على الضد منه، فانا نرى العالم والزاهد فى أشد البلاء، ونرى الكافر والفاسق فى أعظم النعم. فعلمنا أنه لابد من دار أخرى يظهر فيها هذا التفاوت، وأيضاً لا يبعد أن يقال إنه تعالى علم أن هذا الزاهد العابد لو أعطاه مادفع إلى الكافر الفاسق لو نغى و آثر الحياة الدنيا، وأن ذلك الكافر الفاسق لو زاد عليه فى التضييق لزاد فى الشر واليه الاشارة بقوله تعالى (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض)

(الحجة الثالثة) أنه تعالى كاف عبيده بالعبودية فقال (وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون) والحكيم إذا أمر عبده بشيء، فلا بد وأن يجعله فارغ البال منتظم الأحوال حتى يمكنه الاشتغال بأداء تلك التكاليف، والناس جبلوا على طاب اللذات وتحصيل الراحات لانفسهم، فلولم يكن لهم زاجر من خوف المعاد لكثر الهرج والمرج ولعظمت الفتن، وحينتذ لا يتفرغ المكلف للاشتغال بأداء العبادات. فوجب القطع بحصول دار الثواب والعقاب لتنتظم أحوال العالم حتى يقدر المكلف على الاشتغال بأداء العبودية.

فانقيل: لملايحوزأنيقال إنه يكنى فى بقاء نظام العالم مهابة الملوك وسياساتهم؟ وأيضاً فالأوباش يعلمون أنهم لو حكمو ابحسن الهرج والمرج. لانقلب الامر عليهم ولقدر غيرهم على قتلهم، وأخــذ أمو الهم، فلهذا المعنى يحترزون عن إثارة الفتن.

والجواب: أن مجرد مهابة السلاطين لا تكنى فى ذلك ، وذلك لأن السلطان إما أن يكون قد بلغ فى القدرة والقوة إلى حيث لا يخاف من الرعية ، وإما أن يكون خائفا منهم ، فان كان لا يخاف الرعية مع أنه لاخوف له من المعاد ، فحينئذ يقدم على الظلم والايذاء على أقبح الوجوه ، لأن الداعية النفسانية قائمة ، ولارادع له فى الدنيا ولافى الآخرة ، وأما إن كان يخاف الرعية فحينئذ الرعية لا يخافون منه خوفا شديدا ، فلا يصير ذلك رادعا لهم عن القبائح والظلم . فثبت أن نظام العالم لا يتم ولا يكمل إلا بالرغبة فى المعاد والرهبة عنه .

(الحجة الرابعة) أن السلطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد، وكان بعضهم أقويا، و بعضهم ضعفاء، وجب على ذلك السلطان إن كان رحيا ناظرا مشفقا عليهم أن ينتصف للمظلوم الضعيف من الظالم القادر القوى، فان لم يفعل ذلك كان راضيا بذلك الظلم، والرضا بالظلم لا يليق بالرحم الناظر المحسن.

إذا ثبت هذا فنقول. إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكم منزه عن الظلم والعبث. فوجب أن ينتصف لعبيده المظلومين من عبيده الظالمين، وهذا الانتصاف لم يحصل فى هذه الدار، لأن المظلوم قد يبقى فى غاية العزة والقدرة، فلا بد من دار أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الانصاف، وهذه الحجة يصلح جعلها تفسيراً لهذه الآية التى نحن فى تفسيرها.

فان قالوا : إنه تعالى لما أقدر الظالم على الظلم فى هذه الدار ، وما أعجزه عنه ، دل على كونه راضيا بذلك الظلم .

قلنا : الاقدار على الظلم عين الاقدار على العدل والطاعة ، فلو لم يقدره تعــالى على الظلم لكان قد أعجزه عن فعل الخيرات والطاعات ، وذلك لايليق بالحسكيم ، فوجب فى العقل إقداره على الظلم والعدل ، ثم إنه تعالى ينتقم للمظلوم من الظالم .

﴿ الحجة الخامسة ﴾ أنه تعالى خاق هـذا العالم وخلق كل من فيه من الناس فاما أن يقال: إنه تعالى خلقهم لالمنفعة و لالمصلحة ، أو يقال: إنه تعالى خلقهم لمصلحة ومنفعة . والأول: يليق بالرحيم الكريم . والثانى : وهو أن يقال: إنه خلقهم لمقصود ومصلحة وخير ، فذلك الخير والمصلحة إما أن يحصل فى هذه الدنيا أو فى دار أخرى ، والأول باطل من وجهين: الأول: أن لذات هذا

العالم جسمانية ، واللذات الجسمانية لاحقيقية لها إلا إزالة الألم ، وإزالة الألم أمرعدى ، وهذا العدم كان حاصلا حال كون كل واحد من الخلائق معدوما ، وحينئذ لا يبقى للتخليق فائدة . والثانى : أن لذات هدذا العالم بمزوجة بالألام والمحن ، بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات والمحن والبليات ، واللذة فيها كالقطرة في البحر . فعلمنا أن الدار التي يصل فيها الخلق إلى تلك الراحات المقصودة دار أخرى سوى دار الدنيا .

فان قالوا: أليس أنه تعالى يؤلم أهل النار بأشد العذاب لالأجل مصلحة وحكمة ؟ فلم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى يخلق الخلق في هذا العالم لالمصلحة ولالحكمة ،

قلنا: الفرق أن ذلك الضرر ضرر مستحق على أعمالهم الحنبيثة. وأما الضرر الحاصل فى الدنيا فغير مستحق ، فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة ، والا لزم أن يكون الفاعل شريرا مؤذيا ، وذلك ينافى كونه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين .

(الحجة السادسة) لولم يحصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع الحيوانات فى المنزلة والشرف. واللازم باطل، فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن مضار الانسان فى الدنيا أكثر من مضار جميع الحيوانات، فان سائر الحيوانات قبل وقوعها فى الآلام والاسقام تكون فارغة البال طيبة النفس، لانه ليس لها فكر و تأمل. أما الانسان فانه بسبب ما يحصل له من العقل يتفكر أبدا فى الأحوال الماضية والاحوال المستقبلة، فيحصل له بسبب أكثر الاحوال الماضية أنواع من الحزن والاسف، ويحصل له بسبب أكثر الاحوال الماضية أنواع من الحزن والاسف، ويحصل له بسبب أكثر الاحوال الآتية أنواع من الحوف، لانه لا يدرى أنه كيف تحدث الاحوال، فثبت أن حصول العقل للانسان سبب لحصول المضار العظيمة فى الدنيا والآلام النفسانية الشديدة القوية. وأما اللذات الجسمانية فهى مشتركة بين الناس وبين سائر الحيوانات، لان السرقين فى مذاق الجعل طيب، كما أن اللوزينج فى مذاق الانسان طيب.

إذا ثبت هذا فنقول: لو لم يحصل للانسان معاد به تكمل حالته و تظهر سعادته ، لوجب أن يكون كال العقل ، سببا لمزيد الهموم والغموم والأحزان من غيرجابر يجبر ، ومعلوم أن كل ماكان كذلك فائه يكون سببا لمزيد الحسة والدناءة والشقاء والتعب الخالية عن المنفعة . فثبت أنه لو لا حصول السعادة الأخروية لكان الانسان أخس الحيوانات حتى الخنافس والديدان ، ولما كان ذلك باطلاقطعا ، علمنا أنه لا بد من الدار الآخرة ، وأن الانسان خلق الآخرة لاللدنيا ، وأنه بعقله يكتسب موجبات السعادات الأخروية . فلهذا السبب كان العقل شريفا .

﴿ الحجة السابعة ﴾ أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيده على وجهين : أحدهما : أن تكون

النعم مشوبة بالآفات والاحزان. والثانى: أن تكون خالصة عنها ، فلما أنعم الله تعالى فى الدنيا بالمرتبة الأولى وجب أن ينعم علينا بالمرتبة الثانية فى دار أخرى ، إظهاراً لكال القدرة والرحمة والحكمة ، فهناك ينعم على المطيعين ويعفو عن المذنبين ، ويزيل الغموم والهموم والشهوات والشبهات . والذى يقوى ذلك ، ويقرر هذا الكلام أن الانسان حين كان جنينا فى بطن أمه ، كان فى أضيق المواضع وأشدها عفونة وفسادا ، ثم إذا خرج من بطن أمه كانت الحالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة الأولى ، ثم إنه عند ذلك يوضع فى المهد ويشد شدا وثيقا ، ثم بعد حين يخرج من المهد ويعدو يمينا وشمالا ، وينتقل من تناول اللبن إلى تناول الأطعمة الطيبة ، وهذه الحالة الثالثة لاشك أنها أطيب من الحالة الثانية ، ثم إنه بعد حين يصير أميرا نافذ الحكم على الخلق ، أو عالما مشرفا على حقائق من الحالة الثانية ، ثم إنه بعد حين يصير أميرا نافذ الحكم على الخلق ، أو عالما مشرفا على حقائق الأشياء ، ولا شك أن هذه الحالة الرابعة أطيب وأشرف من الحالة الثالثة . وإذا ثبت هذا وجب بحكم هذا الاستقراء أن يقال : الحالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأبهج مر اللذات الجسدانية والخيرات الجماية .

(الحجة الثامنية) طريقية الاحتياط ، فانا إذا آمنا بالمعاد و تأهيناله ، فان كان هيذا المذهب حقا ، فقد نجونا وهلك المنكر ، وإن كان باطلا ، لم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية مافى الباب أن يقال إنه تفوتنا هذه اللذات الجسمانية إلا أنا نقول يجب على العاقل أن لايبالى بفوتها لأمرين أحدهما : أنها فى غاية الحساسة لأنها مشترك فيها بين الحنافس والديدان والكلاب . والثانى : أنها منقطعة سريعة الزوال . فثبت أن الاحتياط ليس إلا فى الايمان بالمعاد ، ولهذا قال الشاعر :

قال المنجم والطبيب كلاهما لاتحشر الأموات قلت اليكما إن صح لكما فلست بخاسر أوصح قولى فالخسار عليكما

(الحجة التاسعة) اعلم أن الحيوان مادام يكون حيوانا، فانه إن قطع منه شيء مثل ظفر أو ظلف أو شعر، فانه يعود ذلك الذيء، و إن جرح اندمل، ويكون الدم جاريا في عروقه و أعضائه جريان الماء في عروق الشجر و أغصانه، ثم إذا مات انقلبت هذه الأحوال، فان قطع منه شيء من شعره أو ظفره لم ينبت، و إن جرح لم يندمل ولم يلتحم، ورأيت الدم يتجمد في عروقه، ثم بالآخرة يؤول حاله إلى الفساد والانحلال. ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض وجدناها شبيهة بهذه الصفة، فانا نراها في زمان الربيع تفور عيونها و تربو تلالها و ينجذب الماء إلى أغصان الاشجار و عروقها، والماء في الأرض بمنزلة الدم الجاري في بدن الحيوان، ثم تخرج أزهارها وأنوارها و ثمارها كا

قال تعالى (فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج) وإن جذ من نباتهاشيء أخلف و نبت مكانه آخر مثله ، وإن قطع غصن من أغصان الأشجار أخلف ، وإن جرح التأم ، وهذه الا حوال شبيهة بالا حوال التي ذكر ناها للحيوان . ثم إذا جاء الشتاء واشتد البرد غارت عيونها وجفت رطوبتها وفسدت بقولها ، ولوقطعنا غصنا من شجرة ماأخلف ، فكانت هذه الاحوال شبيهة بالموت بعد الحياة . ثم إنا نرى الارض في الربيع الثاني تعود إلى تلك الحياة ، فاذاعقلنا هذه المعانى في إحدى الصور تين ، فلم لانعقل مثله في الصورة الثانية ، بل نقول لاشك أن الانسان أشرف من سائر الحيوانات ، والحيوان أشرف من النبات ، وهو أشرف من الجمادات . فاذا حصلت هذه الا حوال في الارض ، فلم لا يجوز حصولها في الانسان .

فان قالوا: إن أجساد الحيوان تتفرق وتتمزق بالموت ، وأما الارض فليست كذلك .

فالجواب: أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة ، وهو جوهر باق ، أوإن لم نقل بهذا المذهب فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول وقت تكون الجنين إلى آخر العمر ، وهي جارية في البدن ، وتلك الاجزاء باقية ، فزال هذا السؤال .

(الحجة العاشرة) لاشك أن بدن الحيوان إنماتولد من النطفة ، وهذه النطفة إنما اجتمعت من جميع البدن . بدليل أن عند انفصال النطفة يحصل الضعف والفتور فى جميع البدن ، ثم إن مادة تلك النطفة إنما تولدت من الأجزاء العنصرية تلك النطفة إنما تولدت من الأجزاء العنصرية و تلك الأجزاء كانت متفرقة فى مشارق الأرض ومغاربها ، واتفق لها أن اجتمعت ، فتولد منها حيوان أو نبات فأكله إنسان ، فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على أعضائه ، فتولد منها أجزاء لطيفة . ثم عند استيلاء الشهوة سال من تلك الرطوبات مقدار معين ، وهو النطفة ، فانصب إلى فم الرحم ، فتولد منه هذا الإنسان ، فثبت أن الأجزاء التي منها تولد بدن الانسان كانت متفرقة فى البحار والجبال وأوج الهواء ، ثم إنها اجتمعت بالطريق المذكور ، فتولد منه هذا البدن ، فاذا مات تفرقت تلك الأجزاء على مثال التفرق الأول .

وإذا ثبت هذا فنقول: وجب القطع أيضا بأنه لا يمتنع أن يحتمع مرة أخرى على مثال الاجتماع الأول، وأيضا، فذلك المنى لما وقع فى رحم الأم، فقد كان قطرة صغيرة ثم تولدمنه بدن الانسان وتعلقت الروح به حال ماكان ذلك البحدن فى غاية الصغر، ثم إن ذلك البدن لاشك أنه فى غاية الرطوبة، ولا شك أنه يتحلل منه أجزاء كثيرة بسبب عمل الحرارة الغريزية فيها، وأيضا فتلك الأجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تكون فى التحلل، ولولا ذلك لما حصل الجوع، ولما

حصلت الحاجة إلى الغذاء ، مع أنا نقطع بأنهذا الانسان الشيخ ، هو عين ذلك الانسان الذي كان في بطن أمه . ثم انفصل ، وكان طفلا ثم شابا ، فثبت أن الاجزاء البدنية دائمة التحلل ، وأن الانسان هو هو بعينه . فوجب القطع بأن الانسان ، إما أن يكون جوهرا مفارقاً مجرداً ، وإما أن يكون جسما نور انياً لطيفاً باقياً مع تحلل هذا البدن ، فاذا كان الانسان الاثمر كذلك فعلى التقديرين لا يمتنع عوده إلى الجثة مرة أخرى ، ويكون هذا الانسان العائد عين الانسان الاول ، فثبت أن القول بالمعاد صدق ،

(الحجة الحادية عشر) ماذكره الله تعالى فى قوله (أولم يرالانسان أنا خلقناه من نطفة فاذاهو خصيم مبين) واعلم أن قوله سبحانه (خلقناه من نطفة) إشارة إلى ماذكرناه فى الحجه العاشرة من أن تلك الأجزاء كانت متفرقة فى مشارق الأرضومغاربها ، فجمعها الله تعالى وخلق من تركيبها هذا الحيوان ، والذى يقويه قوله سبحانه (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين) فان تفسيره هذه الآية إنما يصح بالوجه الذى ذكرناه ، وهو أن السلالة من الطين يتكون منها نبات ، ثم إن ذلك النبات يأكله الانسان فيتولد منه الدم ، ثم الدم ينقلب نطفة ، فبهدا الطريق ينتظم ظاهرهذه الآية . ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر هذا المعنى حكى كلام المنكر ، وهو قوله تعالى (قال من يحيى العظام وهى رميم) ثم إنه تعالى بين إمكان هذا المذهب .

واعلم أن إثبات إمكان الشيء لا يعقل إلا بطريقين: أحدهما: أن يقال: إن مثله بمحكى، فو جبأن يكون هذا أيضاً يمكنا. والثانى: أن يقال: إن ماهو أعظم منه وأعلى حالامنه، فهو أيضا يمكن. ثم إنه تعالى ذكر الطريق الأول أو لا فقال (قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) ثم فيه دقيقة وهي أن قوله (قل يحيها) إشارة الى كال القدرة، وقوله (وهو بكل خلق عليم) إشارة إلى كال العلم ومنكروا الحشر والنشر لا ينكرونه إلا لجهلهم بهذين الا صلين، لا تنهم تارة يقولون: إنه تعالى موجب بالذات، والموجب بالذات لا يصحمنه القصد إلى التكوين، وتارة يقولون إنه يمتنع كونه عالما بالجزئيات، فيمتنع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو، ولما كانت شبه الفلاسفة مستخرجة من هذين الا صلين، لا جرم كلماذكر الله تعالى مسألة المعادأر دفه بتقرير هذين الا صلين ثم إنه تعالى ذكر بعده الطريق الثانى، وهو الاستدلال بالأعلى على الادى، وتقريره من وجهين: الأول: أن الحياة لا تحصل إلا بالحرارة والرطوبة، والتراب بارديابس، فحصلت المضادة بينهما. إلا أنا نقول: الحرارة الغريزية، فلما لم يمتنع تولد الحرارة الغريزية، فلما لم يمتنع تولد الحرارة الغريزية عن الشجر الاخضر مع كمال ما بينهما من المضادة، فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزية والدارة الغريزية عن الشجر الاخضر مع كمال ما بينهما من المضادة، فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزية بالدارية عن الشجر الاخضر مع كمال ما بينهما من المضادة، فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزية بالنارية عن الشجر الاخترارة الغريزية عن الشجر الاخترارة الغريزية بالمنادة الحرارة من الحرارة الغريزية عن الشجر الاخترارة الغريزية عن الشجر الاخترارة الغريزية بالمنادة بالموادة الخرارة الغريزية بالموادة الحرارة الغريزية بالموادة الخرارة الغريزية بالموادة الحرارة الغريزية بالموادة الحرارة الغريزية الموادة الحرارة الغريزية بالموادة الحرارة الغريزية بالموادة الحرارة الغريزية الموادة الحرارة الغريزية الموادة الخرارة الغريزية الموادة الموادة

فى جرم التراب؟ الثانى: قوله تعالى (أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) بمعنى أنه لما سلمتم أنه تعالى هو الخالق لأجرام الأفلاك والكواكب، فكيف يمكنكم الامتناع من كونه قادرا على الحشر والنشر؟ ثم إنه تعالى حسم مادة الشبهات بقوله (إنما أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) والمراد أن تخليقه وتكوينه لا يتوقف على حصول الآلات والأدوات ونطفة الأب ورحم الأم، والدليل عليه أنه خلق الأب الأول، لاعن أب سابق عليه، فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا فى الخلق والايجاد والتكوين عن الوسائط والآلات. ثم قال سبحانه (فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون) أى سبحانه من أن لا يعيدهم ويهمل أمر المظلومين، ولا ينتصف للعاجز بن من الظالمين، وهو المعنى المذكور فى هذه الآية التي نحن في تفسيرها، وهي قوله سبحانه (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط)

﴿ الحجة الثانية عشر ﴾ دلت الدلائل على أن العالم محدث ولابد له من محدث قادر ، ويجب أن يكون عالمًا ، لأن الفعل المحكم المتقن لايصدر إلا من العالم ، ويجبأن يكون غنيا عنها وإلا لكان قد خلقها في الأزل وهو محال ، فثبت أن لهذا العالم إلها قادرا عالمًا غنيا ، ثم لما تأملنا فقلنا : هل يجوز في حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن يهمل عبيده ويتركهم سدى ، ويجوز لهم أن يكذبوا عليـه ويبيح لهم أن يشتموه ويجحدوا ربوبيته، ويأكلوا نعمته، ويعبدوا الجبت والطاغوت، ويجعلواله أنداداً وينكروا أمره ونهيه ووعده ووعيده؟ فههنا حكمت بديهة العقل بأن هذه المعانى لاتليق إلا بالسفيه الجاهلاالبعيد من الحكمة . القريب من العبث ، فحكمنا لأجلهــذه المقدمة أن له أمراً ونهياً ، ثم تأملنا فقلنا : هل يجوز أن يكون له أمرونهي مع أنه لايكونله وعد ووعيد؟ فحكم صريح العقل بأن ذلك غير جائز لأنه ان لم يقرن الأمر بالوعد بالئواب، ولم يقرن النهي بالوعيــد بالعقاب لم يتأكد الأمر والنهي، ولم يحصل المقصود. فثبت أنه لابد من وعد ووعيد، ثم تأملنا فقلنا: هل يجوز أن يكون له وعدو وعيد ثم إنه لا يني بوعده لأهل الثواب ، و لا بو عيده لأهل العقاب: فقلنا: إنذاكلا يجوز، لأنه لو جاز ذلك المحصل الوثوق بوعده ولا بوعيده، وهذا يوجب أن لا يبقى فائدة في الوعد والوعيد، فعلمنا أنه لابد من تحقيق الثواب والعقاب، ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا بالحشر والبعث، ومالا يتم الواجب إلابه فهو واجب. فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة متى صح بعضها صح كلها . ومتى فسد بعضها فسد كلها ، فدل مشاهدة أبصارنا لهذه التغيرات على حدوث العالم، ودل حـــدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغني، ودل ذلك على وجود الأمر والنهي، ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب، ودل ذلك على وجوب الحشر. فان لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة ولزم إنكار العلوم البديهية وإنكار العلوم البديهية وإنكار العلوم النظرية القطعية . فثبت أنه لابد لهده الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة المتمزقة من البعث بعد الموت ، ليصل المحسن إلى ثوابه والمسىء إلى عقابه ، فان لم تحصل هذه الحالة لم يحصل الوعد والوعيد ، وإن لم يحصلا لم يحصلا الأمر والنهى ، وإن لم يحصلا لم تحصل الالهية ، وإن لم يحصل الأمرة وإن لم يحصل الأمرة وإن لم يحصلا المتعيرات في العالم . وهذه الحجة هي المراد من الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) هذا كله تقرير إثبات المعاد بناء على أن لهذا العالم إلها رحيا ناظرا محسنا إلى العباد .

﴿ أما الفريق الثانى ﴾ وهم الذين لايعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالح ، فطريقهم الى إثبات المعاد أمرجائز الوجود ، والا نبياء عليهم السلام أخبرواعنه ، فوجب القطع بصحته ، أما اثبات الامكان فهو مبنى على مقدمات ثلاثة .

﴿ المقدمة الأولى ﴾ البحث عن حال القابل فنقول: الانسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن البدن ، فان كان عبارة عن النفس وهوالقول الحق ، فنقول: لما كان تعلق النفس بالبدن فى المرة الأولى ، جائزا كان تعلقها بالبدن فى المرة الثانية بجبأن يكون جائزا. وهذا الكلام لا يختلف ، سواء قلنا النفس عبارة عن جوهر مجرد ، أو قلنا: إنه جسم لطيف مشاكل لهذا البدن باق فى جميع أحوال البدن مصون عن التحلل والتبدل ، وأما إن كان الانسان عبارة عن البدن ، وهمذا القول أبعد الأقاويل فنقول: إن تألف تلك الأجزاء على الوجه المخصوص فى المرة الأولى كان ممكنا ، قوجب أيضا أن يكون فى المرة الثانية ممكنا ، فثبت أن عود الحياة إلى هذا البدن مرة أخرى أمره ممكن فى نفسه .

﴿ وَأَمَا الْمُقَدَّمَةُ الثَّانِيَةِ ﴾ فهى فى بيان أن إله العالم قادر مختار . لاعلة موجبة ، وأن هذا القادر قادر على كل الممكنات .

﴿ وأما المقدمة الثالثة ﴾ فهى فى بيان أن إله العالم عالم بجميع الجزئيات ، فلاجرم أجزاء بدنزيد وإن اختلطت بأجزاء التراب ، والبحار إلاأنه تعالى لما كان عالما بالجزئيات أمكنه تمييز بعضها عن بعض . ومتى ثبتت هذه المقدمات الثلاثة ، لزم القطع بأن الحشر والنشر أمر بمكن فى نفسه .

و إذا ثبت هذا الامكان فنقول: دل الدليل على صدق الانبياء وهم قطعوابو قوعهذا الممكن، فوجبالقطع بو قوعه ، و إلا لزمنا تكذيبهم ، وذلك باطل بالدلائل الدالة على صدقهم ، فهذا خلاصة ماوصل إليه عقلنا فى تقرير أمر المعاد .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في الجواب عن شبهات المنكوين للحشر والنشر .

و الشبهة الأولى قالوا: لو بدلت هذه الدار بدار أخرى لكانت تلك الدار إما أن تكون مثل هذه الدار أو شراً منها أو خيراً منها ، فان كان الأولكان التبديل عبثا ، وإن كان شراً منها كان هذه الدار أو شراً عنها ، وإن كان خيراً منها فني أول الأمر هل كان قادراً على خلق ذلك الأجود أو ما كان قادراً عليه ؟ فان قدر عليه ثم تركه وفعل الأردأ كان ذلك سفها ، وإن قلنا : إنه ما كان قادراً ثم صار قادراً عليه فقد انتقل من العجز إلى القدرة ، أو من الجهل إلى الحكمة ، وأن ذلك على خالق العالم محال .

والجواب: لم لايجوز أن يقال تقديم هذه الدار على تلك الدار هو المصلحة ، لأن الكمالات النفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يمكن تحصيلها إلا في هذه الدار ، ثم عند حصول هذه الكمالات كان البقاء في هذه الدار سببا للفساد والحرمان عن الخيرات .

﴿ الشبهة الثانية ﴾ قالوا: حركات الأفلاك مستديرة ، والمستدير لا ضد له ، وما لاضد له لا يقبل الفساد .

والجواب: أنا أبطلنا هذه الشبهة فى الكتب الفلسفية ، فلا حاجة إلى الاعادة . والأصل فى إبطال أمثال هذه الشبهات أن نقيم الدليل على أن أجرام الأفلاك مخلوقة ، ومتى ثبت ذلك ثبت كونها قابلة للعدم والتفرق والتمزق . ولهذا السر، فانه تعالى فى هذه السورة بدأ بالدلائل الدالة على حدوث الأفلاك ، ثم أردفها بما يدل على صحة القول بالمعاد .

﴿ الشبهة الثالثة ﴾ الانسان عبارة عن هذا البدن ، وهو ليس عبارة عن هدنه الأجزاء كيف كانت ، لأن هذه الآجزاء كانت موجودة قبل حدوث هذا الانسان ، مع أنا نعلم بالضرورة أن هذا الانسان ما كان موجودا ، وأيضاً أنه إذا أحرق هذا الجسد ، فانه تبقى تلك الأجزاء البسيطة ، ومعلوم أن بحموع تلك الأجزاء البسيطة من الأرض والماء والهواء والنار ، ماكان عبارة عن هذا الانسان العاقل الناطق ، فثبت أن تلك الأجزاء إنما تكون هذا الانسان بشرط وقوعها على تأليف مخصوص ، ومزاج مخصوص ، وصورة مخصوصة ، فاذا مات الانسان و تفرقت أجزاؤه فقد عدمت تلك الصور والإعراض ، وعود المعدوم محال . وعلى هذا التقدير فانه يمتنع عود بعض الأجزاء المعتبرة في حصول هذا الانسان فوجب أن يمتنع عوده بعينه مرة أخرى .

والجواب: لانسلم أن هذا الانسان المعين عبارة عن هذا الجسد المشاهد، بل هو عبارة عن النفس، سواء فسرنا النفس بأنه جوهر مفارق مجرد، أوقلنا إنه جمم لطيف مخصوص مشاكل لهذا الجسد مصون عن التغير، والله أعلم به.

﴿ الشبهة االرابعة ﴾ إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر ، فيلزم أن يقال تلك الأجزاء فى بدن كل واحد من الشخصين و ذلك محال .

والجواب: هذه الشبهة أيضاً مبنية على أن الانسان المعين عبارة عن بحموع هذا البدن ، وقد بينا أنه باطل. بل الحق أنه عبارة عن النفس سواء .

قلنا: النفس جوهر مجرد وأجسام لطيفة باقية مشاكلة للجسد ، وهي التي سمتها المتكلمون بالاجزاء الاصلية . وهذا آخر البحثالعقلي عن مسألة المعاد .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله تعالى (إليه مرجعكم جميعا) فيه أبحاث:

﴿ البحث الأول﴾ أن كلمة ﴿ إلى الانتهاء الغاية ، وظاهره يقتضىأن يكون الله سبحانه مختصاً بحيز وجهة ، حتى يصح أن يقال : اليه مرجع الخلق .

والجواب عنه من وجوه: الأول: أنا إذا قلنا . النفس جوهر مجرد ، فالسؤال زائل . الثانى: أن يكون المراد: أن مرجعهم أن يكون المراد: أن مرجعهم إلى حيث لاحاكم سؤاه . الثالث: أن يكون المراد: أن مرجعهم إلى حيث حصل الوعد فيه بالمجازاة .

(البحث الثانى) ظاهر الآيات الكثيرة يدل على أن الانسان عبارة عن النفس ، لاعن البدن ، ويدل أيضاً على أن النفس كانت موجودة قبل البدن . أما أن الانسان شيء غير هذا البدن فلقوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء) فالعلم الضروري حاصل بأن بدن المقتول ميت ، والنص دال على أنه حي ، فوجب أن تكون حقيقته شيئاً مغايرا لهذا البدن الميت ، وأيضا قال الله تعالى في صفة نزع روح الكفار (أخرجوا أنفسكم) وأما إن النفس كانت موجودة قبل البدن ، فلانقوله تعالى في هذه الآية (إليه مرجعكم) يدل على ماقلنا ، لأن الرجوع الى الموضع إنما يحصل لو كان ذلك الشيء قد كان هناك قبل ذلك ، ونظيره قوله تعالى (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية) وقوله (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق)

﴿ البحث الثالث ﴾ المرجع بمعنى الرجوع و (جميعاً) نصب على الحال أى ذلك الرجوع يحصل حال الاجتماع ، وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت ، و إنما المراد منه القيامة , ﴿ البحث الرابع ﴾ قوله تعالى (إليه مرجعكم) يفيد الحصر ، وأنه لارجوع إلا إلى الله تعالى ، ولاحكم إلا حكمه و لا نافذ إلاأمره ، وأماقوله (وعد الله حقاً) ففيه مسألتان :

﴿ المَسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ قوله (وعدالله) منصوب على معنى: وعدكم الله وعداً ، لأن قوله (إليه مرجعكم) معناه: الوعد بالرجوع ، فعلى هذا التقدير يكون قوله (وعد الله) مصدرا مؤكدا لقوله

(إليه مرجعكم) وقوله (حقاً) مصدرا ،ؤكدا لقوله (وعد الله) فهـذه التأكيدات قد اجتمعت في هذا الحكم.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى ً (وعد الله) على لفظ الفعل . واعلم أنه تعالى لما أخبر عن وقوع الحشر والنشر ، ذكر بعده ما يدل على كونه فى نفسه ممكن الوجود . ثم ذكر بعده ما يدل على وقوعه . أما ما يدل على إمكانه فى نفسه فهو قوله سبحانه (إنه يبدأ الخلق ثم يعيده) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) تقرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقاً للأفلاك والأرضين، ويدخل فيه أيضاً كونه خالقاً لكل ما فى ههذا العالم من الجمادات والمعادن والنبات والحيوان والانسان، وقد ثبت فى العقل أن كل من كان قادراً على شىء، وكانت قدرته باقية ممتنعة الزوال، وكان عالما بجميع المعلومات فأنه يمكنه إعادته بعينه، فدل هذا الدليل على أنه تعالى قادر على إعادة الإنسان بعد موته.

(المسألة الثانية) اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم، واختلفوا فى أنه تعالى هل يعدمها أم لا؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمها، واحتجوا بهذه الآية وذلك لأنه تعالى حكم على جميع المخلوقات بأنه يعيدها، فوجب أن يعيدالاجسام أيضاً، وإعادتها لاتمكن إلابعدإعدامها، وإلا لزم إيجاد الموجود وهو محال. ونظيره قوله تعالى (يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده) فحكم بأن الاعادة تكون مثل الابتداء، ثم ثبت بالدليل أنه تعالى إنما يخلقها فى الابتداء من العدم، فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضاً من العدم.

(المسألة الثالثة) في هذه الآية إضمار ،كا نه قيل: إنه يبدأ الخلق ليأمرهم بالعبادة ، ثم يميتهم ثم يعيدهم ، كما قال في سورة البقرة (كيف تكفرون بالله وكنتمأمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم) إلا أنه تعالى حذف ذكر الامر بالعبادة ههنا ، لاجل أنه تعالى قال قبل هذه الآية (ذلكم الله ربكم فاعبدوه) وحذف ذكر الاماتة لان ذكر الاعادة يدل عليها .

(المسألة الرابعة) قرأبعضهم (إنه يبدأ الحلق ثم يعيده) بالكسرو بعضهم بالفتح. قال الزجاج: من كسر الهمزة من «أن» فعلى الاستئناف، وفى الفتح وجهان: الأول: أن يكون التقدير: اليسه مرجعكم جميعا لأنه يبدأ الحلق ثم يعيده. والثانى: أن يكون التقدير: وعد الله وعدا بدأ الحلق ثم إعادته، وقرى وقرى (حق إنه يبدأ الحلق) كقولك: حق إن زيدًا منطلق.

أما قوله تعالى ﴿ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط﴾ فاعلم أن المقصود منه إقامة الدلالة على أنه لابد من حصول الحشر والنشر ، حتى يحصل الفرق بين المحسن والمسيء ، وحتى يصل

الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصى ، وقدسبق الاستقصاء فى تقرير هذا الدليل ، وفيه مسائل ؛ (المسألة الأولى) قال الكعبى : اللام فى قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا) يدل على أنه تعالى خلق العباد للثواب والرحمة . وأيضا فانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب فما أدخل فيه لام التعليل ، بل قال (والذين كفروا لهم شراب من حميم) وذلك يدل على أنه خلق الحلق للرحمة لاللعذاب ، وذلك يدل على أنه ماأراد منهم الكفر ، وما خلق فيهم الكفر البتة .

والجواب: أن لام التعليل فى أفعال الله تعالى محال ، لأنه تعالى لو فعل فعلا لعلة لكانت تلك العلة ، إن كانت قديمة لزم قدم الفعل ، و إن كانت حادثة لزم التسلسل وهو محال .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الكعبى أيضا: هـذه الآية تدل على أنه لايجوز من الله تعـالى أن يبدأ خلقهم فى الجنة ، لأنه لوحسن إيصال تلك النعم إليهم من غير واسطة خلقهم فى هذا العالم ومن غير واسطة تكليفهم ، لمـا كان خلقهم و تكليفهم معللا بايصال تلك النعم إليهم ، وظاهر الآية يدل على ذلك .

والجواب: هذا بناء على صحة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل ، سلمنا صحته . إلا أن كلامه إنما يصح لوعللنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك بمنوع . فلم لا يجوز أن يقال : إنه يبدأ الخلق لحمض التفضل ، ثم إنه تعالى يعيدهم لغرض إيصال نعم الجنة إليهم ؟ وعلى هذا التقدير : سقط كلامه . أما قوله تعالى (بالقسط) ففيه وجهان :

﴿ الوجه الأول﴾ (بالقسط) بالعدل، وهو يتعلق بقوله (ليجزى) والمعنى: ليجزيهم بقسطه، و فيه سؤ الان:

﴿ السؤال الأول﴾ أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل ، فالعدل هو الذى يكون لازائدا ولا ناقصا ، وذلك يقتضى أنه تعالى لايزيدهم على مايستحقونه بأعمالهم ، ولا يعطيهم شيئاً على سبيل التفضل ابتداء .

والجواب: عندنا أن الثواب أيضا محض التفضل. وأيضا فبتقدير أن يساعد على حصول الاستحقاق، إلا أن لفظ (القسط) يدل على توفية الأجر، فأما المنع من الزيادة فلفظ (القسط) لايدل عليه.

﴿ السؤال الثانى ﴾ لم خص المؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يجازى الكافرين أيضاً بالقسط ؟ والجواب: أن تخصيص المؤمنين بذلك يدل على مزيدالعناية فى حقهم ، وعلى كونهم مخصوصين بمزيد هذا الاحتياط.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضَيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحُسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحُقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمِ السِّنِينَ وَالْحُسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحُقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ «٥»

﴿ الوجه الثانى ﴾ فى تفسير الآية أن يكون المعنى : ليجزى الذين آمنوا بقسطهم ، و بما أقسطوا و عدلوا و لم يظلموا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحات ، لأن الشرك ظلم . قال الله تعالى (إن الشرك لظلم عظيم) والعصاة أيضاً قد ظلموا أنفسهم . قال الله تعالى (فمنهم ظالم لنفسه) وهذا الوجه أقوى ، لأنه فى مقابلة قوله (بما كانوا يكفرون)

وأما قوله تعالى ﴿ والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ﴾ فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الواحدى : الحميم : الذي سخن بالنارحتى انتهى حره . يقال : حممت الماء أي سخنته ، فهو حميم . ومنه الحمام .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لاو اسطة بين أن يكون المكلف مؤمنا و بين أن يكون كافراً ، لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين .

وأجاب القاضى عنه: بأن ذكر هذين القسمين لايدل على ننى القسم الثالث. والدليل عليه قوله تعلى (والله خلق كل دابة من ماء فنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع) ولم يدل ذلك على ننى القسم الرابع، بل نقول: إن فى مثل ذلك ربما يذكر المقصود أوالا كثر، ويترك ذكر ماعداه، إذا كان قد بين في موضع آخر. وقد بين الله تعالى القسم الثالث فى سائر الآيات.

والجواب أن نقول: إنما يترك القسم الثالث الذي يجرى مجرى النادر، ومعلوم أن الفساق أكثر من أهل الطاعات، وكيف يجوز ترك ذكرهم فى هذا الباب؟ وأما قوله تعالى (والله خلق كل دابة من ما،) فانما ترك ذكر القسم الرابع والخامس، لأن أفسام ذوات الأرجل كثيرة، فكان ذكر هابأ سرهايو جب الاطناب بخلاف هذه المسألة، فانه ليس ههنا إلا القسم الثالث، وهو الفاسق الذي يزعم الخصم أنه لامؤمن و لا كافر، فظهر الفرق.

قوله تعـالى ﴿هُو الذَّى جَعَلَ الشَّمَسُ ضَيَاءُ والقَمْرُ نُورًا وقدرُهُ مَنَازُلُ لَتَعْلَمُوا عـدد السَّنين

والحساب ماخلق الله ذلك إلابالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ في الآنة مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الالهية ، ثم فرع عليها صحة القول بالحشر والنشر ، عاد مرة أخرى إلى ذكر الدلائل الدالة على الالهية .

واعلم أن الدلائل المتقدمة في إثبات التوحيد والالهية هي التمسك بخلق السموات والأرض، وهذا النوع إشارة الى التمسك بأحرال الشمس والقمر، وهذا النوع الا خير إشارة الى مايؤكد الدليل الدال على صحة الحشر والنشر، وذلك لا أنه تعالى أثبت القول بصحة الحشر والنشر، بناء على أنه لابد من إيصال الثواب الى أهل الطاعة، وإيصال العقاب الى أهل الكفر، وأنه يجب في الحكمة تمييز المحسن عن المسيء، ثم إنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ليتوصل المكلف بذلك الى معرفة السنين والحساب، فيمكنه ترتيب مهمات معاشه من الزراعة والحراثة، وإعداد مهمات الشتاء والصيف، فكا أنه تعالى يقول: تمييز المحسن عن المسيء والقمر لهذا المهم الذي لا نقعله إلا في الدنيا. فبأن تقتضي الحكمة والرحمة خلق الشمس والقمر لهذا المهم الذي لا نفع الا بدى والسعادة السرمدية، كان ذلك تمييز المحسن عن المسيء بعد الموت، مع أنه يقتضي النفع الا بدى والسعادة السرمدية، كان ذلك أولى. فلما كان الاستدلال بأحوال الشمس والقمر من الوجه المذكور في هذه الآية تما يدل على التوحيد من وجه، وعلى صحة القول بالمعاد من الوجه الذي ذكر اله الاجرم ذكر الله هذا الدليل بعد ذكر الدايل على صحة المقول بالمعاد من الوجه الذي ذكر اله الماليل على صحة المقول بالمعاد من الوجه الذي ذكر اله الدايل على صحة المعاد.

(المسألة الثانية) الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع المقدر هوأن يقال: الأجسام فى ذواتها متمائلة ، وفى ماهياتها متساوية ، ووى كان الأمر كذلك كان اختصاص جسم الشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر ، واختصاص جسم القمر بنوره المخصوص لأجل الفاعل المشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر ، واختصاص جسم القمر بنوره المخصوص لأجل الفاعل الحكيم المختار ، أما بيان أن الاجسام متماثلة فى ذواتها وماهياتها ، فالدليل عليه أن الأجسام لاشك أنها متساوية فى الحجمية والتحيزو الجرمية ، فلو خالف بعضها بعضا لكانت تلك المخالفة فى أمر وراء الحجمية والجرمية ضرورة أن مابه المخالفة غير مابه المشاركة ، وإذا كان كذلك فنقول ان مابه الحجمية والجرمية من الاجسام إما أن يكون صفة لها أو موصوفا بها أو لاصفة لها و لاموصوفا بها ، واليكل باطل .

﴿ أَمَا القَسَمُ الْأُولُ ﴾ فلان مابه حصلت المخالفة لوكانت صفات قائمة بتلك الذوات ، فتكون « أما القسم الأول » فلا – ١٧ »

الذوات في أنفسها ، مع قطع النظر عن تلك الصفات ، متساوية في تمـام المـاهية ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكل ما يصح على جسم ، وجب أن يصح على كل جسم ، وذلك هو المطلوب .

﴿ وأما القسم الثانى ﴾ وهوأن يقال: إن الذى به خالف بعض الأجسام بعضا ، أمور موصوفة بالجسمية والتحيز والمقدار . فنقول : هذا أيضا باطل . لأنذلك الموصوف ، إما أن يكون حجما ومتحيزا أو لايكون ، والأول باطل ، وإلالزم افتقاره إلى محل آخر ، ويستمر ذلك إلى غير النهاية . وأيضا فعلى هذا التقدير يكون المحل مثلا للحال ، ولم يكن كون أحدهما محلا والآخر حالا ، أولى من العكس ، فيلزم كون كل واحد منهما محلا للآخر و حالا فيه ، وذلك محال ، وأما انكان ذلك المحل غير متحيز ، وله حجم . فنقول : مثل هذا الشيء لايكون له اختصاص بحيز ولا تعلق بحهة والجسم مختص بالحيز ، وحاصل في الجهة ، والشيء الذي يكون واجب الحصول في الحيز والجهة ، عتنع أن يكون حالا في الحيز والجهة .

﴿ وأما القسم الثالث ﴾ وهو أن يقال: مابه خالف جسم جسما ، لاحال فى الجسم ولامحل له ، فهذا أيضا باطل ، لأن على هذا التقدير يكون ذلك الشيء شيئا مباينا عن الجسم لاتعلق له به ، فحينئذ تكون ذوات الاجسام من حيث ذواتها متساوية فى تمام الماهية ، وذلك هو المطلوب ، فثبت أن الاجسام بأسرها متساوية فى تمام الماهية .

وإذا ثبت هذا فنقول: الأسياء المتساوية فى تمام الماهية تكون متساوية فى جميع لواذم الماهية، فكل ماصح على بعضها وجب أن يصح على الباقى، فلما صح على جرم الشمس اختصاصه بالضوء القاهر الباهر، وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر أيضا، وبالعكس وإذا كان كذلك، وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه القاهر، واختصاص القمر بنوره الضعيف بتخصيص مخصص وإيجاد موجد. وتقدير مقدر، وذلك هو المطلوب، فثبت أن اختصاص الشمس بذلك الضوء بجعل جاعل، وأن اختصاص القمر بذلك النوع من النور بجعل جاعل، فثبت بالدليل القاطع صحة قوله سبحانه وتعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً) وهو المطلوب.

(المسألة الثالثة) قال أبو على الفارسى: الضياء لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون جمع ضوء كسوط وسياط وحوض وحياض، أو مصدر ضاء يضوء ضياء كقولك قام قياما، وصام صياما، وعلى أى الوجهين حملته، فالمضاف محذوف، والمعنى جعل الشمس ذات ضياء، والقمر ذانور، ويجوز أن يكون من غير ذلك لانه لما عظم الضوء والنور فيهما جعلا نفس الضياء والنوركم يقال للرجل الكريم أنه كرم وجود.

(المسألة الرابعة) قال الواحدى: روى عن ابن كثير من طريق قنبل (ضناء) بهمزتين وأكثر الناس على تغليطه فيه ، لأن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام ، فلاوجه للهمزة فيها . ثم قال : وعلى البعد يجوز أن يقال قدم اللام التي هي الهمزة إلى موضع العين ، وأخر العين التي هي واو ، إلى موضع اللام ، فلم وقعت طرفا بعد ألف زائدة انقلبت همزة ، كما انقلبت في سقاء وبابه . والله أعلم .

(المسألة الخامسة) اعلم أن النور كيفية قابلة للأشدو الأضعف، فان نور الصباح أضعف من النور الحاصل في أول النهار قبل طلوع الشمس، وهو أضعف من النور الحاصل في أفنية الجدران عند طلوع الشمس، وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على الجدران، وهو أضعف من الضوء القائم بجرم الشمس، فكال هذه الكيفية المسهاة بالضوء على مايحس به في جرم الشمس، وهو في الامكان وجود مرتبة في الضوء أقوى من الكيفية القائمة بالشمس، فهو من مواقف العقول. واختلف الناس في أن الشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم أوعرض؟ والحق أنه عرض، وهو كيفية مخصوصة، وإذا ثبت أنه عرض فهل حدو ثه في هذا العالم بتأثير قرص الشمس على أو لأجل أن الله تعالى أجرى عادته بخلق هذه الكيفية في الأجرام المقابلة لقرص الشمس على سبيل العادة، فهي مباحث عميقة، وإنما يليق الاستقصاء فيها بعلوم المعقولات.

وإذا عرفت هذا فنقول: النور اسم لأصلهذه الكيفية، وأما الضوء، فهو اسم لهذه الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية، والدليل عليه أنه تعالى سمى الكيفية القائمة بالشمس (ضياء) والكيفية القائمة بالقمر (نورا) ولاشك أن الكيفية القائمة بالشمس أقوى وأكمل من الكيفية القائمة بالقمر، وقال في موضع آخر (وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً) وقال في آية أخرى (وجعل الشمسسراجا) وفي آية أخرى (وجعلنا سراجا وهاجا)

﴿ المسألة السادسة ﴾ قوله (وقدره منازل) نظيره . قوله تعالى فى سورة يس (والقمر قدرناه منازل) وفيه وجهان : أن يكون المعنى وقدر مسيره منازل . والثانى : أن يكون المعنى وقدره ذا منازل .

﴿ المسألة السابعة ﴾ الضمير في قوله (وقدره) فيه وجهان: الأول: أنه لهما، وإنما وحد الضمير للايجاز، وإلا فهوفي معنى التثنية اكتفاء بالمعلوم، لأن عدد السنين والحساب إنما يعرف بسير الشمس والقمر، ونظيره قوله تعالى (والله ورسوله أحقأن يرضوه) والثانى: أن يكون هذا الضمير راجعاً إلى القمر وحده، لأن بسير القمر تعرف الشهور، وذلك لأن الشهور المعتبرة في

الشريعة مبنية على رؤية الأهلة ، والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية ، كماقال تعالى (إنعدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله)

(المسألة الثامنة) اعلم أن انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم ، فالشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل . وبحركة الشمس تنفصل السنة إلى الفصول الأربعة ، وبالفصول الأربعة النهار وبحركة القمر تحصل الشهور ، وباختلاف حاله فى زيادة الضوء و نقصانه تغتلف أحوال رطوبات هذا العالم . وبسبب الحركة اليومية يحصل النهار والليل ، فالنهار يكون زمانا للتكسب والطلب ، والليل يكون زمانا للراحة ، وقد استقصينا فى منافع الشمس والقمر فى تفسير الآيات اللائقة بها فيها سلف ، وكل ذلك يدل على كثرة رحمة الله على الخلق وعظم عنايته بهم ، فانا قد دللنا على أن الإجسام متساوية . ومتى كان كذلك كان اختصاص كل جسم بشكله المعين وصغه المعين ، وحيزه المعين ، وصفته المعينة ، ليس إلا بتدبير مدبر حكيم رحيم قادر قاهر . وذلك يدل على أن جميع المنافع الحاصلة فى هذا العالم بسبب حركات الأفلاك ومسير الشمس والقمر والكواكب ، ما حصل إلا بتدبير المدبر المقدر الرحيم الحكيم سبحانه و تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا . ثم إنه تعالى لما قرر هذه الدلائل ختمها بقوله (ماخلق الله ذلك إلا بالحق) ومعناه فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك) وقال فى سورة أخرى (وماخلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال القاضى: هذه الآية تدل على بطلان الجبر، لأنه تعالى لو كان مريداً لكل ظلم، وخالقا لكل قبيح، ومريدا لاضلال من ضل، لما صح أن يصف نفسه بأنه ما خلق ذلك إلا بالحق.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال حكاء الاسلام: هذا يدل على أنه سبحانه أو دع فى أجرام الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى مخصوصة ، باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم السفلى . إذ لولم يكن لها آثار و فوائد فى هـــــذا العالم ، لكان خلقها عبثا و باطلا وغير مفيد ، وهـذه النصوص تنافى ذلك . والله أعلم .

ثم بين تعالى أنه يفصل الآيات ، ومعنى التفصيل هو ذكر هذه الدلائل الباهرة ، واحداعقيب الآخر، فصلافصلامع الشرح والبيان . وفى قوله (نفصل) قراءتان : قرأ ابن كثيروأ بو عمرو و-حفص عن عاصم (يفصل) بالياء ، وقرأ الباقون بالنون .

إِنَّ فِي اخْتلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياَتِ لَقُوم مَ يَتَّقُونَ «٢»

ثم قال ﴿ لقوم يعلمون ﴾ وفيه قولان: الأول: أن المراد منه العقل الذي يعم الكل. والثاني: أن المراد منه من تفكر وعلم فوائد مخلوقاته وآثار إحسانه، وحجة القول الأول: عموم اللفظ، وحجة القول الثاني: أنه لا يمتنع أن يخص الله سبحانه و تعالى العلماء بهدا الذكر، لأنهم هم الذين انتفعوا بهده الدلائل، فجاء كما في قوله (إنما أنت منذر من يخشاها) مع أنه عليه السلام كان منذرا للكل.

قوله تعـالى ﴿إِن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون﴾

اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد و الالهيات أولا: بتخليق السموات و الأرض ، و ثانيا: بأحوال الشمس والقمر ، و ثالثا: في هذه الآية بالمنافع الحاصلة من اختلاف الليل والهار ، وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة في تفسير قوله (إن في خلق السموات والأرض) ورابعا: بكل ماخلق الله في السموات والأرض ، وهي أقسام الحوادث الحادثة في هذا العالم ، وهي محصورة في أربعة أقسام: أحدها: الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة ، ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج. ويدخل فيها أيضا أحوال البحار ، وأحوال المد والجزر ، وأحوال الصواعق والزلازل والخسف . وثانيها: أحوال المعادن وهي عجبية كثيرة . وثالثها: اختلاف أحوال النبات . ورابعها: اختلاف أحوال الحيوانات ، وجملة هذه الأقسام الأربعة داخلة في قوله تعالى (وما خلق الله في السموات والأرض) والاستقصاء في شرح هذه الأحوال عما لا يمكن في ألف مجلد ، بل كل ماذكره العقلاء في أحوال أقسام هذا العالم فهو جزء مختصر من هذا الباب .

ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال (لآيات لقوم يتقون) فخصها بالمتقين ، لأنهم يحذرون العاقبة فيدعوهم الحذر إلى التدبر والنظر . قال القفال : من تدبر فى هذه الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لشقاء الناس فيها ، وأن خالقها وخالقهم ماأهملهم ، بل جعلها لهم دار عمل . وإذا كان كذلك فلا بد من أمرونهى ، ثم من ثواب وعقاب ، ليتميز المحسن عن المدى ، فهذه الا حوال فى الحقيقة دالة على صحة القول باثبات المبدأ وإثبات المعاد .

إِنَّ الَّذِينَ لَاَيْرُجُونَ لَقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتَنَا غَافِلُونَ «٧» أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ «٨»

قوله تعالى ﴿ إِنَ الذينَ لايرِجُونَ لقاءنا ورضُوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين همعنآياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بمــاكانوا يكسبون ﴾

اعلم أنه تعالى لما أقام الدلائل القاهرة على صحة القول باثبات الاله الرحيم الحكيم، وعلى صحة القول بالمعاد والحشرو النشر، شرع بعده فى شرح أحوال من يكفر بها، وفى شرح أحوال من يؤمن بها. فأماشرح أحوال الكافرين فهوا الذكور فى هذه الآية. واعلم أنه تعالى وصفهم بصفات أربعة: ﴿ الصفة الأولى ﴾ قوله (إن الذين لايرجون لقاءنا) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تفسير هذا الرجاء قولان :

﴿ القول الأول ﴾ وهو قول ابن عباس ومقاتل والكلبي : معناه : لايخافون البعث ، والمعنى : أنهم لايخافون ذلك لانهم لايؤمنون بها . والدليل على تفسير الرجاء ههنا بالخوف قوله تعالى (إنما أنت منذر من يخشاها) وقوله (وهم من الساعة مشفقون) وتفسير الرجاء بالخوف جائز كما قال تعالى (مالكم لاترجون لله وقارا) قال الهذلى :

## إذا لسعته النحل لم يرج اسعها

﴿ والقول الثانى ﴾ تفسير الرجاء بالطمع ، فقوله (لايرجون لقاءنا) أى لايطمعون فى ثوابنا ، فيكون هذا الرجاء هو الذى ضدهاليأس ، كما قال (قد يئسوا من الآخرة كمايئس الكفار)

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعيد ، لأن تفسير الضد بالضد غير جائز ، ولامانع ههذا من حمل الرجاء على ظاهره البتة ، والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه تجلى جلال الله تعالى والى للعبد وإشراق نور كبريائه فى روحه ، وإما أن يكون المراد منه الوصول إلى ثواب الله تعالى والى رحته . فان كان الأول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات وأكمل الخيرات ، فالعاقل كيف لايرجوه ، وكيف لايتمناه ؟ وإن كان الثانى فكذلك ، لأن كل أحد يرجو من الله تعالى من أمن بالله فهو يرجو ثوابه ، وكل من أمن بالله فهو يرجو ثوابه ، وكل من لم يؤهن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء ، فلاجرم حسن جعل عدم هذا الرجاء كناية عن عدم الايمان بالله واليوم الآخر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اللقاء هو الوصول إلى الشيء ، وهذا فى حق الله تعالى محال ، لكونه منزها عن الحدو النهاية ، فوجب أن يجعل مجازا عن الرؤية ، وهذا مجاز ظاهر . فانه يقال : لقيت فلانا إذار أيته ، وحمله على لقاء ثواب الله يقتضى زيادة فى الاضمار وهو خلاف الدليل .

واعلم أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت في أن تتجلى فيها معرفة الله تعالى ويكمل إشراقهاويقوى لمعانها ، وذلك هو الرؤية ، وهي من أعظم السعادات . فمن كان غافلاعن طلبها معرضا عنها مكتفيا بعد الموت بوجدان اللذات الحسية مر الأكل والشرب والوقاع كان من الضالين .

﴿ الصفة الثانية ﴾ من صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى (ورضوا بالحياة الدنيا)

واعلم أن الصفة الأولى إشارة إلى خلو قلبه عن طلب اللذات الروحانية ، وفراغه عن طلب السعادات الحاسلة بالمعارف الربانية ، وأما هذه الصفة الثانية فهى إشارة إلى استغراقه فى طلب اللذات الجسمانية واكتفائه بها ، واستغراقه فى طلبها .

﴿ والصفة الثالثة ﴾ قوله تعالى (واطمأنوا بها) وفيه مسألتان :

(المسألة الأولى) صفة السعداء أن يحصل لهم عندذكر الله نوع من الوجل والخوف كما قال تعالى (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة في ذكر الله تعالى كما قال تعالى كما قال تعالى (و تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وصفة الأشقياء أن تحصل لهم الطمأنينة في حب الدنيا، وفي الاشتغال بطلب لذاتها كما قال في هذه الآية (واطمأنوا بها) فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل، فاذا سمعوا الانذار والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كالميتة عند ذكر الله تعالى.

﴿ المسألة الثانية ﴾ مقتضى اللغة أن يقال: واطمأنوا اليها، إلا أن حروف الجر يحسن إقامة بعضها مقام البعض، فلهذا السبب قال (واطمأنوا بها)

﴿ والصفة الرابعة ﴾ قوله تعالى (والذين هم عن آياتنا غافلون) والمراد أنهم صاروا فى الاعراض عن طلب لقاء الله تعالى . بمنزلة الغافل عن الشيء الذي لا يخطر بباله طول عمره ذكر ذلك الشيء، وبالجملة فهذه الصفات الاربعة دالة على شدة بعده عن طلب الاستسعاد بالسعادات الاخروية الروحانية ، وعلى شدة استغراقه فى طلب هذه الخيرات الجسمانية والسعادات الدنيوية .

واعلم أنه تعالى لمـــاوصفهم بهذه الصفات الاربعة قال (أولئك مأواهم النار بمـــا كانوا يكسبون) وفيه مسألتان : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِأَيمَانِهِمْ تَجْرى مِنْ تَعْبَهُمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ «٩» دَعُوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحَيَّبُهُمْ فيهَا سَلَامٌ وَآخُرُ دَعُواهُمْ أَنَ الْحَدُدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ «١٠»

﴿ المسألة الأولى ﴾ النيران على أقسام: النارالتي هي جسم محسوس مضيء محرق، صاعدا بالطبع، والاقرار به واجب ، لا جل أنه ثبت بالدلائل المذكورة أن الاقرار بالجنة والنارحق.

﴿ القسم الثاني ﴾ النار الروحانية العقلية ، وتقريره أن من أحب شيئًا حبا شديدا ثم ضاع عنه ذلك الشيء بحيث لا يمكنه الوصول اليه . فانه يحترق قلبه و باطنه ، وكل عاقل يقول : إن فلانا محترق القلب محترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب. وألم هذه النار أقوى بكثير من ألم النارالمحسوسة.

إذا عرفت هـذا فنقول: إن الأرواح التي كانت مستغرقة في حب الجسمانيات وكانت غافلة عن حب عالم الروحانيات ، فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين معشوقاته ومحبوباته ، وهي أحوالهذا العالم ، وليسله معرفة بذلك العالم ولا إلف مع أهل ذلك العالم ، فيكون مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألقى في بئر ظلمانية لاإلف له بها ، ولامعرفةله بأحوالها، فهذا الإنسان يكون في غاية الوحشة ، و تألم الروح فكذاهنا ، أما لو كان نفوراً عن هذه الجسمانيات عارفا بمقابحها ومعايبها وكان شديد الرغبة في اعتلاق العروة الوثقي ، عظيم الحبيلة ، كان مثاله مثال من كان محبوسا في سجن مظلم عفن مملوء من الحشرات المؤذية والآفات المهلكة ، ثم اتفق أن فتح باب السحن وأخرج منه وأحضر في مجلس السلطان الأعظم مع الأحباب والأصدقاء ، كما قال تعالى (فأو اثك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أو لئك رفيقا) فهذا هو الاشارة إلى تعريف النار الروحانية والجنة الروحانية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ البا. في قوله (بما كانوا يكسبون) مشعر بأن الأعمال السابقة هي المؤثرة في حصول هذا العذاب ونظيره قوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد) قوله تعالى ﴿ إِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمــانهم تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم دعواهم فيهاسبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد للهرب العالمين ﴾ اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المنكرين والجاحدين في الآية المتقدمة ، ذكر في هذه الآية أحوال المؤمنين المحقين ، واعلم أنه تعالى ذكر صفاتهمأولا ، ثم ذكر مالهممن الاحوال السنية والدرجات الرفيعة ثانيا ، أماأحوالهم وصفاتهم فهى قوله (إن الذين آمنوا وعملو الاصالحات) وفى تفسيره وجوه : ﴿ الوجه الأول﴾ أن النفس الانسانية لها قو تان :

﴿ القوة النظرية ﴾ وكما فى معرفة الأشياء ، ورئيس المعارف وسلطانها معرفة الله .

﴿ والقوة العملية ﴾ وكمالها فى فعل الخيرات والطاعات ، ورئيس الأعمال الصالحة وسلطانها خدمة الله . فقوله (إن الذين آمنوا) إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله تعمالى وقوله (وعملوا الصالحات) إشارة إلى كمال القوة العملية بخدمة الله تعالى ، ولمما كانت القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف والرتبة ، لاجرم وجب تقديمها فى الذكر .

(الوجه الثانى) فى تفسير هذه الآية قال القفال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى صدقو ابقلوبهم، ثم حققوا التصديق بالعمل الصالح الذى جاءت به الأنبياء والكتب من عنداللة تعالى (الوجه الثالث) (الذين آمنوا) أى شغلوا قلوبهم وأرو احهم بتحصيل المعرفة (وعملوا الصالحات) أى شغلوا جوارحهم بالخدمة، فعينهم مشغولة بالاعتبار كما قال (فاعتبروا ياأولى الابصار) وأذنهم مشغولة بسماع كلام الله تعالى كما قال (وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول) ولسانهم هشغول بذكر الله كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله) وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله كما قال (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والارض.

واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالايمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كر الماتهم ومراتب سعاداتهم وهي أربعة .

﴿ المرتبة الأولى ﴾ قوله (يهديهم ربهم بايمانهم تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) في تفسير قوله (يهديهم ربهم بايمانهم) وجوه: الأول: أنه تعالى يهديهم إلى الجنة ثواباً لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة ، والذي يدل على صحة هدا التأويل وجوه: أحدها: قوله تعالى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم) وثانيها: ماروى أنه عليه السلام قال «إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة فيقولله أناعملك فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار، وثالثها: قال مجاهد: المؤمنون يكون لهم نور يمشى فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار، وثالثها: قال مجاهد: المؤمنون يكون لهم نور يمشى وذلك النار كالخيط المتصل بين قلب المؤمن وبين ذلك العالم المقدس ، فان حصل هذا الخط

النورانى قدر العبد على أن يقتدى بذلك النور ويرجع إلى عالم القدس ، فأما إذا لم يوجد هذا الحبل النورانى تاه فى ظلمات عالم الصلالات نعوذ بالله منه .

﴿ والتأويل الثانى ﴾ قال ابن الانبارى: إن إيمانهـم يهديهم إلى خصائص فى المعرفة ومن ايا فى الألفاظ ولوامع من النور تستنير بها قلوبهم ، وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات عنهم ، كقوله تعالى (والذين اهتدوا زادهم هدى) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا يجوز حصولها فى الدنيا قبل الموت ، ويجوز حصولها فى الآخرة بكدالموت ، قال القفال : وإذا حملنا الآية على هذا الوجه . كان المعنى يهديهم ربهم بايمانهم وتجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم ، إلاأنه حذف الواو وجعل قوله (تجرى) خبراً مستأنفاً منقطعاً عما قبله :

﴿ وِ التَّأْوِيلِ الثَّالَثُ ﴾ أن الكلام في تفسير هذه الآية يجب أن يكون مسبوقًا بمقدمات .

﴿ المقدمة الأولى ﴾ أن العلم نور والجهل ظلمة . وصريح العقل يشهد بأن الأمر كذلك ، وبما يقرره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شريفة على شخصين ، فاتفق أن فهمها أحدهما وما فهمها الآخر ، فانك ترى وجه الفاهم متهللا مشرقاً مضيئاً ، ووجه من لم يفهم عبوساً مظلماً منقبضاً ، ولهذا السبب جرت عادة القرآن بالتعبير عن العلم والايمان بالنور ، وعن الجهل والكفر بالظلمات .

(والمقدمة الثانية) أن الروح كاللوح ، والعلوم والمعارف كالنقوش المنقوشة فى ذلك اللوح . مهمهنا دقيقة ، وهى أن اللوح الجسمانى إذارسمت فيه نقوش جسمانية فحصول بعض النقوش فى ذلك اللوح مانع من حصول سائر النقوش فيه ، فأما لوح الروح فخاصيته على الضد من ذلك ، فان الروح إذا كانت خالية عن نقوش المعارف والعلوم فانه يصعب عليه تحصيل المعارف والعلوم ، فاذا احتال وحصل شىء منها ، كان حصول ما حصل منها معيناً له على سهولة تحصيل الباقى ، وكلما كان الحاصل أكثر كان تحصيل البقية أسهل ، فالنقوش الجسمانية يكون بعضها مانعاً من حصول الباقى ، والنقوش الروحاني بالضد من أحوال العالم الجسماني .

﴿ المقدمة الثالثية ﴾ أن الأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك الدنيا وطلب الآخرة ، والأعمال المذمومة ماتكون بالضد من ذلك .

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: الإنسان إذا آمن بالله فقد أشرق روحه بنور هذه المعرفة، ثم إذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة فى التوجه إلى الآخرة وفى الاعراض عن الدنيا، وكلماكانت هذه الاحوال أكملكان استعداد النفس لتحصيل سائر المعارف أشد، وكلما

كان الاستعداد أقوى وأكمل كانت معارج المعارف أكثر وإشراقها ولمعانها أقوى ، ولمساكان لانهاية لمراتب المعارف والأنوار العقلية ، لاجرم لانهاية لمراتب هذه الهداية المشار اليهابقوله تعالى (يهديهم ربهم بايمانهم)

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى (تجرى من تحتهم الأنهار) المراد منه أنهــم يكونون جالسين على سرر مرفوعة فى البساتين والأنهار تجرى من بين أيديهم ، ونظيره قوله تعالى (قدجعل ربك تختك سريا) وهي ماكانت قاعدة عليها ، ولكن المعنى بين يديك ، وكذا قوله (وهـذه الأنهار تجرى من تحتى) المعنى بين يدى فكذا ههنا .

(المسألة الثالثة) الايمان هو المعرفة والهداية المترتبة عليها أيضاً من جنس المعارف ، ثم إنه تعالى لم يقل يهديهم ربهم إيمانهم . بل قال (يهديهم ربهم بايمانهم) وذلك يدل على أن العلم بالمقدمتين لا يو جب العلم بالنتيجة ، بل العلم بالمقدمتين سبب لحصول الاستعداد التام لقبول النفس للنتيجة . ثم إذا حصل هذا الاستعداد ، كان التكوين من الحق سبحانه و تعالى ، وهذا معنى قول الحكاء أن الفياض المطلق و الجواد الحق ، ليس إلا الله سبحانه و تعالى .

﴿ المرتبة الثانية ﴾ من مراتب سعاداتهم ودرجات كالاتهم قوله سبحانه وتعالى (دعواهم فيها سبحانك اللهم) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) في دعواهم وجوه: الأول: أن الدعوى ههنا بمنى الدعاء ، يقال: دعا يدعو دعاء ودعوى ، كما يقال: شكى يشكو شكاية وشكوى . قال بعض المفسرين (دعواهم) أى دعاؤهم . وقال تعالى في أهل الجنة (لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون) وقال في آية أخرى (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) ومما يقوى أن المراد من الدعوى ههنا الدعاء ، هو أنهم قالوا: اللهم وهذا نداء لله سبحانه و تعالى ، ومعنى قولهم (سبحانك اللهم) إنا نسبحك ، كقول القانت في دعاء القنوت واللهم إياك نعبدي الثانى: أن يراد بالدعاء العبادة ، ونظيره قوله تعالى (وأعتز لكم وما تدعون من دون الله) أى وما تعبدون . فيكون معنى الآية أنه لاعبادة لأهل الجنة إلا أن يسبحوا الله وعمدوه ، ويكون الستغالم بذلك الذكر لاعلى سييل التكليف ، بل على سبيل الابتهاج بذكر الله تعالى . الثالث: قال بعضهم : لا يبعد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى التي تكون لخصم على الخصم . والمعنى: أن أهل الجنة يدعون في الدنيا وفي الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل المحايب والاقرارله بالالهية . قال اللقفال: أصل ذلك أيضاً من الدعاء ، لأن الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينهها . الرابع: قال مسلم (دعواهم) أي قولهم وإقرارهم ونداؤهم ، وذلك هو قولهم (سبحانك من يحكم بينهها . الرابع: قال مسلم (دعواهم) أي قولهم وإقرارهم ونداؤهم ، وذلك هو قولهم (سبحانك

اللهم) الخامس: قال القاضى: المراد من قوله (دعواهم) أى طريقتهم فى تمجيد الله تعالى و تقديسه وشأنهم وسنتهم . والدليل على أن المراد ذلك أن قوله (سبحانك اللهم) ليس بدعاء ولابدعوى، إلا أن المدعى للشي. يكون مواظبا على ذكره، لاجرم جعل لفظ الدعوى كناية عن تلك المواظبة والملازمة . فأهل الجنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكر ، لاجرم أطاق لفظ الدعوى عليها . السادس: قال القفال: قيل فى قوله (لهم ما يدعون) أى ما يتمنونه ، والعرب تقول: ادعماشك على ، أى تمن . وقال ابن جريج: أخبرت أن قوله (دعواهم فيها سبحانك اللهم) هو أنه إذا مر بهم طير يشتهونه (قالوا سبحانك اللهم) فيأتيهم الملك بذلك المشتهى ، فقد خرج تأويل الآية من هذا الوجه ، على أنهم اذا اشتهوا الشيء قالواسبحانك اللهم ، فكان المراد من دعواهم ماحصل فى قلوبهم من التمنى، وفي هذا التفسير وجه آخر هو أفضل وأشرف بما تقدم ، وهو أن يكون المعنى أن تمنيهم فى الجنة أن يسبحوا الله تعالى ، أى تمنيهم لما يتمنونه ، ليس الا فى تسبيح الله تعالى و تقديسه و تنزيه . أن يسبحوا الله تعالى أن أنسهم فى الجنة السابع: قال القفال أيضاً : ويحتمل أن يكون المعنى فى الدعوى ماكانوا يتداعونه فى الدنيا فى أوقات حروبهم بمن يسكنون اليه ويستنصرونه ، كقولهم : يا آل فلان ، فأخبر الله تعالى أن أنسهم فى الجنة بذكرهم الله تعالى ، و سكونهم بتحميدهم الله ، و لذتهم بتمجيدهم الله تعالى ، و سكونهم بتحميدهم الله تعالى ، و سكونهم بتحميدهم الله تعالى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أن قوله (سبحانك اللهم) فيه وجهان:

(الوجه الأول) قول من يقول: ان أهل الجنة جعلوا هذا الذكر علامة على طلب المشتهات قال ابن جريج: إذا مر بهم طيرا اشتهوه؛ قالواسبحانك اللهم فيؤتون به ، فاذا نالوا منه شهوتهم قالوا (الحمد لله رب العالمين) وقال الكلى: قوله (سبحانك اللهم) علم بين أهل الجنة والحدام ، فاذا سمعوا ذلك من قولهم أتوهم بما يشتهون. واعلم أن هذا القول عندى ضعيف جداً ، وبيانه من وجوه : أحدها : أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن أهل الجنة جعلوا هـذا الذكر العالى المقدس علامة على طلب المأكول والمشروب والمنكوح ، وهذا فى غاية الحساسة . وثانيها : أنه تعالى قال فى صفة أهل الجنة (ولهم مايشتهون) فاذا اشتهوا أكل ذلك الطير ، فلا حاجة بهم الى الطلب ، واذا لم يكن بهم حاجة الى الطلب ، فقد سقط هذا الكلام . وثالثها : أن هذا يقتضى صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالى محمل خسيس لااشعار للفظ به ، وهذا باطل . فقت مرف الكلام عن ظاهره الشريف العالى الى محمل خسيس لااشعار للفظ به ، وهذا باطل . وتمجيده والثناء عليه ، لأجل أن سعادتهم فى هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به ، وكال حالهم وتمجيده والثناء عليه ، لأجل أن سعادتهم فى هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به ، وكال حالهم وتمجيده والثناء عليه ، لأجل أن سعادتهم فى هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به ، وكال حالهم

لايحصل إلامنه ، وهذا القول هو الصحيح الذي لامحيد عنه . ثم علىهذا التقدير فني الآية وجوه :

أحدها: قال القاضى: إنه تعالى وعدالمتقين بالثواب العظيم، كما ذكر فى أول هذه السورة من قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) فاذا دخل أهل الجنة الجنة، ووجدوا تلك النعم العظيمة، عرفوا أن الله تعالى كان صادقا فى وعده إياهم بتلك النعم، فعندهذا قالوا (سبحانك اللهم) أى نسبحك عن الخاف فى الوعد والكذب فى القول. وثانيها: أن نقول: غاية سعادة السعداء، ونهاية درجات الأنبياء والأولياء استسعادهم بمراتب معارف الجلال.

واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته بما لاسبيل للخلق إليه ، بل الغاية القصوى معرفة هفاته السلبية أو صفاته الاضافية فهى المسهاة بصفات الاخلال والاكرام ، فلذلك كان كال الذكر العالى مقصورا عليها ، الصفات الاضافية فهى المسهاة بصفات الاكرام ، فلذلك كان كال الذكر العالى مقصورا عليها ، كا قال سبحانه و تعالى (تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام) وكان صلى الله عليه وسلم يقول «ألظوا بياذا الجلال والاكرام» ولما كانت السلوب متقدمة بالرتبة على الاضافات ، لاجرم كان ذكر الجلال متقدما على ذكر الاكرام فى اللفظ . و إذا ثبت أن غاية سعادة السعداء ليس إلافي هذين المقامين ، لاجرم ذكر الله سبحانه و تعالى كونهم مو اظبين على هذا الذكر العالى المقدس ، ولما كان لانهاية لمعارج جلال الله و لاغاية لمدارج إلهيته و إكرامه و إحسانه ، فكذلك لانهاية لدرجات ترقى الارواح المقدسة في هذه المقامات العلية الالهية . و ثالثها : أن الملائكة المقربين كانوا قبل تخليق آدم عليه السلام مشتغلين بهذا الذكر ، ألاترى أنهم قالوا (ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك) فالحق سبحانه ألهم السعداء من أو لاد آدم ، حتى أتو ابهذا التسبيح والتحميد ، ليدل ذلك على أن الذي فا فلا من الذكر العالى ، فهو بعينه أتى به السعداء من أو لاد آدم عليه السلام ، بعدانقراض العالم ، ولما كان هذا الذكر مشتملا على هذا الشرف العالى ، لاجرم عليه السلام ، بعدانقراض العالم ، ولما كان هذا الذكر مشتملا على هذا الشرف العالى ، لاجرم اسك و تعالى جدك و لا إله غيرك »

(المرتبة الثالثة ) من مراتب سعادات أهل الجنة قوله تعالى (وتحيتهم فيها سلام) قال المفسرون. تحية بعضهم لبعض تكون بالسلام ، وتحية الملائكة لهم بالسلام ، كما قال تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) وتحية الله تعالى لهم أيضاً بالسلام كما قال تعالى (سلام قولا من رب رحيم) قال الواحدى: وعلى هذا التقدير يكون هذا من إضافة المصدر إلى المفعول ، وعندى فيه وجه آخر: وهو أن مواظبتهم على ذكرهذه الكلمة ، مشعرة بأنهم كانوافى الدنيا في منزل الآفات وفي معرض المخافات ، فاذا أخرجوا من الدنيا ووصلوا إلى كرامة الله تعالى ، فقد صاروا سالمين

من الآفات، آمنين من المخافات والنقصانات. وقد أخبر الله تعالى عنهم بأنهم يذكرون هذا المعنى في قوله (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لايمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب)

(المرتبة الرابعة) من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا هـذه الكلمات العالية المقدسة على أحوال أهل الجنة بسبب الأكل والشرب. فقالوا : إن أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا قالوا : سبحانك اللهم و يحمدك ، وإذا أكلواوفرغوا . قالوا : الحمد لله رب العالمين ، وهذاالقائل ماتر قى نظره فى دنياه وأخراه عن المأكول والمشروب، وحقيق لمثل هـذا الانسان أن يعد فى زمرة البهائم . وأما المحقون المحققون ، فقد تركوا ذلك ، ولهم فيه أقوال . روى الحسن البصرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون أنفاسكم»وقال الزجاج: أعلم الله تعالى أنأهل الجنة يفتتحون بتعظيم الله تعالى و تنزيه . ويختتمون بشكره و الثناء عليه ، وأقول: عندى في هـذا الباب وجوه أخر: فأحدها: أن أهل الجنـة لمـا استسعدوا بذكر سبحانك اللهم وبحمدك ، وعاينوا ماهم فيه من السلامة عن الآفات والمخافات ، علموا أن كل هذه الاحوال السنية والمقامات القدسية ، إنما تيسرت باحسان الحق سبحانه وإفضاله وإنعامه ، فلأجرم اشتغلوا بالحمد والثناء . فقالوا (الحمد لله رب العالمين) وإنما وقع الختم على هذا الكلام لأن اشتغالهم بتسبيح الله تعالى وتمجيده من أعظم نعمالله تعالى عليهم . والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة ، فلهذا السبب وقع الختم على هذه الكلمة ، وثانيها : أن لكل انسان بحسب قوته معراجا ، فتارة ينزل عن ذلك المعراج ، و تارة يصعد إليه . ومعراج العارفين الصادقين ، معرفة الله تعالى و تسبيح الله وتحميدالله ، فاذا قالوا (سبحانك اللهم) فهم في عين المعراج ، وإذا نزلوا منه إلى عالم المخلوقات. كان الحاصل عند ذلك النزول إفاضة الخير على جميع المحتاجين واليه الاشارة بقوله (وتحيتهم فيها سلام) ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه ، وعند الصعود يقول (الحمد لله رب العالمين) فهذه الكامات العالية اشارة الى اختلاف أحوال العبد بسبب النزول والعروج. وثالثها : أن نقول : إن قولنا الله اسم لذات الحق سبحانه ، فتارة ينظر العبد الى صفات الجلال ، وهي المشار اليها بقوله (سبحانك) ثم يحاول الترقى منها الى حضرة جلال الذات، ترقياً يليق بالطاقة البشرية، وهي المشار اليها بقوله (اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان. واخترق في أوائل تلك الأنوار رجع الى عالم الاكرام، وهو

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ النَّذِينَ لَا يَهُ وَنَ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ يَعْمَهُونَ «١١»

المشار اليه بقوله (الحمد لله رب العالمين) فهذه كلمات خطرت بالبال ودارت فى الخيال ، فان حقت فالتوفيق من الله تعالى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الواحدى (أن) فى قوله (أن الحمد لله) هى المخففة من الشديدة ، فلذلك لم تعمل لخروجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله :

أن هالك كل من يحنى وينتعل

على معنى أنه هالك . وقال صاحب النظم (أن) ههنا زائدة ، والتقدير : وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ، وهذا القول ليس بشيء ، وقرأ بعضهم (أن) الحمد لله بالتشديد ، ونصب الحمد .

قوله تعالى ﴿ ولويعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجالهم فنذر الذين لايرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون﴾

وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أن الذي يغلب على ظنى أن ابتداء هـذه السورة فى ذكر شبهات المنكرين للنبوة مع الجواب عنها .

﴿ فَالشَّبَهُ الْأُولَى ﴾ أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمداً عليه السلام بالنبوة فأزال الله تعالى ذلك التعجب بقوله (أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم) ثم ذكر دلائل التوحيد ودلائل صحة المعاد . وحاصل الجواب أنه يقول : إنى ماجئتكم إلابالتوحيد والاقرار بالمعاد ، وقد دللت على صحتها ، فلم يبق للتعجب من نبوتى معنى .

﴿ والشبهة الثانيه ﴾ للقوم أنهم كانوا أبدا يقولون: اللهم إن كان ما يقول: محمد حقاً في ادعاء الرسالة فأمطر علينا حجارة من السباء أو ائتنا بعذاب أليم. فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بما ذكره في هذه الآية. فهذا هو الكلام في كيفية النظم. ومن الناس من ذكر فيه وجوها أخرى: فالأول: قال القاضى: لما بين تعالى فيها تقدم الوعد والوعيد أتبعه بما دل على أن من حقهما أن يتأخرا عن هذه الحياة الدنيوية لأن حصولها في الدنيا كالمانع من بقاء التكليف. والثانى: ماذكره القفال: وهو أنه تعالى لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا

واطمأنوا بها ، وكانوا عن آيات الله غافلين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم استعجلوا العذاب جهلا منهم وسفها .

(المسألة الثانية) أنه تعالى أخبر في آيات كثيرة أن هؤلاء المشركين متى خوفوا بنزول العذاب في الدنيا استعجلوا ذلك العذاب كما قالوا (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) وقال تعالى (سأل سائل بعذاب واقع) الآية . ثم إنهم لما توعدوا بعدناب الآخرة في هذه الآية وهو قوله (أو لئك مأو اهم النار بما كانوا يكسبون) استعجلوا ذلك العذاب ، وقالوا: متى يحصل ذلك كما قال تعالى (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) وقال في هذه السورة بعدهذه الآية (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) إلى قوله (آلان وقد كنتم به تستعجلون) وقال في سورة الرعد (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات) فبين تعالى أنهم لا مصلحة لهم في تعجيل إيصال الشر إليهم ، لأنه تعالى لو أوصل ذلك العقاب اليهم لما توا وهلكوا ، لأن تركيبهم في الدنيا لا يحتمل ذلك ولا صلاح في إما تتهم ، فر بما آمنو ابعد ذلك ، ور بما خرج من صلبهم من كان مؤمنا ، وذلك يقتضى أن لا يعاجلهم بايصال ذلك الشر .

(المسآلة الثالثة) في لفظ الآية إشكال ، وهو أن يقال : كيف قابل التعجل بالاستعجال ، وكان الواجبأن يقابل التعجيل بالتعجيل ، والاستعجال بالاستعجال .

والجواب عنه من وجوه: الأول: قال صاحب الكشاف: أصل هذا الكلام، ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم الخير إلا أنه وضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير اشعاراً بسرعة اجابته واسعافه بطلبهم، حتى كائن استعجالهم بالخير تعجيل لهم. الثانى: قال بعضهم حقيقة قولك عجلت فلانا طلبت عجلته ، وكذلك عجلت الأمر إذا أتيت به عاجلا، كائك طلبت فيه العجلة والاستعجال أشهر وأظهر في هذا المعنى ، وعلى هذالوجه يصير معنى الآية لو أراد الله عجلة الشر للناس كا أردو اعجلة الخير لهم لقضى إليهم أجلهم ، قال صاحب هذا الوجه ، وعلى هذا التقدير: فلا حاجة إلى العدول عن ظاهر الآية . الثالث: أن كل من عجل شيئا ققد طلب تعجيله ، وإذا كان كذلك ، فكل من كان معجلا كان مستعجلا ، فيصير التقدير ، ولو استعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير فكل من كان معجلا كان مستعجل ، فيصير التقدير ، ولو استعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير واللائق به هو الطلب .

(المسألة الرابعة) أنه تعالى سمى العذاب شرا في هذه الآية ، لأنه أذى في حق المعاقب ومكروه عنده ، كاأنه سماه سيئة فيقوله (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) وفي قوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها)

وَإِذَا مَسَّ الْانْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَتَّ كَشَفْنَا عَنْهُ وَإِذَا مَسَّ الْانْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِكَ خُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لَلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١٢»

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قرأ ابن عامر (لقضى) بفتح اللام والقاف (أجلهم) بالنصب ، يعنى لقضى الله ، وينصره قراءة عبد الله (لقضينا إليهم أجلهم) وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء (أجلهم) بالرفع على مالم يسم فاعله .

﴿ المسألة السادسة ﴾ المراد من استعجال هؤ لاء المشركين الخيرهو أنهم كانواعند نزو لاالشدائد يدعون الله تعالى بكشفها ، وقد حكى الله تعالى عنهمذلك فى آيات كثيرة كقوله (ثم إذا مسكم الضرفاليه تجأرون) وقوله (وإذا مس الانسان الضردعانا)

﴿ المسألة السابعة ﴾ لسائل أن يسأل فيقول: كيف اتصل قوله (فنذر الذين لايرجون لقاءنا) بمـا قبله وما معناه؟

وجوابه أن قوله (ولو يعجل الله للناس) متضمن معنى نفى التعجيل ، كا نه قيل: ولا يعجل لهم الشر ، ولا يقضى اليهم أجلهم فيذرهم فى طغيانهم أى فيمهام مع طغيانهم إلزاما للحجة .

﴿ المسألة الثامنة ﴾ قال أصحابنا: إنه تعالى لماحكم عليهم بالطغيان والعممه امتنع أن لا يكونوا كذلك . و إلالزم أن ينقلب خبر الله الصدق كذبا وعلمه جهله وحكمه باطلا ، وكل ذلك محال ، ثم إنه مع هذا كلفهم وذلك يكون جاريا مجرى التكليف بالجمع بين الضدين .

قوله تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَ الْانْسَانَ الْضَرَ دَعَانَا لَجَنَبِهِ أَوْ قَاعَدًا أَوْ قَائَمُـا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَهُ مَرَ كَا نُ لَمْ يَدَعَنَا إِلَى ضَرَّ مَسَهُ كَذَلِكَ زَيْنَ للمَسْرِفَيْنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العبد فى الدنيا لهلك ولقضى عليه ، فبين فى هـذه الآية مايدل على غاية ضعفه ونهاية عجزه ، ليسكون ذلك مؤكداً لما ذكره من أنه لو أنزل عليه العذاب لمات . الثانى : أنه تمالى حكى عنهم أنهم يستعجلون فى نزول العذاب ، ثم بين فى هـذه الآية أنهـم كاذبون فى ذلك الطلب، والاستعجال ، لأنه لو نزل بالانسان أدنى شىء يكرهه ويؤذيه ، فانه يتضرع إلى الله تعالى فى إزالته عه

و في دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقاً في هذا الطلب.

(المسألة الثانية) المقصود من هذه الآية ، بيان أن الانسان قليل الصبر عند نزول البلاء ، قليل الشكر عند وجدان النعاء والآلاء ، فاذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء مضطجعاً أو قائما أو قاعداً ، مجتهداً في ذلك الدعاء طالباً من الله تعالى إزالة تلك المحنة ، و تبديلها بالنعمة والمنحة ، فاذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر ، ولم يتذكر ذلك الضر ولم يعرف قدر الانعام ، وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى لكشف ضره ، وذلك يدل على ضعف طبيعة الانسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه ، وإنماذكر الله تعالى ذلك تنبيها على أن هذه الطريقة مذمومة ، بل الواجب على الانسان العاقل أن يكون صابراً عند نزول البلاء شاكراً عند الفوز بالنعاء ، ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية . حتى يكون بحاب الدعوة في وقت المحنة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء»

واعلم أن المؤمن إذا ابتلى ببلية و محنة ، وجبعليه رعاية أمور : فأولها : أن يكونراضيا بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسانعليه . و إنما وجب عليه ذلك لأنه تعالى مالك على الاطلاق وملك بالاستحقاق . فله أن يفعل فى ملكه وملكه ماشاء كما يشاه ، و لأنه تمالى حكيم على الاطلاق وهو منزه عن فعل الباطل والعبث ، فكل ما فعله فهو حكمة وصواب ، وإذا كان كذلك فحينتن يعلم أنه تعالى إن أبقي عليه تلك المحنة فهوعدل ، وإن أزالهاعنه فهو فضل ، وحينئذ يجب عليه الصبر والسكوت و ترك القلق والاضطراب . وثانيها أنه فى ذلك الوقت إن اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بدلاعن الدعاء كان أفضل ، لقوله عليه السلام حكاية عن رب العزة «من شغله ذكرى عن مسألتى عليه بدلاعن الدعاء كان أفضل ، لقوله عليه السلام حكاية عن رب العزة «من شغله خكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» و لأن الاشتغال بالذكر اشتغال بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن يكون إزالته صلاحا فى الدين ، وبالجلة فانه يجب أن يكون الدين راجحا عنده على الدنيا . و ثالثها : في السراء والضراء ، وأحوال الشدة والرخاء ، فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء . وهها أنه سبحانه إذا أزال عنه تلك البلية فانه يجب عليه أن يبالغ فى الشكر : وأن لا يخلو عن ذلك الشكر فى السراء وافضل مما ذكرناه ، وهو أن أهل التحقيق قالوا : إن من كان فى وقت وجدان النعمة مشغو لا بالنعمة لا بالمنعم كان عند البلية مشغو لا بالبلاء لا بالمبلى ، ومثل هذا الشخص يكون أبدا فى البلاء ، أما فى وقت البلاء فلا النعاء فان خوفه من

زوالها يكون أشد أنواع البلاء ، فان النعمة كلما كانت أكمل وألذ وأقوى وأفضل ، كان خوف زوالها أشد إيذاء وأقوى إيحاشاً ، فثبت أن من كان مشغو لا بالنعمة كان أبداً في لجة البلية . أمامن كان في وقت النعمة مشغو لا بالمبلى . وإذا كان المنعم كان في وقت البلاء مشغو لا بالمبلى . وإذا كان المنعم والمبلى واحداً ، كان نظره أبداً على مطلوب واحد ، وكان مطلوبه منزهاً عن التغير مقدساً عن التبدل . ومن كان كذلك كان في وقت البلاء وفي وقت النعاء ، غرقا في بحر السعادات ، واصلا إلى أقصى الكالات ، وهمذا النوع من البيان بحر لاساحل له ، ومن أراد أن يصل اليه فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلفوا في (الانسان) في قوله (و إذا مس الانسان الضر) فقال بعضهم ، إنه الكافر ، ومنهم من بالغ وقال : كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الانسان ، فالمراد هو الكافر ، وهذا باطل ، لأن قوله (ياأيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه فأما من أوتى كتابه بيمينه ) لاشبهة في أن المؤمن داخل فيه ، وكذلك قوله (هل أتى على الانسان حين من الدهر) وقوله (و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) وقوله (ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه ) فالذي قالوه بعيد ، بل الحق أن نقول : اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام حكمه أنه إذا حصل هناك معهود سابق انصر ف اليه ، و إن لم يحصل هناك معهود سابق و جب حمله على الاستغراق صونا له عن الاجمال و التعطيل . ولفظ (الانسان) ههنا لائق بالكافر ، لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة .

﴿ الْمُسْأَلَةُ الرَّابِعَةِ ﴾ في قوله (دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمـــا) وجهان :

﴿ الوجه الأول﴾ أن المردمنه ذكرأحوال الدعاء فقوله (لجنبه) فى موضع الحال بدليل عطف الحالين عليه ، والنقدير : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائمـا .

فان قالوا: فما فائدة ذكر هذه الأحوال؟

قلنا : معناه : إن المضرور لايزال داعيا لايفتر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضر ، سواءكان مضطجعا أو قاعدا أو قائمــا .

﴿ والوجه الناني ﴾ أن تكون هذه الأحوال الثلاثة تعديدا لأحوال الضر ، والتقدير : وإذا مس الانسان الضر لجنبه أو قاعدا أوقائمًا دعانا وهو قول الزجاج . والأول : أصح ، لأن ذكر الدعاء أقرب إلى هذه الأحوال من ذكر الضر ، ولأن القول بأن هذه الاحوال أحوال للدعاء يقتضى مبالغة الانسان في الدعاء ، ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنه كان ذلك أعجب م

﴿ المسألة الخامسة ﴾ فى قوله (مر) وجوه : الا ول : المراد منه أنه مضي على طريقته الا ولى

قبل مس الضرونسي حال الجهد. الثاني: من عن موقف الابتهال والتضرع لايرجع اليـه كأنه لاعهد له به .

(المسألة السادسة) قوله تعالى(كان لم يدعنا إلى ضر مسه) تقديره :كانه لم يدعنا ، ثم أسقط الضمير عنه على سبيل التخفيف و نظيره قوله تعالى (كان لم يلبثوا) قال الحسن : نسى مادعا الله فيه ، وماصنع الله به في إزالة ذلك البلاء عنه .

﴿ المسألة السابعة ﴾ قال صاحب النظم: قوله (وإذامس الانسان) (إذا) موضوعة للمستقبل.

ثم قال (فلما كشفنا) وهذا للماضى، فهذا النظم يدل على أن معنى الآية أنه هكذا كان فيما مضى وهكذا يكون فى المستقبل. فدل ما فى الآية من الفعل المستقبل على مافيه من المعنى المستقبل، وما فيه من الفعل الماضى على مافيه من المعنى الماضى، وأقول البرهان العقلى مساعد على هذا المعنى وذلك لائن الانسان جبل على الضعف والعجزوقلة الصبر، وجبل أيضاعلى الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتو، فإذا نزل به البلاء حمله ضعفه وعجزه على كثرة الدعاء والتضرع، وإظهار الخضوع والانقياد، وإذا زال البلاء ووقع فى الراحة استولى عليه النسيان فنسى إحسان الله تعالى إليه، ووقع فى البغى والطغيان والجحود والكفران. فهذه الأحوال من نتائج طبيعته ولوازم خلقته، وبالجملة فهؤلاء المساكين معذورون ولا عذر لهم.

(المسألة الثامنة) في قوله تعالى (كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) أبحاث: (البحث الأول) أن هذا المزين هو الله تعالى أو النفس أوالشيطان، فرع على مسألة الجبر

والقدر وهو معلوم.

﴿ البحث الثانى ﴾ فى بيان السبب الذى لأجله سمى الله سبحانه الكافر مسرفا. وفيه وجوه: ﴿ الوجه الأول ﴾ قال أبو بكر الأصم: الكافر مسرف فى نفسه وفى ماله ومضيع لهما، أما فى النفس فلأنه جعلها عبدا للوثن، وأما فى المال فلأنهم كانوا يضيعون أموالهم فى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.

﴿ الوجه الثانى ﴾ قال القاضى: إن من كانت عادته أن يكون عند نزول البلاء كثير التضرع والدعاء، وعند زوال البلاء و نزول الآلاء معرضا عن ذكر الله متغافلاعنه غير مشتغل بشكره ، كان مسرفا فى أمر دينه متجاوزاً للحد فى الغفلة عنه ، ولاشبهة فى أن المرء كما يكون مسرفا فى الانفاق فكذنك يكون مسرفا فيما يتركه من واجب أو يقدم عليه من قبيح ، إذا تجاوز الحد فيه .

﴿ الوجه الثالث ﴾ وهو الذي خطر بالبال في هذا الوقت ، أن المسرف هو الذي ينفق المال

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكَ ظَلَمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا كَذَلِكَ نَجُورِى الْقَوْمَ الْجُرْمِينَ «١٣» ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ في الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤»

الكثير لأجل الغرض الحسيس، ومعلوم أن لذات الدنيا وطيباتها خسيسة جداً فى مقابلة سعادات الدار الآخرة. والله تعالى أعطاه الحواس والعقل والفهم والقدرة لا كتساب تلك السعادات العظيمة، فن بذل هذه الآلات الشريفة لأجل أن يفوز بهذه السعادات الجسمانية الحسيسة، كان قد أنفق أشياء عظيمة كثيرة ، لأجل أن يفوز بأشياء حقيرة خسيسة، فوجبأن يكون من المسرفين.

﴿ البحث الثالث ﴾ الكاف في قوله تعالى (كذلك) للتشبيه . والمعنى : كما زين لهذا الكافر هذا العمل القبيح المنكر زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الاعراض عن الذكر ومتابعة الشهوات .

قوله تعالى ﴿ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم اننظر كيف تسلمون ﴾ فى الآية مسائل:

(المسألة الأولى) في بيان كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم كانو ا يقولون (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم) ثم إنه أجاب عنه بأن ذكر أنه لاصلاح في إجابة دعائهم ، ثم بين أنهم كاذبون في هذا الطلب لأنه لو نزلت بهم آفة أخذوا في التضرع الماللة تعالى في إزالنها والكشف لها ، بين في هذه الآية ما يحرى مجرى التهديد ، وهو أنه تعالى قد ينزل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله عنهم ، والغرض منه أن يكون ذلك رادعا لهم عن قولهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء ، لانهم متى سمعوا أن الله وقع مراراً كثيرة . صار ذلك رادعا لهم و زاجراً عن ذكر ذلك الكلام ، فهذا وجه حسن مقبول في كيفية النظم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال صاحب الكشاف (لم) ظرف لأهلكنا ، والواوفي قوله (وجاءتهم) للحال ، أي ظلوا بالتكذيب . وقد جاءتهم رسلهم بالدلائل والشواهد على صدقهم وهي المعجزات ،

وَإِذَا ثُنْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتَ بِقُرْآنَ غَيْر هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مَنْ تلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَبَيِّعُ إِلَّا مَا يُوحى إِلَى الِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ «١٠»

وقوله (وماكانوا ليؤمنوا) يجوز أن يكون عطفا على ظلموا ، وأن يكون اعتراضا ، واللام لتأكيد النفى ، وأن الله قد علم منهم أنهم يصرون على الكفر وهذا يدل على أنه تعالى إنما أهلكهم لأجل تكذيبهم الرسل، فكذلك يجزى كل مجرم ، وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم رسول الله ، وقرى "كذيبهم الرسل فكذلك يحزى كل مجرم ، وهو والمسلم على المناياء وقوله (ثم جعلناكم خلائف) الخطاب للذين بعث إليهم محمد عليه الصلاة والسلام ، أى استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناهم ، لننظر كيف تعملون ، خيرا أوشراً ، فنعاملكم على حسب عملكم . بقي في الآية سؤلان :

﴿ السَّوْالَ الْأُولَ ﴾ كيف جاز النظر إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟

و الجواب : أنه استعير لفظ النظر للعلم الحقيق الذى لايتطرق الشك إليـه ، وشبه هذا العلم بنظر الناظر وعيان المعاين .

﴿ السؤال الثانى ﴾ قوله (ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعــدهم لننظر كيف تعملون) مشعر بأن الله تعالى ما كان عالمــا بأحوالهم قبل وجودهم .

والجواب: المراد منه أنه تعالى يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بما يكون منهم، ليجازيهم بحسبه كقوله (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وقد مر نظائر هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الدنيا خضرة حلوة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» وقال قتادة: صدق الله ربنا ماجعلنا خلفاء إلالينظر إلى أعمالنا، فأروا الله من أعمالكم خيراً، بالليل والنهار،

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال الزجاج: موضع (كيف) نصب بقوله (تعملون) لأنهاحرف، لاستفهام والاستفهام لا يعمل فيهماقبله، ولوقلت: لننظر خيراً تعملون أمشرا، كان العامل فى خيروشر تعملون.

قوله تعالى ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لاير جرن لقاءنا ائت بقرآن غير هـذا أو بدله قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم﴾

فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن هـذا الكلام هو النوع الثالث من شبهاتهم وكلمانهم التي ذكروها في الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ، حكاها الله تعالى في كتابه وأجاب عنها .

واعلم أن من وقف على هذا الترتيب الذى نذكره ، علمأن القرآن مرتب على أحسن الوجوه (المسألة الثانية) روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن خمسة من الكفاركانوا يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن . الوليد بن المغيرة المخزومى ، والعاص بن وائل السهمى ، والأسود بن المطلب ، والأسود بن عبديغوث ، والحرث بن حنظلة ، فقتل الله كل رجل منهم بطريق آخر ، كما قال (إنا كفيناك المستهزئين) فذكر الله تعالى أنهم كلما تلى عليهم آيات (قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله) وفيه بحثان :

(البحث الأول) أن وصفهم بأنهم لا يرجون لقا. الله أريد به كونهم مكذبين بالحشر والنشر، منكرين للبعث والقيامة ، ثم فى تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه : الأول : قال الأصم (لا يرجون لقاءنا) أى لا يرجون فى لقائنا خيراً على طاعة ، فهم من السيئات أبعدان يخافوها . الثانى : قال القاضى : الرجاء لا يستعمل إلا فى المنافع ، لكنه قد يدل على المضار من بعض الوجوه ، لأن من لا يرجو لقاء ماو عدو به من الثواب ، وهو القصد بالتكليف ، لا يخاف أيضا ما يوعده به من العقاب ، فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث و النشور .

واعلم أن كلام القاضى قريب من كلام الأصم ، الا أن البيان التام أن يقال : كل من كان مؤمنا بالبعث والنشور فانه لابد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائفا من عقابه ، وعـدم اللازم يدل على عدم الملزوم ، فلزم من ننى الرجاء نفى الايمـان بالبعث . فهذا هو الوجه فى حسن هذه الاستعارة .

(البحث الثانى) أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أمرين على البدل: فالأول: أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن. والثانى: أن يبدل هذا القرآن وفيه إشكال، لأنه إذا بدل هذا القرآن بغيره، فقد أتى بقرآن غير هذا القرآن، واذاكان كذلككانكل واحد منهما شيئاً واحدا. وأيضاً بما يدل على أن كل واحد منهما هو عين الآخر أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر في الجواب على نفى أحدهما، وهوقوله (مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) وإذا ثبت أن كل واحد من هذين الأمرين هو نفس الآخر، كان إلقاء اللفظ على الترديد والتخيير فيه باطلا.

والجواب: أن أحد الأمرين غير الآخر ، فالاتيان بكتاب آخر ، لاعلى ترتيب هـذا القرآن ولاعلى نظمه ، يكون إتيانا بقرآن آخر، وأما إذا أتى بهذا القرآن إلا أنه وضع مكان ذم بعض الأشياء مدحها ، ومكان آية رحمة آية عذاب ،كان هذا تبديلا ، أو نقول : الاتيان بقرآن غير هذا هو أن

يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب. مع كون هذا الكتاب باقيا بحاله ، والتبديل هو أن يغير هذا الكتاب. وأما قوله: إنه اكتفى فى الجواب على نفى أحد القسمين.

قلنا: الجواب المذكور عن أحد القسمين هو عين الجواب عن القسم الثانى. وإذا كان كذلك وقع الاكتفاء بذكر أحدهما عن ذكر الثانى. وإنما قلنا: الجواب عن أحد القسمين عين الجواب عن النانى لوجهين: الأول: أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لا يجوز أن يبدله من تلقاء نفسه، لأنه وارد من الله تعمل و لا يقدر على مثله، كما لا يقدر سائر العرب على مثله، فكان ذلك متقرراً في نفوسهم بسبب ما تقدم من تحديه لهم بمثل هذا القرآن، فقد دلهم بذلك على أنه لا يتمكن من قرآن غير هذا . والثانى: أن التبديل أقرب إلى الامكان من الجيء بقرآن غير هذا القرآن، فحوابه عن الأسهل يكون جوابا عن الأصعب، ومن الناس من قال: لا فرق بين الاتيان بقرآن غير هذا القرآن، وجعل قوله (ما يكون لى أن أبدله) جواباً عن الأمرين، إلا أنه ضعيف على ماييناه .

(المسألة الثالثة) اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالتماس يحتمل وجهين: أحدهما: أنهم ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء، مثل أن يقولوا: إنك لو جئتنا بقرآن آخر غير هذا القرآن أو بدلته لآمنا بك، وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير. والثانى: أن يكونوا قالوه على سبيل الجد، وذلك أيضا يحتمل وجوها: أحدها: أن يكونوا قالوا ذلك على سبيل التجربة والامتحان، حتى أنه إن فعل ذلك، علموا أنه كان كذابا فى قوله: إن هذا القرآن نزل عليه من عند الله. وثانها: أن يكون المقصود من هذا الالتماس أن هذا القرآن مشتمل على ذم آلهتهم والطعن فى طرائقهم، وهم كانوا يتأذون منها، فالتمسوا كتابا آخر ليس فيه ذلك. وثالثها: أن بتقدير أن يكونوا قد جوزوا كون هذا القرآن من عند الله، التمسوا منه أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن و تبديله بقرآن آخر. وهذا الوجه أبعد الوجوه.

واعلم أن القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تعالىأن يقول: إن هذا التبديل غير جائز منى (إن أتبع إلا مايوحى إلى) ثم بين تعالى أنه بمنزلة غيره فىأنه متوعد بالعذاب العظيم إن عصى. ويتفرع على هذه الآية فروع:

﴿ الفرع الأول ﴾ أن قوله (إن أتبع إلا مايوحى إلى) معناه: لاأتبع إلامايوحى إلى ، فهذايدل على أنه عليه الصلاة والسلام ماحكم إلابالوحى ، وهذا يدل على أنه لم يحكم قط بالاجتهاد .

﴿ الفرع الثاني ﴾ تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: دل هذا النص على أنه عليه الصلاة

قُل لَّوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَا كُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْله أَفَلَا تَعْقَلُونَ «١٦»

والسلام ماحكم إلا بالنص. فوجب أن يجب على جميـع الأمة أن لا يحكموا إلا بمقتضى النص لقوله تعـالى (واتبعوه)

﴿ الفرع الثالث ﴾ نقل عنابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن ذلك منسوخ بقوله (ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وهـذا بعيد لأن النسخ إنمـا يدخل فى الأحكام والتعبدات لافى ترتيب العقاب على المعصية .

﴿ الفرع الرابع ﴾ قالت المعتزلة: ان قوله (إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يو معظيم) مشروط بما يكون واقعا بلا توبة و لاطاعة أعظم منها، ونحن نقول فيه تخصيص ثالث. وهو أن لا يعفو عنه ابتداء، لأن عندنا بجوز من الله تعالى أن يعفو عن أصحاب الكبائر.

قوله تعالى ﴿قُلْ لُو شَاءَ الله مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهُ فَقَـدُ لَبُثُتَ فَيْكُمْ عَمرا مِن قبلهُ أَفَلَا تَعْقَلُونَ﴾

وفيـه مسائل:

(المسألة الأولى) اعلمأنا بينا فيهاسلف، أن القوم إنما التمسوامنه ذلك الالتماس، لأجل أنهم اتهموه بأنه هو الذي يأتى بهذا الكتاب من عند نفسه، على سبيل الاختلاق و الافتعال، لاعلى سبيل كونه وحيا من عند الله. فلهذا المعنى احتج النبي عليه الصلاة و السلام على فساد هذا الوهم بما ذكره الله تعالى فى هذه الآية. و تقريره أن أولئك الكفار كانوا قد شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول عمره الى ذلك الوقت، وكانوا علمين بأحواله وأنه ما طالع كتابا و لا تلمذ لاستاذ ولا تعلم من أحد، ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الاصول، و دقائق علم الاحكام، ولطائف علم الاخلاق، وأسرار قصص الاولين. وهجز عن معارضته العلماء و المفتحاء والبلغاء، وكل من له عقل سليم فانه يعرف أن مثل هذا لا يحصل الا بالوحى والالحام من الله تعالى، فقوله (لو شاء الله ما تلوته عليكم و لا أدراكم به) حكم منه عليه الصلاة و السلام بأن هذا القرآن وحى من عند الله تعمل ، لامن اختلاقى و لامن افتعالى . وقوله (أفلا تعقلون) يعنى أن مثل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله) اشارة الى الدليل الذى قررناه، وقوله (أفلا تعقلون) يعنى أن مثل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله) اشارة الى الدليل الذى قررناه، وقوله (أفلا تعقلون) يعنى أن مثل

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْجُوْمُونَ (١٧)

هذا الكتاب العظيم اذا جاء على يد من لم يتعلم ولم يتلمـذ ولم يطالع كتابا ولم يمـارس مجادلة ، يعلم بالضرورة أنه لايكون الا على سبيل الوحى والتنزيل . وانكار العلوم الضرورية يقدح في صحة العقل . فلهذا السبب قال (أفلا تعقلون)

﴿ المسألة الثانيـة ﴾ قوله (ولا أدراكم به) هو من الدراية بمعنى العلم . قال سيبويه : يقال دريته ودريت به ، والأكثر هو الاستعال بالباء . والدليل عليه قوله تعالى (ولاأدراكم به) ولوكان على اللغة الاخرى لقال ولا أدراكموه .

اذا عرفت هذا فنقول ؛ معنى (ولاأدراكم به) أى ولا أعلمكم الله به ولا أخبركم به . قال صاحب الكشاف :قرأ الحسن (ولا أدرأكم به) على لغة من يقول أعطأته وأرضأته فى معنى أعطيته وأرضيته ويعضده قراءة ابن عباس (ولا أنذرتكم به) ورواه الفراء (ولاأدرأتكم) به بالهمز ، والوجه فيه أن يكون من أدرأته إذا دفعته ، وأدرأته إذا جعلته داريا ، والمعنى : ولا أجعلكم بتلاوته خصاء تدرؤننى بالجدال و تكذبوننى ، وعن ابن كثير (ولادرأكم) بلام الابتداء لاثبات الادراء .

وأما قوله تعمالى ﴿فقد لبثت فيكُم عمرا من قبله﴾ فالقراءة المشهورة بضم الميم، وقرى. (عمرا) بسكون الميم.

قوله تعالى ﴿ فَمَن أَظْلُم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون﴾

واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر ، وذلك لأنهم التمسوامنه قرآنايذكره من عند نفسه ، ونسبوه إلى أنه إنما يأتى بهذا القرآن من عندنفسه ، ثم انه أقام البرهان القاهر الظاهر على أن ذلك باطل ، وأن هذا القرآن ليس إلا يوحى الله تعالى و تنزيله ، فعند هذا قال (فمن أظلم بمن افترى على الله كذبا) والمراد أن هذا القرآن لولم يكن من عند الله ، لماكان فى الدنيا أحد أظلم على نفسه منى ، حيث افتريته على الله ، ولما أقمت الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك ، بل هو بوحى من الله تعالى وجب أن يقال إنه ليس فى الدنيا أحد أجهل ولا أظلم على نفسه منكم ، لأنه لماظهر بالبرهان المدكور كونه من عند الله ، فاذا أنكر تموه كنتم قد كذبتم بآيات الله . فوجب أن تكونوا أظلم الناس . والحاصل أن قوله (ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا) المقصود منه ننى الكذب عن نفسه وقوله والحاصل أن قوله (ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا) المقصود منه ننى الكذب عن نفسه وقوله

وَيَعْبُدُونَ مِنْدُونَ اللهِ مَالاَيضُّرُ هُمْ وَلاَ يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَوُلا مِشْفَعَاوُناَ عندالله قُل أَتُنبِّوُنَ اللهَ بَالاَيعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ «١٨»

(أو كذب بآياته) المقصود منه إلحاق الوعيـد الشديد بهم حيث أنكروا دلائل الله، وكذبوا بآيات الله تعالى .

وأما قوله ﴿إنه لا يفلح المجرمون ﴾ فهو تأكيد لمــا سبق من هذين الكلامين . والله أعلم . قوله تعالى ﴿ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بمــا لايعلم فى السموات ولافى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾

اعلم أنا ذكرنا أن القوم إنما التمسوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا غير هذا القرآن أو تبديل ، هذا القرآن لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التى جعلوها آلهة لانفسهم ، فلهذا السبب ذكر الله تعالى فى هذا الموضع مايدل على قبح عبادة الأصنام ، ليبين أن تحقيرها والاستخفاف بها أمر حق وطريق متيقن .

واعلم أنه تعالى حكى عنهم أمرين: أحدهما: أنهم كانوا يعبدون الأصنام. والثانى: أنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أما الأول فقد نبه الله تعالى على فساده بقوله (مالا يضرهم ولا ينفعهم) وتقريره من وجوه: الأول: قال الزجاج: لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه. الثانى: أن المعبود لا بد وأن يكون أكمل قدرة من العابد، وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر البتة، وأما هؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف في هذه الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد، وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت العبادة باطلة. الثائث : أن العبادة أعظم أنواع التعظيم، فهي لا تليق إلا بمن صدر عنه أعظم أنواع الانعام، وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصالح المعاش والمعاد، فإذا كانت المنافع والمضار كلها من الله سبحانه و تعالى، وجب أن لا تليق العبادة إلا بالله سبحانه .

﴿ وأما النوع الثانى ﴾ ماحكاه الله تعالى عنهم فى هذه الآية ، وهو قولهم (هؤلاء شفعاؤنا عندالله) فاعلم أن من الناس من قال إرب أو لئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد فى تعظيم الله من عبادة الله سبحانه و تعالى . فقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى بل نحن نشتغل

بعبادة هذه الأصنام ، وأنها تكون شفعاء لنا عند الله تعالى . ثم اختلفوا فى أنهم كيف قالوا فى الاصنام إنها شفعاؤنا عند الله ؟ وذكروا فيه أقوالا كثيرة : فأحدها : أنهم اعتقدوا أن المتولى لكل إقليم من أقاليم العالم ، روح معين من أرواح عالم الأفلاك ، فعينوا لذلك الروح صنها معينا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم ، ومقصودهم عبادة ذلك الروح ، ثم اعتقدوا أن ذلك الروح يكون عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبوديته . وثانيها : أنهم كانوا يعبدون الكواكب وزعموا أن الكواكب هى التي لها أهلية عيودية الله تعالى ، ثم لما رأوا أن الكواكب تطلع وتغرب وضعوا لها أضناماً معينة واشتغلوا بعبادتها ، ومقصودهم توجيه العبادة إلى الكواكب . وثالثها : أنهم وضعوا طلسمات معينة على تلك الأصنام والأوثان ، ثم تقربوا إليها كما يفعله أصحاب الطلسمات . اشتغلوا بعبادة هذه التما للاصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم ، وزعموا أنهم متى الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبورالاكابر تكون شفعاء لهم عندالله تعالى ، ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبورالاكابر ، على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فانهم بكونون شفعاء لهم عند الله . وخامسها : أنهم اعتقدوا أن الاله نور عظيم ، وأن الملائكة أنوار فوضعوا على صورة الاله الأكبر الصنم الأكبر ، وعلى صورة الملائكة صوراً أخرى . وسادسها : لعل القوم حورة الاله الأكبر الصنم الأكبر ، وعلى صورة الملائكة صوراً أخرى . وسادسها : لعل القوم حلولية ، وجوزوا حلول الاله في بعض الأجسام العالية الشريفة .

واعلم أن كل هـذه الوجوه باطلة بالدليل الذى ذكرد الله تعالى وهو قوله (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم) وتقريره ماذكرناه من الوجوه الثلاثة .

قوله تعالى ﴿قُلُ أَتَنْبَتُونَ الله بِمَا لَا يَعْلَمُ فَى السَمُواتُ وَلَا فَى الْأَرْضُ سَبَحَانُهُ وَتَعَال عَمَا يَشْرَكُونَ﴾

اعلم أن المفسرين قرروا وجهاً واحدا ، وهوأن المراد من نفي علم الله تعالى بذلك تقرير نفيه في نفسه ، وبيان أنه لاوجودله البتة ، وذلك لأنه لوكان موجوداً لكان معلوماً لله تعالى ، وحيث لم يكن معلوماً لله تعالى وجب أن لا يكون موجوداً ، ومثل هذا الكلام مشهور في العرف ، فان الانسان اذا أراد نفي شيء عن نفسه يقول : ماعلم الله هذا مني ، ومقصوده أنه ماحصل ذلك قط ، وقرئ (أتنبئون) بالتخفيف أه اقوله (سبحانه وتعالى عمايشركون) فالمقصود تنزيه الله تعالى نفسه عن ذلك الشرك ، قرأ حمزة والكسائي (تشركون) بالتاء ، ومثله في أول النحل في موضعين ، وفي الروم كلها بالتاء على الخطاب ، قال صاحب الكشاف «ما» موصولة أو مصدرية أي عرب الشركاء الذين يشركونهم به أو عن إشراكهم ، قال الواحدي : من قرأ بالتاء فلقوله (أتنبئون الله) ومن قرأ بالياء

## وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلَمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضَى بَيْنَهُمْ فِيَافِيهِ يَخْتَلَفُونَ «١٩»

فكا أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قل أنت (سبحانه و تعالى عما يشركون) و يجوز أن يكون الله سبحانه هو الذي نزه نفسه عماقالوه فقال (سبحانه و تعالى عما يشركون)

قوله تعالى ﴿ وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لاكلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون ﴾

اعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام، بين السبب فى كيفية حدوث هذا المذهب الفاسد، والمقالة الباطلة، فقال (و ماكان الناس إلاأمة واحدة) واعلم أن ظاهر قوله (و ماكان الناس إلاأمة واحدة) لا يدل على أنهم أمة واحدة) فياذا؟ وفيه ثلاثة أقوال:

(القول الأول) أنهم كانوا جميعاً على الدين الحق، وهو دين الاسلام، واحتجوا عليه بأمور: الأول: أن المقصود من هذه الآيات بيان كون الكفر باطلا، وتزييف طريق عبادة الأصنام، وتقرير أن الاسلام هو الدين الفاضل، فوجبأن يكون المراد من قوله (كان الناس أمة واحدة) هو أنهم كانوا أمة واحدة ، إما في الاسلام وإما في الكفر، ولا يجوز أن يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر. فبق أنهم كانوا أمة واحدة في الاسلام، إنما قلنا إنه لا يجوز أن يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الاسلام، إنما قلنا إنه لا يجوز أن يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر لوجوه: الأول: قوله تعالى (فكيف إذا جثنامن كل أمة بشهيد) وشهيد الله لابد وأن يكون مؤمناً عدلا. فثبت أنه ماخلت أمة من الأمم إلا وفيهم مؤمن. الثاني: أن الأحاديث وردت بأن الأرض لا تخلو عمن يعبد الله تعالى، وعن أقوام بهم يمطر أهل الأرض وجهم يرزقون. الثالث: أنه لما كانت الحكمة الأصلية في الحاق هو العبودية، فيبعد خلو أهل الأرض بالكلية عن هذا المقصود. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله تعالى نظر وإما الأرض بالكلية عن هذا المقصود. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله تعالى نظر بلايمان قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر وإما في الكفر، وأنهم ماكانوا أمة واحدة في الكفر، أبت أن الناس كانوا أمة واحدة في الايمان، ثم اختلف القائلون بهذا القول أنهم متى كانوا في الكفر، ثبت أنهم كانوا أمة واحدة في الايمان، عم اختلف القائلون بهذا القول أنهم متى كانوا كذلك؟ فقال ابن عباس ومجاهد كانوا على دين الاسلام في عهد آدم وفي عهد ولده، واختلفوا عند

قتل أحد ابنيه الابن الثانى، وقال قوم: إنهم بقوا على دين الاسلام إلى زمن نوح، وكانواعشرة قرون. ثم اختلفوا على عهد نوح، فبعث الله تعالى إليهم نوحاً. وقال آخرون: كانوا على دين الاسلام فى زمن نوح بعدالغرق، إلى أن ظهر الكفر فيهم. وقال آخرون: كانوا على دين الاسلام من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بن لحى، وهذا القائل قال: المراد من الناس فى قوله تعالى (وماكان الناس إلا أمة واحدة) فاختلفوا العرب خاصة.

إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول: إنه تعالى لما بين فيما قبل فساد القول بعمادة الأصنام بالدليل الذي قررناه ، بين في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهباً للعرب من أول الأمر ، بل كانوا على دين الاسلام؛ ونفي عبادة الأصنام. ثم حذف هـذا المذهب الفاسد فيهم، والغرض منه أن العرب إذا علموا أن هـذا المذهب ماكان أصلياً فيهم ، وأنه إنمـا حدث بعد أن لم يكن ، لم يتعصبوا لنصرته ، ولم يتأذوا من تزييف هذا المذهب ، ولم تنفر طباعهم من إبطاله . ومما يقوى هذا القول وجهان : الأول : أنه تعالى قال (و يعبدون من دون الله مالا يضرهم و لاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندالله) ثم بالغ في إبطاله بالدليل ، ثم قال عقيبه (وماكان الناس إلا أمة واحدة) فلوكان المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلا فيهم من الزمان القديم ، لم يصح جعل هذا الكلام دليلا على إبطال تلك المقالة . أما لو حملناه على أن الناس في أو ل الأمركانوا مسلمين ، وهذاالكفر إنما حدث فيهم من زمان ، أمكن التوسل به إلى تزييف اعتقاد الكفار في هذه المقالة ، و في تقبيح صورتها عندهم ، فوجب حمل اللفظ عليه تحصيلا لهذا الغرض . الثاني : أنه تعالى قال (و ماكان الناس إلاأمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم) ولا شك أن هذا وعيد، وصرف هذا الوعيدإلىأقرب الأشياء المذكورة أولى ، والأقربهوذكر الاختلاف ، فوجب صرفهذا الوعيد إلى هذا الاختلاف ، لا إلى ماسبق من كون الناس أمة واحدة ، وإذا كان كذلك ، وجب أن يقال : كانوا أمة واحدة في الاسلام لافي الكفر، لأنهم لو كانوا أمة واحدة في الكفر الكاناختلافهم بسبب الايمان، ولا يحوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الايمانسبيا لحصول الوعيد. أمالوكانوا أمة واحدة في الإيمان لكان اختلافهم بسبب الكفر، وحينتذ يصح جعل ذلك الاختلاف

﴿ القول الثانى ﴾ قول من يقول المرادكانوا أمة واحدة فى الكفر ، وهذا القول منقول عن طائفة من المفسرين . قالوا : وعلى هذا التقدير ففائدة هذا الكلام فى هذا المقام هى أنه تعالى بين للرسول عليه الصلاة والسلام ، أنه لا تطمع فى أن يصير كل من تدعوه إلى الدين مجيبا لك ، قابلالدينك .

## وَ يَقُولُونَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آ يَةُ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّى مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ «٢٠»

فان الناس كلهم كانوا على الكفر ، و إنما حدث الاسلام في بعضهم بعد ذلك ، فكيف تطمع في اتفاق الكل على الايمان؟

(القول الثالث) قول من يقول: المراد إنهم كانوا أمة واحدة في أنهم خلقوا على فطرة الاسلام، ثم اختلفوا في الأديان، واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه» ومنهم من يقول المرادكانوا أمة واحدة في الشرائع العقلية، وحاصلها يرجع إلى أمرين: النعظيم لأمرالله تعالى والشفقة على خلق الله. وإليه الاشارة بقوله تعالى (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لاتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا) واعلم أن هذه المسألة قد استقصينا فيها في سورة البقرة، فلنكتف بهذا القدر ههنا.

أما قوله تعال ﴿ ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون ﴾ فاعلم أنه ليس فى الآية مايدل على أن تلك الكلمة ماهى؟ وذكروا فيه وجوها: الأول: أن يقال لو لا أنه تعالى أخ بأنه يبتى التكليف على عباده ، وإن كانوا به كافرين ، لقضى بينهم بتعجيل الحساب والعقاب لكفرهم ، بأنه يبتى التكليف على عباده وإن كانوا به كافرين ، لقضى بينهم بتعجيل الحساب والعقاب لكورهم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا القائل ، وفي ذلك تصبير للمؤمنين على لاجرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا القائل ، وفي ذلك تصبير للمؤمنين على احتمال المكاره من قبل الكافرين والظالمين . الثانى (ولو لا كلمة سبقت من ربك) في أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة إنعاماعليهم ، لقضى بينهم في اختلافهم ، بما يمتاز المحق من المبطل والمصيب من المخطىء الثالث : أن تلك الكلمة هي قوله «سبقت رحمتى غضبى» فلما كانت رحمته غالبة اقتضت تلك الرحمة الغالبة إسبال الستر على الجاهل الصال وإمهاله إلى وقت الوجدان .

قوله تعـالى ﴿ ويقولون لولا أنزل عليـه آية من ربه فقل انمـا الغيب لله فانتظروا إنى معكم من المنتظرين ﴾

اعلم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم فى إنكارهم نبوته، وذلك أنهم. قالوا: ان القرآن الذى جئتنا به كتاب مشتمل على أنواع من الكلمات، والكتاب لا يكون معجزا، ألاترى أن كتاب موسى وعيسى ماكان معجزة لهما، بلكان لهما أنواع من المعسرات دلت على نبوتهما

## وَ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْد ضَرَّاء مَسَّتُهُمْ إِذَالَهُم مَّكُرُّ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَـكُتُبُونَ مَاتَمْ كُرُونَ «٢١»

سوى الكتاب. وأيضا فقد كان فيهم من يدعى إمكان المعارضة ، كما أخبرالله تعالى أنهم قالوا (لوشئنا لقلنا مثل هذا) وإذا كان الأمر كذلك لاجر م طلبوا منه شيئا آخر سوى القرآن ، ليكون معجزة له ، فحكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله (ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه) فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال (إنما الغيب لله فانتظروا إنى معكم من المنتظرين) واعلم أن الوجه فى تقرير هذا الجواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور القرآن أنه لم يطالع كتابا ، ولم يتلمذ لاستاذ . بل كان مدة أربعين سنة معهم ومخالطا لهم ، وما كان مشتغلا بالفكر والتعلم قط ، ثم إنه دفعة واحدة ظهر هذا القرآن العظيم عليه ، وظهور مثل هذا الكتاب بالفكر والتعلم قط ، ثم إنه دفعة واحدة ظهر هذا القرآن العظيم عليه ، وظهور مثل هذا الكتاب فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر ظاهر ، وإذا ثبت هذا كان طلب آية أخرى سوى القرآن من الاقتراحات التى لاحاجة إليها فى إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام ، و تقرير رسالته . ومثل هذا يكون مفوضا إلى مشيئة الله تعالى ، فان شاء أظهرها ، وإن شاء لم يظهرها ، فيلم هذا أم لا ؟ ولكن سواء فعل أو لم يفعل ، فقد ثبتت النبوة ، وظهر صدقه فى ادعاء الرسالة ، و لا يختلف هذا المقصود بحصول تلك يفعل ، فقد ثبتت النبوة ، وظهر صدقه فى ادعاء الرسالة ، و لا يختلف هذا المقصود بحصول تلك يفعل ، فقد ثبتت النبوة ، وظهر أن هذا الوجه جواب ظاهر فى تقرير هذا المطاوب .

قوله تعالى ﴿وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ رَحَمَةً مَنَ بَعِدَ ضَرَاءً مُسَتَهُمَ إِذَا لَهُمْ مَكُرَ فَى آيَاتَنَا قُلَ اللَّهُ أُسْرَعَ مَكْرَاً إِنْ رَسَلْنَا يَكْتَبُونَ مَاتَمَكُرُونَ﴾

في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن القوم لما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أخرى سوى القرآن، وأجاب الجواب الذى قررناه وهو قوله (إنما الغيب لله) ذكر جوابا آخر وهو المذكور فى هذه الآية، وتقريره من وجهين:

﴿ الوجه الأول ﴾ أنه تعالى بين في هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد

وعدم الانصاف، وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ماسألوه من إنزال معجزات أخرى، فانهم لا يؤمنون بل يبقون على كفرهم وجهلهم، فنفتقر ههنا الى بيان أمرين : الى بيان أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد، ثم الى بيان أنه متى كان الأمر كذلك لم يكن فى إظهار سائر المعجزات فائدة.

﴿ أَمَا المَقَامُ الأُولِ ﴾ فتقريره أنه روى أنالله تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع سنين ثمر حمهم ، وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم ، ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الجليلة الى الأصنام وإلى الانواء ، وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران . فقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة) المراد منه تلك الأمطار النافعة . وقوله (من بعد ضراء مستهم) المراد منه ذلك القحط الشديد . وقوله (إذا لهم مكر في آياتنا) المراد منه إضافتهم تلك المنافع الجليلة الى الأنواء والكواكب أو إلى الأصنام .

واعلم أنه تعالى ذكر هـذا المعنى بعينه فيها تقدم منهذه السورة ، وهوقوله تعالى (وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائمًا فلما كشفنا عنه ضره مركائن لم يدعنا إلى ضر مسه) إلا أنه تعالى زاد فى هذه الآية التى نحن فى تفسيرها دقيقة أخرى ماذكرها فى تلك الآية ، وتلك الدقيقة هى أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة ، ويطلبون الغوائل ، وفى الآية المتقدمة ماكانت هذه الدقيقة مذكورة ، فثبت بماذكرنا أنعادة هؤلاء الاقوام اللجاج والعناد والمكر وطلب الغوائل ،

﴿ وأما المقام الثانى ﴾ وهو بيان أنه متى كان الأمركذلك فلافائدة فى إظهار سائر الآيات ، لأنه تعالى لو أظهر لهم جميع ماطلبوه من المعجزات الظاهرة فانهم لايقبلونها ، لأنه ليس غرضهم من هذه الاقتراحات التشدد فى طلب الدين ، وإنما غرضهم الدفع والمنع والمبالغة فى صون مناصبهم الدنيوبة ، والامتناع من المتابعة للغير ، والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الأمر عليهم وسلط البلاء عليهم ، ثم أزالها عنهم وأبدل تلك البليات بالخيرات ، فهم معذلك استمروا على التكذيب والجحود ، فدل ذلك على أنه تعالى لو أنزل عليهم الآيات التي طلبوها لم يلتفتوا إليها ، فظهر بما ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم .

(الوجه الثانى) فى تقرير هذا الجواب: أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفاهية وطيب العيش، ومن كان كذلك تمرد و تكبركها قال تعالى (إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى) وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكور، فاقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات الفاسدة، إنما كان لاجل ماهم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية، وقوله (قل الله أسرع مكرا) كالتنبيه على أنه تعمل يزيل عنهم تلك النعم، ويجملهم منقادين للرسول مطيعين له، تاركين لهذه الاعتراضات الفاسدة، والله أعلم.

هُوَ الذَّى يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالبَّحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكُ وَجَرِيْنَ بِهِم بريح طَيِّبَة وَفَرِحُوا بِهَا جَاءِتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءِهُمُ الْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ وَظُنَّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّبِنَ لَئِن أَنْجَيْتَنَامِنْ هَذَه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ «٢٢» فَلَتَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَاأَيُّهَا

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس رحمة) كلام ورد على سبيل المبالغة ، والمراد منه إيصال الرحمة اليهم .

واعلم أن رحمة الله تعالى لاتذاق بالفم ، وإنما تذاق بالعقل ، وذلك يدل على أن القول بوجود السعادات الروحانية حق .

(المسألة الثالثة) قال الزجاج (إذا) فى قوله (وإذا أذقنا الناس رحمة) للشرط و (إذا) فى قوله (إذا لهم مكر) جواب الشرط وهو كقوله (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذاهم يقنطون) والمعنى: إذا أذقنا الناس رحمة مكرواوإن تصبهم سيئة قنطوا. واعلمأن (إذا) فى قوله (إذا لهم مكر) تفيد المفاجأة ، معناه أنهم فى الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه .

(المسألة الرابعة) سمى تكذيبهم بآيات الله مكرا ، لأن المكر عبارة عن صرف الشيء عن وجهه الظاهر بطريق الحيلة ، وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل مايقدرون عليه من إلقاء شبهة أو تخليط فى مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو أن هؤلاء لا يقولون هذا رزق الله ، بل يقولون سقينا بنوء كذا .

أما قوله تعالى ﴿ قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ماتمكرون ﴾ فالمعنى أنهؤلاء الكفار لما قابلوا نعمة الله بالمكر ، فالله سبحانه و تعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك ، وهومن وجهين : الأول : ما أعد لهم يوم القيامة مر لعذاب الشديد ، و فى الدنيا من الفضيحة والخزى والنكال . والثانى : أن رسل الله يكتبون مكرهم و يحفظونه ، و تعرض عليهم مافى بواطنهم الخبيثة يوم القيامة ، و يكون ذلك سببا للفضيحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالى منه .

قوله تعالى ﴿ هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفوجاهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَـبِثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الارض بغير الحق ياأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بماكنتم تعملون ﴿ فَي اللَّايَةِ مَسَائِلُ :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى لما قال (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذالهم مكر فى آياتنا) كان هذا الكلام كلاماكليا لاينكشف معناه تمام الانكشاف . إلا بذكر مثال كامل ، فذكر الله تعالى لنقل الانسان من الضر الشديد إلى الرحمة مثالا ، ولمكر الانسان مثالا ، حتى تكون هذه الآية كالمفسرة للآية التى قبلها ، وذلك لآن المعنى الكلى لايصل إلى أفهام السامعين إلا بذكر مثال جلى واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلى .

واعلم أن الانسان إذا ركب السفينة ووجد الريح الطيبة الموافقة للمقصود ، حصل له الفرح التام والمسرة القوية ، ثم قد تظهر علامات الهلاك دفعة واحدة . فأولها : أن تجيئهم الرياح العاصفة الشديدة . وثانيها : أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن يغلب على ظنونهم أن الهلاك وافع ، وأن النجاة ليست متوقعة ، ولاشك أن الانتقال من تلك الأحوال العليبة الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب الحوف العظيم ، والرعب الشديد ، وأيضا مشاهدة هذه الأحوال والأهوال في البحر مختصة بايجاب مزيد الرعب ، والحوف ثم إن الانسان في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته ، ويصدير منقطع الطمع عن جميع الحلق ، ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى ، ثم إذا نجاه الله تعالى من هذه البلية العظيمة ، ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة ، فني الحال ينسى تلك النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة ، فظهر أنه لا يمكن تقرير ذلك المعن الكلى المذكور في هذه الآية المتقدمة بمثال أحسن وأكمل من المثال المذكور في هذه الآية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ يحكى أن واحداً قال لجعفر الصادق: اذكرلى دليلا على إثبات الصانع فقال: أخبرنى عن حرفتك: فقال: أنا رجل أتجر فى البحر، فقال: صف لى كيفية حالك. فقال: ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحها، وجاءت الريالح العاصفة، فقال

جعفر : هل و جدت فى قلبك تضرعا و دعاء . فقال نعم . فقال جعفر : فالهك هو الذى تضرعت اليه فى ذلك الوقت .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرأ ابن عامر (ينشركم) من النشر الذي هو خلاف الطي كأنه أخذه من قوله تعالى (فانتشروا في الأرض) والباقون قرؤا (يسيركم) من التسيير .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد يجب أن يكون خلقاً لله تعالى . قالو ا : دلت هذه الآية على أن سير العباد من الله تعالى ، و دل قوله تعالى (قل سير وا فى الأرض) على أن سير هم منهم ، وهذا يدل على أن سيرهم منهم ومن الله ، فيكون كسبياً لهم وخلقاً لله . ونظيره قوله تعــالى (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق) وقال في آية أخرى (إذ أخرجه الذين كفروا) وقال في آية أخرى (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا) ثم قال في آية أخرى (وأنه هوأضحك وأبكي) وقال في آية أخرى (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) قال الجبائي: أما كونه تعالى مسيراً لهم في البحرعلي الحقيقة فالأمر كذلك. وأما سيرهم في البر فانمـا أضيف الى الله تعالى على التوسع، فمـا كان منه طاعة فبأمره و تسهيله ، وما كان منه معصية فلأنه تعـالى هو الذي أقدره عليه . وزاد القاضي فيــه يجوز أن يضاف ذلك اليه تعالى من حيث أنه تعالى سخر لهم المركب في البر ، وسخر لهم الأرض التي يتصرفون عليها بامساكه لها ، لأنه تعالى لو لم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال (هو الذي يسيركم في البر والبحر) أيهو الله الهادي لكم إلى السير في البر والبحر طلبا للمعاش لكم ، وهو المسيرلكم ، لاجل أنه هيأ لكم أسباب ذلك السير . هذا جملة ماقيل في الجواب عنه . ونحن نقول : لاشك أن المسير في البحر هو الله تعالى، لأن الله تعالى هو المحدث لتلك الحركات في أجزاء السفينة، ولا شك أن إضافة الفعل الى الفاعل هو الحقيقة . فنقول : وجب أيضا أن يكون مسيراً لهم في البر بهذا التفسير ، إذ لو كان مسيراً لهم في البر بمعنى إعطاء الآلات والأدوات لكان مجازاً بهذا الوجه ، فيلزم كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً دفعة واحدة ، وذلك باطل .

واعلم أن مذهب الجبائى أنه لامتناع فى كون اللفظ حقيقة و مجازاً بالنسبة الى المعنى الواحد . وأما أبوهاشم فانه يقول : إن ذلك ممتنع ، إلا أنه يقول : لا يبعد أن يقال إنه تعالى تكلم به مر، تين .

واعلم أن قول الجبائى: قد أبطلناه فى أصول الفقه ، وقول أبى هاشم أنه تعالى تكلم به مرتين أيضا بعيد لأن هذا قول لم يقل به أحدمن الأمة بمن كانوا قبله ، فكان هذا على خلاف الاجماع فيكون باطلا .

واعلم أنه بتى فى هذه الآية سؤالات;

﴿ السؤال الأول﴾ كيف جعلالكون فى الفلكغاية للتسيير فى البحر ، مع أن الكون فى الفلك متقدم لامحالة على التسيير فى البحر ؟

والجواب: لم يجعل الكون فى الفلك غاية للتسيير ، بل تقدير الكلام كأنه قيل هو الذى يسيركم حتى إذا وقع فى جملة تلك التسييرات الحصول فى الفلك كان كذا وكذا .

﴿ السؤال الثاني ﴾ ماجواب(إذا) في قوله (حتى إذا كنتم في الفلك)

الجواب: هو أن جوابها هو قوله (جاءتها ريح عاصف) ثم قال صاحب الكشاف:

واما قوله ﴿ دعوا الله ﴾ فهو بدل من ظنوا لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك. وقال بعض الأفاضل لو حمل قوله (دعوا الله) على الاستثناف .كان أوضح ،كا نه لماقيل (جاءتها ريج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ) قال قائل فما صنعوا ؟ فقيل (دعوا الله)

﴿ السَّرُ ال الثالث ﴾ ماالفائدة في صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة ؟

الجواب فيه و جوه: الأول: قال صاحب الكشاف: المقصود هو البالغة كأنه تعالى يذكر حالهم لغييرهم لتعجيبهم منها، ويستدعى منهم مزيد الانكار والتقبيح. الثانى. قال أبو على الجبائى: إن مخاطبته تعالى لعباده، هى على لسان الرسول عليه الصلاة و السلام، فهى بمنزلة الخبرعن الغائب. وكل من أقام الغائب مقام المخاطب، حسن منه أن يرده مرة أخرى الى الغائب. الثالث: وهو الذي خطر بالبال فى الحال، أن الانتقال فى الكلام من لفظ الغبية الى لفظ الحضور فانه يدل على مزيد التقرب و الاكرام. وأما ضدده وهو الانتفال مر لفظ الحضور الى لفظ الغيمة، يدل على المقت، والتبعيد.

﴿ أَمَا الْأُولَ ﴾ فكما في سورة الفاتحة ، فان قوله (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم) كله مقام الغيبة ، ثم انتفل منها الى قوله (إياك نسبه وإياك نستعين) وهذا بدل على أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور ، وهو يوجب عاو الدرجة ، وكمال القرب من خدمة رب العالمين .

﴿ وَأَمَا الشَّانِي ﴾ فكما في هـذه ألآية ، لأن قوله (حتى إذا كنتم في الفلك) حطاب الحضور ، وقوله (وجرين بهم) مقام الغيبة ، فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الغيبة ، وذلك يدل على المقت والتبعيد والطرد ، وهو اللائق بحال هؤلاء ، لأن من كان صفته أنه يقابل إحسان الله تعالى اليه بالكفران ، كان اللائق به ماذكرناه ،

﴿ السؤال الرابع﴾ كم القيود المعتبرة فى الشرط والقيود المعتبرة فى الجزاء؟ الجواب: أما القيود المعتبرة فى الشرط فثلاثة: أولها: الكون فى الفلك، وثانيها: جرى الفلك بالريح الطيبة . وثالثها : فرحهم بها . وأما القيود المعتبرة فى الجزاء فثلاثة أيضاً : أولها : قوله(جاءتها ريح عاصف) وفيه سؤالان :

(السؤال الأول) الضمير في قوله (جاءتها) عائد الى الفلك وهو ضمير الواحد، والضمير في قوله (وجرين بهم) عائد الى الفلك وهو الضمير الجمع، فيا السبب فيه ؟

الجواب عنه من وجهين: الأول: أنا لانسلم أن الضمير فى قوله (جاءتها) عائد إلى الفلك، بل نقول إنه عائد إلى الربح الطيبة المذكورة فى قوله (وجرين بهم بريح طيبة) الشانى: لو سلمنا ماذكرتم إلا أن لفظ (الفلك) يصلح للواحد والجمع، فحسن الضميران.

(السؤال الثاني) ماالعاطف. الجواب: قال القراء والزجاج: يقال ريح عاصف وعاصفة، وقد عصفت عصوفا وأعصفت، فهي معصف ومعصفة. قال الفراء: والألف لغة بني أسد، ومعنى عصفت الريح اشتدت، وأصل العصف السرعة، يقال: ناقة عاصف وعصوف سريعة، وإنما قيل (ريح عاصف) لأنه يراد ذات عصوف كما قيل: لابن وتامر أو لأجل أن لفظ الريح مذكر.

﴿ أَمَا القيد الثاني ﴾ فهو قوله (وجاءهم الموج من كلمكان) والموج ماار تفع من الماء فوق البحر. ﴿ أَمَا القيد الثالث ﴾ فهو قوله (وظنوا أنهم أحيط بهم) والمراد أنهم ظنوا القرب من الهلاك، وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد، فقد دنوا من الهلاك.

﴿ السؤال الخامس ﴾ ما المراد من الاخلاص في قوله (دعوا الله مخلصين له الدين)

و الجواب: قال ابن عباس: يريد تركوا الشرك، ولم يشركوا به من آلهتهم شيئا، وأفروا لله بالربوبية والوحدانية. قال الحسن (دعوا الله مخلصين) الاخلاص الايمان، لكن لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلاالله تعالى، فيكون جاريا مجرى الايمان الاضطرارى. وقال ابن زيد: هؤلاء المشركون يدعون مع الله مايدعون، فاذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا الله. وعن أبي عبيدة أن المراد من ذلك الدعاء قولهم أهيا شراهيا تفسيره ياحى ياقيوم.

﴿ السؤال السادس ﴾ ما الشيء المشار إليه بقوله هذه فى قوله (لئن أنجيتنا من هذه) والجواب المراد لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة ، وقيل المراد لئن أنجيتنا من هذه الأمواج أو من هذه الشدائد ، وهذه الألفاظ وإن لم يسبق ذكرها ، إلا أنه سبق ذكرما يدل عليها .

﴿ السؤال السابع ﴾ هل يحتاج في هذه الآية إلى إضهار ؟

الجواب: نعم، والتقدير: دعوا الله مخلصين له الدين مريدين أن يقولوا لئن أنجيتنا، ويمكن

أن يقال: لاحاجة إلاالاضهار، لأن قوله (دعواالله) يصير مفسر ابقوته (لأن أنجيتنامن هذه لنكونن من الشاكرين) فهم في الحقيقة ما قالوا إلاهذا القول.

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تلك البلية والمحنة أقدموا فى الحال على البغى فى الأرض بغير الحق. قال ابن عباس: يريد به الفساد والتكذيب والجراءة على الله تعالى، ومعنى البغى قصد الاستعلاء بالظلم. قال الزجاج: البغى الترقى فى الفساد قال الأصمعى: يقال بغى الجرح يبغى بغيا إذا ترقى إلى الفساد، وبغت المرأة إذا فجرت. قال الواحدى: أصل هذا اللفظ من الطلب.

فان قيل: فما معنى قوله (بغيرالحق) والبغي لا يكون بحق؟

قلنا: البغى قد يكون بالحق ، وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنى قريظة . ثم إنه تعالى بين أن هذا البغى أمر باطل يجب على العاقل أن يحترز منه فقال (يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا) وفيه مسائل :

(المسالة الأولى) قرأ الأكثرون (متاع) برفع العين، وقرأ حفص عن عاصم (متاع) بنصب العين، أما الرفع ففيه وجهان: الأول: أن يكون قوله (بغيكم على أنفسكم) مبتدأ، وقوله (متاع الحياة الدنيا) خبرا. والمراد من قوله (بغيكم على أنفسكم) بغى بعضكم على بعض كا فى قوله (فاقتلوا أنفسكم) ومعنى الكلام أن بغى بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء لها. والثانى: أن قوله (بغيكم) مبتدا، وقوله (على أنفسكم) خبره، وقوله (متاع الحياة الدنيا) خبر مبتدا عدوف، والتقدير: هومتاع الحياة الدنيا. وأما القراءة بالنصب فوجهها أن نقول: إن قوله (بغيكم) مبتدا، وقوله (على أنفسكم) خبره، وقوله (متاع الحياة الدنيا) في موضع المصدر المؤكد، والتقدير: تتمتعون متاع الحياة الدنيا.

(المسألة الثانية) البغى من منكرات المعاصى. قال عليه الصلاة والسلام «أسرع الخير أو ابا صلة الرحم، وأعجل الشرعقابا البغى و اليمين الفاجرة» وروى «ثنتان يعجلهما الله فى الدنيا البغى و عقوق الوالدين» وعن ابن عباس رضى الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لاندك الباغى ، وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين فى أخيه:

ياصاحب البغى إن البغى مصرعة فاربع فخير فعال المرء أعدله فلو بغى جبل يوما على جبل لاندك منه أعاليه وأسفله

إِنَّىَا مَشَلُ الْحَيَاةِ اللَّانِيَا كَمَاءٍ أَنْوَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَلَا نَّنَتْ مَنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ رُخُوفَهَا وَازَّيَّنَتْ مَنَّ يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ رُخُوفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهُمُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَى إِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضِ رُخُوفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهُمُ اللَّهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنَ وَظَنَّ أَهُمُ إِنَّا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنَ وَظَنَّ أَهُمُ اللَّهُ الْأَمْسِ كَدَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لَقُوم يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ٢٤»

وعن محمد بن كعب القرظى: ثلاث من كن فيه كن عليه ، البغى والنكث والمكر ، قال تعالى (إنما بغيكم على أنفسكم)

(المسألة الثالثة) حاصل الكلام في قوله تعالى (ياأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم) أى لا يتهيأ لكم بغى بعضكم على بعض إلا أياما قلبلة ، وهي مدة حياتكم مع قصرها وسرعة انقضائها (ثم الينا) أي ما وعدنا من المجازاة على أعمالكم (مرجعكم غننبئكم بما كنتم تعماون) في الدنيا ، والانباء هو الاخبار ، وهو في هذا الموضع وعيد بالعذاب كقول الرجل لغيره سأحبرك بما فعلت .

قوله تعالى ﴿إِنِمَا مثل الحياة الدنياكاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض بما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخدت الأرض زخرفها وازبنت وظن أهلها أنهم فادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيداكان لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ﴾ في الآبة مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى لما قال (باأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاح الحياة الدنيا) أنبعه بهذا المثل العجيب الذى ضربه لمن ببغى فى الأرض ويغتر بالدنيا، ويشتد تمسكه بها، ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والنأهب له أ، فقال (إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض بسبب هذا الماء النازل من السماء، وذلك لانه إذا نزل المطرينبت بسببه أنواع كثيرة من النبات، و تكون تلك الأنواع مختلطة، وهذا فيما لم يكن نابتا قبل نزول المطر. والثانى: أن يكون المرادمنه الذي نبت، ولكنه لم يترعرع، ولم يهتز. وإنما هوفى أول بروزه من الأرض ومبدأ حدوثه، فاذانزل المطرعليه، واختلط بذلك المطر، أي اتصل كل واحد منهما بالآخر اهتزذلك النبات ورباوحدن، وكمل واكسى كال الرونق والزينة، وهو المراد من قوله تعالى (حتى إذا خذت الأرض

زخرفها وازينت) وذلك لأن التزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء. فجعلت الأرض آخذة زخرفها على التشديم بالعروس إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون، وتزينت بجميع الألوان الممكنة في الزينة من حمرة وخضرة وصفرة وذهبية وبياض ، ولا شك أنه هتى صار البستان على هذا الوجه ، وبهذه الصفة ، فانه يفرح به المالك و يعظم رجاؤه في الانتفاع به ، ويصير قلبه مستغرقا فيه ، ثم إنه تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة في ليل أو نهار من برد ، أو ريح أوسيل ، فصارت تلك الأشجار والزروع باطلة هالكة كائنها ما حصلت البتة . فلا شك أنه تعظم حسرة مالك ذلك البستان و يشتد حزنه ، فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا وطيباتها ، فاذا فاتنه تلك الأشياء يعظم حزنه و تلهفه عليها .

واعلم أن تشبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها لخصها القاضي رحمه الله تعالى .

(الوجه الآول) أنعاقبة هذه الحياة الدنيا التي ينفقها المرء في باب الدنيا كعاقبة هذا النباد، الذي حين عظم الرجاء في الانتفاع به وقع اليأس منه ، لأن الغالب أن المتمسك بالدنيا إذا وضع عليها قلبه وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت. وهو معنى قوله تعالى (حتى إذا فرحوا بما أو توا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون) خاسرون الدنيا ، وقد أنفقوا أعمارهم فيها ، وخاسرون من الآخرة ، مع أنهم متوجهون اليها .

﴿ والوجه النَّانِي ﴾ في التشبيه أنه تعالى بين أنه كما لم يحصللذلك الزرع عاقبة تحمد ، فكذلك المغتر بالدنيا المحب لها لا يحصل له عاقبة تحمد .

﴿ وَالْوَجِهُ الثَّالَثُ ﴾ أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فِعلناه هباء منثورا) فلما صار سعى هذا الزراع باطلا بسبب حدوث الاسباب المهلكة ، فكذلك سعى المغتر بالدنيا .

﴿ والوجه الرابع ﴾ أن مالك ذلك البستان لما عمره باتعاب النفس وكد الروح ، وعلق قلبه على الانتفاع به ، فاذا حدث ذلك السبب المهلك ، صار العناء الشديد الذي تحمله في الماضي سبباً لحصول الشقاء الشديد له في المستقبل ، وهو ما يحصل له في قلبه من الحسرات . فكذلك حال من وضع قلبه على الدنيا وأتعب نفسه في تحصيلها ، فاذامات ، وفاته كل مانال ، صار العناء الذي تحمله في تحصيل أسباب الدنيا ، سبباً لحصول الشقاء العظيم له في الآخرة .

﴿ والوجه الخامس﴾ لعله تعالى إنمـا ضرب هـذا المثل لمن لايؤمن بالمعاد، وذلك لأنا نرى الزرع الذي قد انتهى إلى الغاية القصوى في التربية، قد بلغ الغاية في الزينـة والحسن. ثم يعرض

## وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ «٢٥»

للأرض المتزينة به آفة ، فيزولذلك الحسن بالكلية ، ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة أخرى . فذكرهذا المثال ليدل على أن منقدرعلى ذلك ،كان قادراعلى إعادة الاحياء فى الآخرة ليجازيهم على أعمالهم ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

(المسألة الثانية ) المثل: قول يشبه به حال الثانى بالأول، ويجوز أن يكون المراد من المثل الصفة. والتقدير: إنماصفة الحياة الدنيا. وأماقونه (وازينت) فقال الزجاج: يعنى تزينت فأدغمت التاء فى الزاى وسكنت الزاى فاجتلب لها ألف الوصل، وهذا مثل ماذكر نا فى قوله (ادارأتم. اداركوا) وأما قوله (وظن أهلها أنهم قادرون عليها) فقال ابن عباس رضى الله عنهما: يريدأن أهل تلك الأرض قادرون على حصادها وتحصيل ثمراتها. والتحقيق أن الصمير وإن كان فى الظاهر عائدا إلى الأرض، إلا أنه عائد إلى النبات الموجود فى الأرض. وأما قوله (أتاها أمرنا) فقال ابن عباس رضى الله عنهما: يريدعذ ابنا. والتحقيق أن المعنى أتاها أمرنا بهلاكها. وقوله (فجملناها حصيداً) قال ابن عباس: لاشىء فيها، وقال الصحاك: يعنى المحصود. وعلى هذا، المراد بالحصيدالأرض التى حصد ابن عباس: لاشىء فيها، وقال الضحاك: يعنى المحصود. وعلى هذا، المراد بالحصيدالأرض التى حصد نبتها، ويجوزأن يكون المراد بالحصيدالنبات، قال أبو عبيدة: الحصيد المستأصل، وقال غيره: الحصيد المقطوع والمقلوع. وقوله (كأن لم تغن بالأمس) قال الليث: يقال للشىء إذا فنى: كأن لم يغن المقوم فى دارهم، إذا أقاموا بها، وعلى هذا الوجه فالمراد هو الأرض، وقوله (كذلك تفصل الآيات) أى نذكر واحدة منها بعداً لاخرى، على الترتيب. ليكون تواليها وكثرتها سبباً لقوة اليقين، وموجباً لزوال الشك والشبة:

قوله تعالى ﴿ والله يدعوا إلى دارالسلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ في الآية مسائل: ﴿ المسألة الأولى ﴾ في كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل السابق ، رغبهم في الآخرة بهذه الآية . ووجه الترغيب في الآخرة ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « مثلي ومثلكم شبه سيد بني داراً ووضع مائدة وأرسل داعياً ، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ورضى عنه السيد . ومن لم يجب لم يدخل ولم يأكل ولم يرض عنه السيد فالله السيد ، والدار دار الاسلام ، والمائدة الجنة ، والداعي محمد عليه السلام . وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «مامن يوم تطلع فيه الشمس إلا و بجنبها ملكان يناديان بحيث يسمع كل الخيلائق وسلم أنه قال «مامن يوم تطلع فيه الشمس إلا و بجنبها ملكان يناديان بحيث يسمع كل الخيلائق

إلا الثقلين . أيها الناس ؛ هلموا إلى ربكموالله يدعوا إلى دارالسلام»

(المسألة الثانية) لاشبهة أن المراد من دار السلام الجنة ، إلاأنهم اختلفوا في السبب الذي لأجله حصل هذا الاسم على وجوه : الأول : أن السلام هوالله تعالى ، والجنة داره . ويجب علينا ههنا بيان فائدة تسمية الله تعالى بالسلام ، وفيه وجوه : أحدها : أنه لماكان واجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء والتغير ، وسلم من احتياجه في ذاته وصفاته الى الافتقار الى الغير ، وهذه الصفة ليست الاله سبحانه كماقال (والله الغني وأنتم الفقراء) وقال (يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله) و ثانيها : أنه تعالى يوصف بالسلام بمعنى أن الخلق سلموا من ظلمه ، قال (وماربك بظلام للعبيد) ولأن كل ماسواه فهو ملكه وملكه ، وتصرف الفاعل في ملك نفسه لا يكون ظلماً . ولأن الظلم لايما يصدر إما عن العاجز أو الجاهل أو المحتاج ، ولماكان الكل محالا على الله تعالى ، كان الظلم محالا في حقه . وثالثها : قال المبرد : إنه تعالى يوصف بالسلام بمعنى أنه ذو السلام ، أى الذي لا يقدر على السلام وثالثها : قال المبرد : ونه تخليص العاجزين عن المكاره و الآفات . فالحق تعالى هو الساتر لعيوب المعبوب نا المبرد : وعلى المناه مصدر سلم . المعبوبين ، وهو المنتصف للمظلومين من الظالمين . قال المبرد : وعلى هذا التقدير: السلام مصدر سلم .

﴿ القول الثانى ﴾ السلام جمع سلامة ، ومعنى دار السلام : الدارالتى من دخلهاسلم من الآفات . فالسلام ههنا بمعنى السلامة ، كالرضاع بمعنى الرضاعة . فان الانسان هناك سلم من كل الآفات ، كالموت والمرض والآلم والمصائب ونزغات الشيطان والكفر والبدعة والكد والتعب .

﴿ والقول الثالث ﴾ أنه سميت الجنة بدار السلام لأنه تعالى يسلم على أهلها قال تعالى (سلام قولا من رب رحيم) والملائكة يسلمون عليهم أيضاً . قال تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم) وهم أيضاً يحيى بعضهم بعضا بالسلام قال تعالى (تحيتهم فيها سلام) وأيضاً فسلامهم يصل إلى السعداء من أهل الدنيا ، قال تعالى (وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين)

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أن كمال جود الله تعالى وكمال قدرته وكمال رحمته بعباده معلوم ، فدعوته عبيده إلى دارالسلام ، تدل على أن دارالسلام قدحصل فيها مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، لأن العظيم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ فى ذلك الترغيب ، دلذلك على كمال حال ذلك الشيء ، لاسيها وقدمالاً الله هذا الكتاب المقدس من وصف الجنة مثل قوله (فروح وريحان و جنة نعيم) ونحن نذكرههنا كلاماً كلياً فى تقرير هذا المطلوب ، فنقول : الإنسان إنما يسعى

للَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَاذَلَّةُ أُولَئِكَ اللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَاذَلَٰهُ أُولَئِكَ أَعْدَابُ الْجُنَّةُ هُمْ فيهَا خَالدُونَ «٢٦»

في ومه لغده. ولحكل إنسان غدان ، غدفى الدنيا وغدفى الآخرة . فنقول : غدا لآخرة خير من غدالدنيا من وجوه أربعة : أولها : أن الانسان قد لا يدرك غدالدنيا و بالضرورة يدرك غدا لآخرة . و ثانيها : أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا فلعله لا يمكنه أن ينتفع بما جمعه ، إما لانه يضيع منه ذلك المال أو لانه يحصل فى بدنه مرض يمنعه من الانتفاع به . أما غدا لآخرة فكلما اكتسبه الانسان لاجل هذا اليوم ، فانه لا بدوأن ينتفع به . و ثالثها : أن بتقدير أن يجد غد الدنيا و يقدر على أن ينتفع بماله ، إلا أن تلك المنافع مخلوطة بالمضار و المتاعب ، لان سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات ، بلهى عزوجة بالبليات ، و الاستقراء يدل عليه . ولذلك قال عليه السلام «من طلب مالم يخلق أتعب نفسه ولم يرزق» فقيل يارسول الله وما هو ؟ قال «سرور يوم بتهامه» وأما منافع عز الآخرة فهى خالصة عن الغموم و الهموم و الأحزان سالمة عن كل المنفرات . و رابعها : أن بتقدير أن يصل خالصة عن الدنيا و ينتفع بسببه ، وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات ، إلا أنه لابد وأن يكون منقطعا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن الانقطاع ، فثبت أن سعادات الدنيا مشوبة بهذه العبوب الأربحة ، ولمنافع الآخرة سالمة عنها . فلهذا السبب كانت الجنة دار السلام .

(المسألة الرابعة) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر والايمان بقضاء الله تعالى قالوا: إنه تعالى بين في هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام، ثم بين أنه ماهدى إلا بعضهم فهذه الهداية الخاصة يحب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة، ولاشك أيضا أن الاقدار والتمكين وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة، فوجب أن تكون هذه الهداية الخاصة مغايرة لكل هذه الاشياء، وماذاك إلاماذكرناه من أنه تعالى خصه بالعلم والمعرفة دون غيره. واعلم أن هذه الآية مشكلة على المعتزلة وماقدروا على إيراد الاستئة الكثيرة، وحاصل ماذكره القاضى في وجهين: الآول: أن يكون المراد ويهدى الله من يشأء الى إجابة تلك الدعوة، بمعنى أن من أجاب الدعاء وأطاع واتق فان الله يهديه اليها. والثانى: أن المراد من هذه الآية الانطاف. وأجاب أصحابنا عن هذين الوجهين بحرف واحد، وهو أن عندهم أنه يجب على الله فعل هذه الهداية، وماكان واجبا لايكون معلقا بالمشيئة، وهذا معلق بالمشيئة، فامتنع حمله على ماذكروه.

قوله تعـالى ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولايرهق وجوههم قتر ولاذلة أولئك أصحاب

الجنة هم فيها خالدون﴾

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده الى دار السلام ، ذكر السعادات التى تحصل لهم فيها فقال (اللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) فيحتاج الى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة .

﴿ أما اللفظ الأول﴾ وهو قوله (للذين أحسنوا) فقال ابن عباس: معناه: للذين ذكروا كلمة الإالله إلا الله . وقال الأصم: معناه: المذين أحسنوا فى كل ما تعبدوا به ، ومعناه: أنهم أتوا بالمأمور به كما ينبغى ، واجتنبوا المنهيات من الوجه الذي صارت منهيا عنها .

﴿ والقول الثاني ﴾ أقرب الى الصواب لأن الدرجات العالية لاتحصل إلا لأهل الطاعات

﴿ وَأَمَا اللَّفَظُ الثَّانِى ﴾ وهو (الحسنى) فقال ابن الأنبارى: الحسنى فى اللغة تأنيث الاحسن، والعرب توقع هذه اللفظة على الحالة المحبوبة والحصلة المرغوب فيها، ولذلك لم تؤكد، ولم تنعت بشيء، وقال صاحب الكشاف: المراد: المثوبة الحسنى. ونظير هذه الآية قوله (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان)

﴿ وَأَمَا اللَّهُظُ النَّالَثُ ﴾ وهو الزيادة . فنقول : هذه الكلمة مبهمة ، ولا جل هذا اختلف الناس في تفسيرها ، وحاصل كلامهم يرجع الى قولين :

﴿ القول الأول﴾ أن المراد منها رؤية الله سبحانه و تعالى . قالوا : والدليل عليه النقل والعقل . أما النقل : فالحديث الصحيح الوارد فيه ، وهو أن الحسني هي الجنة ، والزيادة هي النظر المالله سبحانه و تعالى .

وأما العقل: فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف، فانصرف الى المعهود السابق، وهو دار للسلام. والمعروف من المسلمين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه اللفظة هو الجنة، ومافيها من المنافع والتعظيم. واذا ثبت هذا، وجب أن يكون المرادمن الزيادة أمرامغايرا لكل مافى الجنة من المنافع والتعظيم، وإلالزم التكرار. وكل من قال بذلك قال: إنما هى رؤية الله تعالى. فدل ذلك على أن المراد من هذه الزيادة: الرؤية. ويما يؤكد هذا وجهان: الأول: أنه تعالى قال (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) فأثبت لأهل الجنة أمرين: أحدهما: نضرة الوجوه والثانى: النظر إلى الله تعالى، وآيات القرآن يفسر بعضها بعضاً فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة الوجوه، وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى. الثانى: أنه تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم (وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيراً) أثبت له النعيم، ورؤية الملك الكبير، فوجب ههنا حمل الحسنى والزيادة على هذب الأمرين.

(القول الثانى) انه لا يجوز حمل هـ نم الزيادة على الرؤية . قالت المعتزلة ويدل على ذلك وجوه : الأول : أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى ممتنعة . والثانى : أن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه ، ورؤية الله تعالى ليست من جنس نعيم الجنة . الثالث : أن الخبر ألذى تمسكتم به في هـذا الباب هو ماروى أن الزيادة ، هي النظر الى وجه الله تعالى ، وهذا الخبر يوجب التشبيه ، لأن النظر عبارة عن تقليب الحـدقة الى جهة المرئى . وذلك يقتضى كون المرئى في الجهة ، لأن الوجه اسم للعضو المخصوص ، وذلك أيضاً يوجب التشبيه . فثبت أن هـذا اللفظ لا يمكن حمله على الرؤية ، فوجب حمله على شيء آخر ، وعند هـذا قال الجبائى : الحسنى عبارة عن الثواب المستحق ، والزيادة هي مايزيده الله تعالى على هذا الثواب من التفضل . قال : والذي يدل على صحته ، القرآن وأقوال المفسرين .

أما القرآن: فقوله تعالى (ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله)

وأماأقوال المفسرين: فنقل عن على رضى الله عنه أنه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة. وعن ابن عباس: أن الحسني هي الحسنة ، والزيادة عشر أمثالها وعن الحسن: عشر أمثالها الى سبعائة ضعف ، وعن مجاهد: الزيادة مغفرة الله ورضوانه. ورضوانه وعن يزيد بن سمرة: الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون أن أمطر لا . فلايريدون شيئاً إلاأ مطرتهم . أجاب أصحابنا عن هذه الوجوه فقالوا: أما قولكم إن الدلائل العقلية دلت على امتناع رؤية الله تعالى فهذا ممنوع ، لانابينا في كتب الاصول أن تلك الدلائل في غاية الضعف ونهاية السخافة ، وإذا لم يوجد في العقل ما يمنع من رؤية الله تعالى و جاءت الاخبار الصحيحة باثبات الرؤية ، وجب إجراؤها على ظواهرها . أماقوله الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه . فنقول: المزيد عليه ، إذا كان مقدرا بمقدار معين ، وجب أن تكون الزيادة عليه مخالفة له .

مثال الأول: قول الرجل لغيره: أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة ، فههنا يجب أن تكون تلك الزيادة ن الحنطة .

ومثال الثانى: قوله أعطيتك الحينطة وزيادة ، فههنا يجب أن تكون تلك الزيادة غير الحينطة ، والمذكور فى هذه الآية لفظ (الحسنى) وهى الجنة ، وهى مطلقة غير مقدرة بقدر معين ، فوجب أن تكون تلك الزيادة عليها شيئاً مغايراً لكل مافى الجنة . وأما قوله : الخبر المذكور فى هذا الباب ، الشتمل على لفظ النظر ، وعلى إثبات الوجه لله تعالى ، وكلاهما يو جبان التشبيه . فنقول : هذا الخبر أفاد إثبات الجسمية . ثم قام الدليل على أنه ليس بجسم ، ولم يقم الدليل على أفاد إثبات الرقية ، وأفاد إثبات الجسمية . ثم قام الدليل على أنه ليس بحسم ، ولم يقم الدليل على امتناع رؤيته ، فوجب ترك العمل بما قام الدليل على فساده فقط ، وأيضاً فقد بينا أن لفظ هذه الآية

وَ الَّذِينَ كَسَبُو السَّيِّئَاتَ جَزَاءِ سَيِّئَة بِمثْلَهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا لَمُمْ مِّنَ اللهِ من عَاصِمٍ كَأَنَّكَ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولَئِكَ أَضْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ «٢٧»

يدل على أن الزيادة هي الرؤية من غير حاجة تنافى تقرير ذلك الخبر ، والله أعلم .

واعلم أنه تعالى لماشرح مايحصل لأهل الجنة من السعادات ، شرح بعد ذلك الآفات التي صانهم الله بفضله عنها ، فقال (ولايرهق وجوههم قتر ولاذلة) والمعنى : لايغشاها قتر ، وهي غبرة فيهاسواد (ولاذلة) ولاأثر هوان ولاكسوف .

﴿ فَالْصَفَةُ الْأُولَى ﴾ هي قوله تعالى (وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة)

﴿ والصفة الثانية ﴾ هي قوله تعالى (وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة) والغرض من نفي هاتين الصفتين ، نفي أسباب الخوف والحزن والذل عنهم ، ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره الله تعالى خالص غير مشوب بالمكروهات ، وانه لايجوز عليهم ما إذا حصل غير صفحة الوجه ، ويزيل مافيها من النضارة والطلاقة ، ثم بين أنهم خالدون في الجنة لا يخافون الانقطاع .

واعلم أن علماء الأصول قالوا: الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم ، فقوله (والله يدعوا إلى دار السلام) يدل على غاية التعظيم . وقوله (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) يدل على حصول المنفعة وقوله (ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة) يدل على كونها خالصة وقوله (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) إشارة إلى كونها دائمة آمنة من الانقطاع والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كانماً أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾

في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أنه كما شرح حال المسلمين فى الآية المتقدمة ، شرح حال من أقدم على السيئات فى هذه الآية ، وذكر تعالى من أحوالهم أمورا أربعة : أولها : قوله (جزاء سيئة بمثلها) والمقصود من هذا القيد التنبيه على الفرق بين الحسنات وبين السيئات ، لأنه تعالى ذكر فى أعمال البر أنه يوصل إلى المشتغلين بها الثواب مع الزيادة وأما فى عمل السيئات ، فانه تعالى ذكر أنه لايجازى

إلا بالمثل ، والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضلا وذلك حسن ، ويكون فيه تأكيد للنرغيب في الطاعة ، وأما الزيادة على قدر الاستحقاق في عمل السيئات ، فهو ظلم ، ولو فعله لبطل الوعد والوعيد والترهيب والتحذير ، لأن الثقة بذلك إنما تحصل إذ ثبتت حكمته ، ولو فعل الظلم لبطلت حكمته . تعالى الله عن ذلك ، هكذا قرره القاضي تفريعاً على مذهبه . وثانيها : قوله (وترهقهم لبطلت حكمته . تعالى الله عن ذلك ، هكذا قرره القاضي تفريعاً على مذهبه . وثانيها : قوله (وترهقهم فلانسان الناقص إذا مات بقيت روحه ناقصة خالية عن الكالات ، فيكون شعوره بكونه ناقصاً ، سبباً لحصول الذلة والمهانة والحزى والنكال . وثالثها : قوله (مالهم من الله عاصم) واعلم أنه لاعاصم من الله لافي الدنيا ولا في الآخرة ، فان قضاءه محيط بجميع الكائنات ، وقدره نافذ في كل المحدثات من الله لافي الدنيا ولا في الآخرة ، فان قضاءه محيط بجميع الكائنات ، وقدره نافذ في كل المحدثات الموت فكل أحد يقر بأنه ليس له من الله من الله من الله عن السعداء حيث قال (ولا يرهق قطعاً من الليل مظلما) والمراد من هذا الكلام إثبات ما فاه عرب السعداء حيث قال (ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة)

واعلم أن حكماء الاسلام قالوا: المراد من هـذا السواد المذكور ههنا سواد الجهل وظلمة الضلالة ، فانالعلم طبعه طبع النور ، والجهل طبعه طبع الظلمة ، فقوله (وجوه يومئذ مسفرةضاحكة مستبشرة) المراه منه نور العلم ، وروحه وبشره وبشارته ، وقوله (ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة) المراد منه ظلمة الجهل وكدورة الضلالة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (والذين كسبوا السيئات) فيه وجهان: أحدهما: أن يكون معطوفا على قوله (للذين أحسنوا) كأنه قيل: للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. والثانى: أن يكون التقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. على معنى أن جزاءهم أن يجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها، وهذا يدل على أن حكم الله فى حق المحسنين ليس إلا بالعدل.

(المسألة الثالثة) قال بعضهم: المراد بقوله (والذين كسبوا السيئات) الكفار واحتجوا عليه بأن سواد الوجمه من علامات الكفر، بدليل قوله تعالى (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم) وكذلك قوله (وجوه يومئذعليها غبرة ترهقهاقترة أولئك هم الكفرة الفجرة) ولأنه تعالى قال بعد هذه الآية (ويوم نحشرهم جميعا) والضمير فىقوله (هم) عائد إلى هؤلاء، ثم إنه تعالى وصفهم بالشرك، وذلك يدل على أن هؤلاء هم الكفار، ولأن العلم نور وسلطان العلوم والمعارف

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُو اَمَكَانَكُمْ أَنَّمُ وَشُرَكَاوُكُو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاوُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ «٢٨» فَكَفَى بِالله شَهِيدًا بَيْنَنَا

هو معرفة الله تعالى ، فكل قلب حصل فيه معرفة الله تعالى لم يحصل فيه الظلمة أصلا ، وكان الشبلى رحمة الله تعالى عليه يتمثل بهذا ويقول :

كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج وجهك المأمول حجتنا يوم يأتى الناس بالحجج

وقال القاضى: إن قوله (والذين كسبوا السيئات) عام يتناول الكافر والفاسق. إلا أنا نقول: الصيغة وانكانت عامة إلا أن الدلائل التي ذكر ناها تخصصه:

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال الفراء: فى قوله (جزاء سيئة بمثلها) وجهان: الأول: أن يكون التقدير: فلهم جزاء السيئة بمثلها، كما قال (ففدية من صيام) أى فعليه. والثانى: أن يعلق الجزاء بالباء فى قوله (بمثلها) قال ابن الأنبارى: وعلى هذا التقدير الثانى فلا بدمن عائد للموصول. والتقدير: فجزاء سيئة منهم بمثلها.

وأما قوله ﴿وترهقهم ذلة﴾ فهومعطوف على يجازى ، لأن قوله (جزاء سيئة بمثلها) تقديره : يجازى سيئة بمثلها ، وقرى ً (يرهقهم ذلة) بالياء .

أما قوله تعالى ﴿ كَا نَمَـا أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً ﴿ فَفَيَّهِ مَسَائُلُ ؛

المسألة الأولى ﴿ (أغشيت) أى ألبست (وجوههم قطعا) قرأ ابن كثير والكسائى (قطعا) بسكون الطاء ، وقرأ الباقون بفتح الطاء ، والقطع بسكون الطاء القطعة . وهى البعض ، ومنه قوله تعالى (فأسر بأهلك بقطع من الليل) أى قطعة . وأما قطع بفتح الطاء ، فهو جمع قطعة ، ومعنى الآية : وصف وجوههم بالسواد ، حتى كأنها ألبست سوادا من الليل ، كقوله تعالى (وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) وكقوله (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم) وكقوله (يعرف المجرمون بسماهم) وتلك العلامة هي سواد الوجه وزرقة العين .

﴿ المسألة الثانيـة ﴾ قوله (مظلما) قال الفراء والزجاج : هو نعت لقوله (قطعا) وقال أبو على الفارسي : وبجوز أن يجعل حالا كأنه قيل : أغشيت وجوههم قطعا من الليل في حال ظلمته .

قوله تعالى ﴿ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال ١١٠ ﴿ ١١ ﴿ فَر ﴿ ١٧ ﴾

## وَيَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ «٢٩»

شركاؤهم ماكنتم إيانا تعبدون فكني بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم للمافلين ﴾ وفعه مسائل :

(المسأ الأولى) اعلم ان هذا نوع آخر من شرح فضائح أولئك الكفار ، فالضمير في قوله (ويوم نحشرهم) عائد إلى المذكور السابق ، وذلك هو قوله (والذين كسبوا السيئات) فلما وصف الله هؤلاء الذين يحشرهم بالشرك والكفر ، دل على أن المراد من قوله (والذين كسبوا السيئات) الكفار ، وحاصل الكلام: انه تعالى يحشر العابد والمعبود ، شمإن المعبود يتبرأ من العابد ، ويتبين له أنه مافعل ذلك بعلمه وارادته ، والمقصود منه أن القوم كانوا يقولون (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فبين الله تعالى أنهم لا يشفعون لهؤلاء الحكفار ، بل يتبرؤن منهم ، وذلك يدل على نهاية الحزى والنكال في حق هؤلاء المكفار ، و نظيره آيات منها قوله تعالى (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) ومنها قوله تعالى (أد تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) بل كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن)

واعلم أن هذا الكلام يشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية ، وهي أن ماسوى الواحد الاحد الحق يمكن لذاته ، والممكن لذاته محتاج بحسب ماهيته ، والشيء الواحد يمتنع أن يكون قابلا وفاعلا معا ، فماسوى الواحد لأحد الحق لاتأثير له في الايجاد والتكوين ، فالممكن المحدث لايليق به أن يكون معبودا لغيره ، بل المعبود الحق ليس إلا الموجد الحق ، وذلك ليس إلا الموجود الحق الذي هو واجب الوجود لداته ، فبراءة المعبود من العابدين ، يحتمل أن يكون المراد منه ماذكرناه . والله أعلم بمراده .

(المسألة الثانية ) (الحشر) الجمع من كلجانب الى موقف واحد و (جميعا) نصب على الحال أى نحشر الكل حال اجتماعهم. و (مكانكم) منصوب باضمار الزموا. والتقدير: الزموا مكانكم و (أنتم) تأكيد للضمير (وشركاؤكم) عطف عليه. واعلم أن قوله (مكانكم) كلمة مختصة بالتهديد والوعيد و المراد أنه تعالى يقول للعابدين والمعبودين مكانكم أى الزموا مكانكم حتى تسألوا، ونظيره قوله تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون)

أما قوله ﴿ فَرَيْلُنَا بَيْنِهُم ﴾ ففيه بحثان :

﴿ البحث الأول﴾ أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله (ثم نقول) وهو منتظر ، والسبب فيه أن الذى حكم الله فيه ، بأنه سيكون صار كالكائن الراهن الآن ، ونظير هقوله تعالى ﴿ وَنَادَى أَصِحَابِ الْجَنَّةِ )

(البحث الثانى) زيلنا فرقنا وميزنا. قال الفراء: قوله (فزيلنا) ليس من أزلت ، انما هو من زلت اذا فرقت. تقول العرب: زلت الضأن من المعز فلم تزل. أى ميزتها فلم تتميز ، ثم قال الواحدى: فالزيل والتزييل وألمزايلة ، والتمييز والتفريق . قال الواحدى: وقرى وقرى (فزايلنا بينهم) وهو مثل (فزيلنا) وحكى الواحدى عن ابن قتبية أنه قال فى هذه الآية : هو من زال يزول وأزلته أنا ، ثم حكى عن الأزهرى أنه قال : هذا غلط ، لأنه لم يميزبين زال يزول ، وبينزال يزيل ، وبينهما بون بعيد ، والقول ماقاله الفراء ، ثم قال المفسرون : (فزيلنا) أى فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من التواصل فى الدنيا .

وأما قوله ﴿ وقال شركاؤهم ماكنتم إيانا تعبدون ﴾ ففيه مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ انما أضاف الشركاء اليهم لوجوه : الأول : أنهم جعلوا نصيبا من أموالهم لتلك الأصنام ، فصيروها شركاء لأنفسهم فى تلك الأموال ، فلهذا قال تعالى (وقال شركاؤهم) الثانى أنه يكنى فى الاضافة أدنى تعلق ، فلما كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه الشركة ، لاجرم حسنت اضافة الشركاء إليهم . الثالث : أنه تعالى لما خاطب العابدين والمعبودين بقوله (مكانكم) صاروا شركاء فى هذا الخطاب .

(البحث الثانى) اختلفوا فى المراد بهؤلاء الشركاء. فقال بعضهم: هم الملائكة ، واستشهدوا بقوله تعالى (يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) ومنهم من قال : بل هى الأصنام ، والدليل عليه : ان هذا الخطاب مشتمل على التهديد والوعيد ، وذلك لايليق بالملائكة المقربين ، ثم اختلفوا فى أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا الكلام . فقال بعضهم : إن الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فيها ، فلا جرم قدرت على ذكر هذا الكلام . وقال آخرون إنه تعالى يخلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيها الحياة حتى يسمع منها ذلك الكلام ، وهوضعيف ، لأن ظاهر قوله (وقال شركاؤهم) يقتضى أن يكون فاعل ذلك القول هم الشركاء .

فان قيل : اذا أحياهم الله تعالى فهل يبقيهم أو يفنيهم ؟

قلنا : الكل محتمل ولا اعتراض على الله فى شىء من أفعاله ، وأحوال القيامة غير معلومة ، الإ القليل الذي أخبر الله تعالى عنه فى القرآن , هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِمَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّوصَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ «٣٠»

﴿ والقول الثالث ﴾ إن المراد بهؤلاء الشركاء ، كل من عبد من دون الله تعالى ، من صنم وشمس وقمر وأنسى وجنى وملك .

﴿ البحث الثالث ﴾ هذا الخطاب لاشك أنه تهديد فى حق العابدين ، فهل يكون تهديداً فى حق المعبودين . أما المعتزلة : فانهم قطعوا بأن ذلك لايجوز . قالوا . لأنه لاذنب للمعبود ، ومن لاذنب له ، فانه يقبح من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه . وأما أصحابنا ، فانهم قالوا إنه تعالى لا يسئل عما يفعل .

(البحث الرابع) أن الشركاء . قالوا (ما كنتم إيانا تعبدون) وهم كانوا قد عبدوهم ، فكان هذا كذبا ، وقد ذكر نا فى سورة الانعام اختلاف الناس فى أن أهل القيامة هل يكذبون أم لا ، وقد تقدمت هذه المسألة على الاستقصاء ، والذى نذكر ه ههنا ، أن منهم من قال : إن المراد من قولهم رما كنتم إيانا تعبدون) هو أنكم ماعبدتمونا بأمرنا وارادتنا ؟ قالوا : والدليل على أن المراد ماذكر ناه وجهان : الأول : أنهم اشتشهدوا بالله فى ذلك حيث قالوا (فكنى بالله شهيدا بينناو بينكم) والثانى : أنهم قالوا (إن كنا عن عبادتكم لمغافلين) فأثبتوا لهم عبادة ، إلا أنهم زعموا أنهم كانوا غافلين عن تلك العبادة ، وقد صدقوا فى ذلك ، لأن من أعظم أسباب العقلة كونها جمادات لاحس لها بشىء ولا شعور البتة . ومن الناس من أجرى الآية على ظاهرها . وقالوا : إن الشركاء أخبروا أن الكفار ماعبدوها ، ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة ، فذلك الكذب يكون جاريا مجرى كذب الصبيان ، ومجرى كذب المجانين والمدهوشين . والثانى : أنهم ماعبدونا . والثالث : أنهم تغيلوا فى الأصنام التى عبدوها وسفات كثيرة ، فهم فى الحقيقة انما عبدوا موصوفة بتلك الصفات ، ولما كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات ، فهم ماعبدوهاو انما عبدوا أموراً تخيلوها و لاوجود لها فى الاعيان ، و تلك الصفات التى تخيلوها فى أصنامهم أنها تضر و تنفع وتشفع عند الله بغير اذنه .

قوله تعالى ﴿هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ماكانوا يفترون﴾ واعلم أن هذه الآية كالتتمة لما قبلها. وقوله (هنالك) معناه: فى ذلك المقام وفى ذلك الموقف أو يكون المراد فى ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان، وفى قوله (تبلوا) مباحث: (البحث الأول) قرأ حمزة والكسائى (تتلوا) بتاءين، وقرأ عاصم (نبلو كل نفس) بالنون ونصب كل والباقون (تبلوا) بالتاء والباء. أما قراة حمزة والكسائى فلها وجهان: الأول: أن يكون معنى قوله (تتلوا) أى تتبع ماأسلفت، لأن عمله هو الذى يهديه إلى طريق الجنة والى طريق النار. الثانى: أن يكون المعنى: أن كل نفس تقرأ ما فى صحيفتها من خير أوشر. ومنه قوله تعالى (اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) وقال (فأولئك يقرؤن كتابهم) وأما قراءة عاصم فمعناها: أن التعمل اليوم عليك حسيبا) وقال (فأولئك يقرؤن كتابهم) وأما قراءة عاصم فمعناها: أن انعرف حالها بمعرفة حال عملها، إن كان حسنا فهى سعيدة، وإن كان قبيحا فهى شقية، والمعنى نفعل بها فعل المختبر، كقوله تعالى (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وأما القراءة المشهورة فمعناها: أن كل نفس نختبر أعمالها فى ذلك الوقت.

(البحث الثانى) الابتلاء عبارة عن الاختيار . قال تعالى (وبلوناهم بالحسناتوالسيئات) ويقال : البلاء ثم الابتلاء . أى الاختبار ينبغى أن يكون قبل الابتلاء .

ولقائل أن يقول: إن فى ذلك الوقت تنكشف نتائج الأعمال و تظهر آثار الأفعال ، فكيف يجوز تسمية حدوث العلم بالابتلاء ؟

وجوابه : أن الابتلاء سبب لحدوث العلم ، وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور .

وأماقوله (وردوا إلى الله مولاهم الحق) فاعلمأن الرد عبارة عن صرف الشيء إلى الموضع الذي جاء هنه ، وههنا فيه احتمالات: الأول: أن يكون المراد من قوله (وردوا إلى الله) أى وردوا إلى حيث لاحكم إلا لله على ماتقدم فى نظائره . والثانى: أن يكون المراد (وردوا) إلى مايظهر لهم من الله من ثواب وعقاب ، منهما بذلك على أن حكم الله بالثواب والعقاب لا يتغير . الثالث: أن يكون المراد من قوله (وردوا إلى الله) أى جعلوا ملجئين إلى الاقرار بالهيته ، بعد أرف كانوا فى الدنيا يعبدون غير الله تعالى ، ولذلك قال (مولاهم الحق) أعنى أعرضوا عن المولى الباطل ورجعوا إلى المولى الجالى الله المولى الحق .

وأما قوله ﴿مولاهم الحق﴾ فقد مر تفسيره في سورة الأنعام .

وأما قوله ﴿ وضل عنهم ماكانوا يفترون ﴾ فالمراد أنهم كانوا يدعون فيما يعبدونه أنهم شفراء وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى ، فنبه تعالى على أنذلك يزول فى الآخرة ، ويعلمون أن ذلك بادلل وافتراء واختلاق .

قُلْ مَن يَرْزُقُحِكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْنَ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْنَ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْنَ فَمَن يُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْنَ فَمَن يُدَبِّرُ اللَّهُ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْنَ فَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ «٣١» فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ «٣٢» كَذَلكَ حَقَّتْ كَلَمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ «٣٢»

قوله تعالى ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ﴾

من المؤمن، والأكثرون على القول الأول، وهو الى الحقيقة أقرب، ثم إنه تعالى لما ذكر هـ نا التفصيل ذكر بعـده كلاما كلياً، وهو قوله (ومن يدبر الأمر) وذلك لأن أقسام تدبير الله تعالى فى العالم العلوى وفى العالم السفلى. وفى عالمى الأرواح والأجسادأمور لانهاية لها، وذكر كلما كالمتعذر، فلما ذكر بعض تلك التفاصيل. لاجرم عقبها بالكلام الكلى ليدل على الباقى، ثم بين تعالى أن الرسول عليه السلام، إذا سألهم عن مدبر هذه الأحوال. فسيقولون إنه الله سبحانه و تعالى، وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله ويقرون به، وهم الذين قالوا فى عبادتهم للأصنام إنها تقربنا إلى الله زلنى. وانهم شفعاؤنا عند الله وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام (فقل أفلا تتقون) يعنى أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان سركاء لله في المعبودية، مع اعترافكم بأن كل الخيرات فى الدنيا والآخرة إنما تحصل من رحمة الله وإحسانه، واعترافكم بأن هذه الأوثان لا تنفع ولا تضر البتة.

ثم قال تعالى ﴿ فَدَلَكُمُ الله رَبِكُم ﴾ ومعناه أن من هـذه قدرته ورحمته هو (ربكم الحق) الثابت ربوبيته ثباتا لاريب فيه ، وإذا ثبت أن هـذا هو الحق ، وجب أن يكون ما سواه ضلالا ، لأن النقيضين يمتنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين ، فاذا كان أحـدهما حقا . وجب أن يكون ما سواه باطلا .

ثم قال ﴿ فأنى تصرفون ﴾ والمعنى أنكم لما عرفتم هذا الأمر الواضح الظاهر (فأنى تصرفون) وكيف تستجيزون العدول عن هـذا الحق الظاهر ، واعلم أن الجبائى قد استدل بهذه الآية وقال : هذا يدل على بطلان قول المجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الايمان ، لأنه لوكان كذلك لما جاز أن يقول (فأنى تصرفون) كما لايقول : إذا أعمى بصر أحدهم إنى عميت ، واعلم أن الجواب عنه سيأتى عن قريب .

أما قوله ﴿ كَذَلَكَ حَقَّتَ كُلُّمْتَ رَبُّكُ عَلَى الذِّينَ فَسَقُوا أَنَّهُمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ففيه مسائل:

(المسألة الأولى) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله تعالى وإرادته ، و تقريره أنه تعالى أخبر عنهم خبراً جزماً قطعاً أنهم لا يؤمنون ، فلو آمنوا ، لكان إما أن يبقى ذلك الخبر صدقا أو لا يبقى ، والأول باطل ، لأن الخبر بأنه لا يؤمن يمتنع أن يبقى صدقا حال ما يوجد الا يمان منه . والثانى أيضاً باطل ، لأن انقلاب خبر الله تعالى كذباً محال ، فثبت أن صدور الا يمان منهم محال . والمحاللا يكون مرادا ، فثبت أنه تعالى ماأراد الا يمان من هذا الكافر وأنه أراد الكفرمنه ، ثم نقول : إن كان قوله (فأنى تصرفون) يدل عل صحة مذهب القدرية ، فهذه الآية الموضوعة بجنبه

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ الله يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ الله يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنِيَ تُوفَى مُنَ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ فَأَنِي تَوْفَكُونَ ﴿٣٤﴾

تدل على فساده ، وقد كان من الواجب على الجبائى مع قوة خاطره حين استدل بتلك الآية على صحة قوله : أن يذكر هذه الحجة ويجيب عنها حتى يحصل مقصوده .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ نافع وابن عامر (كلمات ربك) على الجمع وبعده (إن الذين حقت عليهم كلمات ربك) وفي حم المؤمن (كذلك حقت كلمات) كله بالألف على الجمع والباقون (كلمت ربك) في جميع ذلك على لفظ الوحدان.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الكاف فى قوله (كذلك) للتشبيه ، وفيه قولان : الأول : أنه كما ثبت وحق أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لايؤمنون : الثانى : كما حق صدور العصيان منهم ، كذلك حقت كلمة العذاب عليهم .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ (أنهم لا يؤمنون) بدل من (كلمت) أى حق عليهم انتفاء الامام.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ المراد من كلمة الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغيير والزوال ، أو علمه بذلك ، وعلمه لا يقبل التغير والجهل . وقال بعض المحققين : علم الله تعلق بأنه لا يؤمن . وخبره تعلق بأنه لا يؤمن ، وقدرته لم تتعلق بخلق الا يمان فيه ، بل بخلق الكفر فيه وإرادته لم تتعلق بخلق الا يمان فيه ، بل بخلق الكفر فيه ، وأثبت ذلك في اللوح المحفوظ ، وأشهد عليه ملائكته ، وأنزله على أنبيائه وأشهدهم عليه ، فلو حصل الا يمان لبطلت هذه الأشياء ، فينقلب علمه جهلا ، وخبره الصدق كذبا ، وقدرته عجزا ، وإرادته كرها ، وإشهاده باطلا ، وإخبار الملائكة والأنبياء كذبا ، وكل ذلك محال .

قوله تعالى ﴿ قُل هُل مُر . شركائكم من يبدأ الحلق ثم يعيده قل الله يبدأ الحلق ثم يعيده فأنى تؤفكون ﴾

اعلم أن هذا هو الحجة الثانية ، وتقريرها ماشرح الله تعالى فى سائر الآيات من كيفية ابتداء تخليق الانسان من النطفة والعلقة والمصغة وكيفية إعادته ، ومن كيفية ابتداء تخليق السموات والأرض ، فلما فصل هذه المقامات ، لاجرم اكتنى تعالى بذكرها ههنا على سبيل الاجمال ، وههنا سؤالات :

﴿ السَّوَالَ الْأُولَ ﴾ ما الفائدة في ذكر هذه الحجة على سبيل السَّوَالُ والاستفهام .

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّرِ. يَهْدى إِلَى الْحَقِّ قُل اللهُ يَهْدى لِلْحَقِّ أَهْنَ يَهْدى لِلْحَقِّ أَهْنَ يَهْدى إِلَى الْحَقِّ قُل اللهُ يَهْدى لِلْحَقِّ أَهْنَ كَمْ كَيْفَ يَهْدى إِلَى الْحَقِّ أَنَ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ يَهْدى إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ يَعْدَى فَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ اللهَ عَلَيْمْ بَمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦»

والجواب: أن الكلام إذاكان ظاهراً جلياً ثم ذكر على سبيل الاستفهام و تفويض الجواب إلى المسئول، كان ذلك أبلغ وأوقع فى القلب.

﴿ السؤال الثانى ﴾ القوم كانوا منكرين الاعادة والحشر والنشر ، فكيف احتج عليهم بذلك؟ والجواب: أنه تعالى قدم فى هـذه السورة ذكر مايدل عليه ، وهو وجوب التمييز بين المحسن وبين المسىء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لايتمكن العاقل من دفعها ، فلا تجل كمال قوتها وظهورها تمسك به ، سواء ساعد الخصم عليه أو لم يساعد .

﴿ السؤال الثالث ﴾ لم أمر رسوله بأن يعترف بذلك ، والالزام إنما يحصل لواعترف الخصم به؟ والجواب: أن الدليل لما كان ظاهرا جليا ، فاذا أورد على الخصم فى معرض الاستفهام ، ثم إنه بنفسه يقول الأمركذلك ، كان هذا تنبيها على أن هذا الكلام بلغ فى الوضوح إلى حيث لاحاجة فيه إلى إقرار الخصم به ، وأنه سواء أقر أو أنكر ، فالأمر متقرر ظاهر .

أماقوله ﴿فَأَنَى تَوْفَكُونَ﴾ فالمراد التعجب منهم فىالذهاب عنهذا الأمرالواضح الذى دعاهم الهوى والتقليد أوالشبهة الضعيفة إلى مخالفته ، لأن الأخبار عن كون الأو ثان آلهة كذب و إَفَكَ. والاشتغال بعبادتها مع أنها لاتستحق هذه العبادة يشبه الافك .

قوله تبالى ﴿ قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق قل الله يهدى للحق أفمن يهدى الى الحق أمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع أمن لايهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً إن الله عليم بمبا يفعلون ﴾

وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولي) اعلمأن هذا هو الحجة الثالثة ، واعلم أن الاستدلال على وجو دالصانع بالحلن أولا ، ثم بالهداية ثانيا ، عادة مطردة فى القرآن ، فحكى تعالى عن الحليل عليه السلام أنه ذكر ذلك

فقال (الذى خلقنى فهو يهدين) وعن موسى عليه السلام ، أنه ذكر ذلك فقال : ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . وأمر محمداً صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى) وهو فى الحقيقة دليل شريف ، لأن الانسان له جسد وله روح ، فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الحلق ، والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية فههنا أيضاً لما ذكر دليل الحلق فى الآية الأولى ، وهو قوله (أم من يبدأ الحلق ثم يعيده) أتبعه بدليل الهداية فى هذه الآية .

واعلم أن المقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح ، كما قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون) وهذا كالتصريح بأنه تعالى إنما خلق الجسد ، وإنما أعطى الحواس لتكون آلة فى اكتساب المعارف والعلوم ، وأيضاً فالاحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق شيء من الطعوم أولمس شيء من الكيفيات الملموسة ، أما الاحوال الروحانية والمعارف الالهية ، فانها كمالات باقية أبد الآباد مصونة عن الكون والفساد ، فعلمنا أن الخلق تبع للهداية ، والمقصود الاشرف الاعلى حصول الهداية .

إذا ثبت هذا فنقول: العقول مضطربة والحق صعب، والأفكار مختلطة، ولم يسلم من الغلط إلا الأقاون، فوجب أن الهداية وإدراك الحق لايكون إلا باعانة الله سبحانه و تعالى و هدايت وإرشاده، ولصعوبة هذا الأمر قال الكليم عليه السلام بعد استباع الكلام القديم (رب اشرحل صدرى) وكل الخلق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالة، معأن الأكثرين وقعوا فى الضلالة، وكل ذلك يدل على أن حصول الهداية والعلم والمعرفة ليس إلا من الله تعالى.

إذا عرفت هدذا فنقول: الهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق، وإما أن تكون عبارة عرب تحصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقد دللنا على أنها أشرف المراتب البشرية وأعلى السعادات الحقيقية، ودللنا على أنها ليست إلا من الله تعالى. وأما الأصنام فانها جمادات لاتأثير لها في الدعوة إلى الحق ولا في الارشاد إلى الصدق، فثبت أنه تعالى هو الموصل إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة، والمرشد إلى كل الكمالات في النفس والجسد، وأن الأصنام لا تأثير لها في شيء من ذلك، وإذا كان كذلك كان الاشتغال بعبادتها جهلا محضاً وسفهاً صرفا، فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الزجاج : يقال هديت إلى الحق ، وهديت للحق بمعنى واحد ، والله تعالى ذكر ها تين اللغتين فى قوله (قل الله يهدى للحق أفن يهدى إلى الحق)

(المسألة الثالثة) في قوله (أم من لايهدى) ست قراءات: الاولى: قرأ ابن كثير وابن عام وورش عن نافع (يهدى) بفتح الياء والهاء وتشديد الدال، وهواختيار أبي عبيدة وأبي حاتم، لأن أصله يهتدى أدغمت التاء في الدال و نقلت فتحة التاء المدغمة إلى الهاء. الثانية: قرأ نافع ساكنين الهاء مشددة الدال أدغمت التاء في الدال وتركت الهاء على حالها، فجمع في قراءته بين ساكنين كما جمعوا في (يخصمون) قال على بن عيسى وهو غلط على نافع. الثالثة: قرأ أبو عمرو بالاشارة إلى فتحة الهاء من غير إشباع فهو بين الفتح و الجزم مختلسة على أصل مذهبه اختياراً للتخفيف، وذكر على بن عيسى أنه الصحيح من قراءة نافع. الرابعة: قرأ عاصم بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال فراراً من التقاء الساكنين، و الجزم يحرك بالكسر. الخامسة: قرأ حماد و يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم بكسر الياء و الهاء أتبع الكسرة للكسرة . وقيل: هو لغة من قرأ (نستعين و نعبد) السادسة: قرأ حمزة و الكسائي (يهدى) ساكنة الهاء و بتخفيف الدال على معنى يهتدى . والعرب تقول: يهدى ، بمعنى يهتدى . يقال: هديته فهدى ، أي اهتدى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في لفظ الآية إشكال ، وهو أن المراد من الشركاء في هذه الآية الاصنام وأنها جمادات لاتقبل الهداية ، فقوله (أم من لايهدى إلا أن يهدى) لا يليق بها .

والجواب من وجوه: الأول: لا يبعد أن يكون المراد من قوله (قل هل من شركائكم من يبدأ الحلق ثم يعيده) هو الأصنام. والمراد من قوله (قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق) رؤساء الكفر والضلالة والدعاة إليها. والدليل عليه قوله سبحانه (اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) إلى قوله (لا إله إلاهو سبحانه عمايشركون) والمراد أن الله سبحانه و تعالى هدى الحلق إلى الدين الحق بو اسطة ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية. وأما هؤلاء الدعاة والرؤساء فانهم لا يقدرون على أن يهدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله تعالى ، فكان التمسك بدين الله تعالى أولى من قبول قول هؤلاء الجهال.

(الوجه الثانى) في الجواب أن يقال: إن القوم لما اتخذوها آلهة ، لاجر م عبر عنها كما يعبر عمن يعلم و يعقل ، ألا ترى أنه تعالى قال (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) مع أنها جمادات ؟ وقال (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) فأجرى اللفظ على الأو ثان على حسب ما يجرى على من يعقل و يعلم ، فكذا ههنا و صفهم الله تعالى بصفة من يعقل ، وإن لم يكن الأمر كذلك . الثالث: أنانحمل ذلك على التقدير ، يعنى أنها لو كانت بحيث يمكنها أن تهدى ، فانها لا تهدى غيرها إلا بعد أن يهديها غيرها ، وإذا حملنا الكلام على هذا التقدير فقد زال السؤال . الرابع: أن البنية عندنا ليست شرطا

لصحة الحياة والعقل ، فتلك الأصنام حال كونها خشبا وحجرا قابلة للحياة والعقل ، وعلى هذا التقدير فيصح من الله تعالى أن يجعلها حية عاقلة . ثم إنها تشتغل بهداية الغير . الخامس : أن الهدى عبارة عن النقل والحركة يقال : هديت المرأة إلى زوجها هدى ، إذا نقلت اليه ، والهدى مايهدى إلى الحرم من النعم ، وسميت الهدية هدية لا نتقالها من رجل إلى غيره ، وجاء فلان يهادى بين اثنين إذا كان يمشى بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتما يله .

إذا ثبت هذا فنقول: قوله (أم من لايهدى إلا أن يهدى) يحتمل أن يكون معناه: انه لاينتقل إلى مكان إلا اذا نقل اليه ، وعلى هـذا التقدير: فالمراد الاشارة إلى كون هذه الأصنام جمادات خالية عن الحياة والقدرة. واعلم أنه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة الظاهرة قال (فما لكم كيف تحكمون) يعجب من مذهبهم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب العقول.

ثم قال تعالى ﴿ وما يتبع أكثرهم إلاظنا ﴾ وفيه وجهان: الأول: وما يتبعأ كثرهم فى إقرارهم بالله تعالى إلاظنا، لأنه قول غير مستند الى برهان عندهم، بل سمعوه من أسلافهم. الثانى: وما يتبع أكثرهم فى قولهم: الأصنام آلهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن. والقول الأول أقوى، لأنا فى القول الثانى نحتاج إلى أن نفسر الأكثر بالكل.

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّ الظِّن لَا يَغْنَى مِنَ الْحِقِّ شَيًّا ﴾ وفيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ تمسك نفاة القياس بهذه الآية ، فقالوا : العمل بالقياس عمل بالظن ، فوجب أن لا يجوز ، لقوله تعالى (إن الظن لا يغني من الحق شيئا)

أجاب مثبتو القياس، فقالوا: الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس دليل قاطع، فكان وجوب العمل بالقياس معلوماً. وجوب العمل بالقياس معلوماً.

أجاب المستدل عن هذا السؤال، فقال: لو كان الحكم المستفاد من القياس يعلم كو نه حكما لله تعالى لكان ترك العمل به كفراً لقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأو لئك هم الكافرون) ولما لم يكن كذلك، بطل العمل به وقد يعدون عن هذه الحجة بأنهم قالوا: الحكم المستفاد من القياس إما أن يعلم كو نه حكما لله تعالى أو يظن، أو لا يعلم و لا يظن. و الأول باطل. و إلا لكان من لم يحكم به كافراً لقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأو لئك هم الكافرون) و بالا تفاق ليس كذلك. و الثانى: باطل، لأن العمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) و الثالث: باطل، لأنه إذا لم يكن ذلك الحكم معلوما و لا مظنونا، كان مجرد التشهى، فكان باطلالقوله تعالى (فلف من بعدهم خلف أضاعوا. الصلاة و ا تبعوا الشهوات)

وأجاب مثبتوالقياس: بأن حاصل هذا الدليل يرجع إلى التمسك بالعمومات، والتمسك بالعمومات

وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكَتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمَينَ «٣٧» أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَة مَّشْلَه وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَة مَّشْلَه وَادْعُوا مِن اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «٣٨» بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْهِ وَلَكَ يَأْتَهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَبَ اللّهِ النَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالَمِينَ «٣٩»

لايفيد الاالظن. فلما كانت هذه العمومات دالة على المنع من التمسك بالظن ، لزم كونها دالة على المنع من التمسك بها ، وما أفضى ثبوته الى نفيه كان متروكا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ دلت هذه الآية على أن كل من كان ظانا فى مسائل الأصول ، وماكان قاطعاً ، فانه لايكون مؤمنا .

فان قيل: فقول أهل السنة أنامؤمن إن شاء الله ، يمنع من القطع فوجب أن يلزمهم الكفر . قلنا: هذا ضعيف من وجوه: الأول: مذهب الشافعي رحمه الله: أن الايمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل ، والشك حاصل في أن هذه الأعمال هل هي موافقة لأمر الله تعالى ؟ والشك في أحد أجزاء الماهية لايوجب الشك في تمام الماهية . الثاني: أن الغرض من قوله إن شاء الله . بقاء الايمان عند الخاتمة . الثالث: الغرض منه هضم النفس وكسرها . والله أعلم .

فيهمسائل.

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنا حين شرعنا فى تفسيرقوله تعالى (ويقولون لولا أنزِل عليه آية من ربه) ذكرنا أن القوم إنماذكروا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز، وأن محمداً إنما يأتىبه من

عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق ، ثم إنه تعالى ذكر الجوابات الكثيرة عن هذا الكلام ، وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذى شرحناه وفصلناه إلى هذا الموضع ، ثم إنه تعالى بين فى هذا المقام أن إتيان محمد عليه السلام بهذا القرآن ليس على سبيل الافتراء على الله تعالى ، ولكنه وحى نازل عليه من عند الله ، ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا الكلام بقوله (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله) وذلك يدل على أنه معجز نازل عليه من عندالله تعالى ، وأنه مبرأ عن الافتراء والافتعال . فهذا هو الترتيب الصحيح فى نظم هذه الآيات .

(المسألة الثانية) قوله تعالى (وما كان هذا القرآن أن يفترى) فيه وجهان: الأول: أن قوله (أن يفترى) في تقدير المصدر، والمعنى: وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله ، كا تقول: ماكان هذا الكلام إلا كذبا. والثانى: أن يقال إن كلمة (أن) جاءت ههنا بمعنى اللام، والتقدير: ماكان هذا القرآن ليفترى من دون الله، كقوله (وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ماكان الله ليذر المؤمنين. وما كان الله ليطلعكم على الغيب) أى لم يكن ينبغى لهم أن يفعلوا ذلك، فكذلك ما ينبغى هم أن يفترى به على الله ، لأن المفترى هو لهذا القرآن أن يفترى ، أى ليس وصفه وصف شيء يمكن أن يفترى به على الله ، لأن المفترى هو الذي يأتى به البشر، والقرآن معجز لا يقدر عليه البشر، والافتراء افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع ، ثم استعمل في الكذب كما استعمل قولهم: اختلق فلان هذا الحديث في الكذب، فصار حاصل هذا الكلام أن هذا القرآن لا يقدر عليه أحد إلا الله عز وجل ، ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بأمور:

(الحجة الأولى) قوله (ولكن تصديق الذي بين يديه) و تقرير هذه الحجة من و جوه: أحدها: أن محمداً عليه السلام كان رجلا أميا ماسافر إلى بلدة لأجل التعلم، وما كانت مكة بلدة العلماء، وما كان فيها شيء من كتب العلم، ثم إنه عليه السلام أتى بهذا القرآن، فكان هذا القرآن مشتملا على أقاصيص الأولين، والقوم كانوا في غاية العداوة له، فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التوراة والانجيل لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه، ولقالوا له إنك جثت بهذه الأقاصيص لا كما ينبغي، فلما لم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فيه، وعلى تقبيح صورته، علمنا أنه أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما في التوراة والانجيل، مع أنه ماطالعهما ولا تلمذ لاحد فيهما، وذلك يدل على أنه عليه السلام إنما أخبر عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى.

(الحجة الثانية) أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم محمد عليه السلام، على مااستقصينا في ره في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) وإذا كان الإمركذلك

كان مجىء محمد عليه السلام تصديقاً لما فى تلك الكتب ، من البسارة بمجيئه صلى الله عليه وسلم فكان هذا عبارة عن تصديق الذى بين يديه .

(الحجة الثالثة) أنه عليه السلام أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل، ووقعت مطابقة لذلك الخبر، كقوله تعالى (الم غلبت الروم) الآية، وكقوله تعالى (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) وكقوله (وعد الله الذين آمنوامنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) وذلك يدل على أن الأخبار عن هده الغيوب المستقبلة، إنما حصل بالوحي من الله تعالى، فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بينيديه، فالوجهان الأولان: إخبار عن الغيوب المستقبلة، ومجموعها عبارة عن تصديق الذي بين يديه.

﴿ النوع الثاني ﴾ من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى (وتفصيل كل شيء)

و اعلم أن الناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي الوجوه ؟ فقال بعضهم : إنه معجز لاشتماله على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة ، وهذا هو المراد من قوله (تصديق الذي بين يديه) ومنهم من قال: إنه معجز لاشتماله على العلوم الكثيرة ، وإليه الاشارة بقوله (و تقصيل كل شيء) وتحقيق الكلام في هـذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست دينية ، ولاشك أن القسم الأول أرفع حالاوأعظم شأناً وأكمل درجة من القسم الثانى . وأماالعلوم الدينية ، فاما أن تكون علم العقائد والأديان ، وإما أن تكون علم الأعمال . أما علم العقائد والأديان فهوعبارة عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . أمامعرفة الله تعالى ، فهي عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله ، ومعرفة صفات إكرامه ، ومعرفة أفعاله ، ومعرفة أحكامه ، ومعرفة أسمائه الكتب، بل لايقرب منه شيء من المصنفات . وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر ، وهو علم الفقه . ومعلوم أن جميع الفقهاء إنمــا استنبطوا مباحثهم من القرآن ، وإما أن يكون علما بتصفية الباطن أو رياضة القلوب . وقد حصل فى القرآن من مباحث هذا العلم مالايكاد يوجد فى غيره ، كقوله (خذ العفو وأمربالعرف وأعرض عن الجاهلين) وقوله (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي) فثبت أن القرآن مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشريفة ، عقلبها و نقليها ، اشتمالا يمتنع حصوله في سائر الكتب فكان ذلك معجزاً ، وإليه الاشارة بقوله (وتفصيل الكتاب)

أما قوله ﴿لاريب فيـه من رب العالمين﴾ فتقريره : أن الكتاب الطويل المشتمل على هذه

العلوم الكثيرة ، لابد وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض ، وحيث خلى هذا الكتاب عنه ، علمنا أنه من عند الله وبوحيه و تنزيله ، و نظيره قوله تعالى (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً)

واعلم أنه تعالى لما ذكر فى أولهذه الآية أن هذا القرآن لايليق بحاله وصفته أن يكون كلاما مفترى على الله تعالى ، وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة ، عاد مرة أخرى بلفظ الاستفهام على سبيل الانكار ، ففال (أم يقولون افتراه) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى على إبطال هذا القول ، فقال (قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) وهذه الحجة بالغنا فى تقريرها فى تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة (وإن كنتم فى ريب بها نزلنا على عبدنا فأتوابسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين) وههنا سؤالات:

﴿ السؤال الأول ﴾ لم قال في سورة البقرة (من مثله) وقال ههنا (فأتوا بسورة مثله)

والجواب: أن محمدا عليه السلام كان رجلا أميا ، لم يتلمذ لأحد ولم يطالع كتابا فقال في سورة البقرة (فأتوا بسورة من مثله) يعنى فليأت إنسان يساوى محمدا عليه السلام في عدم التلمذ وعدم مطالعة الكتب وعدم الاشتغال بالعلوم ، بسورة تساوى هذه السورة ، وحيث ظهر العجز ظهر المعجز . فهذا لا يدل على أن السورة في نفسها معجزة ، ولكنه يدل على أن ظهور مثل هذه السورة أن تلك السورة مثل محمد عليه السلام في عدم التلمذ والتعلم معجز، ثم إنه تعالى بين في هذه السورة أن تلك السورة في نفسها معجز، فإن الحلق وإن تلمذوا و تعلموا وطالعوا و تفكروا ، فإنه لا يمكنهم الاتيان بمعارضة سورة واحدة من هذه السور ، فلاجرم قال تعالى في هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن هذا ترتيب عجيب في باب التحدى وإظهار المعجز .

﴿ السؤال الثانى ﴾ قوله (فأتوا بسورة مثله) هل يتناول جميع السور الصغار و الكبار ، أو يختص بالسور الكمار .

الجواب : هذه الآية فى سورة يونس وهى مكيـة ، فالمراد مثل هذه السورة ، لأنها أقرب ما يمكن أن يشار إليه .

﴿ السؤال الثالث ﴾ أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق ، قالوا : إنه عليه السلام تحدى العرب بالقرآن ، والمراد من التحدى : أنه طلب منهم الاتيان بمثله ، فاذا عجزوا عنه ظهركونه حجة من عند الله على صدقه ، و هدذا إنما يمكن لوكان الاتيان بمثله صحيح الوجود في الجملة ، ولو كان قديما لكان الاتيان بمثل القديم محالا في نفس الأمر ، فوجب أن لا يصح التحدى به .

والجواب: أن القرآن اسم يقال بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى ، وعلى هذه الحروف والأصوات ، ولانزاع فى أن الكلمات المركبة من هذه الحروف والأصوات محدثة مخلوقة ، والتحدى إنما وقع بها لابالصفة القديمة .

أما قوله ﴿ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ فالمراد منه: تعليم أنه كيف يمكن الاتيان بهده المعارضة لو كانوا قادرين عليها، وتقريره أن الجماعة اذا تعاونت وتعاضدت صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحد، فاذا توجهوا نحوشي، واحد، قدر بحموعهم على ما يعجز كل واحد منهم، فكا نه تعالى يقول: هب أن عقل الواحد والاثنين منكم لا يني باستخراج معارضة كل واحد منهم، فكا نه تعالى يقول: هب أن عقل الواحد والاثنين منكم لا يني باستخراج معارضة القرآن فاجتمعوا وليعن بعضكم بعضا في هذه المعارضة، فاذا عرفتم عجزكم حالة الاجتماع وحالة الانفراد عن هذه المعارضة، فينثذ يظهرأن قدرة البشرغير وافية بها، فحينئذ يظهرأن ذلك فعل الله لافعل البشر.

واعلم أنه قد ظهر بهذا الذى قررناه أن مراتب تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن ستة ، فأولها : أنه تحداهم بكل القرآن كما قال (قل لأن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) و ثانيها : أنه عليه السلام تحداهم بعشر سور قال تعالى (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) و ثالثها : أنه تحداهم بسوره واحدة كماقال (فأتوا بسورة من مثله) ورابعها : أنه تحداهم بحديث مثله فقال (فليأتو بحديث مثله) وخامسها : أن فى تلك المراتب الأربعة ،كان يطلب منهم أن يأتى بالمعارضة رجل يساوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عدم التلمذ والتعلم ، ثم فى سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة مر أى انسان سواء تعلم العلوم أو لم يتعلمها . وسادسها : أن فى المراتب المتقدمة تحدى كل واحد من الخاق ، وفى هدذه المرتبة تحدى جميعهم ، وجوز أن يستعين البعض بالبعض فى الاتيان بهذه المعارضة ، كما قال (وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) و ههنا آخر المراتب ، فهذا بمحوع الدلائل التي ذكر ها الله تعالى فى إثبات أن القرآن معجز ، ثم إنه تعالى ذكر السبب الذى لأجله كذبوا القرآن فقال (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله) واعلم أن هذا الكلام يحتمل وجوها :

(الوجه الأول) أنهم كلما سمعوا شيئاً من القصص ، قالوا : ليس فى هذا الكتاب إلاأساطير الأولين . ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة لها : فأولها : بيان قدرة الله تعالى على التصرف فى هذا العالم ، و نقل أهله من العز إلى الذل ومن الذل إلى العز

وذلك يدل على قدرة كاملة . وثانيها : أنها تدل على العبرة من حيث أن الانسان يعرف بها أن الدنيا لا تبقى ، فنهاية كل متحرك سكون ، وغاية كل متكون أن لا يكون ، فيرفع قلبه عن حب الدنيا و تقوى رغبته فى طلب الآخرة ، كما قال (لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب) وثالثها : أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصص الأولين من غير تحريف ولا تأنيير مع أنه لم يتعلم ولم يتلمذ ، دلذلك على أنه بوحى من الله تعالى ، كما قال فى سورة الشعراء بعد أن ذكر القصص (وإنه لتنزيل رب العالمين نول به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين)

(والوجه الثانى) أنهم كلما سمعوا حروف التهجى فى أوائل السور ولم يفهموا منها شيئاً ساء ظنهم بالقرآن. وقد أجاب الله تعالى عنه بقوله (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات) (والوجه الثالث) أنهم رأوا أن القرآن يظهر شيئاً فشيئاً ، فصار ذلك سبباً للطعن الردى، فقالوا لولانزل عليه القرآن جملة واحدة فأجاب الله تعالى عنه بقوله (كذلك لنثبت به فؤادك) وقد شرحنا هذا الجواب في سورة الفرقان.

﴿ والوجه الرابع ﴾ أنالقرآن بملوء من اثبات الحشر والنشر . والقوم كانو اقد ألفو المحسوسات فاستبعد واحسول الحياة بعد الموت ، ولم يتقرر ذلك فى قلوبهم ، فظنوا أن محمدا عليه السلام إنما يذكر ذلك على سبيل الكذب ، والله تعالى بين صحة القول بالمعاد بالدلائل القاهرة الكثيرة .

(الوجه الخامس) أن القرآن بملوء من الأمر بالصلاة والزكاة وسائر العبادات، والقوم كانوا يقولون إله العالمين غنى عنا وعن طاعتنا، وأنه تعالى أجل من أن يأمر بشيء لافائدة فيه، فأجاب الله تعالى عنه بقوله (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا) وبقوله (إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلها) و بالجملة فشبهات الكفار كثيرة، فهم لما رأوا القرآن مشتملا على أمور ماعر فواحقيقتها ولم يطلعوا على وجه الحكمة فيها لاجرم كذبوا بالقرآن، والحاصل أن القوم ماكانوا يعرفون أسرار الالهيات، وكانوا يجرون الأمور على الأحوال المألوفة في عالم المحسوسات، وماكانو ايطلبون حكمها ولا وجوه تأويلاتها، فلا جرم وقعوا في التكذيب والجهل، فقوله (بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه) إشارة الى عدم علمهم بهذه الأشياء، وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارة الى عدم علمهم بهذه الأشياء، وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارة الى عدم علمهم بهذه الأشياء، وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارة الى عدم علمهم ولم المشياء وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارة الى عدم علمهم بهذه الأشياء وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارة الى عدم علمهم ولم الأشياء والمها يأتهم تأويله المارة الى عدم علمهم المناه الأشياء وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارة الى عدم علمهم ولم المنه الأشياء وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارة الى عدم علمهم ولم المنه الأشياء وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارة الى عدم علمهم ولم المنه الأشياء وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارة الى المراد .

ثم قال ﴿ فانظر كيف كانعاقبة الظالمين ﴾ والمراد أنهم طلبوا الدنيا وتركوا الآخرة ، فلماماتوا فاتنهم الدنيا والآخرة . فبقوا فى الحسار العظيم ، ومن الناس من قال المراد منه عذاب الاستئصال وهو الذى نزل بالامم الذين كذبوا الرسل من صروب العذاب فى الدنيا ، قال أهل التحقيق قوله

وَمَهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وُرَّ لَّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ «٤٠» وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُل لَّى عَمَلِي وَالْمُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيتُونَ مِثَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرَيْ وَالْمَ مَّنَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيثُونَ مِثَا اللّهُ مَنْ لَذِي

(ولما يأتهم تأويله) يدل على أن من كان غير عارف بالتأويلات وقع فى الكفر والبدعة ، لأن ظواهر النصوص قد يوجد فيها ماتكون متعارضة ، فاذا لم يعرف الانسان وجه التأويل فيها وقع فى قلبه أن هذا الكتاب ليس بحق ، أما إذا عرف وجه التأويل طبق التنزيل على التأويل . فيصير ذلك نوراً على نور يهدى الله لنوره من يشاء .

قوله تعالى ﴿ وَمَهُمْ مَن يُؤْمَن بِهِ وَمُهُمْ مِن لايؤُمِن بِهِ وَرَبِكُ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينِ وَإِن كَذَبُوكُ فقل لى عملى ولـكم عملـكم أنتم بريئون بمـا تعملون﴾

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة قوله (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) وكان المراد منه تسليط العذاب عليهم فى الدنيا، أتبعه بقوله (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤهن به) منها على أن الصلاح عنده تعالى كان فى هذه الطائفة التبقية دون الاستئصال، من حيث كان المعلوم أن منهم من يؤمن به ، والأقرب أن يكون الضمير فى قوله (به) رجعاً إلى القرآن، لأنه هو المذكور من قبل، ثم يعلم أنه متى حصل الايمان بالقرآن، فقد حصل معه الايمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً. و اختلفوا فى قوله (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به) لأن كلمة يؤمن فعل مستقبل وهو يصلح للحال و الاستقبال، فنهم من حمله على الحال، وقال: المراد إن منهم من يؤمن بالقرآن باطناً، لكنه يتعمد الجحد و إظهار التكذيب، ومنهم من باطنه كظاهره فى التكذيب، ويدخل فيه أصحاب الشبهات، وأصحاب التقليد، ومنهم من قال: المرادهو المستقبل، يعنى أن منهم من يؤمن به فى المستقبل بأن يتوب عن الفكر و يبدله بالايمان ومنهم من بصر و يستمر على الكفر.

ثم قال ﴿ وربك أعلم بالمفسدين ﴾ أى هو العالم بأحوالهم فى أنه هل يبقى مصرا على الكفر أو يرجع عنه .

ثم قال ﴿ وان كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم ﴾ قيل فقل لى عملى الطاعة والايمــان ، ولكم عملكم الشرك ، وقيل : لى جزاء عملى ولكم جزاء عملكم الشرك ، وقيل : لى جزاء عملى ولكم جزاء عملكم .

وَمَهُمُ مَّنَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَأَنُوا لَا يَعْقَلُونَ ﴿٤٢» وَمَنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدى الْعُمَى وَلَوْ كَأَنُوا لَا يُعْقَلُونَ ﴿٤٢» وَمَنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدى الْعُمَى وَلَوْ كَأَنُوا لَا يُعْقَلُونَ ﴿٤٢» إِنَّ اللهَ لَا يَظْلُمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكَنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم يَظْلُمُونَ ﴿٤٤»

ثم قال ﴿ أنتم بريثون بمـا أعمل وأنا برى. بمـاتعملون ﴾ قيل معنى الآية الزجر والردع ، وقيل بل معناه استهالة قلوبهم . قال مقاتل والكلبي : هـذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد ، لأن شرط الناسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ ، ومدلول هذه الآية اختصاص كل و احد بأفعاله و بثمرات أفعاله من الثواب والعقاب ، وذلك لا يقتضى حرمة القتال ، فآية القتال مارفعت شيئا من مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا.

قوله تعـالى ﴿ ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهـدى العمى ولو كانوا لايبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ﴾

في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى فى الآية الأولى، قسم الكفار إلى قسمين. منهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به وفهذه الآية. قسم من لايؤمن به قسمين: منهم من يكون في غاية البغض له والعداوة له. ونهاية النفرة عن قبول دينه، ومنهم من لا يكون كذلك، فوصف القسم الأول في هذه الآية فقال: ومنهم من يستمع كلاهك مع أنه يكون كالأصم من حيث أنه لا ينتفع البتة بذلك الكلام فان الانسان إذا قوى بغضه لانسان آخر، وعظمت نفرته عنه، صارت نفسه متوجهة إلى طلب مقابح كلامه معرضة عن جميع جهات محاسن كلامه، فالصمم فى الأذن، معنى ينافى حصول ادراك الصوت فكذلك حصول هذا البغض الشديد كالمنافى للوقوف على محاسن ذلك الكلام. والعمى فى العين معنى ينافى حصول إدراك الصورة، فكذلك البغض ينافى وقوف الانسان على محاسن من يعاديه والوقوف على ما آتاه الله تعالى من الفضائل، فبين تعالى أن فى أو لئك الكفار من بلغت حالته فى البغض والعداوة إلى هذا الحد، ثم كما أنه لايمكن جعل الاصم سميعا و لا جعل الاعمى بصيراً،

فكذلك لا يمكن جعل العدو البالغ فى العداوة إلى هذا الحدصديقاً تابعاً للرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود من هذا الكلام تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الطائفة ، قد بلغوا فى مرض العقل إلى حيث لا يقبلون العسلاج . والطبيب إذا رأى مريضاً لا يقبل العلاج أعرض عنه ، ولم يستوحش من عدم قبوله للعلاج ، فكذلك و جب عليك أن لانستوحش من حال هؤلاء الكفار.

(المسألة الثانية) احتج ابن قتيبة بهذه الآية ، على أن السمع أفضل من البصر ، فقال : إن الله تعالى قرن بذهاب السمع ذهاب العقل ، ولم يقرن بذهاب النظر الاذهاب البصر ، فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . وزيف ابن الانبارى هذا الدليل . فقال : إن الذى نفاه الله مع السمع بمنزلة الذى نفاه الله مع البصر لأنه تعالى أراد إبصار القلوب ، ولم يرد إبصار العيون . والذى يبصره القلب هو الذى يعقله . واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب بحجة أخرى من القرآن ، فقال : كلما ذكر الله السمع والبصر ، فانه فى الأغلب يقدم السمع على البصر ، وذلك يدل على أن السمع أفضل من البصر ومن الناس من ذكر فى هذا الباب دلائل أخرى : فأحدها : أن العمى قد وقع فى حق الأنبياء عليهم السلام . أما الصمم فغير جائز عليهم لأنه يخل بأداء الرسالة ، من حيث أنه إذا لم يسمع كلام السائلين تعذر عليه الجواب . فيعجز عن تبليغ شرائع الله تعالى .

﴿ الحجة الثانية ﴾ أنالقوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب ، والقوة الباصرة لاتدرك المرئى إلا من جهة واحدة وهي المقابل .

﴿ الحجة الثالثة ﴾ أن الانسان إنما يستفيد العلم بالتعلم من الاستاذ، وذلك لا يمكن إلا بقوة السمع، فاستكمال النفس بالكمالات العلميه لايحصل إلابقوة السمع، ولا يتوقف على قوة البصر، فكان السمع أفضل من البصر.

﴿ الحجة الربعة ﴾ انه تعالى قال (إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أوألق السمع وهوشه.د) والمراد من القلب ههنا العقل ، فجعل السمع قرينا للعقل . ويتأكد هذابقوله تعالى (وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب السعير ) فجلوا السمع سبباً للخلاص من عذاب السعير .

(الحجة الخامسة) أن الممنى الذي يمتاز به الانسان من سائر الحيوانات ، هو النطق والكلام . ومتعلق وانما ينتفع بذلك بالقوة السامعة ، فتعلق السمع النطق الذي به حصل شرف الانسان ، ومتعلق البصر ادراك الألوان والاشكال ، وذلك أمر مشترك فيه بين الناس وبين سائر الحيوانات ، فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر .

(الحجة السادسة) أن الانبياء عليهم السلام يراهم الناس ويسمعون كلامهم ، فنبوتهم ماحصلت بسبب مامعهم من الاصوات المسموعة . وهو الكلام و تبليغ الشرائع وبيان الاحكام ، فوجب أن يكون المسموع أفضل من المرئى ، فلزم أن يكون المسمع أفضل من البصر ، فهذا جملة ماتمسك به القائلون بأن السمع أفضل من البصر ، ومن الناس من قال : البصر أفضل من السمع ، ويدل عليه وجوه .

﴿ الحجة الأولى ﴾ أنهم قالوا فى المثل المشهور ليس وراءالعيان بيان ، وذلك يدل على أن أكمل وجوه الادراكات هو الأبصار .

﴿ الحجة الثانية ﴾ ان آكة القوة الباصرة هوالنور وأكة القوة السامعة هي الهواء والنور أشرف من الهوأء . فالقوة الباصرة أشرف من القوة السامعة .

﴿ الحجة الثالثة ﴾ ان عجائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين التى هى محل الأبصار أكثر من عجائب خلقته فى الأذن التى هى محل السباع ، فانه تعالى جعل تمام روح واحد من الأرواح السبعة الدماغية من العصب آلة للابصار، وركب العين من سبع طبقات وثلاث رطوبات . وخلق لتحريكات العين عضلات كثيرة على صور مختلفة . والأذن ليس كذلك . وكثرة العناية فى تخليق الشىء تدل على كونه أفضل من غيره .

﴿ الحجة الرابعة ﴾ أن البصريرى ماحصل فوق سبع سموات . والسمع لايدرك مابعد منه على فرسخ ، فكان البصر أقوى وأفضل . وبهذا البيان يدفع قولهم إن السمع يدرك من كل الجوانب والبصر لايدوك إلا من الجانب الواحد .

﴿ الحجة الخامسة ﴾ أن كثيراً من الأنبياء سمع كلام الله فى الدنيا ، و اختلفوا فى أنه هل رآه أحد فى الدنيا أم لا ؟ وأيضاً فان موسى عليه السلام سمع كلامه من غيرسبق سؤال و التماس و لما سأل الرؤية قال (لن ترانى) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع .

(الحجة السادسة) قال ابن الانبارى: كيف يكون السمع أفضل من البصر وبالبصر يحصل جمال الوجه ، وبذهابه عيبه ، وذهاب السمع لايورث الانسان عيباً ، والعرب تسمى العينين الكريمتين ولاتصف السمع بمثل هذا؟ ومنه الحديث يقول الله تعالى (من أذهبت كريمته فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة)

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج أصحابنابهذه الآية ، على أن أفعال العباد مخلوفة لله تعالى ، قالوا: الآية دالة على أن قلوب أولئك الكيفار بالنسبة إلى الايمان كالاصم بالنسبة إلى استماع الكلام ، وكالاعمى

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّاسَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتْعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَنَّهُ اللهَ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٥٤ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ الَّذِينَ كَنَّهُ اللهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَ١٤٠ الله عَهُمْ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَ١٤٠ الله عَهُمْ أُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَ١٤٠ اللهُ عَهُمْ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَ١٤٠ اللهُ عَهُمْ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَ١٤٠ اللهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَ١٤٠ اللهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَالْمَا اللهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُهُمْ اللهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُهُمْ اللهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُونَ وَعَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُونَ وَاللّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُونَ وَعَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَعَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُونَ وَالْمَا يَعْدَلُونَ وَالْمَا مُنْ مُعْمَلُونَ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَا يَعْدَلُونَ وَالْمَا يَعْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَالَ عَلَى مَا يَعْمَلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَانُ عَلَى مَا يَعْمَلُونَ وَالْمَالَانُ عَلَيْكُ فَاللّهُ مَا يَعْمَلُونَ وَالْمَالَانُ عَلَى مَا يَعْمَلُونَ وَالْمَالَانِ عَلَى مَلَى مَا يَعْمَلُونَ وَالْمَالَانَ عَلَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا يَعْمَلُونَ وَالْمَالَانِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَالْمَالُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

بالنسبة الى إبصار الاشياء، وكما أن هذا متنع فكذلك ما نحن فيه . قالوا: والذي يقوى ذلك أن حصول العداوة القوية الشديدة ، وكذلك حصول المحبة الشديدة في القلب يسير كالاصم والاعمى لأن عند حصول هذه العداوة الشديدة يجد وجدانا ضروريا أن القلب يصير كالاصم والاعمى في استماع كلام العدو وفي مطالعة أفعاله الحسنة ، وإذا كان الامر كذلك فقد حصل المطلوب، وأيضاً لما حكم الله تعالى عليها حكما جازما بعدم الايمان ، فحينئذ يلزم من حصول الايمان انقلاب علمه جهلا، وخبره الصدق كذبا . وذلك محال . واما المعتزلة : فقدا حتجوا على محة قولم بقوله تعالى (إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون) و جه الاستدلال به ، أنه يدل على أنه تعالى ما ألجأ أحداً الى هذه القبائح والمنكرات ، ولكنهم باحتياراً نفسهم يقدمون عليها ويباشرونها .

أجاب الواحدى عنه فقال: إنه تعالى إنما ننى الظلم عن نفسه ، لأنه يتصرف فى ملك نفسه ، ومن كان كذلك لم يكن ظالما ، وإنما قال (ولكن الناس أنفسهم يظلمون) لأن الفعل منسوب إليهم بسبب الكسب .

قوله تعالى ﴿ ويوم نحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعضالذى نعدهم أو نتوفينك فالينا مرجعهم شمالله شهيد على مايفعلون ﴾

اعلم أنه تعالى لمنا وصف هؤلاء الكفار بقلة الاصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال (ويوم نحشرهم كائن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الاولى ﴾ قرأ حفص عن عاصم (يحشرهم) بالياء والباقون بالنون .

(المسألة الثانية) قوله (كائن لم يلبثوا) في موضع الحال ، أي مشابهين من لم يلبث إلا ساعة من النهار . وقوله (يتعارفون) يجوز أن يكون متعلقا بيوم نحشرهم، ويجوز أن يكون حالا بعد حال .

﴿ المَسْأَلَةُ الثَّالَثُمُ ﴾ (كَأَنَ هَـذُهُ هِي الجُمْفَقَةُ مِن الثَّقِيلَةِ ، التَّفَـدِيرِ : كَأَنْهُم لم يلبثوا ، فَحَفَفْتُ كَقُولُه : وكَأَنْ قد . (المسألة الرابعة) قيل: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقيل فى قبورهم ، والقرآن وارد بهذين الوجهين . قال تعالى (كم لبثتم فى الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم) قال القاضى : والوجه الأول أولى لوجهين : أحدهما : أن حال المؤمنين كحال الكافرين فى أنهم لا يعرفون مقدار لبثهم بعد الموت إلى وقت الحشر ، فيجب أن يحمل ذلك على أمر يختص بالكفار ، وهو أنهم لما لم ينتفعوا بعمرهم استقلوه ، والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لا يستقله . الثانى : أنه قال (يتعارفون بينهم) لأن التعارف إنما يضاف الى حال الحياة لا إلى حال الممات .

والمسألة الخامسة وذكروا في سبب هذا الاستقلال وجوها: الأول: قال أبو مسلم: لما ضيعوا أعمارهم في طلب الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا بعمرهم البتة ، فكان وجود ذلك العمر كالعدم ، فلهذا السبب استقلوه . ونظيره قوله تعالى (وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر) الثانى: قال الأصم : قل ذلك عندهم لما شاهدوا من أهوال الآخرة ، والانسان اذا عظم خوفه نسى الأهور الظاهرة . الثالث: أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا في جنب مقامهم في الآخرة وفي العذاب المؤبد . الرابع : أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا لطولو قوفهم في الحشر . الخامس : المراد أنهم عند خروجهم من القبور يتعارفون كما كانوا يتعارفون في الدنيا ، وكأنهم لم يتعارفوا بسبب الموت إلا مدة قليلة لاتؤثر في ذلك التعارف . وأقول : تحقيق الكلام في هذا الباب ، أنعذاب الكافر مضرة خالصة دائمة مقرونة بالاهانة والاذلال ، والاحسان بالمضرة أقوى من الاحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات ، هي لذات الوقاع والشعور بألم القولنج وغيره ، والعياذ بالله تعالى أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضاً لذات الدنيا مع خساستها ماكانت خالصة ، بل كانت مخلوطة بالهمومات الكثيرة ، وكانت تلك اللذات مغلوبة بالمؤلمات والآفات ، وأيضاً إن الذات الدنيا ماحصلت إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية ، وآلام الآخرة أبدية سرمدية لا تنقطع علم ، مثل العالم الموجود .

إذا عرفت هذا فنقول: أنه متى قوبلت الخيرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات الحاصلة للكافر. وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العالم فقوله (كائنلم يلبثوا إلاساعة من النهار) إشارة إلى ماذكرناه من قلتها وحقارتها فى جنب ماحصل من العذاب الشديد.

أما قوله ﴿ يتعارفون بينهم ﴾ ففيه وجوه : الأول : يعرف بعضهم بعضاً كما كانوا يعرفون في الدنيا . الثاني : يعرف بعضهم بعضاً بما كانوا عليه من الخطأ والكفر ، ثم تنقطع المعرفة إذا

وَلَكُلِّ أُمَّةً رَّسُولُ فَإِذَا جَاء رَسُولُكُمْ قُضِيَ بَيْهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَبُونَ «٤٧»

عاينوا العذاب وتبرأ بعضهم من بعض.

فان قيل : كيف توافق هذه الآية قوله (ولا يسئل حميم حميما) والجواب عنه من وجهين : (الوجه الأول) أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بينهم يو بخ بعضهم بعضاً ، فيقول كل فريق للآخر أنت أضللتني يوم كذا وزينت لى الفعل الفلاني من القبائح ، فهذا تعارف تقبيح و تعنيف و تباعد و تقاطع ، لا تعارف عطف و شفقة . وأماقوله تعالى (ولا يسئل حميم حميما) فالمراد سؤال الرحمة و العطف .

﴿ والوجه الثانى ﴾ فى الجواب حمل هاتين الآيتين على حالتين ، وهو أنهم يتعارفون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة ، فلذلك لايسأل حميم حميها .

أما قوله تعالى ﴿ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ﴾ ففيه وجهان : الأول : أن يكون التقدير : ويوم يحشرهم حال كونهم متعارفين ، وحال كونهم قائلين . قدخسر الذين كذبوا بلقاءالله . الثانى : أن يكون (قد خسر الذين كذبوا) كلام الله ، فيكون هذا شهادة من الله عليهم بالخسران ، والمعنى : أن يكون إع آخر ته بالدنيا فقد خسر ، لأنه أعطى الكثير الشريف الباقى ، وأخذ القليل الخسيس الفانى .

وأما قوله ﴿ وما كانوا مهتدين ﴾ فالمراد أنهم مااهتدوا إلى رعاية مصالح هذه التجارة ، وذلك لأنهم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة ، فصاروا كمن رأى زجاجة حسنة فظنها جوهرة شريفة فاشتراها بكل ماملكه ، فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع فى حرقة الروع ، وعذاب القلب . وأماقوله (وإما نرينك بعض الذى نعدهم أونتوفيك فالينا مرجعهم) فاعلم أن قوله (فالينامرجعهم) جواب (نتوفينك) وجواب (نرينك) محذوف ، والتقدير : وإما نرينك بعض الذى نعدهم فى الدنيا فذاك أو ننوفينك قبل أن نرينك ذلك الموعد ، فانك ستراه فى الآخرة .

واعلم أن همذا يدل على آنه تعمالى يرى رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وحزيهم فى الدنيا ، وسيزيد عليه بعد وفاته ، ولا شك أنه حصل الكثير منه فى زمان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحصل الكثير أيضاً بعد وفاته ، والذى سيحصل يوم القيامة أكثر ، وهو تثبيه على أن عاقبة المحقين مجمودة ، وعاقبة المذنبين مذمومة

قوله تعالى ﴿ وَلَكُلُّ أَمَّةً رَسُولَ فَاذَا جَاءً رَسُولُمْ قَضَى بَيْنَهُمْ بِالقَسْطُ وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ ﴾ «١٤ – فحر – ١٧» اعلم أنه تعالى لما بين حال محمد صلى الله عليه و سلم معقومه ، بين أن حال كل الانبياءمع أقوامهم كذلك ، و فى الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذه الآية تدل على أن كل جماعة بمن تقدم قد بعث الله إليهم رسولا . والله تعالى مأأهمل أمة من الأمم قط ، ويتأكد هذا بقوله تعالى (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)

فان قيل: كيف يصح هـذا مع مايعلمه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم)

قلنا: الدليل الذى ذكرناه لايوجب أن يكون الرسول حاضراً مع القوم ، لأن تقدم الرسول لا يمنع من كونه رسولا إليهم ، كما لا يمنع تقدم رسولنا من كونه مبعوثا الينا إلى آخرالابد . وتحمل الفترة على ضعف دعوة الانبياء ووقوع موجبات التخليط فيها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ فى الكلام اضمار ، والتقدير : فاذا جاء رسولهم وبلغ فكذبه قوم وصدقه آخرون قضى بينهم ، أى حكم وفصل .

(المسألة الثالثة ) المراد من الآية أحد أمرين: إما بيان أن الرسول إذا بعث إلى كل أمة فانه بالتبليغ وإقامة الحجة يزيح كل علة فلا يبقى لهم عـذر فى مخالفته أو تكذيبه، فيدل ذلك على أن ما يحرى عليهم من العذاب فى الآخرة يكون عـدلا ولا يكون ظلما، لا بهم من قبل أنفسهم وقعوا فى دُلك العقاب، أو يكون المراد أن القوم إذا اجتمعوا فى الآخرة جمع الله بينهم وبين رسولهم فى وقت المحاسبة، وبان الفصل بين المطيع والعاصى ليشهد عليهم بمـا شاهد منهم، وليقع منهم الاعتراف بأنه بلغ رسالات ربه فيكون ذلك من جملة ما يؤكد الله به الزجر فى الدنيا كالمساءلة، وانطاق الجوارح، والشهادة عليهم بأعمالهم والموازين وغيرها، وتمـام التقرير على هـذا الوجه الثانى أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى أن الله شهيد عليهم، فكا نه تعالى يقول: أنا شهيد عليهم وعلى أعمالهم يوم القيامة، ومع ذلك فانى أحضر فى موقف القيامة مع كل قوم رسولهم، حتى يشهد عليهم بتلك الأعمال. والمراد منه المبالغة فى إظهار العدل.

واعلم أن دليل القول الأول هوقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقوله (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقوله (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ودليل القول الثانى قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) إلى قوله (ويكون الرسول عليكم شهيدا) وقوله (وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا) وقوله تعالى (قضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون) فالتكرير لأجل التأكيد والمبالغة فى ننى الظلم .

وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْـدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ «٤٨» قُل لَّا أَمْلكُ لنَفْسى ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءِ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةً أَجَلُ إِذَا جَاءِ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدَمُونَ «٤٩»

قوله تعالى ﴿ ويقولون متى هـذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسى ضرا ولانفعاً إلا ما شا. الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون ﴾

اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة من شبهات منكرى النبوة فانه عليه السلام كلما هددهم بنزول العذاب ومر زمان ولم يظهر ذلك العذاب ، قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ، واحتجوا بعدم ظهوره على القدح فى نبوته عليه السلام ، وفى الآية مسائل :

(المسألة الأولى) أن قوله تعالى (ويقولون متى هذا الوعد) كالدليل على أن المراد بما تقدم من قوله (قضى بينهم بالقسط) القضاء بذلك فى الدنيا ، لأنه لايجوز أن يقولو امتى هذا الوعد عند حضورهم فى الدار الآخرة ، لأن الحال فى الآخرة حال يقين ومعرفة لحصول كل وعد ووعيدو إلاظهر أنهم انما قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسول عليه السلام فيها أخبرهم من نزول العذاب للأعداء والنصرة للأولياء . أو على وجه الاستبعاد لكونه محقا فى ذلك الاخبار ، ويدل هذا القول على أن كل أمة قالت لرسولها مثل ذلك القول بدليل قوله (ان كنتم صادقين) وذلك لفظ جمع وهوموافق لقوله (ولكل أمة رسول) ثم أنه تعالى أمره بأن يجيب عن هذه الشبهة بجواب يحسم المادة وهو قوله (قل لاأملك لنفسي ضراً و لانفعا إلاماشاء الله) والمراد أن إنزال العذاب على الاعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه ، وأنه تعالى ماعين لذلك الوعد والوعيد وقتا النصرة للا ولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه ، وأنه تعالى ماعين لذلك الوعد والوعيد وقتا الوقت مفوضا إلى الله سبحانه ، اها يحسب مشيئته والهيته عند من لا يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح ، واما بحسب المصلحة المقدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح ، ثم إذا حضر الوقت الذي وقته الله تعالى لحدوت ذلك الحادث ، فانه لابد وأن يحسدث فيه ، ويمتنع عليمه القدم والتأخر .

﴿المَسَالَة الثانية﴾ المعتزلة احتجوا بقوله (قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ماشا. الله)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجَلُ مِنْهُ الْجُرْمُونَ «٥٠» أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آ مَنتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجَلُونَ «٥٠» أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آ مَنتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجَلُونَ «٥٠» ثُمَّ قِيلَ للَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلِ تُحْرَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسَبُونَ «٥٢»

فقالوا: هـذا الاستثناء يدل على أن العبد لايملك لنفسه ضرا ولانفعا إلا الطاعة والمعصية ، فهذا الاستثناء يدل على كون العبد مستقلا بهما .

والجواب: قال أصحابنا: هذا الاستثناء منقطع، والتقدير: ولكن ماشاء الله من ذلك كائن. ﴿ الْمُسَالَةُ الثالثَةُ ﴾ قرأ ابن سيرين (فاذا جاء أجلهم)

﴿ المسألة الرابِ مَ قُوله (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) يدل على أن أحدا لا يموت إلا بانقضاء أجله ، وكذلك المقتول لايقتل إلا على هذا الوجه ، وهذه مسألة طويلة وقد ذكرناها في هذا الكتاب في مواضع كثيرة .

(المسألة الخامسة) أنه تعالى قال ههنا (اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) فقوله (اذا جاء أجلهم) شرط وقوله (فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) جزاء والفاء حرف الجزاء، فوجب إدخاله على الجزاء كما في هذه الآية، وهذه الآية تدل على أن الجزاء يحصل مع حصول الشرط لامتأخرا عنه وأن حرف الفاء لايدل على التراخى وإنما يدل على كونه جزاء.

إذا ثبت هذا فنقول: إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن نكحتك فأنت طالق. قال الشافعي رضى الله عنه: لا يصح هذا التعليق، وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: يصح، والدليل على أنه لا يصح أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إنما يحصل حال حصول الشرط، فلو صح هذا التعليق لوجب أن يحصل الطلاق مقار ناللنكاح، لما ثبت أن الجزاء يجب حصوله مع حصول الشرط، وذلك يوجب الجمع بين الضدين، ولما كان دذا اللازم باطلا و جب أن لا يصح هذا التعليق.

قوله تعالى ﴿ قُلُ أُرَأَيْتُمُ انَ أَتَاكُمُ عَذَابِهِ بِيَاتًا أَوْ بَهَارًا مَاذًا يَسْتَعَجَلُ مَنَهُ الْجُرمُونَ أَثْمُ إِذَا مَاوَقَعَ آمنتُم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الابمــا كنتم تكسبون﴾ اعلم أن هذا هو الجواب الثانى عن قولهم متى هذا الوعد إن كرتم صادقين ، وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى) حاصل الجواب أن يقال لأولئك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب 
بتقدير أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ماالفائدة لكم فيه ؟ فان قلتم نؤمن عنده ، فذلك 
باطل ، لأن الايمان في ذلك الوقت إيمان حاصل في وقت الالجاء والقسر ، وذلك لايفيد نفعاً 
البتة ، فثبت أن هذا الذي تطلبونه لو حصل لم يحصل منه إلا العذاب في الدنيا ، ثم يحصل عقيبه 
يوم القيامة عذاب آخر أشد منه ، وهوأنه يقال : للذين ظلموا ذوقوا عذاب الحلد ، ثم يقرن بذلك 
العذاب كلام يدل على الاهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول (هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون) 
فاصل هذا الجواب : أن هذا الذي تطلبونه هو محض الضرر العارى عن جهات النفع . والعاقل 
لا يفعل ذلك .

(المسألة الثانية) قوله (بياتا) أى ليلا يقال بت ليلتى أفعل كذا ، والسبب فيه أن الإنسان في الليل يكون ظاهراً في البيت ، فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل التبييت كالوداع والسراح ، ويقال في النهار ظللت أفعل كذا ، لأن الانسان في النهار يكون ظاهراً في الظل . وانتصب بياتا على الظرف أى وقت بيات وكلمة (ما ذا) فيها وجهان : أحدهما : أن يكون ماذا اسها واحداً ويكون منصوب المحل كما لوقال ماذا أراد الله ، وبجوزأن يكون ذا بمعنى الذى ، فيكون ماذا كلمتين ومحل ما الرفع على الابتداء و خبره ذا وهو بمعنى الذى ، فيكون معناه ما الذى يستعجل منه المجرمون ومعناه ، أى شيء الذى يستعجل من العذاب المجرمون .

واعلم ان قوله (إن أتاكم عذابه بياتا أونهارا) شرط.

و جوابه : قوله ماذا يستعجل منه المجرمون ، وهو كقولك إن أتيتك ماذا تطعمني ، يعني : إن حصل هذا المطلوب ، فأى مقصود تستعجلونه منه .

وأماقوله ﴿أَثُم إِذَامَاوَقَعَ آمَنَتُم بِهُ ﴾ فاعلمأن دخول حرفالاستفهام على ثم كدخوله على الواو والفاء فى قوله (أوأمن أهل القرى – أفأمن) وهو يفيد التقريع والتوبييخ ، ثم أخبر تعالى أن ذلك الايمان غير واقع لهم بل يعيرون ويوبخون ، يقال : آلآن تؤمنون وترجون الانتفاع بالايمان مع أنكم كنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية والاستهزاء ، وقرى \* (آلان) بحذف الهمزة التى بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام .

وأما قوله ﴿ثُم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد﴾ فهو عطف على الفعل المضمر قبــل (آلآن) والتقدير : قيل : آلان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد

وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُ هُو قُلْ إِي وَرَبِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجزِينَ «٥٣» وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ وَا النَّدَامَةَ لَمَّ رَأُوا الْعَذَابَ وَقُضَى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ «٤٥»

وأما قوله تعالى ﴿ هُلُ تَجْرُونَ إِلَّا بِمُا كُنتُم تَكْسَبُونَ ﴾ ففيه ثلاث مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أنه تعالى أينها ذكر العقاب والعذاب ذكر هـذه العلة .كأن سائلا يسأل ويقول: يارب العزة أنت الغنى عن الـكل فكيف يليق برحمتك هذا التشديد والوعيد ، فهو تعالى يقول «أنا ماعاملته مذه المعاملة ابتداء بل هـذا وصل اليه جزاء على عمله الباطل» وذلك يدل على أن جانب الرحمة راجح غالب ، وجانب العذاب مرجوح مغلوب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العمل ، أما عند الفلاسفة فهو أثر العمل ، لأن العمل الصالح يوجب تنوير القلب ، وإشراقه إيجاب العلة معلولها وأما عند المعتزلة فلأن العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى . وأما عند أهل السنة ، فلأن ذلك الجزاء واجب محكم الوعد المحض .

﴿ الْمُسَأَلَةُ الثَالَثَةِ ﴾ الآية تدل على كون العبد مكتسبا خلافا للجبرية ، وعندنا أن كونه مكتسبا معناه أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة الطويلة معروفة بدلائلها .

قوله تعالى ﴿ويستبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لـكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لمـا رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون﴾

اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وأجاب عنه بما تقدم فحكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرة أخرى فى عين هذه الواقعة وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا: أحق هو واعلم أن هذا السؤال جهل محض من وجوه: أولها: انه قد تقدم هذا السؤال مع الجواب فلا يكون فى الاعادة فائدة . وثانيها: أنه تقدم ذكر الدلالة العقلية على كون محمد رسولا من عند الله ، وهو بيان كون القرآن معجزا ، وإذا صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما يخبر عن وقوعه ، فهذه المعانى توجب الاعراض عنهم ،

وترك الالتفات إلى سؤالهم ، واختلفوا فى الضمير فى قوله (أحق هو) قيل : أحق ما جئتنا به من القرآن والنبوة والشرائع . وقيل : ما تعدنا من نزول العذاب علينا فى الدنيا .

ثم إنه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله ﴿قل إى وربى إنه لحق﴾ والفائدة فيه أمور: أحدها: أن يستمليهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء، وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد. و ثانيها: أن الناس طبقات فمنهم مر. لا يقر بالشيء الابالبرهان الحقيق ، ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيق ، بل ينتفع بالاشياء الاقناعية ، نحو القسم فان الأعرابي الذي جاء الرسول عليه السلام ، وسأل عن نبوته ورسالته اكتنى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم ، فكذا ههنا .

ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ﴿وما أنتم بمعجزين ﴾ ولا بد فيه من تقدير محذوف ، فيكون المراد وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على أن أحداً لا يجوز أن يمانع ربه و يدافعه عما أراد وقضى ، ثم إنه تعالى بين أنهذا الجنس من الكلمات ، إنما يجوز عليهم ماداموا فى الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهرالله تعالى ، وآثار عظمته تركوا ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى ، ثم إنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء : أولها : قوله (ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به ، إلا أن ذلك متعذر لأنه فى محفل القيامة . لا يملك شيئاً كما قال تعالى (وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً) وبتقدير : أن يملك خزائن الأرض لا ينفعه الفداء لقوله تعالى (ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون) وقال فى صفة هذا اليوم (لا بيع فيه و لا خلة و لا شفاعة) وثانيها : قوله (وأسروا الندامة لمارأوا العذاب)

واعلم أن قوله (وأسروا الندامة) جاء على لفظ الماضى ، والقيامة من الأمور المستقبلة إلا أنها لماكانت واجبة الوقوع ، جعل الله مستقبلها كالماضى ، واعلم أن الاسرار هو الاخفاء والاظهار وهو من الاضداد ، أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر . وأما ورودها بمعنى الاظهار فهو من قولهم . سر الشيء وأسره إذا أظهره .

إذا عرفت هذا فنقول: من الناس من قال: المراد منه إخفاء تلك الندامة ، والسبب في هـذا الاخفاء وجوه: الأول: أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهو تين متحيرين ، فلم يطيقواعنده بكاء و لاصراخاً سوى أسرار الندم كالحال فيمن يذهب به ليصلب فانه يبقى مبهوتاً متحيراً لا ينطق بكلمة . الثانى: أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم ، وخوفاً من توبيخهم .

## أَلَا إِنَّ للله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَلَكِنَّ اكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ «٥٥» هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ «٥٦»

فان قيل: إن مهابة ذلك الموقف تمنع الانسان عن هذا التدبير فكيف قدمو اعليه.

قلتا: إنهذا الكتمان انما يحصل قبل الاحتراق بالنار، فاذا احترقوا تركو اهذا الاخفاء والخهرو، بدليل قوله تعالى (قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا) الثالث: أنهم أسروا تلك الندامة لأنهم الحلصوا لله في تلك الندامة، ومن أخلض في الدعاء أسره، وفيه تهكم بهم وبالحلاصهم يعني أنهم لما أتوا به في تلك الندامة، ومن غير وقته ولم ينفعهم، بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا به في دار الدنيا وقت التكليف، وأما من فسر الاسرار بالاظهار فقوله: ظاهر، لأنهم إنما أخفوا الندامة على الكفر والفسق في الدنيا لأجل حفظ الرياسة، وفي القيامة بطل هذا الغرض فوحب الاظهار. وثالثها: قوله تعالى (وقضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون) فقيل بين المؤمنين والكافرين، وقيل بين الرؤساء والاتباع، وقيل بين الكفار بانزال العقوبة عليهم.

واعلم أن الكفار وإن اشتركوا فى العذاب فانه لابد وأن يقضى الله تعالى بينهم لأنه لا يمتنع أن يكون قد ظلم بعضهم بعضا فى الدنيا وخانه ، فيكون فى ذلك القضاء تخفيف من عذاب بعضهم ، وتثقيل لعذاب الباقين ، لأن العدل يقتضى أن ينتصف للمظلومين من الظالمين ، ولا سبيل إليه إلا بأن بخفف من عذاب المظلومين و يثقل فى عذاب الظالمين .

قوله تعالى ﴿ أَلَا إِن لله ما فى السموات والأرض ألا إِن وعـد الله حق ولكن أكثرهم لايعلمون هو يحى ويميت وإليه ترجعون ﴾

اعلم أن من الناس من قال: إن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآية ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به) فلاجرم قال فى هذه الآية ليس للظالم شىء يفتدى به ، فان كل الأشياء ملك الله تعالى وملكه ، واعلم أن هذا التوجيه حسن ، أما الأحسنأن يقال إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات ، فمنهم من يكون انتفاعه بالاقناعيات أكثر من انتفاعه بالبرهانيات ، أما المحققون فانهم لايلتفتون إلى الاقناعيات ، وإنما تعويلهم على الدلائل البينة والبراهين القاطعة ، فلما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا : أحق هو؟ أمر الرسول عليه السلام بأن يقول (إى وربى) وهذا جار مجرى الاقناعيات ، فلما ذكر ذلك أتبعه بماهو البرهان القاطع بأن يقول (إى وربى) وهذا جار مجرى الاقناعيات ، فلما ذكر ذلك أتبعه بماهو البرهان القاطع

على صحته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان على إثبات الاله القادر الحكم وأنكل ماسواه فهوملكه وملكه ، فعبرعن هذا المعنى بقوله (ألا إن لله مافىالسموات والأرض) ولم يذكر الدليل على صحة هذه القضية ، لأنه تعالى قداستقصى فى تقرير هذه الدلائل فماسبق من هذه السورة، وهوقوله ( إنفى اختلاف الليل والنهار وماخلق الله في السموات والأرض) وقوله (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) فلما تقدم ذكرهذه الذلائل القاهرة اكتفي بذكرها ، وذكر أن كل ما في العالم من نبات و حيو ان و جسدوروح و ظلمةو نور فهو ملكه و ملكه ، ومتى كان الأمر كذلك ، كان قادر أعلى كل المكنات ، عالما بكل المعلومات غنياً عن جميع الحاجات ، منزهاً عن النقائص والآفات، فهو تعالى لكونه قادراً على جميع الممكنات يكون قادراً على إنزال العذاب على الأعداء في الدنيا وفي الآخرة ويكون قادراً على إيصال الرحمة إلى الأولياء في الدنيـا وفي الآخرة ويكون قادراً على تأييــد رسوله عليــه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادراً على إعلاء شأن رسوله و إظهار دينه و تقوية شرعه ، و لما كان قادراً على كل ذلك فقد بطل الاستهزاء والتعجب. ولما كان منزهاعن النقائص والآفات ، كان منزهاعن الخلف و الكذب وكل ماو عدبه فلابد وأن يقع، هذا إذاقلنا : إنه تعالى لا يراعي مصالح العباد ، أما إذا قلنا : إنه تعالى يراعيها . فنقول : الكذب إنما يصدر عن العاقل، إما للعجز أو للجهـــل أو للحاجة، و لما كان الحق سيحانه منزهاً عن الكل كان الكذب عليه محالا ، فلما أخبر عن نزول العذاب بهؤلاء الكفار ، و بحصول الحشر والنشر وجب القطع بوقوعه ، فثبت بمذا البيان أن قوله تعالى (ألا إن لله مافي السموات والأرض) مقدمة توجب الجزم بصحة قوله (ألا إن وعد الله حق) ثم قال (ولكن أكثرهم لا يعلمون) والمراد أنهم غافلون عن هذه الدلائل، مغرورون بظواهرالأمور ، فلاجرم بقوا محرومين عن هذه المعارف ، ثم إنه أكد هذه الدلائل فقال (هو يحى ويميت وإليه ترجعون) والمراد أنه لمـا قدر على الاحياء في المرة الأولى فاذا أماته وجب أن يبق قادراً على إحيائه فيالمرة الثانية ، فظهر بمــاذكرنا أنه تعالى أمر رسوله بأن يقول (إي وربي) ثم إنه تعالى أتبع ذلك الكلام بذكر هذه الدلائل القاهرة.

واعلم أن فى قوله (ألاإن لله ما فى السموات والأرض) دقيقة أخرى وهى كلمة (ألا) وذلك لأن هذه الكلمة إنما تذكر عند تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين وأهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلى الاسباب الظاهرة. فيقولون البستان للأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية لعمرو فيضيفون كل شيء إلى مالك آخر و الحلق لكونهم مستغرقين فى نوم الجهل ورقدة الغفلة يظنون صحة تلك الاضافات فالحق نادى هؤلاء النائمين الغافلين بقوله (ألا إرن الله ما فى السموات والارض) وذلك لأنه

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءِ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَّا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ «٧٥» قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَ حُوا هُوَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ «٥٥»

لما ثبت بالعقل أن ماسوى الواحد الأحدالحق بمكن لذاته ، وثبت أن الممكن مستند الى الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة ، فثبت أن ماسواه ملكه وملكه ، وإذا كان كذلك ، فليس لغيره فى الحقيقة ملك ، فلما كان أكثر الحلق غافلين عن معرفة هذا المعنى غير عالمين به ، لاجرم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا النداء ، لعل واحداً منهم يستيقظ من نوم الجهالة ورقدة الضلالة .

قوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مُوعَظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءُ لَمَا فَى الصَّدُورِ وَهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير نما يجمعون﴾

في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أن الطريق إلى اثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام أمران: الأول: أن نقول إن هذا الشخص قد ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده . وكلمن كان كذلك، فهورسول من عند الله حقاً وصدقاً ، وهذا الطريق بما قد ذكره الله تعالى فى هذه السورة وقرره على أحسن الوجوه فى قوله (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) وقد ذكرنا فى تفسير هذه الآية ما يقوى الدين ويورث اليقين ويزيل الشكوك والشبهات و يبطل الجهالات والضلالات .

وأما الطريق الثانى فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ فكل من جاء ودعا الحلق اليه وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية فى نقل الناس من الكفر إلى الايمان، ومن الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق، ومن الاعمال الداعية إلى الدنيا إلى الاعمال الداعية إلى الآخرة فهو النبى الحق الصادق المصدق، وتقريره: أن نفوس الخلق قد استولى عليها أنواع النقص والجهل وحب الدنيا، ونحن نعلم بعقولنا أن سعادة الإنسان لاتحصل إلا بالاعتقاد الحق والعمل الصالح، وحاصله يرجع إلى حرف واحد وهو أن كل ماقوى نفرتك عن الدنيا ورغبتك فى الآخرة فهو

العمل الصالح. وكل ما كان بالضد من ذلك فهوالعمل الباطل والمحصية ، واذا كان الأمر كذلك كانوا محتاجين المانسان كامل ، قوى النفس ، مشرق الروح ، علوى الطبيعة ، ويكون بحيث يقوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام النقصان إلى مقام الكال ، وذلك هوالذي . فالحاصل أن الناس أقسام ثلاثة : الناقصون والكاملون الذين لا يقسدرون على تسكميل الناقصين ، والقسم الثالث هو الكال الذي يقدر على تكميل الناقصين ، فالقسم الأول هو عامة الخلق ، والقسم الثاني هم الأولياء ، والقسم الثالث هم الأنبياء ، ولما كانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الكال مراتبها مختلفة و درجاتها متفاوتة ، لا جرم كانت درجات الأنبياء في قوة النبوة مختلفة . و لهذا السر: قال النبي صلى الله عليه وسلم «علماء أمتى كا نبياء بني إسرائيل»

إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنه تعالى لما بين صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق المعجزة ، ففي هذه الآية بين صحة نبوته بالطريق الثانى ، وهذا الطريق طريق كاشف عن حقيقة النبوة معرف لماهيتها ، فالاستدلال بالمعجز، هو الذى تسميه المنطقيون برهان الآن ، وهذا الطريق هو الطريق الطريق الدى يسمونه برهان اللم ، وهو أشرف وأعلى وأكمل وأفضل .

(المسألة الثانية) اعلم أنه تعالى وصف القرآن فى هذه الآية بصفات أربعة: أولها: كونه موعظة من عند الله ، وثانيها: كونه شفاء لما فى الصدور . وثالثها: كونه هدى . ورابعها: كونه موعظة من عند الله ، وثانيها: كونه شفاء لما فى الصدور . وثالثها: كونه هدى . ورابعها: كونه تعلقت بالاجسادكان ذلك التعلق بسبب عشق طبيعى وجب للروح على الجسد ، ثم إن جوهر الروح التذ بمشتهيات هذا العالم الجسداني . وطيباته بو اسطة الحواس الخس . وتمرن على ذلك وألف هذه الطريقة واعتادها . ومن المعلوم أن نور العقل إنما يحصل فى آخر الدرجة ، حيث قويت العلائق الحسية والحوادث الجسدانية ، فصار ذلك الاستغراق سبباً لحصول العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة فى جوهر الروح ، وهذه الأحوال تجرى مجرى الأمراض الشديدة لجوهر الروح ، فلا بد الدميمة فى جوهر الروح ، وهذه الأحوال تجرى مجرى الأمراض الشديدة الموس المعلاجات المائبة مات لامالة ، وإن اتفق ان صادفه مثل هذا الطبيب ، وكان هذا البدن قابلا للعلاجات الصائبة فريما حصلت الصحة ، وزال السقم .

إذا عرفت هذا فنقول: ان محمداً صلى الله عليه وسلم ، كان كالطبيب الحاذق، وهذا القرآن عبارة عن مجموع أدويته التى بتركيبها تعالج القلوب المريضة. ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض فله معه مراتب أربعة .

(المرتبة الأولى) أن ينهاه عن تناول مالاينبغى . ويأمره بالاحتراز عن تلك الأشياء التى بسببها وقع فى ذلك المرض ، وهذا هو الموعظة . فانه لامعنى للوعظ إلاالزجر عن كل ما يبعد عن رضوان الله تعالى ، والمنع عن كل ما يشغل القلب بغير الله .

(المرتبة الثانية) الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة الموجبة للمرض، فكذلك الأنبياء عليهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت ظواهرهم مطهرة عن فعل مالا ينبغى. فحينتذيأمرونهم بطهارة الباطن وذلك بالمجاهدة فى ازالة الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الحيدة، وأوائلها ما ذكره الله تعالى فى قوله (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) وذلك لأنا ذكرنا أن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة جارية مجرى الأمراض، فإذا زالت فقد حصل الشفاء للقلب وصار جوهر الروح مطهراً عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالم الملكوت.

﴿ والمرتبة الثالثة ﴾ حصول الهدى ، وهذه المرتبة لا يمكن حصولها الابعد المرتبة الثانية ، لأن جوهر الروح الناطقة قابل للجلايا القدسية والأضواء الالهية . وفيض الرحمة عام غير منقطع على ماقال عليه الصلاة والسلام ﴿ إن لربكم فى أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها » وأيضاً فالمنع إنما يكون إما للعجز أو للجهل أو للبخل ، والكل فى حق الحق ممتنع ، فالمنع فى حقه ممتنع ، فعلى هذاعدم حصول هذه الأضواء الروحانية ، إنما كان لأجل أن العقادد الفاسدة والأخلاق الذميمة طبعها طبع الظلمة ، وعندقيام الظلمة يمتنع حصول النور ، فاذا زالت تلك الأحوال ، فقد زال العائق فلا بد وأن يقع ضوء عالم القدس فى جوهر النفس القدسية ، ولا معنى لذلك الضوء إلا الهدى ، فعند هذه الحالة تصير هذه النفس بحيث قد انطبع فيها نقش الملكوت وتجلى لها قدس اللاهوت ، وأول هذه المرتبة هو قوله (ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك) وأوسطها قوله توله تعالى (ففروا إلى الله ) وآخرها قوله (قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون) وبجموعها قوله (ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمركله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون) وسيجيء تفسير والأرض وإليه يرجع الأمركله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون) وسيجيء تفسير هذه الآيات فى مواضعها باذن الله تعالى ، وهذه المرتبة هي المراد بقوله سبحانه (وهدى)

﴿ وأما المرتبة الرابعة ﴾ فهى أن تصير النفس البالغة الى هـذه الدرجات الروحانية والمعارج الربانية بحيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على أجرام هذا العالم، وذلك هو المراد بقوله (ورحمة للمؤمنين) وإنما خص المؤمنين بهـذا المعنى، لأن أرواح المعاندين لا تستضى وأنوار أرواح الانبياء عليهم السلام، لأن الجسم القابل للنور عن قرص الشمس

هوالذي يكون وجهه مقابلا لوجه الشمس ، فان لم تحصل هـذه المفابلة لم يقع ضوء الشمس عليه ، فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين ، لم تنتفع بأنوارهم ، ولم يصل اليها آثار تلك الأرواح المطهرة المقدسة ، وكما أن الأجسام التي لا تكون مقابلة لقرص الشمس مختلفة الدرجات والمراتب في البعد عن هذه المقابلة ولا تزال تتزايد درجات هذا البعد حتى ينتهي ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقابلة قرص الشمس ، فلاجرم يبقى خالص الظلمة ، فكذلك تتفاوت مراتب النفوس في قبول هذه الأنوار عن أرواح الأنبياء. ولاتزال تتزايد حتى تنتهي إلى النفس التي كملت ظلمتها ، وعظمت شقاوتها وانتهت في العقائد الفاسدة ، والاخلاق الذميمة إلى أقصى الغايات، وأبعد النهايات، فالحاصل أن الموعظة اشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عما لاينمغي وهو الشريعة ، والشفاء اشارة إلى تطهير الارواح عر. للعقائد الفاسدة والاخلاق الذميمة وهو الطريقة . والهدى وهو اشارة إلى ظهور نورالحق فى قلوب الصديقين وهو الحقيقة ، والرحمة وهي اشارة الى كونها بالغة في الكمال و الاشراق الى حيث تصير مكملة للناقصين وهي النبوة ، فهذه در جات عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ القرآنية لايمكن تاحير ماتقدم ذكره ، ولاتقديم ما تأخر ذكره ، ولما نبه الله تعالى في هذه الآية على هذه الأسرار العالية الآلهية قال (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير بما يجمعون) والمقصود منــه الاشارة الى ماقرره حكما. الاسلام من أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية وقد سبق في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبالغة في تقرير هذا المعنى فلا فائدة في الاعادة انتهى .

(المسألة الثانية) قوله (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا) و تقديره: بفضل الله وبرحمته فليفر حوا، ثم يقول مرة أخرى (فبذلك فليفر حوا) والتكرير للتأكيد. وأيضاً قوله (فبذلك فليفر حوا) يفيد الحصر، يعني يجب أن لايفر ح الانسان إلا بذلك. واعلم أن هذا الكلام يدل على أمرين: أحدهما: أنه يجب أن لايفر ح الانسان بشيء من الاحوال الجسمانية، ويدل عليه وجوه: الأول: أن جماعة من المحققين قالوا: لامعني لهمذه اللذات الجسمانية إلا دفع الآلام، والمعني العدمي لايستحق أن يفرح به. والثاني: أن بتقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثبوتية، لكنها معنوية من وجوه: الأول: أن التضرر بآلامها أقوى من الانتفاع بلذاتها. ألا ترى أن أقوى اللذات الجسمانية لذة الوقاع، ولا شك أن الالتذاذ بها أقل مرتبة من الاستضرار بألم القولنج وسائر الإلم القوية. والثاني: أن مداخل اللذات الجسمانية قليلة، فانه لاسبيل إلى تحصيل اللذات الجسمانية الآلام القوية. والثانى: أن مداخل اللذات الجسمانية قليلة، فانه لاسبيل إلى تحصيل اللذات الجسمانية الا بهذين الطريقين أعنى لذة البطن والفرج. وأما الآلام: فان كل جزء من أجزاء بدن الانولان اللذات المعه نوع آخر من الآلام، ولكل نوع منها خاصية ليست للنوع الآخر. والثالث: أن اللذات

الجسمانية لاتكون خالصة البتة . بل تكون بمزوجة بأنواع من المكاره ، فلو لم يحصل فى لذة الأكل والوقاع إلا إتعاب النفس فى مقدماتها وفى لواحقها لكفى . الرابع : أن اللذات الجسمانية لا تكون باقية ، فكلماكان الالتذاذ بها أكثر،كانت الحسرات الحاصلة من خوف فو اتها أكثر وأشد ، ولذلك قال المعرى :

## ان حزنا في ساعة الموت أضعا ف سرور في ساعة الميلاد

فن المعلومأن الفرح الحاصل عند حدوث الولد لا يعادل الحزن الحاصل عند موته . الخامس : أن اللذات الجسمانية حال حصولها تكون ممتنعة البقاء ، لأن لذة الأكل لا تبقى بحالها ، بل كما زال ألم الجوع زال الالتذاذ بالأكل و لا يمكن استبقاء تلك اللذة . السادس : أن اللذات الجسمانية التذاذ بأشياء خسيسة ، فإنها التذاذ بكيفيات حاصلة فى أجسام رخوة سريعة الفساد مستعدة للتغير ، فاما اللذات الروحانية فانها بالضد فى جميع هذه الجهات ، فثبت أن الفرح باللذات الجسمانية فرح باطل ، وأما الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات والجواهر المقدسة وعالم الجلال ، ونور الكبرياء .

﴿ والبحث الثانى ﴾ من مباحث هذه الآية أنه إذا حصلت اللذات الروحانية فانه يجب على العاقل أن لا يفرح بها من حيث أنها من الله تعالى و بفضل الله وبرحمته ، فلهذا السبب قال الصديقون : من فرح بنعمة الله من حيث أنها تلك النعمة فهو مشرك ، أما من فرح بنعمة الله من حيث أنها تلك النعمة فهو مشرك ، أما من فرح بنعمة الله من حيث أنها من الله كان فرحه بالله ، وذلك هوغاية الكال ونهاية السعادة فقوله سبحانه (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) يعنى فليفرحوا بتلك النعم لا من حيث هي هي ، بل من حيث أنها بفضل الله وبرحمة الله ، فهذه أسرار عالية اشتملت عليها هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي والتنزيل ، هذا ما تلخص عندنا في هذا الباب ، أما المفسرون فقالوا: فضل الله الاسلام ، ورحمته القرآن . وقال أبو سعيد الخدرى : فضل الله القرآن ، ورحمته أن جعلكم من أهله .

(المسألة الرابعة) قرى والتفرحوا) بالتاء، قال الفراء: وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ بالتاء وقال: معناه فبذلك فلتفرحوا يا أصحاب محمد هو خير بما يجمع الكفار، قال وقريب من هذه القراءة قراءة أبي (فبذلك فافرحوا) والأصل في الأمر للمخاطب والغائب اللام نحو لتقم يازيد وليقم زيد، وذلك لأن حكم الأمر في الصورتين واحد، الاأن العرب حذفوا اللام من فعل المأمور المخاطب لكثرة استعاله، وحذفوا التاء أيضاو أدخلوا ألف الوصل نحواضرب واقتل ليقع الابتداء به وكان الكسائي يعيب قولهم فليفرحوا لأنه وجده قليلا فجعله عيبا الا أن ذلك هو الأصل، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض المشاهد «لتأخذوا مصافكم» يريدبه خذوا، هذا كله كلام

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنِزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِّزْقُ كَخَعْلَتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللهُ أَذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهَ لَكُمْ مِّن رِّزْقَ كَخَعْلَتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللهُ أَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهَ الْكَذَبَ يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْل عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٩٠» يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْل عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٩٠»

الفراء. وقرى (تجمعون) بالتاء ووجهه أنه تبعالى عنى المخاطبين والغائبين الا أنه غلب المخاطب على الغائب كما يغلب التذكير على التأنيث، فكائه أراد المؤونين هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقة عقلية وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى خدمة الله تعالى والى الاتصال بعالم الغيب ومعارج الروحانيات، وفيه معنى آخر يدعوه إلى عالم الحس والجسم واللذات الجسدانية، وما دام الروح متعلقا بهدندا الجسد، فإنه لا ينفك عن حب الجسد، وعن طلب اللذات الجسمانية، فكائه تعالى خاطب الصديقين العارفين، وقال: حصلت الخصومة بين الحوادث العقلية الالهية وبين النوازع النفسانية الجسدانية، والترجيح لجانب العقل. لانه يدعو إلى فضل الله ورحمته والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشهواتها وفضل الله ورحمته خير لكم بما تجمعون من الدنيا لان الآخرة خير وأبق، وماكان كذلك فهوأولى بالطلب والتحصيل.

قوله تعالى ﴿قُلْأُرَأَيْتُم مَا أَتَوَلَّ اللهُ لَـكُمْ مِن رَزَقَ فَجَعَلَتُمْ مِنْهُ حَرِّ اللَّهِ أَوْلَ اللهُ أَذِنَ لَـكُمْ أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذوفضل على الناس ولكن أكثرهم لايشكرون﴾

وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أن الناس ذكروا في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوها ، ولا أستحسن واحداً منها . والذي يخطر بالبال والعلم عندالله تعالى وجهان : الأول : أن المقصود من هذا الكلام ذكر طريق ثالث في إثبات النبوة . و تقريره أنه علمه الصلاة والسلام قال للقوم «إنكم تحكمون بحل بعض الاشياء وحرمة بعضها فهذا الحكم تقولونه على سبيل الافتراء على الله تعالى ، أو تعلمون أنه حكم حكم الله به والأول طريق باطل بالاتفاق ، فلم يبق إلاالثاني ، ثم من المعلوم أنه تعالى ما عاطبكم به من غير واسطة ، ولما بطل هذا ، ثبت أن هذه الأحكام إنما وصلت اليكم بقول رسول أرسله به من غير واسطة ، ولما بطل هذا ، ثبت أن هذه الأحكام إنما وصلت اليكم بقول رسول أرسله الله اليكم ونبي بعثه الله اليكم ، وحاصل الكلام أن حكمهم بحل بعض الاشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل في الصفات المحسوسة والمنافع المحسوسة ، يدل على اعترافكم بصحة النبوة والرسالة وإذا

كان الأمر كذلك ، فكيف يمكنكم أن تبالغوا هـذه المبالغات العظيمة فى إنكار النبوة والرسالة وحمل الآية على هذا الوجه الذى ذكرته طريق حسن معقول .

﴿ الطريق الثانى ﴾ فى حسن تعلق هذه الآية بما قبلها هوأنه عليه الصلاة والسلام ، لما ذكر الدلائل الكثيرة على صحة نبوة نفسه . وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم فى انكارها ، أتبع ذلك ببيان فساد طريقتهم فى شرائعهم وأحكامهم وبين أن التمييز بين هذه الأشياء بالحل والحرمة ، معأنه لم يشهد بذلك لا عقل ولانقل طريق باطل ومنهج فاسد ، والمقصود إبطال مذاهب القوم فى أديانهم وفى أحكامهم ، وأنهم ليسوا على شيء فى باب من الأبواب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المراد بالشيء الذي جعلوه حراما ما ذكروه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأيضا قوله تعالى (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر) إلى قوله (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا) وأيضا قوله تعالى (ثمانية أزواج من الضأن اثنين و من المعز اثنين) والدليل عليه أن قوله (فجعلتم منه حراما) إشارة إلى أمر تقدم منهم ، ولم يحك الله تعالى عنهم إلاهذا ، فوجب توجه هذا الكلام إليه ، ثم لما حكى تعالى عنهم ذلك . قال لرسوله عليه الصلاة والسلام (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) وهذه القسمة صحيحة ، لأن هذه الأحكام إما أن تكون من الله تعالى ، فهو المراد بقوله (آلله أذن لكم) وإن كانت ليست من الله . فهو المراد بقوله (أم على الله تفترون)

ثم قال تعالى ﴿ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ﴾ وهذا وان كان فى صورة الاستعلام فالمراد منه تعظيم وعيد من يفترى على الله . وقرأ عيسى بن عمر (وماظن) على لفظ الفعل ومعناه أى ظن ظنوه يوم القيامة وجى على لفظ الماضى لما ذكرنا أنأحوال القيامة وإن كانت آتية إلا أنها لماكانت واجبة الوقوع فى الحكمة . ولاجرم عبر الله عنها بصيغة الماضى .

ثم قال ﴿ إِنِ الله لذو فضل على الناس﴾ أى باعطاء العقل و إرسال الرسل و إنزال الكتب (ولكنأ كثرهم لايشكرون) فلايستعملون للعقل فى التأمل فى دلائل الله تعالى و لايقبلون دعوة أنبياء الله و لا ينتفعون باستماع كتب الله .

(المسألة الثالثة) مافى قوله تعالى (قل أرأيتم ماأنزل الله) فيه وجهان: أحدهما: بمعنى الذى فينتصب برأيتم والآخرأن يكون بمعنى أى فى الاستفهام، فينتصب بأنزل وهوقول الزجاج، ومعنى أنزل ههنا خلق وأنشأ كقوله (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) وجازأن يعبر عن الخلق بالانزال، لأن كل مافى الأرض من رزق فما أنزيل من المهاء منضرع وزرع وغيرهما، فلما كان الجاده بالانزال سمى انزالا.

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَثْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبَّكَ مِن مِثْقَال ذَرَّة فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كَتَابٍ مَّبِينِ «٦١»

قوله تعالى ﴿ وما تكون فى شأن وماتناوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولاأصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ﴾

في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أنه لما أطال الدكلام فىأمرالرسول بايراد الدلائل على فساد مذاهب الكنفار، وفى أمره بايراد الجواب عن شبهاتهم، وفى أمره بتحمل أذاهم، وبالرفق معهم ذكر هذا الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين، وتمام الحوف والفزع للمذنبين، وهو كونه سبحانه عالماً بعمل كل واحد، وبما فى قلبه من الدواعى والصوارف، فإن الانسان ربما أظهرهن نفسه نسكا وطاعة وزهدا وتقوى، ويكون باطنه مملوأ من الحبث وربماكان بالعكسهن ذلك. فإذا كان الحق سبحانه عالماً بما فى البواطن كان ذلك من أعظم أنواع السرور للمطيعين ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين.

﴿ المسالة الثانية ﴾ اعلم أنه تعالى خصص الرسول فى أول هذه الآية بالخطاب فى أمرين ، ثم أتبع ذلك بتعميم الخطاب مع كل المكلفين فى شىء واحد ، أما الأمران المخصوصان بالرسول عليه الصلاة والسلام . فالأول : منهما قوله (وماتكون فى شأن) واعلم أن (ما) ههنا جحد والشأن الخطب والجمعالشؤن ، تقول العرب ماشأن فلان أى ماحاله . قال الأخفش : و تقول ماشأنت شأنه أى ماعملت عمله ، وفيه وجهان : قال ابن عباس : وما تكون يامحمد فى شأن يريد من أعمال البر وقال الحسن : فى شأن من شأن الدنيا وحوائجك فيها . والثانى : منهما قوله تعالى (وماتتلوا منه من قرآن) واختلفوا فى أن الضمير فى قوله (منه) إلى ماذا يعود؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه : الأول : أنه واجع إلى الشأن لان تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو معظم راجع إلى الشأن لان تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو معظم

شأنه ، وعلى هذا التقدير ، فكان هذا داخلا تحت قوله (وما تكون فى شأن) إلا أنه خصه بالذكر تنبيها على علومر تبته ، كما فى قوله تعالى (وملائكته وجبريل وميكال) وكما فى قوله (وإذأ خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم) الثانى: أن هذا الضمير عائد إلى القرآن والتقدير: وما تتلو من القرآن من قرآن ، وذلك لأنه كما أن القرآن اسم للمجموع ، فكذلك هو اسم لكل جزء من أجزاء القرآن والاضمار قبل الذكر ، يدل على التعظيم . الثالث: أن يكون التقدير: وما تتلو من قرآن من قرآن من عند الله . وأقول: قوله (وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن) أمران مخصوصان بالرسول صلى الله عليه وسلم .

وأما قوله ﴿ ولا تعملون من عمل ﴾ فهذا خطاب مع النبي ومع جميع الأمة . والسبب في أن خص الرسول بالخطاب أولا ، ثم عمم الخطاب مع الكل ، هو أن قوله (وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن) وإن كان بحسب الظاهر خطاباً محتصا بالرسول ، إلا أن الأمة داخلون فيه ومرادون منه ، لأنه من المعلوم أنه اذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في ذلك الخطاب والدليل عليه قوله تعالى (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء) ثم إنه تعالى بعد أن خص الرسول بذينك الخطابين عمم الكل بالخطاب الثالث فقال (ولا تعملون من عمل) فدل ذلك على كونهم داخلين في الخطابين الأولين .

ثم قال تعالى ﴿ إِلا كَنَا عَلَيْكُمْ شَهُودًا ﴾ وذلك لأن الله تعالى شاهد على كل شيء ، وعالم بكل شيء ، أما على أصول أهل السنة والجماعة ، فالأمر فيه ظاهر ، لأنه لا محدث و لإخالق و لا موجد إلاالله تعالى . فكل مايدخل في الوجود من أفعال العباد وأعمالهم الظاهرة والباطنة ، فكلها حصلت بايجاد الله تعالى وإحداثه . والموجد للشيء لابد وأن يكون عالما به ، فوجب كونه تعالى عالما بكل المعلومات ، وأما على أصول المعتزلة ، فقد قالوا : إنه تعالى حي وكل من كان حياً ، فانه يصح أن يعلم كل واحد من المعلومات ، والموجب لتلك العالمية ، هو ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء حصول العالمية بسعض المعلومات كنسبة ذاته إلى اقتضاء حصول العالمية بسائر المعلومات ، فلما اقتضاء كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات .

أما قوله تعالى ﴿ إِذْتَفْيضُونَ فِيهِ ﴾ فاعلم أن الافاضة ههناالدخول فىالعمل على جهة الانصباب إليه وهو الانبساط فى العمل ، يقال أفاض القوم فى الحديث إذا اندفعوا فيه ، وقد أفاضوا من عرفة إذا دفعوا منه بكثرتهم ، فتفرقوا .

فان قيل (إذ) همنا بمعنى حين ، فيصير تقدير الكلام إلا كنا عليكم شهوداً حين تفيضون فيه .

وشهادة الله تعـالى عبارة عن علمه ، فيلزم منه أن يقال إنه تعالى ماعـلم الأشياء إلا عند وجودها وذلك باطل .

قلنا: هذا السؤال بناء على أن شهادة اقه تعالى عبارة عرب علمه ، وهذا بمنوع ، فان الشهادة لا تكون إلا عند وجود المشهود عليه ، و أما العلم ، فلا يمتنع تقدمه على الشيء ، والدليل عليه أن الرسول عليه السلام ، لوأخبرنا عن زيد أنه يأكل غدا كنا من قبل حصول تلك الحالة عالمين بها ولا نوصف بكوننا شاهدين لها . واعلم أن حاصل هذه الكلمات أنه لا يخرج عن علم الله شيء ، ثم إنه تعالى أكد هذا الكلام زيادة تأكيد ، فقال (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السهاء ولاأصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أصل العزوب من البعد . يقال : كلا عازب إذا كان بعيد المطلب ، وعزب الرجل بأبله إذا أرسلها إلى موضع بعيد من المنزل ، والرجل سمى عزبا لبعده عن الأهل ، وعزب الشيء عن على إذا بعد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ الكسائى (وما يعزب) بكسر الزاى ، والباقون بالضم ، وفيه لغتان : عزب يعزب ، وعزب يعزب .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (من مثقال ذرة) أى وزن ذرة ، ومثقال الشيء مايساويه في الثقل، والمعنى : مايساوى ذرة والذر صغار النمل واحدها ذرة ، وهي تكون خفيفة الوزن جدا، وقوله (في الأرض ولافي السماء) فالمعنى ظاهر.

فان قيل : لم قدم الله ذكر الأرض ههنا على ذكر السماء مع أنه تعالى قال فى سورة سبأ (عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض) ؟

قلنا: حق السماء أن تقدم على الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر فى هذه الآية شهادته على أحوال أهل الأرض وأعمالهم، ثم وصل بذلك قوله لا يعزب عنه ، ناسب أن تقدم الأرض على السماء فى هذا الموضع.

ثم قال ﴿ ولاأصغر من ذلك ولاأ كبر ﴾ وفيه قراءتان قرأ حمزة (ولاأصغر ولاأ كبر) بالرفع فهما ، والياقون بالنصب .

واعلم أن قوله (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة) تقديره . وما يعزب عن ربك مثقال ذرة فلفظ (مثقال) عنددخول كلمة (من) عليه مجرور بحسب الظاهر، ولكنه مرفوع فى المعنى، فالمعطوف عليه ان عطف على الظاهر كان مجروراً إلاأن لفظ أصغر وأكبر غير منصرف ، فكان مفتوحا

و إن عطف على المحل ، و جب كونه مرفوعاً ، ونظيره قوله ماأتانى من أحد عاقل وعاقل ، وكـذا قوله (مالكم من إله غيره) و (غيره) وقال الشاعر :

فلسنا بالجبال ولا الحديدا

هذا ماذكره النحويون، قال صاحب الكشاف: لو صح هذا العطف لصار تقدير هذه الآية وما يعزب عنه شيء في الأرض و لا في السياء إلافي كتاب: وحينئذ يلزم أن يكون الشيء الذي في الكتاب خارجا عن علم الله تعالى و إنه باطل.

وأجاب بعض المحققين عنه بوجهين:

﴿ الوجه الأولَ ﴾ أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد .

وإذا ثبت هـذا فنقول: الأشياء المخلوقة على قسمين: قسم أوجده الله تعالى ابتداء من غير واسطة كالملائكة والسموات والأرض، وقسم آخر أوجده الله بواسطة القسم الأول، مثل: الحوادث الحادثة فى عالم الكون والفساد، ولاشك أن هذا القسم الثانى قد يتباعد فى سلسلة العلية والمعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله: ومايعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولاأصغرمن ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين، أى لا يبعد عن مرتبة وجوده مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء المورد ولا فى المعلومات فيه، وهى كان الامركذ الله فقد كان عالما بها محيطا بأحوالها، والغرض منه الرد على من يقول: إنه تعالى غير عالم بالجزئيات، وهو المراد من قوله (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) من يقول: إنه تعالى غير عالم بالجزئيات، وهو المراد من قوله (إلا فى كتاب مبين) استثناء منقطعا لكن بمعنى هو فى كتاب مبين، وذكر أبو على الجرجانى صاحب النظم عنه جواباً آخر فقال: قوله (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر) ههنا تم الكلام وانقطع . ثم وقع الابتداء بكلام آخر، وهو قوله (إلا فى كتاب مبين) أى وهو أيضا فى كتاب مبين . قال: والعرب تضع «إلا» موضع «واو النسق» كثيراً على معنى الابتداء ، كقوله تعالى مبين . قال: والعرب تضع «إلا» موضع «واو النسق» كثيراً على معنى الابتداء ، كقوله تعالى طلوا) يعنى والذين ظلموا، وهذا الوجه فى غاية التعسف .

وأجاب صاحب الكشاف: بوجه رابع. فقال: الاشكال إنماجا. إذا عطفناقوله (ولاأصغر من ذلك ولاأ كبر) على أوله (من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء) إما بحسب الظاهر أو بحسب المحل، لكنا لانقول ذلك، بل نقول: الوجه في القراءة بالنصب فى قوله (ولا أصغر من ذلك) الحمل

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ «٦٢» الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ «٣٣» لَمُنُ الْبُشْرَى في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الْآخِرَةِ لاَتَبْدِيلَ لِكَلْمَاتِ اللهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «٦٤»

على ننى الجنس. وفى القراءة بالرفع الحمل على الابتداء، وخبره قوله (فى كتاب مبين) وهذا الوجه اختيار الزجاج:

قوله تعالى ﴿ أَلَا إِن أُو لِياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ﴾

اعلم أنا بينا أن قوله تعالى (وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن) بما يقوى قلوب المطيعين، وبما يكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرح أحوال المخلصين الصادقين الصديقين وهو المذكور فى هذه الآية، وفيه مسائل:

﴿المسألة الأولى ﴾ اعلم أنا نحتاج في تفسير هذه الآية إلى أن تبين أن الولى من هو ؟ ثم نبين تفسير نفي الخوف والحزن عنه . فنقول : أما إن الوحى من هو ؟ فيدل عليه القرآن والحبر والأثر والمعقول . أماالقرآن ، فهو قوله في هذه الآية (الذين آمنو او كانو ايتقون) فقوله (آمنو ا) إشارة إلى كالحال القوة العملية . وفيه مقام آخر ، وهو أن يحمل الايمان على جموع الاعتقاد والعمل ، ثم نصف الولى بأنه كان متقياً في الكل . أماالتقوى في وقف العلم فلأن جلال الله أعلى من أن يحيط به عقل البشر ، فالصديق إذا وصف الله سبحانه بصفة من صفات الجلال . فهو يقدس الله عن أن يكون كاله وجلاله مقتصراً على ذلك المقدار الذي عرفه بوصفه به ، وإذا عبد الله تعالى فهو يقدس الله تعالى عن أن تكون الحدمة اللائقة بكبريائه متقدرة بذلك المقدار . فثبت أنه أبداً يكون في مقام الحوف والتقوى . وأما الأخبار فكرثيرة روى عمر رضى الله عنه أن الذي صلى الله عليه وسلم قال «هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أمو ال يتعاطونها ، فو الله إلى حووههم لنور ، وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ، يتعاطونها ، فو الله إلى برؤيتهم » قال أهل التحقيق ناسب فيه أن مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لما يشاهد يذكر الله تعالى برؤيتهم » قال أهل التحقيق ناسب فيه أن مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لما يشاهد فيهم من آيات الخشوع و الخضوع ، ولما ذكر الله تعالى سبحانه في قوله (سياهم في وجوههم من

أثرالسجود . وأما الأثر ، فقال أبو بكر الأصم : أولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان و تولواالقيام بحق عبودية الله تعالى والدعوة اليه ، وأما المعقول فنقول : ظهر في علم الاشتقاق أن تركيب الواو واللام والياء يدل على معنى القرب ، فولى كلشىء هو الذي يكون قريبامنه ، والقرب من الله تعالى الله بالمكان والجهة محال ، فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقا في نور معرفة الله تعالى سبحانه ، فان وأي رأى دلائل قدرة الله ، وإن سمع سمع آيات الله . وإن نطق نطق بالثناء على الله ، وإن تحرك تحرك تحرك تحرك في خدمة الله ، وإن اجتهد الجتهد في طاعة الله ، فهذا لك يكون في غاية القرب من الله ، فهذا الشخص يكون ولياً لله تعالى ، وإذا كان كذلك كان الله تعالى ولياً له أيضا كما قال الله تعالى (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) ويجب أن يكون الأمر كذلك ، لأن القرب لا يحصل الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) ويجب أن يكون الأمر كذلك ، لأن القرب لا يحصل الذين آمنوا لم قال المتكلمون : ولى الله من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح المبنى على الدليل ويكون آتيا بالاعمال الصالحة على وفق ماوردت به الشريعة ، فهذا كلام مختصر في تفسير الولى .

وأما قوله تعالى فى صفتهم ﴿ لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ ففيه بحثان :

﴿ البحث الأول﴾ أن الخوف إنما يكون فى المستقبل بمعنى أنه يخاف حدوث شى. فى المستقبل من المخوف ، والحزن إنما يكون على الماضى إما لاجل أنه كان قد حصل فى الماضى ما كرهه أولانه فات شى. أحبه .

(البحث الثانى) قال بعض المحققين: ان نفي الحزن والخوف إما أن يحصل للأولياء حال كونهم في الدنيا أو حال انتقالهم الى الآخرة والأول باطل لوجوه: أحدها: أن هذا لا يحصل في دار الدنيا لأنها دارخوف وحزن والمؤمن خصوصاً لا يخلو من ذلك على ماقاله الرسول عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» وعلى ماقال «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» وثانيها: أن المؤمن، وإن صفا عيشه في الدنيا، فإنه لا يخلو من هم بأمر الآخرة شديد، وحزن على ما يفو ته من القيام بطاعة الله تعالى، وإذا بطل هذا القسم وجب حمل قوله تعالى (لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) على أمر الآخرة، فهذا كلام محقق، وقال بعض العارفين: إن الولاية عبارة عن القرب، فولى الله تعالى هو الذي يكون في غاية القرب مربى الله تعالى، وهذا التقرير قد فسرناه باستغراقه في معرفة الله تعالى بحيث لا يخطر بباله في تلك اللحظة شيء بما سوى الله، في هذه الساعة تحصل الولاية التامة، ومتى كانت هذه الحالة حاصلة فان صاحبها لا يخاف شيئاً، ولا يحزن السبب شيء، وكيف يعقل ذلك والخوف من الشيء والحزن على الشيء لا يحول له خوف أوحزن؟

وهذه درجة عالية ، ومن لم يذقها لم يعرفها ، ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة ، وحينئذ يحصل له الخوف والحزن والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية ، كما يحصل لغيره ، وسمعت أن ابراهيم الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه ، فاتفق فى بعض الليالى ظهور حالة قوية وكشف تام له ، فجلس فى موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه ، والمريد تسلق على رأس شجرة خوفا منها . والشيخ ماكان فازعا من تلك السباع ، فلما أصبح وزالت تلك الحالة فى الليلة الثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة ، فقال المريد : كيف تليق هذه الحالة بما قبلها ؟ فقال الشيخ : إنا إنما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الواردالغيبى ، فلما غاب ذلك الوارد فأنا أضعف خلق الله تعالى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال أكثر المحققين: إن أهل الثواب لايحصل لهم خوف فى محقل القيامة واحتجوا على صحة قولهم بقوله تعالى (ألا إن الله أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) وبقوله تعالى (لايحزنهم الفزع الأكبر و تتلقاهم الملائكة) وأيضا فالقيامة دار الجزاء فلا يليق به إيصال الخوف ومنهم من قال: بل يحصل فيه أنواع من الخوف، وذكروا فيه أخباراً تدل عليه الاأن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد.

وأماقوله ﴿ الذين آمنوا وكانوايتقون﴾ ففيه ثلاثة أوجه : الأول : النصب بكونه صفة للأولياء والثانى : النصب على المدح . والثالث : الرفع على الابتداء وخبره لهم البشرى .

وأما قوله تعالى ﴿ لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ﴾ ففيه أقوال: الأول: المراد منه الرؤيا الصالحة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه قال «البشرى هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أوترى له» وعنه عليه الصلاة والسلام «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» وعنه عليه الصلاة والسلام «الرؤيا الصالحة من الله ، والحلم من الشيطان ، فاذا حلم أحدكم حلماً يخافه فليتعوذ منه وليبصق عن شماله ثلاث مرات فانه لا يضره وعنه صلى الله عليه وسلم «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» وعن ابن مسعود ، الرؤيا ثلاثة : الهم يهم به الرجل من النهار فيراه فى الليل ، وحضور الشيطان ، والرؤيا التي هى الرؤيا الصادقة . وعن ابراهيم الرؤيا ثلاثة ، فالمبشرة من الله جزء من سبعين جزءاً من النبوة والشيء يهم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل والتخويف من الشيطان ، فاذا رأى أحدكم ما يحزنه فليقل أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من شر رؤياى التي رأيتها أن تضرني في دنياى أو في آخرتي واعلم أنا إذا حملنا قوله (لهم البشرى) على الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضى أن لا تحصل هذه الحالة إلا لهم والعقل أيضا يدل عليه ، وذلك لأن ولى الله هو الذي يكون مستغرق القلب

والروح بذكر الله ، ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى فى روحه إلا معرفة الله ، ومن المعلوم أنمعرفة الله و نور جلال الله لا يفيده إلا الحق و الصدق ، وأما من يكون متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم ، فانه إذا نام يبقى كذلك ، فلا جرم لا اعتباد على رؤياد ، فلهذا السبب . قال (لهم البشرى فى الحياة الدنيا) على سبيل الحصر و التخصيص .

﴿ القول الثانى ﴾ فى تفسير البشرى ، أنها عبارة عن محبة الناسله وعن ذكرهم إياه بالثناء الحسن عن أبى ذر . قال ؟ قلت يارسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويحبـه الناس . فقال «تلك عاجل بشرى المؤمن»

واعلم أن المياحث العقلية تقوى هذا المعنى، وذلك أن الكال محبوب لذاته لالغيره، وكل من الصف بصفة من صفات الكال، صار محبوبا لكل أحد، ولا كال للعبد أعلى وأشرف من كونه مستغرق الطوارح والأعضاء بعبودية الله، مستغرق الحوارح والأعضاء بعبودية الله، فاذاظهر عليه أمر من هذا الباب، صارت الالسنة جارية بمدحه، والقلوب مجبولة على حبه، وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر، كانت هذه المحبة أقوى، وأيضا فنور معرفة الله مخدوم بالذات، فني أى قلب حضر صار ذلك الانسان مخدوما بالطبع ألاترى أن البهائم والسباع قد تكون أقوى من الانسان، ثم إنها إذا شاهدت الانسان هابته وفرت منه وما ذاك إلالمهابة النفس الناطقة.

﴿ والقول الثالث ﴾ فى تفسير البشرى أنها عبارة عرب حصول البشرى لهم عند الموت قال تعالى (تتنزل عليهم الملائدكة أن لاتخافوا ولاتحزنوا وأبشر وابالجنة) وأماالبشرى فى الآخرة فسلام الملائدكة عليهم كما قال تعالى (والملائدكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) وسلام الله عليهم كما قال (سلام قولا من رب رحيم) ويندرج فى هذا الباب ماذكره الله فى هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وما يلقون فيها من الأحوال السارة فكل ذلك من المبشرات.

﴿ وَالْقُولُ الرَّابِعِ ﴾ إِن ذلك عبارة عما بشر ألله عباده المتقين في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه من جنته وكريم ثوابه . ودليله قوله (ينشرهم ربهم برحمة منه ورضوان)

واعلم أن لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره فى بشرة الوجه، فكلماكان كذلك دخل فى هذه الآية، وبحموع الأمور المذكورة مشتركة فى هذه الصفة، فيكرن الكل داخلافيه فكل ما يتعلق من هذه الوجوه بالدنيا فهو داخل تحت قوله (لهم البشرى فى الحياة الدنيا) وكل ما يتعلق بالآخرة فهو داخل تحت قوله (وفى الآخرة) ثم إنه تعالى لماذكر صفة أولياء الله وشرح أحوالهم بالآخرة فهو داخل تحت قوله (وفى الآخرة) ثم إنه تعالى لماذكر صفة أولياء الله وشرح أحوالهم

وَلاَ يَحْزُنْكَ قَوْهُمْ إِنَّ الْعَزَّةَ لله جَمِيعًا هُو السَّمِيعُ الْعَلَيْمِ «٦٥» أَلَا إِنَّ لله مَنْ في السَّمَوات وَمَنْ في الأَرْضَوَمَا يَنَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ شُرَكَاءً إِنْ يَتْبُعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ «٦٦»

قال تعالى (لاتبديل لكلمات الله) والمراد أنه لاخلف فيها، والكلمة والقول سوا.. ونظيره قوله (ما يبدل القول لدى) وهذا أحد ما يقوى أن المراد بالبشرى وعد الله بالثواب والكرامة لمن أطاعه بقوله (يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان) ثم بين تعالى أن (ذلك هو الفوز العظيم) وهو كقوله تعالى (وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا) ثم قال القاضى: قوله (لا تبديل لكلمات الله) يدل على أنها قابلة للتبديل، وكل ما قبل العدم امتنع أن يكون قديما. و نظير هذا، الاستدلال بحصول النسخ على أن حكم الله تعالى لا يكون قديما. وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه:

قوله تعالى ﴿ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ﴾

اعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الشبهات التى حكاها الله تعالى عنهم فيما تقدم من هذه السورة وأجاب الله عنها بالأجوبة التى فسرناها وقررناها ، عدلوا الى طريق آخر ، وهو أنهم هددوه وخوفوه وزعموا أنا أصحاب التبع والمال ، فنسعى فى قهرك وفى إبطال أمرك ، والله سبحانه أجاب عن هذا الطريق بقوله (و لا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعاً)

واعلم أن الانسان انما يحزن من وعيد الغير وتهديده ومكره وكيده ، لوجوز كونه مؤثرا في حاله ، فاذا علم من جهة علام الغيوب أن ذلك لايؤثر، خرج من أن يكون سببا لحزنه . ثم إنه تعالى كا أزال عن الرسول حزن الآخرة بسبب قوله (ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون) فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله (ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً) فاذا كان الله تعالى هوالذى أرسله الى الخلق وهو الذى أمره بدعوتهم الى هذا الدين كان لا محالة ناصراً له ومعيناً ، ولما ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له ، فقد حصل الأمن وزال الخوف .

فان قيل : فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفاً حتى احتاج الى الهجرة والهرب، ثم من بعد ذلك يخاف حالا بعد حال ؟

قلنا: إن الله تعالى وعده الظفر والنصرة مطلقاً والوقت ما كان معيناً ، فهو فى كل وقت كان يخاف من أن لا يكون هـذا الوقت المعين ذلك الوقت ، فحينتذ يحصل الانكسار والانهزام في هذا الوقت .

وأما قوله تعالى ﴿ إِن العزة لله جميعاً ﴾ ففيه أبحاث:

(البحث الأول) قال القاضى: إن العزة بالألف المكسورة وفى فتحها فساد يقارب الكفر لأنه يؤدى الىأن القوم كانوا يقولون (إن العزة لله جميعاً) وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحزنه ذلك. أما اذا كسرت الألفكان ذلك استثنافا، وهذا يدل على فضيلة علم الاعراب. قال صاحب الكشاف: وقرأ أبو حيوة (أن العزة) بالفتح على حذف لام العلة يعنى: لأن العزة على صريح التعليل.

(البحث الثانى) فائدة (إن العزة لله) فى هذا المقام أمور: الأول: المراد منه أن جميع العزة والقدرة هى لله تعالى يعطى ما يشاء لعباده ، والغرض منه أنه لايمطى الكفار قدرة عليه ، بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم ، فآمنه الله تعالى بهذا القول من إضرار الكفار به بالقتل والايذاء ، ومثله قوله تعالى (كتب الله لأغلبن أنا ورسلى \_ إنا لننصر رسلنا) الثانى : قال الأصم: المراد أن المشركين يتعززون بكثرة خدمهم وأموالهم ويخوفونك بها وتلك الأشياء كلها لله تعالى . فهو القادر على أن يسلب منهم كل تلك الأشياء وأدن ينصرك وينقل أموالهم وديارهم اليك .

فان قيل: قوله (إن العزة لله جميعا)كالمضادة لقوله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) قلنا: لامضادة ، لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فهي لله .

أما قوله ﴿ هو السميع العليم ﴾ أى يسمع مايقولون ويعلم مايعزمون عليه وهو يكافئهم بذلك . وأما قوله ﴿ ألا ان لله من فى السموات ومن فى الأرض ﴾ ففيه وجهان : الأول : أنه تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة (ألا إن لله مافى السموات والأرض) وهذا يدل على أن كل مالا يعقل فهو ملك لله ، وأماههنا فكلمة (من) مختصة بمن يعقل ، فتدل على أن كل العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه فيكون مجموع الآيتين دالا على أن الكل ملكه وملكه . والثانى : أن المراد (من فى السموات) العقلاء المميزون وهم الملائكة والثقلان . وانما خصهم بالذكر ليدل على أن

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ «٦٧»

هؤلاً إذا كانواله وفى ملـكه فالجمادات أولى بهذه العبودية فيكون ذلك قدحا فى جعل الأصنام شركاء لله تعالى .

ثم قال تعالى ﴿ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن ﴾ وفى كلمة (ما) قولان: الأول: أنه ننى و جحد ، و المعنى أنهم ما اتبعوا شريك الله تعالى إنما اتبعو اشيئا ظنوه شريكا لله تعالى . ومثاله أن أحدنا لوظن أن زيدا فى الدار وماكان فيها ، فخاطب إنسانا فى الدار ظنه زيدا فانه لا يقال : إنه خاطب زيدا بل يقال خاطب من ظنه زيدا . الثانى : أن (ما) استفهام ، كأنه قيل : أى شىء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ، و المقصود تقبيح فعلهم يعنى أنهم ليسوا على شىء .

ثم قال تعالى ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَا الطَّنَ ﴾ والمعنى أنهم إنما اتبعُوا ظنونهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة ، ثم بين أن هذا الظن لاحكم له (وإن هم إلا يخرصون) وذكرنا معنى الخرص في سورة الأنعام عند قوله (إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون)

قوله تعـالى ﴿هُو الذَى جَعَلَ لَـكُمُ اللَّيْلُ لَتَسَكَّمُوا فَيْهُ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنْ فَى ذَلَكَ لآياتُ لقوم يسمعون﴾

إعلم أنه تعالى لما ذكر قوله (إن العزة لله جميعاً) احتج عليه بهذه الآية ، والمعنى أنه تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه ، وجعل النهار مبصراً أى مضيئاً لتهتدوا به فى حوائجكم بالابصار ، والمبصرالذي يبصر ، والنهاريبصر فيه ، وإنما جعله مبصراً على طريق نقل الاسم من السبب الى المسبب .

فان قيل: إن قوله (هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه) يدل على أنه تعالى ماخلقه إلا لهذا الوجه، وقوله (إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون) يدل على أنه تعالى أراد بتخليق الليل والنهار أنواعا كثيرة من الدلائل.

قلنا: إن قوله تعالى (لتسكنوا) لا يدل على أنه لاحكمة فيه إلاذلك، بل ذلك يقتضى حصول تلك الحكمة .

## قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانِ بَهِذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨»

أماقوله تعالى ﴿إنفذلك لآيات لقوم يسمعون﴾ فالمراد يتدبرون مايسمعون ويعتبرون به . قوله تعالى ﴿قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له مافى السموات ومافى الارض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون﴾

اعلم أن هـذا نوع آخر من الأباطيل التي حكاها الله تعالى عن الكفار وهي قولهم (اتخذ الله ولدا) ويحتمل أن يكون المراد حكاية قول من يقول: الملائكة بنات الله، ويحتمل أن يكون المراد قول من يقول: الأو ثان أولاد الله، ويحتمل أن يكون قد كان فيهم قوم من النصارى قالوا ذلك. ثم انه تعالى لما استنكر هذا القول قال بعده (هو الغنى له مافي السموات ومافي الأرض)

واعلم أن كونه تعالى غنياً مالكا لكل مافى السموات والأرض يدل على أنه يستحيل أن يكون له ولد ، وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه سبحانه غنى مطلقاً على مافى هذه الآية ، والعقل أيضاً يدل عليه، لأنه لو كان محتاجا لافتقر الى صانع آخر، وهو محال . وكل من كان غنياً فانه لابدأن يكون فرداً منزهاً عن الأجزاء والأبعاض ، وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل عنه جزء من أجزائه ، والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أجزاء الانسان ، ثم يتولد عن ذلك الجزء مثله ، وإذا كان هذا محالا ثبت أن كونه تعالى غنياً يمنع ثبوت الولد له .

(الحجة الثانية) أنه تعالى غنى وكل مر. كان غنياً كان قديماً أزلياً باقياً سرمدياً ، وكل من كان كذلك ، امتنع عليه الانقراض والانقضاء ، والولد انما يحصل للشيء الذي ينقضي ، وينقرض ، فيكون ولده قائماً مقامه ، فثبت أن كونه تعالى غنياً ، يدل على أنه يمتنع أن يكون له ولد .

﴿ الحجة الثالثة ﴾ أنه تعالى غنى وكل من كان غنياً فانه يمتنع أن يكون موصوفا بالشهوة واللذة والذة والذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد .

﴿ الحجة الرابعة ﴾ أنه تعالى غنى ، وكل من كان غنياً امتنع أن يكون له ولد ، لأن اتخاذ الولد المما يكون فى حق من يكون محتاجا حتى يعينه ولده على المصالح الحاصلة والمتوقعة ، فمن كان غنياً مطلقاً امتنع عليه اتخاذ الولد .

(الحجة الخامسة) ولد الحيوان إنما يكون ولدا له بشرطين: إذا كان مساوياً له فى الطبيعة والحقيقة ، ويكون ابتداء وجوده و تكونه منه ، وهذا فى حقالته تعالى محال ، لأنه تعالى غنى مطلقاً ، وكل من كان غنياً مطلقاً كان واجب الوجود لذاته ، فلوكان لواجب الوجود ولد ، لكان ولده مساوياً له . فيلزمأن يكون ولد واجب الوجود أيضاً واجب الوجود ، لكن كونه واجب الوجود يمنع من تولده من غيره ، وإذا لم يكن متولداً من غيره لم يكن ولداً ، فثبت أن كونه تعالى غنياً من أقوى الدلائل على أنه تعالى لاولد له ، وهذه الثلاثة مع الثلاثة الأول فى غاية القوة .

﴿ الحجة السادسة ﴾ أنه تعالى غنى ، وكل من كان غنياً امتنع أن يكون له أب وأم ، وكل من تقدس عن الوالدين وجب أن يكون مقدساً عن الأولاد م

فان قيل: يشكل هذا بالوالد الأول؟

قلنا : الوالد الأول لا يمتنع كونه ولداً لغيره ، لأنه سبحانه و تعالى قادر على أن يخلق الوالد الأول مر. . أبوين يقدمانه . أما الحق سبحانه فانه يمتنع افتقاره إلى الأبوين ، وإلا لما كان غناً مطلقاً .

﴿ الحجة السابعة ﴾ إنه تعالى غنى مطلقاً ، وكل من كان غنياً مطلقاً امتنع أن يفتقر في احداث الأشياء إلى غيره .

اذا ثبث هذا فنقول: هذا الولد، اما أن يكون قديمـاً أو حادثاً، فان كان قديمـاً فهو واجب الوجود لذاته، إذ لو كان ممكن الوجود لافتقر إلى المؤثر، وافتقار القديم إلى المؤثر يقتضى إيجاد الموجود وهو محال، وإذا كان واجب الوجود لذاته لم يكن ولداً لغيره، بل كان موجودا مستقلا بنفسه، وأما ان كان هذا الولد حادثاً والحق سبحانه غنى مطلقا فكان قادرا على احداثه ابتداء من غير تشريك شيء آخر، فكان هذا عبداً مطلقاً، ولم يكن ولداً، فهذه جملة الوجوه المستنبطة من قوله (هو الغنى) الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد.

أما قوله ﴿له مافى السموات ومافى الأرض﴾ فاعلم أنه نظير قوله (إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً) وحاصله يرجع الى أن ماسوى الواحد الأحد الحق ممكن ، وكل ممكن محتاج ، وكل محتاج محدث ، فكل ماسوى الواحد الأحد الحق محدث ، والله تعالى محدثه وخالقه وموجده . وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد ، ولما بين تعالى بالدليل الواضح امتناع ماأضافوا اليه ، عطف عليهم بالانكار والتوبيخ فقال (ان عندكم من سلطان بهذا) منها بهذا على أنه لاحجة عندهم فى ذلك البتة . ثم بالغ فى ذلك الانكار فقال (أتقولون على الله مالا تعلمون) وقد

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذَبَ لَا يُفْلِحُونَ «٢٩» مَتَاعٌ فِي الدُّنْياً ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْ جِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّديدَ بِمَا كَانُوا بَكْفُرُونَ «٧٠» وَاتْلُ عَلَيْهُمْ أَلْعَذَابَ الشَّديدَ بِمَا كَانُوا بَكْفُرُونَ «٧٠» وَاتْلُ عَلَيْهُمْ أَلْعَذَابَ الشَّديدَ بِمَا كَانُوا بَكْفُرُونَ وَنَ وَاتْلُ عَلَيْهُمْ مَّقَامِي وَاتْلُ عَلَيْهُمْ مَّقَامِي الْتُومِ إِن كَانَ كَانَ كَابَرَ عَلَيْهُمْ مَّقَامِي

ذكرنا أن هذه الآية يحتج بها في إبطال التقليد في أصول الديانات. ونفاة القياس وأخبار الآحاد قد يحتجون بها في ابطال هذين الأصلين وقد سبق الكلام فيه .

قوله تعالى ﴿قُلُ انَ الدَّيْنِ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الكَذَبِ لا يَفْلَحُونَ مَثَاعَ فَى الدُنيا ثُم إلينا مرجعهم ثُم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون﴾

اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل القاهر أن اثبات الولد لله تعالى قول باطل. ثم بين أنه ليس لهذا القائل دليل على صحة قوله ، فقد ظهر أن ذلك المذهب افنراء على الله ونسبة لما لايليق به اليه ، فبين أن مر. هذا حاله فانه لايفلح البتة . ألا ترى أنه تعالى قال فى أول سورة المؤمنون (قد أفلح المؤمنون) وقال فى آخر هذه السورة (انه لايفلح الكافرون)

واعلم أن قوله (إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) يدخل فيه هذه الصورة ولكنه لا يختص بهذه الصورة بل كل من قال فى ذات الله تعالى وفى صفاته قولا بغير علم وبغير حجة بينة كان داخلا فى هذا الوعيد، ومعنى قوله (لا يفلح) قد ذكرناه فى أول سورة البقره فى قوله تعالى (وأولئك هم المفلحون) و بالجملة فالفلاح عبارة عن الوصول إلى المقصود و المطلوب، فعنى أنه لا يفلح هو أنه لا ينجح فى سعيه ولا يفوز بمطلوبه بل خاب وخسر، ومن الناس من إذا فاز بشيء من المطالب العاجلة و المقاصد الخسيسة، ظن أنه قد فاز بالمقصد الأقصى، والله سيجانه أزال هذا الخيال بأن قال: إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل فى الدنيا، ثم لا بد من الموت، وعند الموت لا بد من الرجوع الى الله وعند هذا الرجوع لا بد من أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر المتقدم، وهذا كلام فى غاية الانتظام ونهاية الحسن والجزالة. والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا الى

وَتَذْكِيرِى بِايَاتِ اللهَ فَعَلَى اللهَ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِءُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ نُحَمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَى وَلَا تُنظِرُونَ «٧١» فَان تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٧٢»

ولا تنظرون فان توليتم فما سألتكم مر. أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين﴾

اعلم أنه سبحانه لما بالغ فى تقرير الدلائل والبينات ، وفى الجواب عن الشبه والسؤ الات ، شرع بعد ذلك فى بيان قصص الأنبياء عليهم السلام لوجوه: أحدها: أن الكلام إذا أطال فى تقرير نوع من أنواع الملالة فاذا انتقل الانسان من ذلك الفن من العلم الى فن آخر، انشرح صدره وطاب قلبه ووجد فى نفسه رغبة جديدة وقوة حادثة وميلا قوياً . وثانيها : ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة بمن سلف من الأنبياء ، فان الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء الكفار مع كل الرسل ماكانت إلا على هذا الوجه خف ذلك على قلبه ، كايقال : المصيبة إذا عمت خفت . وثالثها : أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص ، وعلموا أن الجهال وإن بالغوا فى ايذاء الآنبياء المتقدمين الا أن التعالى أعانهم بالآخرة و نصرهم وأيدهم وقهر أعداءهم ،كان سماع هؤلاء الكفار لأمثال هذه القصص سبباً لانكسار قلوبهم ، ووقوع الخوف أعداءهم ،كان سماع هؤلاء الكفار لأمثال هذه القصص سبباً لانكسار قلوبهم ، ووقوع الخوف أن والوجل فى صدورهم ، وحينئذ يقللون من أنواع الايذاء والسفاهة . ورابعها : أنا قد دللنا على أن محمداً عليه الصلاة والسلام لما لم يتعلم علماً ، ولم يطالع كتاباً ، ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت ، ومن غير زيادة ومن غير نقصان ، دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم إنما عرفها بالوحى والتنزيل .

واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة من قصص الأنبيا. عليهم السلام ثلاثة .

 السلام لهم وكانوا يقولون له كذبت ، فانه ماجاءنا هذا العذاب ، فالله تعالى ذكر لهم قصة نوح عليه السلام لأنه عليه السلام كان يخوفهم بهذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه ، ثم بالآخرة وقع كما أخبر فكذا ههنا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أن نوحا عليه السلام السلام قال لقومه (ان كان كبر عليكم مقامى و تذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت) وهذا جملة مر الشرط و الجزاء ، أما الشرط ، فهو مركب من قيدين :

(القيد الأول) قوله (ان كان كبر عليكم مقامى) قال الواحدى: فى البسيط يقال: كبر يكبر كبرا فى السن ، وكبرالأمر والشىء اذاعظم يكبر كبرا وكبارة . قال ابن عباس: ثقل عليكم وشق عليكم وعظم أمره عندكم والمقام بفتح الميم مصدر كالاقامة. يقال: أقام بين أظهر هم مقاما واقامة ، والمقام بضم الميم الموضع الذى يقام فيه ، وأراد بالمقام همنا مكشه ولبثه فيهم وبالجملة فقوله (كبر عليكم مقامى) جار مجرى قولهم: فلان ثقيل الظل .

واعلم أن سبب هذا الثقل أمران: أحدهما: أنه عليه السلام مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. والثانى: أن أو لئك الكفار كانوا قدألفو اتلك المذاهب الفاسدة والطرائق الباطلة. والغالب أن من ألف طريقة فى الدين فانه يثقل عليه أن يدعى الى خلافها، ويذكر له ركا كتها، فان اقترن بذلك طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد كراهية، فان اقترن به إيراد الدلائل القاهرة على فساد ذلك المذهب كانت النفرة أشد فهذا هو السبب فى حصول ذلك الثقل.

﴿ والقيد الثانى ﴾ هو قوله (و تذكيرى بآيات الله)

واعلم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الحريصة على طلب اللذات العاجلة تكون شديدة النفرة عن الأمر بالطاعات والنهى عن المعاصى والمذكرات ، قوية الكراهة لسماع ذكرالموت و تقبيح صورة الدنيا ومن كان كذلك فانه يستثقل الانسان الذى يأمره بالمعروف وينهاه عن المذكر وفى الآية وجه آخر وهو أن يكون قوله (إن كان كبر عليكم مقامى و تذكيرى بآيات الله) معناه أنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم ظاهراً وكلامهم مسموعا ، كما يحكى عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائما وهم قعود .

واعلم أن هذا هو الشرط المذكور في هذه الآية ، أما الجزاء ففيه قولان :

﴿ القول الأول ﴾ أن الجزاء هو قوله (فعلى الله توكلت) يعنى أن شدة بغضكم لى تحملكم على الاقدام على ايذائى وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله .

واعلم أنه عليه السلام كان أبداً متوكلا على الله تعالى ، وهـذا اللفظ يوهم أنه توكل على الله في هذه الساعة ، لكن المعنى أنه انمـا توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه الساعة .

﴿ والقول الثانى ﴾ وهو قول الأكثرين إن جواب الشرط هو قوله (فأجمعوا أمركم وشركاء كم) وقوله (فأجمعوا أكلام ان الشرط وجوابه كما تقول فى الكلام ان كنت أنكرت على شيئاً فالله حسبى فاعمل ماتريد ، واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل على قيود خمسة على الترتيب .

﴿ القيد الأول ﴾ قوله (فأجمعوا أمركم) وفيه بحثان :

﴿ البحث الأول﴾ قال الفراء: الاجماع الاعداد والعزيمة على الأمر وأنشد:

ياليت شعرى والمنى لاينفع هل اغدون يوما وأمرى مجمع

فاذا أردت جمع التفرق قلت : جمعت القوم فهم بحموعون ، وقال أبو الهيثم : أجمع أمره ، أى جعله جميعاً بعد ماكان متفرقا ، قال : وتفرقه ، أى جعل يتدبره فيقول : مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا فلما عزم على أمر واحد فقد جمعه ، أى جعله جميعاً فهذا هو الأصل فى الاجماع ، ومنه قوله تعالى (وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم) ثم صار بمعنى العزم حتى وصل بعلى فقيل : أجمعت على الأمر ، أى عزمت عليه ، والأصل أجمعت الأمر .

(البحث الثانى) روى الأصمعى عن نافع (فاجمعو اأمركم) بو صل الألف من الجمع وفيه وجهان: الأول: قال أبو على الفارسى: فاجمعوا ذوى الأمر منكم فحذف المضاف، وجرى على المضاف إليه ماكان يجرى على المضاف لو ثبت. الثانى: قال ابن الأنبارى: المراد من الأمر ههنا وجوه كيدهم ومكرهم، فالتقدير: ولاتدعوا من أمركم شيئاً إلا أحضرتموه.

﴿ والقيد الثانى ﴾ قوله (وشركاءكم) وفيه أبحاث:

﴿ البحث الأولَ ﴾ الواو ههنا بمعنى مع ، والمعنى : فأجمعوا أمركم مع شركائكم ، ونظيره قولهم لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ، ولو خليت نفسك والاسد لأكلك .

﴿ البحث الثانى ﴾ يحتمل أن يكون المراد من الشركاء الأو ثانالتي سموها بالآلهة ، ويحتمل أن يكون المراد منها من كان على مثل قولهم ودينهم ، فان كان المراد هوالأول فانما حث الكفارعلى الاستعانة بالأو ثان بناء على مذهبهم مر . أنها تضر وتنفع ، وان كان المراد هو الثانى فوجه الاستعانة بها ظاهر .

﴿ البحث الثالث﴾ قرأ الحسن وجماعة من القراء (وشركاؤكم) بالرفع عطفاً على الضمير البحث الثالث) قرأ الحسن وجماعة من القراء (وشركاؤكم)

المرفوع، والتقدير: فأجمعوا أنتم وشركاؤكم. قال الواحدى: وجاز ذلك من غير تأكيد الضمير كقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) لآن قوله (أمركم) فصل بين الضمير وبين المنسوق، فكان كالعوض من التوكيد وكان الفراء يستقبح هذه القراءة، لآنها توجب أن يكتب وشركاؤكم بالواو وهذا الحرف غيرموجود في المصاحف،

﴿ القيد الثالث ﴾ قوله (ثم لا يكن أمركم عليكم غمة) قال أبو الهيثم : أى مبهما من قولهم غم علينا الهلال فهو مغموم إذا التبس قال طرفة :

لعمرى ماأمرى على بغمة نهارى ولاليلي على بسرمد

وقال الليث: إنه لفي غمة من أمره إذا لميهتد له . قال الزجاج : أى ليكن أمركم ظاهرا منكشفا (القيد الرابع) قوله (ثم اقضوا إلى) وفيه بحثان :

(البحث الأول) قال ابن الأنبارى معناه ثم امضوا إلى بمكروهكم وماتوعدوننى به ، تقول العرب: قضى فلان ، يريدون مات ومضى ، وقال بعضهم : قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه . وبه يسمى القاضى ، لأنه إذا حكم فقد فرغ فقوله (ثم اقضوا إلى) أى افرغوا من أمركم وامضوا مافى أنفسكم واقطعوا مابينى و بينكم ، ومنه قوله تعالى (وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب) أى أعلمناهم إعلاما قاطعا ، قال تعالى (وقضينا إليه ذلك الأمر) قال القفال رحمه الله تعالى و مجازد خول كلمة (إلى) فى هذا الموضع من قولهم برئت اليك وخرجت اليك من العهد ، وفيه معنى الاخبار فكانه تعالى قال : ثم اقضوا ما يستقر رأيكم عليه محكما مفروغا منه .

﴿ البحث الثانى ﴾ قرىء ثم أفضوا الى بالفاء بمعنى ثم انتهوا الى بشركم ، وقيل : هو من أفضى الرجل اذا خرج الى الفضاء ، أى أصحروا به الى وأبرزوه إلى .

(القيد الخامس) قوله (و لا تنظرون) معناه لا تمهلون بعداعلامكم اياى ماا تفقتم عليه فهذا هو تفسير هذه الألفاظ، وقد نظم القاضى هذا للكلام على أحسن الوجوه فقال انه عليه السلام قال «فى أول الأمر فعلى الله توكلت فانى وا ثق بو مدالله جازم بأنه لا يخلف الميعاد و لا تظنوا أن تهديد كم اياى بالقتل و الايذاء يمنعنى من الدعاء الى الله تعالى» ثم انه عليه السلام أورد مايدل على صحة دعوته فقال «فأجمعوا أمركم» فكا نه يقول لهم أجمعوا كل ما تقدر و نعليه من الاسباب التى توجب حصول مطلوبكم ثم لم يقتصر على ذلك بل أمرهم أن يضموا الى انفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون أن حالهم يقوى يمكانهم و بالتقرب اليهم ، ثم لم يقتصر على هذين بل ضم اليهما ثالثا و هو قوله (ثم لا يكن حتى أمركم عليكم غمة) و أراد أن يبلغوا فيه كل غاية فى المكاشفة و المجاهرة ، ثم لم يقتصر على ذلك حتى

## فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَـهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرِقْنَا اللَّهِ وَكَالَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرِقْنَا اللَّذِينَ كَذَّبُوابا آيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ «٧٣»

ضم اليها: رابعا فقال (ثم اقضوا الى) والمراد أن وجهواكل تلك الشرور الى ، ثم ضم الىذلك خامسا . وهو قوله (ولاتنظرون) أى عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من عيرانظار فهذا آخر هذا الكلام ومعلوم أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية فى التوكل على الله تعالى وأنه كان قاطعا بأن كيدهم لا يصل اليه ومكرهم لا ينفذ فيه ،

وأما قوله تعالى ﴿ فان توليتم فما سألتكم من أجر ﴾ فقال المفسرون: هذا اشارة الى أنه ماأخذ منهم مالاعلى دعوتهم الى دين الله تعالى . ومتى كان الانسان فارغامن الطمع كان قوله أقوى تأثيرا فى القلب . وعندى فيه وجه آخر وهوأن يقال: إنه عليه السلام بين أنه لا يخاف منهم بوجه من الوجوه وذلك لأن الخوف إنما يحصل بأحد شيئين . إما بايصال الشرأو بقطع المنافع ، فبين فيما تقدم أنه لا يخاف شرهم وبين بهذه الآية أنه لا يخاف منهم بسبب أن يقطعوا عنه خيرا ، لأنه ماأخذ منهم شيئا فكان يخاف أن يقطعوا منه خيرا

ثم قال ﴿ إِن أَجرى إِلاعلى الله وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ وفيه قولان : الأول : أنكم سواء قبلتم دين الاسلام أولم تقبلوا ، فأنامأمور بأن أكون على دين الاسلام . والثانى : أنى مأمور بالاستسلام لكل مايصل إلى لأجلهذه الدعوة . وهذا الوجه أليق بهذه الموضع ، لأنه لماقال (ثم اقضوا إلى) بين لهم أنه مأمور بالاستسلام لـكل مايصل إليه فى هذا الباب ، والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ فَكَذَبُوهُ فَنجيناهُ وَمَنْ مَعُهُ فَى الفَلْكُ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَاتُفُ وَأَغْرَقَنَا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيفكان عاقبة المنذرين﴾

اعلم أنه تعالى لما حكى الكلمات التى جرت بين نوح وبين أو لئك الكفار، ذكر ما إليه رجعت عاقبة تلك الواقعة ، أما فى حق نوح وأصحابه فأمران: أحدهما: أنه تعالى نجاهم من الكفار. الثانى: أنه جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق، وأما فى حق الكفار فهو أنه تعالى أغرقهم وأهلكمم. وهذه القصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن كذب به كانت رجرا للمكلفين من حيث يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح. وتكون داعية للمؤمنين على الثبات على الايمان، لمصلوا إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح، وهذه الطريقة فى الترغيب والتحذير إذا جرت على

ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ مِ فَجَاءِ وهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ «٧٤»

سبيل الحكاية عمن تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأ . وعلى هذا الوجه ذكر تعالى أقاصيص الانبياء عليهم السلام .

وأما تفاصيل هذه القصة ، فهي مذكورة في سائر السور .

قوله تعالى ﴿ثُم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فماكانوا ليؤمنوا بمماكذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين﴾

اعلم أن المراد: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا ولم يسمهم، وكان منهم هود، وصالح، وإبراهيم ولوط، وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين بالبينات، وهي المعجزاب القاهرة، فأخبر تعالى عنهم أنهم جروا على منهاج قوم نوح في التكذيب، ولم يزجرهم ما بلغهم من إهلاك الله تعالى المكذبين من قوم نوح عن ذلك، فلهذا قال (فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) وليس المراد عين ما كذبوا به ، لأن ذلك لم يحصل في زمانهم بل المراد بمثل ما كذبوا به من البينات، لأن البينات الظاهرة على الأنبياء عليهم السلام أجمع كا نها واحدة.

ثم قال تعالى ﴿ كذلك نطبع على قلوب المعتدين﴾ واحتج أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع المكلف عن الايمان بهذه الآية وتقريره ظاهر . قال القاضى : الطبع غير مانع من الايمان بدليل قوله تعالى (بل طبع ألله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا) ولوكان هذا الطبع مانعاً لما صح هذا الاستثناء؟

والجواب : أن الـكلام فى هـذه المسألة قد سبق على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى (ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم) فلا فائدة فى الاعادة .

ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا ثُهِ بِآيَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ «٧٥» فَلَتَّا جَاءِهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرُ مُّبِينُ «٧٦» قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَكَّ جَاءَكُمْ أَسِحْرُ هَـذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ «٧٧»

#### القصة الثانية

#### 

قوله تعالى ﴿ثُم بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وملائه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هـذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون﴾

أعلم أن هذا الكلام عنى عن التفسير . وفيه سؤال واحد ، وهو أن القوم لما قالوا : إن هـذا السحر مبين ، فكيف حكى موسى عليه السلام أنهم قالوا (أسحر هذا) على سبيل الاستفهام ؟

وجوابه: أن موسى عليه السلام ماحكى عنهم أنهم قالوا (أسحر هذا) بل قال (أتقولون للحق لما جاءكم) ما تقولون ، ثم حذف عنه مفعول (أتقولون) لدلالة الحال عليه ، ثم قال مرة أخرى (أسحر هذا) وهدا استفهام على سبيل الانكار ، ثم احتج على أنه ليس بسحر ، وهو قوله (ولا يفلح الساحرون) يعنى أن حاصل صنعهم تخييل وتمويه (ولا يفلح الساحرون) وأما قلب العصاحية وفلق البحر ، فعلوم بالضرورة أنه ليس مر باب التخييل والتمويه ، فثبت أنه ليس بسحر .

قَالُوا أَجْنَتَنَا لِتَلْفُتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءِنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءِ فَى الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ «٧٧» وَقَالَ فَرْعَونُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلَيْمُ «٧٩» فَلَكُّ جَاءِ الْسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوامَا أَنْتُم مُّلْقُونَ «٨٠» فَلَكَّ عَلَيْمُ «٧٩» فَلَكَّ اللهُ عَمَلَ أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَاجَنُتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ اللهُ اللهُ عَمَلَ اللهُ اللهُ وَيُو كَرِهَ الْجُرْمُونَ «٨٢» وَيُحِقُ اللهُ الْحُقَ بِكُلَمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْجُرْمُونَ «٨٢»

قوله تعالى ﴿قالوا أَجْتَنَا لَتَلَفَتُنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا وَتَكُونَ لَكَمَا الْكَبْرِيَاءُ فَى الأَرْضُ وما نحن لَكما بمؤمنين وقال فرعون ائتونى بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ماأنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ماجئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لايصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون﴾

وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى حكى عن فرعون وقومه أنهم لم يقبلوا دعوة موسى عليه السلام، وعللوا عدم القبول بأمرين: الأول: قوله (أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا) قال الواحدى: اللفت في أصل اللغة الصرف عن أمر، وأصله اللي يقال: لفت عنقه اذا لواها، ومن هذا يقال: التفت إليه، أي أمال وجهه إليه، قال الأزهرى: لفت الشيء وقتله اذا لواه. وهدذا من المقلوب.

واعلم أن حاصل هذا الكلام أنهم قالوا: لانترك الدين الذي نحن عليه ، لأنا وجدنا آباءنا عليه ، فقد تمسكوا بالتقليد ، ودفعوا الحجة الظاهرة بمجرد الاصرار .

﴿ والسبب الثانى ﴾ فى عدم القبول قوله (وتكون لكما الكبرياء فى الأرض) قال المفسرون: المعنى ويكون لكما الملك والعز فى أرض مصر، والخطاب لموسى وهرون. قال الزجاج: سمى الملك كبرياء، لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا، وأيضاً فالنبي اذا اعترف القوم بصدقه صارت مقاليداً مرأمته إليه، فصار أكبر القوم.

واعلم أن السبب الأول: إشارة إلى التمسك بالتقليد، والسبب الثاني: إشارة إلى الحرص على طلب

الدنيا ، والجد فى بقاء الرياسة ، ولما ذكر القوم هذين السببينصرحوا بالحكم وقالوا (و ما نحن لكما بمؤمنين)

واعلم أن القوم لما ذكروا هذه المعانى حاولوا بعد ذلك ، وأرادوا أن يعارضوا معجزة موسى عليه السلام بأنواع من السحر، لجمع فرعون عليه السلام بأنواع من السحر، فحمع فرعون السحرة وأحضرهم ، (فقال لهم موسى ألقوا ماأنتم ملقون)

فان قيل: كيف أمرهم بالكفر والسحر، والأمر بالكفر كفر؟

قلنا: إنه عليه السلام أمرهم بالقاء الحبال والعصى، ليظهر للخلق أن ما أتو ابه عمل فاسد و سعى باطل، لاعلى طريق أنه عليه السلام أمرهم بالسحر ، فلما ألقوا حبالهم و عصيهم قال لهم موسى ما جئتم به هو السحر الباطل ، والغرض منه أن القوم قالوا لموسى: إن ما جئت به سحر، فذكر موسى عليه السلام أن ماذكر تموه باطل ، بل الحق أن الذى جئتم به هو السحر والتمو يه الذى يظهر بطلانه ، ثم أخبرهم بأن الله تعالى فى سائر السور أنه كيف أبطل ذلك بأن الله تعالى فى سائر السور أنه كيف أبطل ذلك السحر ، وذلك بسبب أن ذلك الثعبان قد تلقف كل تلك الحبال والعصى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (ماجئتم به السحر) ما ههنا موصولة بمدى الذى وهى مرتفعة بالابتداء ، وخبرهاالسحر، قال الفراء: وإنما قال (السحر) بالألف واللام ، لأنه جو اب كلام سبق . ألاترى أنه-م قالوا: لما جاءهم موسى هذا سحر ، فقال لهم موسى : بل ماجئتم به السحر ، فوجب دخول الألف واللام ، لأن النكرة إذا عادت عادت معرفة ، يقول الرجل لغيره: لقيت رجلا فيقول له من الرجل فيعيده بالألف واللام ، ولو قال له من رجل لم يقع فى فهمه أنه سأله عن الرجل الذى من الرجل فيعيده بالألف واللام ، ولو قال له من رجل لم يقع فى فهمه أنه سأله عن الرجل الذى ذكره له . وقرأ أبو عمرو (آلسحر) بالاستفهام ، وعلى هذه القراءة مااستفهامية مرتفع بالابتداء ، وجثتم به فى موضع الخر كأنه قيل: أى شيء جئتم به . ثم قال على وجه التوييخ والتقريع (آلسحر) كقوله تعالى (أأنت قلت للناس) والسحر بدل من المبتدا ، ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوى كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ فجعلت أعشرون بدلامن كم ، المبدل منه فى أنه استفهام ، كما تقول كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ فجعلت أعشرون بدلامن كم ، ولا يلزم أن يضمر للسحر خبر ، لأنك اذا أبدلته من المبتدا صار فى موضعه وصار ماكان خبرا عنه . من المبتدا صاد فى موضعه وصار ماكان خبرا عنه .

ثم قال تعـالى ﴿ إِن الله سـيبطله ﴾ أى سيهلـكه ويظهر فضيحة صاحبه (إن الله لايصلح عمل المفسدين) أى لايقويه و لا يكمله .

ثم قال ﴿ وَيَحَقَ الله الحق ﴾ ومعنى احقاق الحق اظهاره وتقويته . وقوله (بكلماته) أى بوعــد

## فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرَّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْف مِّن فَرْعَوْنَ وَمَلَاهِمْ أَنْ يَفْتَنَهُمْ وَإِنَّا فِرْعَوْنَ لَعَال فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ «٨٣»

موسى . وقيل بمــا سبق من قضائه وقدره ، وفى كلمات الله أبحاث غامضة عميقة عالية ، وقدذكرناها فى بعض مواضع من هذا الكتاب .

قوله تعالى ﴿ فَمَا آمن لموسى الاذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهمأن يفتنهم وإن فرعون لعال فى الأرض وانه لمن المسرفين ﴾

واعلم أنه تعالى بين فياتقدم ماكان من موسى عليه السلام من المعجزات العظيمة. وماظهر من تلقف العصا لكل ماأحضروه من آلات السحر ، ثم إنه تعالى بين أنهم مع مشاهدة المعجزات العظيمة ما آمن به منهم الا ذرية من قومه ، وانما ذكر تعالى ذلك تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يغتم بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفر ، فبين أن له في هذا الباب بسائر الأنبياء أسوة ، لأن الذي ظهر من موسى عليه السلام كان في الاعجاز في مرأى العين أعظم ، ومع ذلك فيا آمن به منهم الا ذرية . واختلفوا في المراد بالذرية على وجوه : الأول : أن الذرية همنا معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية يعبر به عن القوم عل وجه التحقير والتصغير ، ولاسبيل إلى حمله على التقدير على وجه الاهانة في هذا الموضع فوجب حمله على التصغير بمعني قلة العدد . الثاني : قال بعضهم : المراد أو لاد من دعاهم ، لأن الآباء استمروا على الكفر، إما لأن قلوب الأولاد ألين أو دواعيهم على الثبات على الكفر أخف . الثالث : أن الذرية قوم كان آباؤهم من قوم موسى قوم فرعون وأمهاتهم من بني إسرائيل . الرابع : الذرية من آل فرعون آسية امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه وماشطتها . وأما الضمير في قوله (من قومه) فقد اختلفوا أن المراد من قوم موسى أومن قوم فرعون ، لأن ذكرهما جميعاً قدتقدم والأظهرأنه عائد إلى موسى ، لأنه أقرب المذكورين ولانه نقل إن الذين آمنوا به كانوا من بني إسرائيل .

أما قوله ﴿على خوف من فرعون مِملتهم أن يفتنهم ﴾ ففيه أبحاث:

(البحث الأول) أن أولئك الذين آمنوا بموسى كانو اخائفين من فرعون جداً ، لأنه كان شديد البطش وكان قد أظهر العداوة مع موسى ، فاذا علم ميل القوم إلى موسى كان يبالغ فى ايذائهم ، فلهذا السبب كانوا خائفين منه .

وَقَالَمُوسَى يَاقَوْمِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهُ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ «٨٤» فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ «٨٤» فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتْنَةً لَّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «٨٥» وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ «٨٦»

(البحث الثانى) إنما قال (وملئهم) مع أن فرعون واحد لوجوه: الأول: أنه قد يعبر عن الواحد بلفظ الجمع، والمراد التعظيم. قال الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر) الثانى: أن المراد بفرعون آل فرعون. آل فرعون. الثالث: أن هذا من باب حذف المضاف كأنه أريد بفرعون آل فرعون.

ثم قال ﴿ أَن يَفْتَهُم ﴾ أي يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء عليهم.

ثم قال ﴿ وإن فرعون لعال فى الارض ﴾ أى لغالب فيها قاهر آ (وانه لمن المسرفين) قيل: المراد أنه كثير القتل كشير التعذيب لمن يخالفه فى أمر من الأمور ، والغرض منه بيان السبب فى كون أولئك المؤمنين خائفين ، وقيل : إنما كان مسرفا لأنه كان من أخس العبيد، فادعى الالهية .

قوله تعالى ﴿ وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحتك من القوم الكافرين ﴾

في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) أن قوله (ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) جزاء معلق على شرطين: أحدهما متقدم . والآخر متأخر ، والفقهاء قالوا: المتأخر يجب أن يكوب متقدما والمتقدم يجب أن يكون متأخرا . ومثاله أن يقول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيداً . وانماكان الأمركذلك ، لأن مجموع قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، صارمشر وطابقوله إن كلمت زيدا ، والمشروط متأخر عن الشرط ، وذلك يقتضى أن يكون المتأخر في اللفظ متقدماً في المعنى ، والتقدير: كأنه يقول لامرأته حال ماكلمت في المعنى ، وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخرا في المعنى ، والتقدير: كأنه يقول لامرأته حال ماكلمت زيداً إن دخلت الدار فأنت طالق ، فلو حصل هذا التعليق قبل إن كلمت زيداً لم يقع الطلاق .

اذا عرفت هذا فنقول: قوله (إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) يقتضىأن يكون كونهم مسلمين شرطاً ، لأن يصيروا مخاطبين بقوله (إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا) فكا نه

تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل ، والأمركذلك ، لأن الاسلام عبارة عن الاستسلام ، وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى وإظهار الخضوع وترك التمرد ، وأما الايمان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفاً بأن واجب الوجود لذاته واحد . وأن ماسواه محدث مخلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه ، وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى . ويحصل فى القلب نورالتوكل على الله فهذه الآية من لطائف الاسرار ، والتوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور بالكلية الى الله تعالى والاعتماد فى كل الاحوال على الله تعالى .

واعلم أن من توكل على الله في كل المهمات كفاه الله تعالى كل الملمات لقوله (ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أن هذا الذي أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذي حكاه الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (فعلى الله توكلت) وعند هذا يظهر التفاوت بين الدرجتين لأن نوحاً عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى ، وموسى عليه السلام أمر قومه بذلك فكان نوح عليه السلام تاماً ، وكان موسى عليه السلام فوق التمام .

والمسألة الثالثة وإنما قال (فعليه توكلوا) ولم يقل توكلوا عليه ، لأن الأول يفيد الحصركا أنه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير ، والأمر كذلك ، لأنه لما ثبت أن كل ماسواه فهو ملكه وملكه وتحت تصرفه وتسخيره وتحت حكمه و تدبيره ، امتنع فى العقل أن يتوكل الانسان على غيره ، فلهذا السبب جاءت هذه الكلمة بهذه العبارة ، ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله (وقالوا على الله توكلنا) أى توكلنا عليه ، و لانلتفت إلى أحد سواه ، ثم لما فعلو! ذلك اشتغلوا بالدعاء ، فطلبوا من الله تعالى شيئين : أحدهما : أن قالوا (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) وفيه وجوه : الأول : أن المراد لا تفتن بنا فرعون وقومه لانك لو سلطتهم علينا لقوم وفي قلوبهم أنا لو كنا على الحق لما سلطتهم علينا ، فيصير ذلك شبهة قوية فى إصرارهم على الكفر فيصير تسليطهم علينا فتنة لهم . الثالث (لا تجعلنا فتنة لهم) أى موضع فتنة لهم ، أى موضع عـذاب لهم . وذلك يكون فتنة لهم . الثالث (لا تجعلنا فتنة لهم) أى موضع فتنة لهم ، أى موضع عـذاب لهم . الرابع : أن يكون المرادمن الفتنة المفتون ، لأن اطلاق لفظ المصدر على المفعول جائز ، كالحلق بمنى الخلوق ، والتكوين بمنى المكون ، والمعنى : لا تجعلنا مفتو نين ، أى لا تمكنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن ننصرف عن هـذا الدين الحق الذى قبلناه ، وهـذا التأويل متأ كمد بما ذكره الله والقهر على أن ننصرف عن هـذا الدين الحق الذى قبلناه ، وهـذا التأويل متأ كمد بما ذكره الله والقهر على أن ننصرف عن هـذا الدين الحق الذى قبلناه ، وهـذا التأويل متأ كمد بما ذكره الله

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّ ءَا لِقَوْمُكَمَا بِمِصْرَ لِيُوتًا وَاجْعَلُوا لِيُوتَـكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ «٨٧»

تعالى قبل هذه الآية وهو قوله (فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملتهم أن يفتنهم) وأما المطلوب الثانى فى هذا الدعاء فهو قوله تعالى (ونجنا برحمتك من القوم الكافرين)

واعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتمام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم ، وذلك لأنا إن حملنا قولهم (ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين) على أنهم إن سلطوا على المسلمين صار ذلك شبهة لهم فىأن هذا الدين باطل فتضرعوا إلى تعالى فىأن يصون أولتك الكفارعن هذه الشبهة وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لانفسهم ، وذلك يدل على أن عنايتهم بمصالح دين أعدائهم فوق عنايتهم بمصالح أنفسهم وإن حملناه على أن لا يمكن الله تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضا دليلا على أن اهتمامهم بمصالح أديانهم فوق اهتمامهم بمصالح أبدانهم وعلى جميع التقديرات فهذه لطيفة شريفة .

قوله تعالى ﴿ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصربيو تا واجعلوابيو تكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ﴾

اعلم أنه لما شرح خوف المؤمنين من الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى أتبعه بأن أمر موسى وهرون باتخاذ المساجد والاقبال على الصلوات يقال: تبوأ المكان، أى اتخذه مبوأ كقوله توطنه إذا اتخذه موطناً، والمعنى: اجعلا بمصر بيوتا لقومكما ومرجعاً ترجعون إليه للعبادة والصلاة.

ثم قال ﴿ و اجعلوا بيو تكم قبلة ﴾ وفيه أبحاث :

﴿ البحث الأولى ﴾ من الناس من قال: المراد من البيوت المساجد كما فى قوله تعالى (فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) ومنهم من قال: المراد مطلق البيوت، أما الأولون فقد فسروا القبلة بالجانب الذى يستقبل فى الصلاة، ثم قالوا: والمرادمن قوله (واجعلوا بيو تكم قبلة) أى اجعلوا بير تكم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة، وقال الفراء: واجعلوا بيو تكم قبلة، أى إلى القبلة، وقال ابن الانبارى: واجعلوا بيو تكم قبلة، أى قبلا يعنى مساجد فأطلق لفظ الوحدان، والمراد الجمع، واختلفوا فى أن هذه القبلة أين كانت؟ فظاهرأن لفظ القرآن لايدل على تعيينه، إلا أنه نقل عن

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلَا هُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُصَلُّوا عَرِثَ سَيِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَ الْهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُومِمْ فَلَا

ابن عباس أنه قال: كانت الكعبة قبلة موسى عليه السلام، وكان الحسن يقول: الكعبة قبلة كل الأنبياء، وإنما وقع العدول عنها بأمرالله تعالى فى أيام الرسول عليه السلام بعدالهجرة. وقال آخرون: كانت تلك القبلة جهة بيت المقدس. وأما القائلون بأن المراد من لفظ البيوت المذكورة فى هذه الآية مطلق البيت، فهؤلاء لهم فى تفسير قوله (قبلة) وجهان: الأول: المراد بجعل تلك البيوت قبلة أى متقابلة، والمقصود منه حصول الجمعية واعتضاد البعض بالبعض. وقال آخرون: المراد واجعلوا دوركم قبلة، أى صلوا فى بيوتكم.

(البحث الثانى) أنه تعالى خص موسى و هرون فى أول هذه الآية بالخطاب فقال (أن تبوآ لقو مكما بمصر بيوتا) ثم عمم هـذا الخطاب فقال (واجعلوا بيوتكم قبلة) والسبب فيه أنه تعالى أمر موسى و هرون أن يتبوآ لقومهما بيوتاً للعبادة ، و ذلك بما يفوض الى الأنبياء ، ثم جاء الخطاب بعد ذلك عاما لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها ، لأن ذلك و اجب على الكل ، ثم خص موسى عليه السلام فى آخر الكلام بالخطاب فقال (و بشر المؤمنين) و ذلك لأن الغرض الأصلى من جميع العبادات حصول هذه البشارة ، فخص الله تعالى موسى بها ، ليدل بذلك على أن الأصل فى الرسالة هو موسى عليه السلام و أن هرون تبع له .

﴿ البحث الثالث ﴾ ذكر المفسرون فى كيفية هذه الواقعة وجوها ثلائة: الأول: أن موسى عليه السلام وهن معه كانوا فى أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا فى بيوتهم خفية من الكفرة ، لثلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم ، كما كان المؤمنون على هذه الحالة فى أول الاسلام فى مكة . الثانى: قيل: إنه تعالى لما أرسل موسى إليهم أمر فرعون بتخريب مساجد بنى اسرائيل ومنعهم من الصلاة ، فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد فى بيوتهم ويصلوا فيهاخوفاً من فرعون . الثالث: أنه تعالى لما أرسل موسى إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة أمرالله تعالى موسى وهرون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى أنه يصونهم عن شر الاعداء . قوله تعالى ﴿ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاً وزينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا قوله تعالى ﴿ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاً وزينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا

يُوْمِنُواحَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ «٨٨» قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيهَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ «٨٩»

ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلايؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعو تكما فاستقيما ولاتتبعان سبيل الذين لا يعلمون ﴾

اعلم أن موسى لما بالغ فى إظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القوم مصرين على الجحود والعناد والانكار ، أخذ يدعو عليهم ، ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر أولاسبب إقدامه على تلك الجرائم ، وكان جرمهم هو أنهم لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين ، فلهذا السبب قال موسى عليه السلام (ربنا إنك آتيت فرعون وملاً ه زينة وأموالا) والزننة عبارة عن الصحة و الجمال واللباس والدواب ، وأثاث البيت والمال ما يزيد على هذه الأشياء من الصامت والناطق .

ثم قال ﴿ ليضلوا عن سبيلك ﴾ وفيه مسألتان :

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسائي وعاصم (ليضلوا) بضم اليا، وقرأ الباقون بفتح الياء . والمسألة الثانية الحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلالهم و تقريره من وجهين : الأول : أن اللام في قوله (ليضلوا) لام التعليل ، والمعنى : أن موسى قال يارب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجلأن يضلوا ، فدل هذا على أنه تعالى قد يريد إضلال المكلفين . الثانى : أنه قال (واشدد على قلوبهم ) فقال الله تعالى (قد أجيدت دعو تكما) وذلك أيضا يدل على المقصود . قال القاضى : لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية ماذكر تم . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر قبيحة . والثانى : أنه لوأراد ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرهم ، لأنه لامعنى للطاعة إلا الاتيان بما يوافق الارادة ، ولو كانوا كذلك . لما استحقوا الدعاء عليهم بطمس الأموال وشد القلوب ، والثالث : أنا لوجوز نا أن يريد إضلال العباد ، لجوز نا أن يبعث الأنبياء عليهم السلام للدعاء الى الضلال ، و لجاز أن يقوى الكذابين المضلين باظهار المعجزات عليهم ، وفيه هدم الدين وإبطال الثقة بالقرآن . والرابع : أنه لا يجوز أن يقول لموسى وهرون عليهما السلام (فقو لا له قو لا لينا لعله يتذكر أو يشمى) وأن يقول (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون) ثم انه أراد العنلالة منهم وأعطاهم النعم لكى يضلوا ، لأن ذلك كالمناقضة ، فلا بد من حمل أحدهما تعالى أراد العنلالة منهم وأعطاهم النعم لكى يضلوا ، لأن ذلك كالمناقضة ، فلا بد من حمل أحدهما تعالى أراد العنلالة منهم وأعطاهم النعم لكى يضلوا ، لأن ذلك كالمناقضة ، فلا بد من حمل أحدهما

على موافقة الآخر . الخامس : أنه لا يجوز أن يقال : إن موسى عليــــه السلام دعا ربه بأن يطمس على أموالهم لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده فى إرادة الايمـــان .

واعلم أنا بالغنا في تكثير هذه الوجوه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب.

وإذا ثبت هذا فنقول: وجب تأويل هذه السكلمة وذلك من وجوه: الأول: أن اللام فى قوله (ليضلوا) لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) ولمساكانت عاقبة قوم فرعون هو الضلال، وقدأ علمه الله تعالى، لاجرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. الثانى: أن قوله (ربنا ليضلواعن سبيلك) أى لئلايضلوا عن سبيلك، فحذف لالدلالة المعقول عليه كقوله (يبين الله لسكم أن تضلوا) والمراد أن لاتضلوا، وكقوله تعالى (قالوابلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) والمراد لئلا تقولوا، ومثل هذا الحذف كثير فى الكلام. الثالث: أن يكون موسى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التعجب المقرون بالانكار. والتقدير كأنك آتيتهم ذلك الغرض فانهم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال: آتيتهم زينة وأموالا لأجل أن يضلوا عن سبيل الله ثم حذف حرف الاستفهام كمافي قول الشاعر:

كذبتك عينك أمرايت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا

أراد أكذبتك فكذا ههنا. الرابع: قال بعضهم: هذه اللام لام الدعاء وهي لام مكسورة تجزم المستقبل ويفتتح بها الكلام، فيقال ليغفرالله للمؤمنين وليعذبالله الكافرين، والمعنى ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك. الخامس: أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب ظاهر الامر لافي نفس الحقيقة و تقريره أنه تعالى لما أعطاهم هذه الاموال وصارت تلك الاموال سببا لمزيد البغى والكفر، أشبهت هذه الحالة حالة من أعطى المال لاجل الاضلال فورد هذا الكلام بلفظ التعليل لاجل هذا المعنى. السادس: بينا في تفسير قوله تعالى (يضل به كثيرا) في أول سورة البقرة إن الضلال قد جاء في القرآن بمعنى الهلاك يقال: الماء في اللبن أي هلك فيه.

إذا ثبت هـذا فنقول: قوله (ربناليجنلوا عن سبيلك) معناه: ليهلكون ويموتوا ، ونظيره قوله تعالى (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا) فهذا جملة مافيل فى هذا الباب .

واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مراراً كثيرة فى هذا الكتاب، ولا بأس بأن نعيد بعضها فى هذا المقام فنقول: الذى يدل علىأن حصول الاضلال من الله تعالى وجوه: الأول: أن العبد لا يقصد إلا مصول الهداية ، فلما لم تحصل الهداية بل حصل الضلال الذى لا يريده ، علمنا أن حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى .

فان قالواً: إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أو قعه وأدخله في الوجود فنقول: فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق ، فلو كان حصول ذلك الجهل السابق بسبب جهل آخر لزم التسلسل وهو محال ، فثبت أن هذه الجهالات والصلالات لابد من انتهائها إلى جهل أول وضلال أول، وذلك لا يمكن أن يمون باحداث العبد و تـكوينه لانه كرهه وإنما أراد ضده ، فوحب أن يكون من الله تعالى . الثاني : أنه تعالى لما خلق الخلق بحيث بحبون المال والجاه حباً شديدا لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه البتة ، وكانحصول هذا الحب يوجب الاعراض عمن يستخدمه و يوجب التكبرعليه وترك الالتفات إلى قوله وذلك يوجب الكفر، فهذه الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبيل اللزوم وجب أن يكون فاعل هذا الكفرهو الذي خلق الانسان مجبولا على حب المال والجاء . الثالث : وهو الحجة الكبرى أن القدرة بالنسبة الى الضدين على السوية ، فلا يترجح أحد الطرفين على الثاني الالمرجح ، وذلك المرجح ليس من العبد والا لعاد الكلام فيه ، فلابد وأن يكون منالله تعالى ، وإذا كان كذلك كانت الهداية والاضلال من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى فرعون وقومه زينـة وأموالا وقوى حب ذلك المــال والجاه فىقلوبهم . وأو دع في طباعهم نفرة شديدة عن خدمة موسى عليه السلام والانقياد له ، لاسيما وكان فرعون كالمنعم في حقه والمربي له والنفرة عن خدمة من هذا شأنه راسخة فيالقلوب ، وكلذلك يوجب اعراضهم عن قبول دعوة موسى عليه السلام وإصرارهم على انكار صدقه ، فثبت بالدليل العقلي أن إعطاء الله تعالى فرعون وقومه زينة الدنيا وأموال الدنيا لابد وأن يكون موجبآ لضلالهم فثبت أن ما أشعر به ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام وكيف يحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً .

اذا عرفت هذا فنقول :

﴿ أَمَا الوجه الأول ﴾ وهو حمل اللام على لام العاقبة فضعيف ، لأن موسى عليه السلام ماكان عالماً بالعواقب .

فان قالوا: إن الله تعالى أخبره بذلك؟

قلنا : فلما أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون كان صدور الايمـان منهم محالا ، لأن ذلك يستلزم انقلاب خبر الله كذبا وهو محال والمفضى الى المحال .

﴿ وَأَمَا الوَجِهِ الثَّانِي ﴾ وهوقولهم يحمل قوله (ليضلوا عن سبيلك) على أن المراد لئلا يضلواعن سبيلك فنقول: إن هذا التأويل ذكره أبو على الجبائى فى تفسيره . وأقول: إنه لمـاشرع فى تفسيره

قوله تعالى (ماأصابك من حسنة فن الله وماأصابك من سيئة فن نفسك) ثم نقل عن بعض أصحابنا أنه قرأ (فن نفسك) على سبيل الاستفهام بمعنى الانكار، ثم إنه استبعد هذه القراءة وقال إنها تقتضى تحريف القرآن و تغييره. و تفتح باب تأويلات الباطنية وبالغ فى إنكار تلك القراءة وهذا الوجه الذى ذُكره ههنا شرمن ذلك، لأنه قلب النني إثباتا. والاثبات نفيا. وتجويره يفتح باب أن لا يبقى الاعتماد على القرآن لافى نفيه و لافى اثباته و حينئذ ببطل القرآن بالكلية وهذا بعينه هو الجواب عن قوله المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار، فإن تجويزه يوجب تجويز مثله فى سائر المواطن، فلعله تعالى إنما قال (أقيموا الصلاة و آتوا الزكاه) على سديل الانكار والتعجب. وأما بقية الجوابات فلا يخفى ضعفها.

ثم انه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه قال ﴿ رَبَّنَا اطْمَسَ عَلَى أُمُوالْهُم ﴾ وذكرنا معنى الطمس عند قوله تعالى (من قبل أن نطمس وجوها) والطمس هو المسخ. قال ابن عباس رضىالله عنهما: بلغنا أن الدراهم والدنانير، صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاو أنصافا وأثلاثا، وجعل سكرهم حجارة.

ثم قال ﴿ واشددعلى قلوبهم ﴾ ومعنى الشد على القلوب الاستيثاق منهاحتى لايدخلها الايمان. قال الواحدى: وهذا دليل على ان الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاء، ولولا ذلك لماحسن من موسى عليه السلام هذا السؤال.

ثم قال ﴿ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ﴾ وفيه وجهان : أحدهما : أنه يجوز أن يكون معطوفا على قوله (ليضلوا) والتقدير : ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقوله (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم) يكون اعتراضا . والثانى : يجوز أن يكون جواباً لقوله (واشدد) والتقدير : اطبع على قلوبهم وقسها حتى لايؤمنوا ، فأنها تستحق ذلك .

ثم قال تعالى ﴿ قد أجيبت دعو تكما ﴾ وفيه وجهان: الأول: قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن موسى كان يدعو وهرون كان يؤمن ، فلذلك قال (قد أجيبت دعو تكما) وذلك لأن من يقول عند دعاء الداعى آمين فهو أيضا داع ، لأن قوله آمين تأويله استجب فهو سائل كما أن الداعى سائل أيضاً . الثانى: لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ، ذكر هذا الدعاء غاية مافى الباب أن يقال: إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله (وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا) إلا أن هذا لا ينافى أن يكون هرون قد ذكر ذلك الدعاء أيضاً .

وأما قوله ﴿ فاستقيا ﴾ يعنى فاستقيا على الدعوة والرسالة ، والزيادة في إلزام الحجة فقد لبث

وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَفَأَ تْبَعَهُمْ فَرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَآمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو الْسِرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْدِينَ «٩٠» آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ «٩١» فَالْيَوْمَ الْمُسْدِينَ «٤٠» فَالْيَوْمَ الْمُسْدِينَ بَدَنكَ لِتَكُونَ لَمِنَ لَمَن خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آبَاتِنا لَعَافُونَ «٩٢»

نوح فى قومه ألف سنة إلا قليلا فلا تستعجلا ، قال ابن جريج : إن فرعون لبث بعد هـذا الدعاء أربعين سنة .

وأما قوله ﴿ وَلا تَتْبَعَانَ سَبَيْلِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ففيه بحثان :

﴿ البحث الأول﴾ المعنى: لاتتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء مجاباً كان المقصود حاصلا فى الحال ، فربمــا أجاب الله تعالى دعاء انسان فى مطلوبه ، إلا أنه إنمــا يوصله إليه فى وقته المقدر ، والاستعجال لا يصدر إلامن الجهال ، وهذا كما قال لنوح عليه السلام (إنى أعظك أن تكون من الجاهلين)

واعلمأن هذا النهى لايدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام كما أن قوله (لثن أشركت ليحبطن عملك) لايدل على صدور الشرك منه .

﴿ البحث الثانى ﴾ قال الزجاج: قوله (ولا تتبعان) موضعه جزم ، والتقدير :ولا تتبعا ، إلا أن النون الشديدة دخلت على النهى مؤكدة وكسرت لسكونها ، وسكون النون التى قبلها فاختير لها الكسرة ، لأنها بعدالالف تشبه نون التثنية ، وقرأ ابن عامر (ولا تتبعان) بتخفيف النون .

قوله تعالى ﴿ وَجَاوِزِنَا بِنِي اسْرَائِيلِ البَحْرُ فَاتَبِعُهُمْ فَرَعُونُ وَجِنُودُهُ بَغِياً وَعَدُوا حَى إِذَا أُدْرُكُهُ الغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَا الذِي آمَنْتُ بِهُ بَنُو اسْرَائِيلِ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلَانُ وقد عصيت قبل وكنت مِن المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية و إِن كثيراً مر الناس عن آياتنا لغافلون ﴾

اعلم أن تفسير اللفظ فى قوله (وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر) مذكور فى سورة الأعراف، والمعنى: أنه تعالى لما أجاب دعاءهما أمر بنى إسرائيل بالخروج من مصر فى الوقت المعلوم ويسر لهم أسبابه، وفرعون كان غافلاعن ذلك، فلما سمع أنهم خرجوا وعزموا على مفارقة بملكته خرج على عقبهم وقوله (فاتبعهم) أى لحقهم. يقال: أتبعه حتى لحقه، وقوله (بغياً وعدواً) البغى طلب الاستعلاء بغير حق، والعدو الظلم، روى أن موسى عليه السلام لما خرج مع قومه وصلوا إلى طرف البحر. وقرب فرعون مع عسكره منهم، فوقعوا فى خوف شديد، لأنهم صاروا بين بحر مغرق وجندمهلك، فأنعم الله عليهم بأن أظهر لهم طريقاً فى البحر على ماذكر الله تعالى هذه القصة بتمامها فى سائر السور، ثم إن موسى عليه السلام مع أصحابه دخلواو خرجوا وأبق الله تعالى ذلك الطريق فى سائر السور، ثم إن موسى عليه السلام مع أصحابه دخلواو خرجوا وأبق الله تعالى ذلك الطريق يبساً، ليطمع فرعون وجنوده فى التمكن من العبور، فلمادخل معجمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل أجزاء الماء ببعضها وأزال الفلق، فهومعنى قوله (فاتبعهم فرعون وجنوده) وبين ماكان فى قلوبهم من البغى وهى محبة الافراط فى قتلهم وظلمهم، والعدو وهو تجاوز الحد، ثم ذكر تعالى أنه لما أدركه الغرق أظهر كلمة الاخلاص ظنا منه أنه ينجيه من تلك الآفة وههنا سؤلان.

﴿ السؤال الأول ﴾ أن الانسان إذا وقع فىالغرق لايمكنه أن يتلفظ بهذا اللفظ فكيف حكى الله تعالى عنه أنه ذكر ذلك ؟

والجواب: من وجهين: الأول: أن مذهبنا أن الكلام الحقيق هوكلام النفس لاكلام اللسان فهو إنحا ذكر هـذا الكلام بالنفس، لابكلام اللسان، و يمكن أن يستدل بهذه الآية على إثبات كلام النفس لأنه تعالى حكى عنه أنه قال هذا الكلام، وثبت بالدليل أنه ماقاله باللسان، فوجب الاعتراف بثبوت كلام غير كلام اللسان وهو المطلوب. الثانى: أن يكون المراد من الغرق مقدماته

﴿ السؤال الثانى ﴾ أنه آمن ثلاث مرات أولها قوله (آمنت) و ثانيها قوله (لاإله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل) و ثالثها قوله (وأنا من المسلمين) فما السبب فى عدم القبول والله تعالى متعال عن أن يلحقه غيظ وحقد حتى يقال: إنه لاجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا الاقرار؟

والجواب: العلماء ذكروا فيه وجوها:

(الوجه الأول) أنه إنما آمن عند نزول العذاب. والايمان فى هذا الوقت غير مقبول، لأن عنـد نزول العذاب بصير الحال وقت الالجاء، وفى هذا الحال لاتكون التوبة مقبولة، ولهذا السبب قال تعالى (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا)

﴿ الوجه الثانى ﴾ هو أنه إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة والمحنة الناجزة، فماكان مقصوده من هذه الكلمة الاقراربوحدانية الله تعالى. والاعتراف بعزة الربوبية

وذلة العبودية ، وعلى هـذا التقدير فمـا كان ذكر هـذه الكلمة مةروناً بالاخلاص ، فلهذا السبب ماكان مقبولا .

﴿ الوجه الثالث ﴾ هو أن ذلك الاقرار كان مبنياً على محض التقليد، ألاترى أنه قال (لاإله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) فكا نه اعترف بأنه لا يعرف الله ، إلا أنه سمع من بني إسرائيل أن لعالم إلها ، فهو أقر بذلك الاله الذي سمع من بني إسرائيل أنهم أقروا بوجوده ، فكان هذا محض التقليد ، فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه ، ومزيد التحقيق فيه أن فرعون على مابيناه في سورة (طه) كان من الدهرية ، وكان مر المنكرين لوجود الصانع تعالى . ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته ، إلا بنور الحجج القطعية ، والدلائل اليقينية . وأما بالتقليد المحض فهولا يفيد ، لأنه يكون ضماً لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل السابق .

(الوجه الرابع) رأيت فى بعض الكتب أن بعض أقوام من بنى إسرائيل لما جاوزوا البحر اشتغلوا بعبادة العجل، فلما قال فرعون (آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل) انصرف ذلك الى العجل الذى آمنوا بعبادته فى ذلك الوقت، فكانت هذه الكلمة فى حقه سبباً لزيادة الكفر.

﴿ الوجه الخامس﴾ أن اليهودكانت قلوبهم مائلة الى التشبيه والتجسيم . ولهذا السبب اشتغلوا بعبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل فى جسد ذلك العجل ونزل فيه ، فلما كان الأمر كذلك وقال فرعون (آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل) فكائه آمن بالاله الموصوف بالجسمية والحلول والنزول ، وكل من اعتقد ذلك كان كافرا . فلهذا السبب ماصح إيمان فرعون .

﴿ الوجه السادس﴾ لعل الايمان إنماكان يتم بالاقراربو حدانية الله تعالى ، والاقراربنبوة موسى عليه السلام ، فههنا لما أقرفرعون بالوحدانية ولم يقر بالنبوة لا جرملم يصح إيمانه . ونظيره أن الواحد من الكفار لو قال ألف مرة أشهد أن لاإله إلا الله فانه لا يصح إيمان إلا اذا قال معه وأشهد أن محمداً رسول الله ، فكذا ههنا .

(الوجه السابع) روى صاحب الكشاف أن جبريل عليه السلام أتى فرعون بفتيافيها ماقول الأمير فى عبد نشأ فى مال مولاه و نعمته ، فكفر نعمته و جحد حقه ، و ادعى السيادة دونه ، فكتب فرعون فيها يقول أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج على سيده الكافر بنعمته أن يغرق فى البحر ، ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتياه اليه .

أما قوله تعالى ﴿ آلَانُ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾ ففيه سؤالات : ﴿ السؤال الأول ﴾ من القائل له (آلآن وقد عصيت قبل) الجواب: الاخبار دالة على أن قائل هـذا القول هو جبريل، وإنمـا ذكر قوله (وكنت من المفسدين) في مقابلة قوله (وأنا من المسلمين) ومن الناس من قال: إن قائل هذا القول هو الله تعالى، لأنه ذكر بعـده (فاليوم ننجيك ببدنك) الى قوله (وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون) وهـذا الكلام ليس إلا كلام الله تعالى.

﴿ السؤال الثانى ﴾ ظاهر اللفظ يدل على أنه إنما لم تقبل تو بته للمعصية المتقدمة و الفساد السابق ، وصحة هذا التعليل لاتمنع من قبول التوبة .

والجواب: مذهب أصحابنا أن قبول التوبة غيرواجب عقلا ، وأحددلا تُلهم على صحة ذلكهذه الآية . وأيضا فالتعليل ماوقع بمجرد المعصية السابقة ، بل بتلك المعصية مع كونه من المفسدين .

﴿ السؤال الثالث ﴾ هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملًا فمه من الطين لئلا يتوب غضباً عليه .

والجواب: الاقرب أنه لايصح، لأن فى تلك الحالة إما أن يقال التكليف كان ثابتا أو ماكان ثابتا ، فان كان ثابتا لم يجز على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة ، بل يجب عليه أن يعينه على التوبة وعلى كل طاعة ، لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وأيضا فلو منعه بما ذكروه لكانت التوبة بمكنة ، لأن الأخرس قد يتوب بأن يندم بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح ، وحينئذ لا يبقى لما فعله جبريل عليه السلام فائدة ، وأيضاً لو منعه من التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفر ، والرضا بالكفركفر ، وأيضاً فكيف يليق بالله تعالى أن يقول لموسى و هرون عليهما السلام (فقو لا له قو لا لينا لعله يتذكر أو يخشى) ثم يأمر جبريل عليه السلام بأن يمنعه من الا يمان ، ولوقيل: إن جبريل عليه السلام بأن يمنعه من الا يمان ، ولوقيل: إن جبريل عليه السلام إنما فعل ذلك من عندنفسه لا بأمر الله بأمر وبك) وقوله تعالى فى صفتهم (وهم من الله تعدل ، فهذا يبطله قول جبريل (وما نتنزل إلا بأمر وبك) وقوله تعالى فى صفتهم (وهم من خشيته هشفقون) وقوله (لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وأما إن قيل : إن التكليف كان زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت ، فينئذ لا يبقى لهذا الفعل الذى نسب جبريل اليه فائدة أصلا .

ثم قال تعالى ﴿فاليوم ننجيك ببدنك ﴾ وفيه وجوه : الأول (ننجيك ببدنك) أى نلقيك بنجوة من الأرض وهي المكان المرتفع . الثانى : نخرجك من البحر ونخلصك بما وقع فيه قومك من قعر البحر ، ولكن بعد أن تغرق . وقوله (ببدنك) في موضع الحال ، أى في الحال التي أنت فيه حينتُذ لاروح فيك . الثالث : أن هذا وعد له بالنجاة على سبيل التهكم ، كما في قوله (فبشرهم بعذاب أليم) كأنه قيل له ننجيك لكن هذه النجاة إنما تحصل لبدنك لا لروحك ، ومثل هذا الكلام قد

يذكر على سبيل الاستهزاء كما يقال: نعتقك ولكن بعد الموت، ونخلصك من السجن ولكن بعد أن تموت. الرابع: قرأ بعضهم (ننحيك) بالحاء المهملة، أى نلقيك بناحية بما يلى البحر، وذلك أنه طرح بعد الغرق بجانب من جو انب البحر. قال كعب: رماه الماء الى الساحل كا نه ثور.

وأما قوله ﴿ ببدنك ﴾ ففيه وجوه: الأول: ماذكرنا أنه فى موضع الحال، أى فى الحال التى كنت بدنا محضا من غير روح. الثانى: المراد ننجيك ببدنك كاملا سوياً لم تتغير. الثالث (ننجيك ببدنك) أى نخرجك من البحر عريانا من غير لباس. الرابع (ننجيك ببدنك) أى بدرعك، قال الليث: البدن هو الدرع الذى يكون قصير الكين، فقوله (ببدنك) أى بدرعك، وهذا منقول عن ابن عباس قال: كان عليه درع من ذهب يعرف بها، فأخرجه الله من الماء مع ذلك الدرع ليعرف. أقول: إن صح هذا فقد كان ذلك معجزة لموسى عليه السلام.

وأما قوله ﴿ لتكون لمن خلفك آية ﴾ ففيه وجوه: الأول: أن قوما بمن اعتقدوا فيه الالهية لما لم يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا يموت ، فأظهر الله تعالى أمره بأن أخرجه من الماء بصورته حتى شاهدوه وزالت الشبهة عن قلوبهم . وقيل كان مطرحه على بمر بنى إسرائيل . الثانى: لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ماسمعوا منه قوله أنار بكم الأعلى ليكون ذلك زجراً للخلق عن مثل طريقته ، ويعرفوا أنه كان بالأمس فى نهاية الجلالة والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون . الثالث : قرأ بعضهم (لمن خلقك) بالقاف أى لتكون لخالقك آية كسائر آياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه ثم إنه تعالى ما أخرج أحداً منهم من قعرالبحر ، بل خصه بالاخراج كان تخصيصه بهتمه الحالة العجيبة دالا على كال قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام فى دعوى النبوة .

وأما قوله ﴿ وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ﴾ فالأظهر أنه تعالى لما ذكر قصة موسى وفرعون وذكر حال عافية فرعون و ختم ذلك بهذا الكلام . وخاطب به محمداً عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك زاجرا لأمته عن الاعراض عن الدلائل ، وباعثاً لهم على التأمل فيها والاعتبار بها ، فان المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار ، كما قال تعالى (لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب)

وَلَقَدْ بَوَّأَنْا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّاً صَدْق وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيَاكَانُوافِيهِ يَخْتَلَفُونَ ﴿٩٣»

قوله تعالى ﴿ ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن وبك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾

اعلم أنه تعالى لمــا ذكر ماوقع عليه الختم فى واقعة فرعون وجنوده ، ذكر أيضاً فى هذه الآية ماوقع عليه الختم فى أمر بنى إسرائيل ، وههنا بحثان :

(البحث الأول) أن قوله (بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق) أى أسكناهم مكان صدق أى مكانا محموداً، وقوله (مبوأ صدق) فيه وجهان: الأول: يجوزان يكون مبوأ صدق مصدراً، أى بواناهم تبوأ صدق. الثانى: أن يكون المعنى منز لا صالحاً مرضياً، وإنما وصف المبوأ بكونه صدقا، لأن عادة العرب أنها إذا مدحت شيئاً أضافته إلى الصدق تقول: رجل صدق، وقدم صدق. قال تعالى (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق) والسبب فيه أن ذلك الشيء إذا كان كاملا في وقته صالحاً للغرض المطلوب منه، فكل ما يظن فيه من الخبر، فانه لا بدوأن يصدق ذلك الظن .

﴿ البحث الثانى ﴾ اختلفوا فى أن المراد ببنى اسرائيل فى هذه الآية أهم اليهود الذين كانوا فى زمن موسى عليه السلام أم الذين كانوا فى زمن محمد عليه السلام .

﴿ أما القول الأول ﴾ فقد قال به قوم ودليلهم أنه تعالى لما ذكرهذه الآية عقيب قصة موسى عليه السلام كان حمل هـذه الآية على أحوالهم أولى ، وعلى هذا التقدير : كان المراد بقوله (ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق) الشام ، ومصر ، وتلك البلاد فانها بلاد كثيرة الخصب . قال تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله) و المراد من قوله (ورزقناهم من الطيبات) تلك المنافع ، وأيضاً المراد منها أنه تعالى أورث بنى اسرائيل جميع ما كان تحت أيدى قوم فرعون من الناطق والصامت و الحرث والنسل، كماقال (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها)

ثم قال تعالى ﴿ فَمَا اختلفُوا حتى جاءهم العلم ﴾ والمراد أن قوم موسى عليه السلام بقوا على ملة التوراة ، فينتُذ تنبهوا للمسائل والمطالب ووقع

فَان كُنتَ فَشَكَّ مَّ أَنْ لَنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلَ الَّذِينَ يَقْرَ وُنَ الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاء كَ الْحُقَّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤» وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤» وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤» إِنَّ اللَّذِينَ حَقَّتْ عَلَمْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بِا آيا تَنَا فَتَكُونَ مِنَ الْحُناسِينَ ﴿٩٩» إِنَّ اللَّذِينَ حَقَّتْ عَلَمْم اللَّذِينَ كَذَّبُو ا بِا آيا تَنَا فَتَكُونَ مِنَ الْحُناسِينَ ﴿٩٩» إِنَّ اللَّذِينَ حَقَّتْ عَلَمْم اللَّذِينَ كَدَّبُو اللَّهَ اللَّهُ مَنُونَ ﴿٩٦» وَلَوْ جَاءَتْهُم كُلُّ آيَةٍ حَتَى يَرَوُ ا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧»

الاختلاف بينهم . ثم بين تعالى أن هذا النوع من الاختلاف لابد وأن يبقى فى دار الدنيا ، وأنه تعالى يقضى بينهم يوم القيامة .

﴿ وأما القول الثانى ﴾ وهو أن المراد بينى إسرائيل فى هذه الآية اليهود الذين كانوا فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام فهذا قال به قوم عظيم من المفسرين . قال ابن عباس : وهم قريظة و النضير وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق مابين المدينة والشام ورزقناهم من الطيبات ، والمراد مافى تلك البلاد من الرطب والتمر التى ليس مثلها طيباً فى البلاد ، ثم إنهم بقوا على دينهم ، ولم يظهر فيهم الاختلاف حتى جاءهم العلم ، والمراد من العلم القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام ، وإنما سهاه علماً ، لأنه سبب العلم و تسمية السبب باسم المسبب بحاز مشهور . و فى كون القرآن سبباً لحدوث الاختلاف وجهان : الأول : أن اليهود كانوا يخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة و السلام ويفتخرون به على سائر الناس ، فلما بعثه الله تعالى كذبوه حسداً و بغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة وآمن به طائفة من بنى إسرائيل كانوا قبل نزول القرآن كفاراً محضاً بالكلية ، و بقوا على إهذه الحالة حتى جاءهم العلم ، فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم و بقى أقوام آخرون على كفرهم .

وأما قوله تعالى ﴿إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ فالمراد منه أن هذا النوع من الاختلاف لاحيلة فى إزالته فى دار الدنيا ، وأنه تعالى فى الآخرة يقضى بينهم ، فيتميز المحق من المبطل والصديق من الزنديق .

قوله تعالى ﴿ فَانَ كُنْتَ فَي شُكَ مِمَا أَنْوَلْنَا اللَّكِ فَاسْأَلُ الَّذِينَ يَقْرُؤُنَ الْكَتَابِ مِن قَبِلْكُ لَقَد

جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم .

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عند ماجاءهم العلم أورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية مايقوى قلبه فى صحة القرآن والنبوة ، فقال تعالى (فان كنت فى شك بما أنزلنا اليك) وفى الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قال الواحدى الشك في وضع اللغة ، ضم بعض الشيء إلى بعض ، يقال : شك الجواهر في العقد إذا ضم بعضها إلى بعض . ويقال شككت الصيد إذا رميته فضممت يده أورجله إلى رجله والشكائك مر الهوادج ماشك بعضها ببعض والشكاك البيوت المصطفة والشكائك الأدعياء ، لأنهم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منهم ، أى يضمون ، وشك الرجل في السلاح . إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياها ، فاذا قالوا : شك فلار في الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيئين ، فيجوز هذا ، ويجوز هذا فهو يضم إلى ما يتوهمه شيئا آخر خلافه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلف المفسرون: فى أن المخاطب بهذا الخطاب من هو ؟ فقيل النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل غيره، أما من قال بالأول: فاختلفوا على وجوه.

﴿ الوجه الأول﴾ أن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام فى الظاهر ، والمراد غيره كقوله تعالى (ياأيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) وكقوله (لئن أشركت ليحبطن عملك) وكقوله (ياعيسي ابن مريم أأنت قلت للناس) ومن الأمثلة المشهورة : اياك أعنى واسمعى ياجاره .

والذى يدل على صحة ماذكرناه و جوه: الأول: قوله تعالى فى آخر السورة (ياأيها الناس إن كنتم فى شك من دينى) فبين ان المذكور فى أول الآية على سبيل الرمز، هم المذكورون فى هذه الآية على سبيل التصريح. الثانى: أن الرسول لوكان شاكا فى نبوة نفسه لكان شك غيره فى نبوته أولى وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية. والثالث: أن بتقدير أن يكون شاكا فى نبوة نفسه ، فكيف يزول ذلك الشك باخبار أهـل الكتاب عن نبوته مع أنهم فى الأكثر كفار ، وإن حصل فيهم من كان مؤمنا إلا أن قوله ليس بحجة لاسيها وقد تقرر أن مافى أيديهم من التوراة والانجيل ، فالكل مصحف محرف ، فثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب ، وإن كان فى الظاهر مع الرسول صلى فالمكل مصحف محرف ، فثبت أن الحق هو أن هذا معتاد ، فان السلطان الكبير إذا كان له أمير ،

وكان تحت راية ذلك الأهير جمع ، فاذا أراد أن يأمر الرعية بأمر مخصوص ، فانه لايوجه خطابه عليهم ، بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذى جعله أميراً عليهم ، ليكون ذلك أقوى تأثيراً فى قلوبهم .

(الوجه الثانى) أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك ، إلاأن المقصود أنه متى سمع هذا الكلام ، فانه يصرح ويقول «يارب لاأشك ولا أطلب الحجة من قول أهل الكتاب بل يكفينى ماأنزلته على من الدلائل الظاهرة» و نظيره قوله تعالى للملائكة (أهؤ لا إياكم كانو ايعبدون) والمقصود أن يصرحوا بالجواب الحق ويقولوا (سبحانك أنت ولينا من دونهم ، بل كانو ايعبدون الجن) وكما قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إلهين من دون الله) والمقصود منه أن يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا .

(الوجه الثالث) هو أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان من البشر ، وكان حصول الخواطر المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات ، و تلك الخواطر لا تندفغ إلا بايراد الدلائل و تقرير البينات ، فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسبها تزول عن خاطره تلك الوساوس ، و نظيره قوله تعالى (فلعلك تارك بعض مايوحي إليك وضائق به صدرك) و أقول تمام التقرير في هذا الباب إن قوله (فان كنت في شك) فافعل كذا وكذا قضية شرطية والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أولم يقع . ولا بأن الجزاء وقع أولم يقع ، بل ليس فيها الشرطية لا إسعار فيها البتة بأن الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط ، والدليل عليه أنك إذا قلت إن كانت الحسة زوجاكانت منقسمة بمتساويين، فهو كلام حق ، لأن معناه ان كون الحسة زوجايستلزم كونها منقسمة بمتساويين ، ثم لايدل هذا الكلام على أن الحسة زوج و لاعلى أنها منقسمة بمتساويين في كذا ههذا هذه الآية ، تدل على أنه لوحصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا ، فكذا ههذا هذه الآية ، تدل على أنه لوحصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا ، فأما إن هذا الشك وقع أولم يقع ، فليس في الآية دلالة عليه ، والفائدة في إنزال هذه الآية على السول أن تكثير الدلائل و تقويتها بما يزيد في قوة اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدر ، ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوة .

(والوجه الرابع) في تقريرهذا المعنى أن تقول: المقصود من ذكرهذا الكلام استهالة قلوب الكفار و تقريبهم من قبول الايمان، وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى، بمايدل على صحة نبوته وكأنهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات، وذلك الاستحياء صار مانعا لهم عن قبول الايمان فقال تعالى (فان كنت في شك) من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل، بعنى أولى الناس بأن لايشك

فى نبو ته هو نفسه ، ثم مع هذا إن طلب هو من نفسه دليلا على نبوة نفسه بعد ماسبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فانه ليس فيه عيب . ولا يحصل بسببه نقصان ، فاذا لم يستقبح منه ذلك فى حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى ، فثبت أن المقصود بهذا الكلام استمالة القوم وإزالة الحياء عنهم فى تكثير المناظرات .

(الوجه الخامس) أن يكون التقدير أنك لست شاكا البتة . ولو كنت شاكا لكان لك طرق كثيرة فى إزالة ذلك الشك كقوله تعالى (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) والمدنى أنه لو فرض ذلك الممتنع واقعاً ، لزم منه المحال الفلانى فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى التوراة والانجيل لتعرف بهما أن هذا الشك زائل وهذه الشبهة باطلة .

(الوجهالسادس) قال الزجاج: إن الله خاطب الرسول فى قوله (فان كنت فى شك) وهو شامل للخلق وهو كقوله (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) قال: وهذا أحسن الأقاويل، قال القاضى: هذا بعيد لأنه متى كان الرسول داخلاتحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال، سواء أريد معه غيره أولم يرد وإن جاز أن يراد هو مع غيره، في الذي يمنع أن يراد بانفراده كما يقتضيه الظاهر، ثم قال: ومثل هذا التأويل يدل على قلة التحصيل.

﴿ الوجه السابع ﴾ هوأن لفظ (إن) فى قوله (إن كنت فى شك) للنفى أى ماكنت فى شك قبل يعنى لانأمرك بالسؤال لانك شاك لكر. لتزداد يقيناً كما ازداد إبراهيم عليه السلام بمعاينة إحياء الموتى يقيناً.

(وأما الوجه الثانى) وهو أن يقال هذا الخطاب ليس معالرسول فتقريره أن الناس فى زمانه كانوا فرقاً ثلاثة، المصدقون به . والمكذبون له . والمتوقفون فى أمره الشاكون فيه ، فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال : إن كنت أيها الانسان فى شك بما أنزلنا اليك من الهدى على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته ، وإنما وحد الله تعالى ذلك وهو يريد الجمع ، كافى قوله (يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك) و (ياأيها الانسان إنك كادح) وقوله (فاذا مس الانسان ضر) ولم يرد فى جميع هذه الآيات إنسانا بعينه ، بل المراد هو الجماعة فكذا ههنا ولما ذكر الله تعالى لهم مايزيل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثانى وهم المكذبون فقال (ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين)

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلفوا فى أن المسئول منه فى قوله (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب) من هم؟ فقال المحققون هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ، وعبد الله بن صوريا ، وتميم

الدارى ، وكعب الاحبار لانهم هم الذين يوثق بخـبرهم ، ومنهم من قال: الكل سواء كانوا من المسلمين أومن الكفار، لانهم إذا بلغوا عددالتواترثم قرؤا آية من التوراة والانجيل ، وتلك الآية دالة على البشارة بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم فقد حصل الغرض .

فان قيل: إذا كان مذهبكم أن هــــــذه الكتب عد دخلها التحريف والتغيير، فكيف يمكن التعويل عليها.

قلفا: إنهم إنما حرفوها بسبب اخفاء الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فان بقيت فيها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها لما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالتها دل ذلك على أنها كانت فى غاية الظهور، وأما أن المقصود من ذلك السؤال معرفة أى الأشياء، ففيه قولان: الأول: أنه القرآن ومعرفة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والثانى: أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى (فا اختلفوا حتى جاءهم العلم) والأول أولى، لأنه هوالأهم والحاجة إلى معرفته أتم. واعلم أنه تعالى لما بين هذا الطريق قال بعده (لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله) ويجوز أن يكون ذلك على طريق التهييج واظهار التشدد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندنزوله «لاأشك يكون ذلك على طريق التهييج واظهار التشدد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندنزوله «لاأشك ولا أشأل بل أشهد أنه الحق»

ثم قال ﴿ وَلا تُكُونَن مِن الذين كَذَبُوا بآيات الله فتكون مِن الخاسرين ﴾

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة ، إما أن يكون من المصدقين بالرسول ، أو من المتوقفين في صدقه ، أو من المكذب ، لاجرم قد ذكر صدقه ، أو من المكذب ، ولا شك أن أمر المتوقف أسهل من أمر المكذب ، لاجرم قد ذكر المتوقف بقوله (ولا تكونن من الممترين) ثم أتبعه بذكر المكذب ، وبين أنه من الخاسرين ، ثم إنه تعالى لما فصل هذا التفصيل ، بين أن له عبادا قضى عليهم بالشقاء فلا يتغيرون . وعبادا قضى لهم بالكرامة ، فلا يتغيرون ، فقال (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ نافع وابن عام : كلمات على الجمع، وقرأ الباقون: كلمة على لفظ الواحد، وأقول إنها كلمات بحسب الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة واحدة بحسب الواحدة الجنسية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك واخباره عنه ، وخلقه فى العبد بحموع القدرة والداعية ، الذى هوموجب لحصول ذلك الأثر، أما الحكم والاخبار والعلم فظاهر، وأما بحموع

# فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَكَ آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْخُزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ «٩٨»

القدرة والداعى فظاهر أيضاً ، لأن القدرة لما كانت صالحة للطرفين لم يترجح أحد الجانبين على الآخر إلا لمرجح ، وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتسلسل ، وعند حصول هذا المجموع يجب الفعل ، وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم فى إثبات القضاء اللازم والقدر الواجب وهوحق وصدق ولا محيص عنه .

ثم قال تعالى ﴿ ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الآليم ﴾ والمراد أنهم لايؤمنون البتة ، ولو جاءتهم الدلائل التي لاحد لها ولاحصر ، وذلك لأن الدليل لايهدى إلا باعانة الله تعالى فاذا لم تحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل .

#### القص\_ة الثالثة

من القصص المذكورة في هذه السورة ، قصة يو نسعليه السلام

قوله تعالى ﴿ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ﴾

اعلم أنه تعالى لمـا بين من قبل (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الآليم) أتبعه بهذه الآية ، لانها دالة على أن قوميو نس آمنو ابعد كفرهم وانتفعوا بذلك الايمـان ، وذلك يدل على أن الكفار فريقان : منهم من حكم عليه بخاتمة الكفر ، ومنهم من حكم عليه بخاتمة الايمـان . وكل ماقضى الله به فهو واقع . وفى الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في كلمة (لولا) في هذ، الآية طريقان:

﴿ الطريق الأول ﴾ أن معناه الننى ، روى الواحدى فى البسيط قال : قال أبو مالك صاحب ابن عباس كل مافى كتاب الله تعالى من ذكر لولا ، فعناه هلا ، إلا حرفين ، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ، وكذلك فلولا كانت من القرون من قبلكم معناه ، فما كان من القرون ، فعلى هذا تقدير الآية ، فما كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس . وانتصب قوله (إلا قوم يونس) على أنه استثناء منقطع عن الأول ، لأن أول الكلام جرى على القرية ، وان كان المراد أهلها و وقع استثناء القول من القرية ، فكان كقوله :

### وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى

### وما بالربع من أحد الا أوارى

و قرى. أيضا بالرفع على البدل.

(الطريق الثانى) أن (لولا) معناه هلا ، والمعنى هلاكانت قرية واحدة من القرى التي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت في الايمان قبل معاينة العذ اب إلا قوم يونس. وظاهر اللفظ يقتضى استثناء قوم يونس من أهل القرى ، وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا وكذا .

(المسألة الثانية) روى أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذ بوه فذهب عنهم مغاضباً ، فلما فقدوه خافوا نزول العقاب ، فلبسوا المسوح وعجوا أربعين ليلة ، وكان يونس . قال لهم ان أجلكم أربعون ليلة . فقالوا : إن رأينا أسباب الهلاك آمنا بك ، فلما مضت خمس وثلاثون ليلة ظهر فى السهاء غيم أسود شديد السواد ، فظهر منه دخان شديد وهبط ذلك الدخان حتى وقع فى المدينة وسود سطوحهم فخرجوا الى الصحراء ، وفرقوا بين النساء والصبيان و بين الدواب وأولادها فحن بعضها إلى بعض فعلت الأصوات ، وكثرت التضرعات وأظهروا الايمان والتوبة و تضرعوا إلى الله تعالى فرحمهم وكشف عنهم ، وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء يوم الجمعة وعن ابن مسعود بلغ من توبتهم أن يردوا المظالم حتى أن الرجل كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه بناء أساسه فيرده إلى مالكه ، وقيل خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فما ترى ؟ فقال لهم قولوا ياحى حين لاحى . وياحى يامي الموتى . وياحى لا إله إلاأنت ، فقالو افكشف الله العذاب عنهم ، وعن الفضل ابن عباس أنهم قالوا : اللهم إن ذنو بنا قد عظمت و جلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا مانحن أهله .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إن قال قائل إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب فى آخر الأمر ولم يقبل تو بته وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فما الفرق ؟

والجواب: أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب، وأما قوم يونس فانهم تابوا قبل ذلك فانهم لما ظهرت لهم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر الفرق قوله تعالى ﴿ ولوشاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا أبأنت تكره الناس حتى أيكونوا

يَـكُونُوا مُؤْمِنينَ «٩٩» وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِأَذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقَلُونَ «١٠٠»

مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ويجمل الرجس على الذين لا يعقلون ﴾

اعلم أن هـنه السورة من أو لها إلى هـندا الموضع فى بيان حكاية شبهات الكفار فى إنكار النبوة مع الجواب عنها ، وكانت إحدى شبهاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهددهم بنزول العذاب على الكافرين ، و بعد اتباعه إن الله ينصرهم و يعلى شأنهم و يقوى جانبهم ، ثم إن الكفار مارأوا ذلك فجعلوا ذلك شبهة فى الطعن فى نبوته ، وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العذاب على سبيل السخرية ، ثم إن الله سبحانه و تعالى بين أن تأخير الموعود به لا يقدح فى صحة الوعد ، ثم ضرب لهـندا أمثلة وهى واقعة نوح و واقعة موسى عليهما السلام مع فرعون و امتدت هذه البيانات إلى هذه المقامات ، ثم فى هذه الآية بين أن جد الرسول فى دخو لهم فى الايمان لا ينفع و مبالغته فى تقرير الدلائل ، و فى الجواب عن الشبهات لا تفيد ، لأن الايمان لا يحصل إلا بتخليق الله تعالى ومشيئته و إرشاده و هدايته ، فاذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الايمان ، و فى الآية مسائل :

(المسألة الأولى) احتج أصحابنا على صحة قوطم بأن جميع الكائنات بمشيئة الله تعالى ، فقالوا كلمة لو تفدد انتفاء الشيء لانتفاء غيره ، فقوله (ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم ) يقتضى أنه ماحصلت تلك المشيئة وماحصل إيمان أهل الأرض بالكلية فدل هذا على أنه تعالى ماأراد إيمان الكل ، أجاب الجبائى والقاضى وغيرهما بأن المراد مشيئة الالجاء ، أى لو شاء الله أن يلجئهم الى الايمان لقدر عليه ولصح ذلك منه ، ولكنه مافعل ذلك ، لأن الايمان الصادر من العبد على سبيل الالجاء لاينفعه ولايفيده فائدة ، ثم قال الجبائى : ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم إلى ذلك ، أن يعرفهم اضطراراً أنهم لو حاولوا تركه ، حال الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لابد وأن يفعلوا ما ألجئوا اليه كا أن من علم منا أنه إن حاول قتل ملك فانه يمنعه منه قهراً لم يكن تركه لذلك الفعل سبباً لاستحقاق المدح و الثواب فكذا ههنا .

واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبيانه من وجوه: الأول: أن الكافركان قادراً على الكفر فهل كان قادراً على الكفر فهل كان قادراً على الكفر فهل كان قادراً على الكفر ولم يقدرعلى الايمان فهل كان قادراً على الكفر مستلزمة للكفر، فاذا كان خالق تلك القدرة هو الله تعالى لزم

أنيقال إنه تعالى خلق فيه قدرة مستلزمة للكفرفوجب أن يقال إنه أراد منهالكفر وأما انكانت القدرة صالحة للضدين كما هو مذهب القوم ، فرجحان أحد الطرفين على الآخر إن لم يتوقف على المرجح فقد حصل الرجحان لالمرجح وهذا باطل، وإن توقف على مرجح فذلك المرجح إما أن يكون من العبدأ و من الله فان كان من العبد عاد التقسم فيه و لز م التسلسل و هو محال ، و إن كان من الله تعالى فحينئذ يكو نجموع تلك القدرة مع تلك الداعية موجباً لذلك الكفر فاذا كانخالق القدرة و الداعية هو الله تعالى فحينةُذُ عاد الالزام . الثاني : أن قوله (ولوشاء ربك) لايجوز حمله على مشيئة الالجاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماكان يطلب أن يحصل لهم إيمان لايفيدهم في الآخرة ، فبين تعمالي أمه لاقدرة للرسول على تحصيل هــــــــــذا الايمــان، ثم قال (ولوشاء ربك) لآمن من في الأرض كلهم جميعاً) فوجب أن يكون المراد من الايمان المذكور في هذه الآية هو هـذا الايمـان النافع حتى يكون الكلام منتظماً ، فأما حملاللفظ علىمشيئة القهر والالجاء فانه لايليق بهذا الموضع . الثالث : المراد بهذا الالجاء، إما أن يكون هو أن يظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند رؤيتها، ثم يأتى بالايمــان عندها . وإما أن يكون المراد خلق الايمان فيهم . والأول باطل ، لأنه تعالى بين فماقبل هذه الآية أن إنزال هذه الآيات لايفيد وهو قوله (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) وقال أيضاً (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمتهم الموتى وحشرنا عليهم كل شي. قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) و إن كان المراد هو الثاني لم يكن هـذا الإلجاء إلى الايمان ، بل كان ذلك عبارة عن خلق الايمان فيهم ، ثم يقال لكنه ماخلق الايمان فيهم ، فدل على أنه ما أراد حصول الايمــان لهم وهذا عين مذهبنا.

واعلم أنه تعالى لما ذكر هـذا الكلام قال (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) والمعنى أنه لاقدرة لك على التصرف فى أحد، والمقصود منه بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة النافذة ليست إلا للحق سبحانه و تعالى

(المسألة الثانية) احتج أصحابنا على صحة قولهم أنه لاحكم للأشياء قبل ورود الشرع بقوله (و ما كان لنفس أن تؤمن إلاباذنالة) قالوا وجه الاستدلال به أن الاذن عبارة عن الاطلاق فى الفعل و رفع الحرج وصريح هذه الآية يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يقدم على هذا الايمان ، ثم قالوا: والذى يدل عليه من جهة العقل وجوه: الأول: أن معرفة الله تعالى والاشتغال بشكره والثناء عليه لايدل العقل على حصول نفع فيه ، فوجب أن لايجب ذلك بحسب العقل ، بيان الأولأن ذلك النفع إما أن يكون عائداً إلى المشكور أو إلى الشاكر. والأول باطل لان

في الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشكر ويسوءه الكفران، فلاجرم كان الشكر حسناً والكفران قبيحاً، أما الله سبحانه فانه لايسره الشكر ولايسوءه الكفران، فلاينتفع بهذا الشكر والثانى: أيضاً باطل لأن الشاكر يتعب في الحال بذلك الشكر ويبذل الحدمة مع أن المشكور لاينتفع به البتة ولا يمكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواب، لأن الاستحقاق على الله تعالى محال فان الاستحقاق على الغير إنما يعقل إذا كان ذلك الغير بحيث لولم يعط لأوجب امتناعه من إعطاء ذلك الحق حصول نقصان في حقه، ولما كان الحق سبحانه منزهاً عن النقصان والزيادة لم يعقل ذلك في حقه، فثبت أن الاشتغال بالإيمان وبالشكر، لا يفيدنفعاً بحسب العقل المحض وما كان كذلك امتنع أن يكون العقل موجباله، فثبت بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى (وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله) قال القاضى: المراد أن الايمان لا يصدر عنه إلا بعلم الله أو بتكليفه أو باقداره عليه.

وجوابنا : أن حمل الاذن على ماذكرتم ترك للظاهر وذلك لايجوز ، لاسيما وقد بينا أن الدليل القاطع العقلي يقوى قولنا .

﴿ المسألة الثالثـة ﴾ قرأ أبوبكر عرب عاصم (ونجعل) بالنون وقرأ الباقون بالياء كناية عن السم الله تعـالى.

والمسألة الرابعة الحجم الحابنا على صحة قولهم بأن خالق الكفر والايمان هو الله تعالى بقوله تعالى (ويحمل الرجس على الذين لا يعقلون) وتقريره أن الرجس قد يراد به العمل القبيح قال تعالى (إيما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) والمراد من الرجس ههنا العمل القبيح، سواءكان كفراً أو معصية، و بالتطهير نقل العبد من رجس الكفر والمعصية إلى طهارة الايمان والطاعة، فلما ذكر الله تعالى فيما قبل هذه الآية أن الايمان لا يحصل إلا بمشيئة الله تعالى و تخليقه ، ذكر بعده أن الرجس لا يحصل إلا بتخليقه و تكوينه . والرجس الذي يقابل الايمان ليس إلا الكفر ، فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر والايمان من الله تعالى .

أجاب: أبو على الفارسي النحوى عنه . فقال: الرجس ، يحتمل وجهين آخرين: أحدهما: أن يكون المراد منه العذاب ، فقوله (ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون) أى يلحق العذاب بهم كما قال (ويعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات) و الثانى: أنه تعالى يحكم عليهم بأنهم رجس كما قال (إنما المشركون نجس) و المعنى أن الطهارة الثابتة للمسلمين لم تحصل لهم .

والْجواب: أنا قد بينابالدليل العقليأن الجهل لا يمكنأن يكون فعلاللعبد لأنه لايريده و لا يقصد

قُل انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَاتُغْنِي الْآيَاتُ وَالْنُّذُرُ عَن قَوْم لَّا يُؤْمِنُونَ «١٠١»

إلى تكوينه ، وإنما يريد ضده ، وإنما قصد إلى تحصيل ضده ، فلوكان به لما حصل إلا ماقصده وأوردنا السؤالات على هذه الحجة وأجبنا عنها فيها سلف من هذا الكتاب . وأما حمل الرجس على العذاب ، فهو باطل ، لأن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره ، فحمل هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم أولى من حمله على عذاب الله مع كونه حقاً صدقاً صواباً ، وأما حمل لفظ الرجس على حكم الله برجاستهم ، فهو فى غاية البعد ، لأن حكم الله تعالى بذلك صفته ، فكيف يجوز أن يقال إن صفة الله رجس ، فثبت أن الحجة التى ذكر ناها ظاهرة .

قوله تعالى ﴿ قل انظرو اماذا فى السموات والأرض و ما تغنى الآيات و النذر عن قوم لا يؤمنون ﴾ في الآية مسائل:

﴿ الْمُسَأَلَةَ الْأُولَى ﴾ قرأ عاصم وحمزة (قل انظروا) بكسراللام لالتقاء الساكنين والأصل فيه الكسر ، والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة إلى اللام .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم انه تعالى لما بين فى الآيات السالفة أن الايمان لايحصل إلا بتخليق الله تعالى ومشيئته ، أمر بالنظر والاستدلال فى الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو الجبر المحض فقال (قل انظروا ماذا فى السموات والأرض)

واعلم ان هذا يدل على مطلوبين: الأول: انه لاسبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالتدبر فى الدلائل كما قال عليه الصلاة والسلام «تفكروا فى الخلق ولاتتفكروا فى الخالق» والثانى: وهوأن الدلائل إما أن تكون من عالم السموات أومن عالم الأرض، أما الدلائل السماوية، فهى حركات الافلاك ومقاديرها وأوضاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب، وما يختص به كل واحد منها من المنافع والفوائد، وأما الدلائل الأرضية، فهى النظر فى أحوال العناصر العلوية، وفى أحوال المعادن وأحوال النبات وأحوال الانسان خاصة، ثم ينقسم كل واحد من هذه الأجناس إلى أنواع لانهاية لها. ولوأن الانسان أخذ يتفكر فى كيفية حكمة الله سبحانه فى تخليق جناح بعوضة لانقطع عقله قبل أن يصل إلى أقل مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد. ولاشك أن الله سبحانه أكثر من ذكر هذه الدلائل فى القرآن المجيد، فلهذا السبب ذكر قوله (قل انظروا ماذا فى السموات

فَهَلْ يَنتَظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوامِنْ قَبْلَهِمْ قُلْ فَانتَظُرُوا إِنِّي لَمَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ «١٠٢» ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقَّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ «١٠٣»

والأرض) ولم يذكر التفصيل ، فكا أنه تعالى نبه على القاعدة الكلية ، حتى أن العاقل يتنبه لأقسامها وحينيند يشرع فى تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة العقلية والبشرية ، ثم انه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر فى هذه الآيات لاينفع فى حق من حكم الله تعالى عليه فى الأزل بالشقاء والضلال ، فقال (وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال النحويون (ما) فى هذا الموضع تحتمل وجهين : الأول : أن تكون نفياً بمعنى أن هذه الآيات والمنذر لاتفيد الفائدة فى حق من حكم الله عليه بأنه لايؤمن ، كقولك : ما يغنى عنك المال إذا لم تنفق . والثانى : أن تكون استفهاماً كقولك : أى شىء يغنى عنهم ، وهو استفهام بمعنى الانكار .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الآيات هي الدلائل والنذر الرسل المنذرون أو الانذارات .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرى ً (و ما يغنى) بالياء من تحت .

قوله تعالى ﴿ فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين شم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننجى المؤمنين ﴾

واعلم أن المعنى هل ينتظرون إلا أياماً مثل أيام الأمم الماضية ، والمراد أن الانبياء المتقدمين عليهم السلام كانوا يتوعدون كفار زمانهم بمجىء أيام مشتملة على أنواع العذاب ، وهم كانوا يكذبون بها ويستعجلونها على سبيل السخرية ، وكذلك الكفار الذين كانوا فى زمان الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون . ثم إنه تعالى أمره بأن يقرٍ ل لهم (فانتظروا إنى معكم من المنتظرين) ثم إنه تعالى قال (ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ الكسائى فى رواية نصير (ننجى) خفيفة ، وقرأ الباقون : مشددة وهما لغتان وكذلك فى قوله (ننجى المؤمنين .

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكَّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّا كُمْ وَأُمْرِتُ أَنْ أَحُونَ مِن اللهُ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّا كُمْ وَأُمْرِتُ أَنْ أَحُونَ مِن اللهُ وَلَكِنْ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤» وَأَرْثُ أَقُمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤» وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَانِ فَعَلْتَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٤» وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَانِ فَعَلْتَ فَانَّكُ إِذَا مِّنَ الظَّالَمِينَ ﴿١٠٦»

﴿ المسألة الثانية ﴾ ثم حرف عطف ، وتقدير الكلام كانت عادتنا فيها مضى أن نهلكهم سريعاً ثم ننجى رسلنا .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالَثَةِ ﴾ لما أمر الرسول فى الآية الأولى أن يوافق الكفار فى انتظار العذاب ذكر التفصيل. فقال: العذاب لا ينزل إلاعلى الكفار. وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة.

ثم قال ﴿ كَذَلَكَ حَمَّا عَلَيْنَا نَنجَى المؤمنين ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قالصاحب الكشاف : أى مثل ذلك الانجاء ننصر المؤمنين ونهلك المشركين وحقاً علينا اعتراض ، يعنى حق ذلك علينا حقاً

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال القاضى قوله (حقاً علينا) المراد به الوجوب ، لأن تخليص الرسول والمؤمنين من العذاب إلى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى أن يلزمهم الافعال الشاقة وإذا ثبت وجوبه لهذا السبب جرى مجرى قضاء الدين للسبب المتقدم.

والجواب: أنا نقول إنه حق بسبب الوعد والحكم ، ولانقول إنه حق بسبب الاستحقاق ، لما ثبت أن العبد لايستحق على خالقه شيئا .

قوله تعالى ﴿ قل ياأيها الناس إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله مالاينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين ﴾

واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات، أمر رسوله باظهار دينه وباظهار المباينة عن المشركين، لكى تزول الشكوك والشبهات فى أمره وتخرج عبادة الله من طريقة السر إلى الاظهار فقال (قل ياأيها الناس إن كنتم فى شك من دينى) واعلم أن ظاهرهذه الآية يدل على أن هؤلاء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى الخبر إنهم كانوا يقولون فيه قد صبأ وهو صابئ فأمر الله تعالى أن يبين لهم أنه على دين ابراهيم حنيفا مسلماً لقوله تعالى (إن ابراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً) ولقوله (وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا) ولقوله (كنتم لاتعرفون دينى فأنا أبينه لكم على سبيل التفصيل ثم ذكر فيه أموراً

﴿ فالقيد الأول ﴾ قوله (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) وانما وجب تقديم هذا النفى لما ذكرنا أنإزالة النقوش الفاسدة عن اللوح لابد وأن تكون مقدمة على ائبات النقوش الصحيحة فى ذلك اللوح ، وانما وجب هذا النفى لأن العبادة غاية التعظيم وهى لا تليق إلا بمن حصلت له غاية الجلال والاكرام ، وأما الأو ثان فانها أحجار. والانسان أشرف حالامنها ، وكيف يليق بالأشرف أن يشتغل بعبادة الأخس .

﴿ القيد الثانى ﴾ قوله (واكن أعبد الله الذى يتوفاكم) والمقصود أنه لما بين أنه يجب ترك عبادة غيرالله ، بين أنه يجب الاشتغال بعبادة الله .

فان قيل: ما الحكمة فى ذكر المعبود الحق فى هذا المقام بهذه الصفة وهى قوله (الذى يتوفاكم) قلنا: فيه وجوه: الأول: يحتمل أن يكون المراد أنى أعبد الله الذى خلقكم أولا ثم يتوفاكم ثانيا ثم يعيدكم ثالثا، وهذه المراتب الثلاثة قدقر رناها فى القرآن مراراً وأطواراً فههنا أكتنى بذكر التوفى منها لكونه منها على البواقى. الثانى: أن الموتأشد الأشياء مهابة، فخصهذا الوصف بالذكر في هذا المقام، ليكون أقوى فى الزجر والردع. الثالث: أنهم لما استعجلوا نزول العذاب قال تعالى (فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا) فهذه الآية تدل على أنه تعالى يهلك أولئك الكفار ويبقى المؤمنين ويقوى دولتهم. فلما كان قريب العهد بذكر هـذا الكلام لاجرم قال ههنا (ولكن أعبد الله الذى وعدنى يتوفاكم) وهو إشارة إلى ما قرره وبينه فى تلك الآية كأنه يقول: أعبد ذلك الذى وعدنى باهلا كهم وبابقائى.

﴿ وَالْقَيْدُ الثَّالَثُ ﴾ من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله (وأمرت أن أكون من المؤمنين)

واعلم أنه لما ذكر العبادة وهي من جنس أعمال الجوارح انتقل منها إلى الايمان والمعرفة ، وهذا يدل على أنه مالم يصر الظاهر مزينا بالأعمال الصالحة ، فانه لا يحصل فى القلب نور الايمان والمعرفة ﴿ والقيد الرابع ﴾ قوله (وأن أقم وجهك للدين حنيفاً) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الواو فى قوله (وأنأقم وجهك) حرف عطف وفى المعطوف عليه وجهان: الأول: أن قوله (وأمرت أن أكون) قائم مقام قوله وقيل لى كرب من المؤمنين ثم عطف عليه (وأن أقم وجهك) الثانى: أن قوله (وأن أقم وجهك) قائم مقام قوله (وأمرت) باقامة الوجه فصار التقدير وأمرت بأن أكون من المؤمنين وباقامة الوجه للدين حنيفا.

(المسألة الثانية) إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية إلى طلب الدين، لأن من يريدأن ينظر إلى شي. نظراً بالاستقصاء، فانه يقيم وجهه في مقابلت بحيث لا يصرفه عنه لا بالقليل ولا بالكثير، لأنه لو صرفه عنه، ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة، وإذا بطلت تلك المقابلة، فقد اختل الأبصار، فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين، وقوله (حنيفاً) أي ماثلا اليه ميلا كلياً معرضا عما سواه إعراضا كلياً، وحاصل هذا الكلام هو الاخلاص التام، وترك الالتفات إلى غيره، فقوله أو لا (وأمرت أن أكون من المؤمنين) إشارة إلى تحصيل أصل الايمان، وقوله (وأن أقم وجهك للدين حنيفاً) إشارة الاستغراق في نور الايمان والاعراض بالكلية عما سواه.

﴿ وَالْقَيْدُ الْحَامِسُ ﴾ قوله (ولا تَكُونَنُ مِنَ الْمُشْرَكِينِ)

واعلم أنه لايمكن أن يكون هذا نهياً عن عبادة الأوثان، لأن ذلك صار مذكوراً بقوله تعالى في هذه الآية (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة وهو أن من عرف مولاه، فلوالتفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركا، وهذا هو الذي تسميه أصحاب القلوب بالشرك الحنى .

(والقيد السادس) قوله تعالى (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) والممكن لذاته معدوم بالنظر إلى ذاته وموجود بايجاد الحق ، واذا كان كذلك فما سوى الحق فلا وجود له الا بايجاد الحق ، وعلى هذا التقدير فلانافع الا الحق ولاضار الاالحق ، فكل شيء هالك الاوجهه واذا كان كذلك ، فلاحكم الاالله ولارجوع في الدارين الا الى الله .

ثم قال فى آخر الآية ﴿ فان فعلت فانك اذاً من الظالمين ﴾ يعنى لو اشتغلت بطلب المنفعة و المضرة من غير الله فأنت من الظالمين ، لأن الظلم عبارة عن وضع الشي. في غير موضعه ،فاذا كان ما سوى. وَ إِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشْفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۱۰۷»

الحق معزولاعن التصرف ، كانت إضافة التصرف إلى ماسوى الحق وضعاً للشيء في غير موضعه فيكون.ظلما .

فان قيل: فطلب الشبع من الأكل والرى من الشرب هل يقدح فيذلك الاخلاص؟

قلنا: لا. لأن وجود الخبز وصفاته كلها بايجاد الله و تكوينه ، وطلب الانتفاع بشيء خلقه الله للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية إلى الله ، الاأن شرط هذا الاخلاص أن لايقع بصر عقله على شيء من هذه الموجودات إلا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها . وموجودة بايجاد الحق وهالكة بأنفسها وباقية بابقاء الحق ، فحينئذ يرى ماسوى الحق عدماً محضا بحسب أنفسها . ويرى نور وجوده وفيض إحسانه عاليا على الكل .

قوله تعالى ﴿ و إن يمسسك الله بضرفلاكاشف له إلاهو و إن يردك بخير فلاراد لفضله يصيب به من يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم ﴾

وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه سبحانه وتعالى قرر فى آخرهذه السورة أن جميع الممكنات مستندة البه وجميع الكائنات محتاجة اليه ، والعقول والهة فيه ، والرحمة والجود والوجود فائض منه

واعلم أن الشيء إما أن يكون ضاراً وإما أن يكون نافعا، وإما أن يكون لا ضاراً ولانافعا، وهذان القسمان مشتركان فى اسم الخير، ولماكان الضرأمراً وجوديا لاجرم لم يذكر لفظ الامساس الله بضر) ولماكان الخير قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا، لاجرم لم يذكر لفظ الامساس فيه بل قال (وإن يردك بخير) والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله تعالى وبقضائه فيدخل فيه الكفر والايمان والطاعة والعصيان والسرور والآفات والخيرات والآلام واللذات والراحات والجراحات، فبين سبحانه وتعالى أنه ان قضى لاحد شراً فلا كاشف له إلا هو، وإن قضى لاحد خيراً فلا راد لفضله البتة ثم فى الآية دقيقة أخرى، وهى أنه تعالى رجح جانب الخير على جانب الشر من ثلاثة أوجه: الأول: أنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بين أنه لاكاشف له إلا هو، وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار، لان الاستثناء من النفي إثبات، ولما ذكر الخير لم

## قُلْ يَاأَيُّهَا النَّالُسَ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَأَنَّا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأَنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ «١٠٨»

يقل بأنه يدفعه بل قال إنه لاراد الهضله ، وذلك يدل على أن الخير مطلوب بالذات ، وأن الشر مطلوب بالعرض كماقال النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن رب العزة أنه قال «سبقت رحمتى غضبى» الثانى: أنه تعالى قال فى صفة الخير (يصبب به من يشاء من عباده) وذلك يدل على أن جانب الخير والرحمة أقوى وأغلب . والثالث: أنه قال (وهو الغفور الرحيم) وهذا أيضاً يدل على قوة جانب الرحمة وحاصل الكلام فى هذه الآية أنه سبحانه و تعالى بين أنه منفرد بالخلق والايجاد والتكوين والابداع ، وأنه لاموجد سواه ولامعبود الاإياه ، ثم نبه على أن الخير مراد بالذات ، والشر مراد بالعرض و تحت هذا الباب أسرار عميقة ، فهذا مانقوله فى هذه الآية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال المفسرون: إنه تعالى لما بين فى الآية الأولى فى صفة الأصنام أنها لا تضر ولاتنفع، بين فى هذه الآية أنها لا تقدر أيضاً على دفع الضرر الواصل من الغير، وعلى الحنير الواصل من الغير، وعلى الحنير الواصل من الغير. قال ابن عباس رضى الله عنهما (إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الاهو) يعنى بمرض و فقر فلا دافع له الاهو

وأما قوله ﴿وإن يردك بخير﴾ فقال الواحدى: هو من المقلوب معناه وإن يرد بك الحير ولكنه لما تعلق كلواحد منهما بالآخرجاز إبدال كل واحدمنهما بالآخر، وأقول التقديم فى اللفظ يدل على زيادة العناية فقوله (وإن يردك بخير) يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر الخيرات مخلوفة لأجله، فهذه الدقيقة لاتستفاد الامن هذا التركيب.

قوله تعالى ﴿قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانمـا يهتدى لنفسه ومن ضل فانمـا يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل﴾

واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل المذكورة فى التوحيد والنبوة والمعاد وزين آخر هذه السورة بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مستبداً بالخلق والابداع والتكوين والاختراع ، ختمها بهذه الحاتمة الشريفة العالية ، وفى تفسيرها وجهان : الاول : أنه من حكم له فى الأزل بالاهتداء ، فسيقع له ذلك ، ومن حكم له بالضلال ، فكذلك . ولاحيلة فى دفعه . الثانى : وهو الكلام اللائق بالمعتزلة قال القاضى : إنه تعالى بين أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع المعذرة (فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن

### وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ «١٠٩»

ضل فانمـا يضل عليها وما أناعليكم بوكيل) فلا يجب على من السعى فى إيصالكم الى الثواب العظيم، وفى تخليصكم من العذاب الاليم أزيد مما فعلت . قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة بآية القتال .

ثم إنه تعـالى ختم هذه الخاتمة بخاتمة أخرى لطيفة . فقال ﴿ واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين﴾

والمعنىأنه تعالىأمره باتباع الوحى والتنزيل، فان وصل إليه بسبب ذلك الاتباع مكروه فليصبر عليه إلى أن يحكم الله فيه . وهوخير الحاكمين . وأنشد بعضهم فىالصبر شعراً فقال :

سأصبرحتى يعجز الصبرعن صبرى وأصبر حتى يحكم الله فى أمرى سأصبر حتى يعلم الصب أننى صبرت على شيء أمر من الصبر

تم تفسير هذه السورة والله أعلم بمراده وبأسراركتابه بعونالله وحسن توفيقه . يقول جامع هذا الكتاب : ختمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شهر الله الأصم رجب سنة إحدى وستمائة وكنت ضيق الصدر كثير الحزن بسبب وفاة الوالد السالح محمد أفاض الله على روحه وجسده أنواء المغفرة والرحمة ، وأنا ألتمس من كل من يقرأ هذا الكتاب وينتفع به من المسلمين أن يخص ذلك المسكين . وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغفران ، والحمد لله رب العالمين ، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين .

what is a stable water

ســـورة هود مكية ، إلا الآيات : ١٢ و١٧ و١١٤ فدنية وآياتها ١٢٣ نزلت بعد سورة يونس

بنيالخالخاني

الْوِ كَتَابُ أُحْكَمَتُ ايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ «١»

ســورة هود عليه السلام مائة وثلاث وعشرون آية

بِيْ الْحِيْدِ الْمِيْدِ ا

(الركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أن قوله (الر) اسم للسورة وهو مبتدأ. وقوله (كتاب) خبره، وقوله (أحكمت آياته ثم فصلت) صفة للكتاب. قال الزجاج: لا يجوز أن يقال (الر) مبتدأ، وقوله (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت) خبر، لأن (الر) ليس هو الموصوف بهذه الصفة و حده، وهذا الاعتراض فاسد، لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأ أن يكون خبره محصورا فيه، ولا أدرى كيف وقع للزجاج هذا السؤال، ثم إن الزجاج اختار قولا آخر وهو أن يكون التقدير: الرهذا كتاب أحكمت آياته، وعندى أن هذا القول ضعيف لوجهين: الأول: أن على هذا التقدير يقع قوله (الر) كلاما باطلا لافائدة فيه، والثانى: أنك اذا قلت هذا كتاب، فقولك «هذا» يكون إشارة إلى أقرب المذكورات، وذلك هو قوله (الر) فيصير حينئذ (الر) مخبرا عنه بأنه كتاب أحكمت

آياته ، فيلزمه على هذا القول مالم يرض به فى القول الأول ، فثبت أن الصواب ماذكر ناه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ فى قوله (أحكمت آياته) وجوه: الأول (أحكمت آياته) نظمت نظارصيفا محكما لايقع فيه نقص و لا خلل ، كالبناء المحكم المرصف . الثانى : أن الأحكام عبارة عن منع الفساد من الشيء . فقوله (أحكمت آياته) أى لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بها .

واعلم أن على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكما، لأنه حصل فيه آيات منسوخة، إلا أنه لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب مجرى الحكم الثابت في الكل. الثالث: قال صاحب الكشاف (أحكمت) يجوز أن يكون نقلا بالهمورة من حكم بضم الكاف اذا صارحكيها، أي جعلت حكيمة، كقوله (آيات الكتاب الحكم) الرابع: جعلت آياته محكمة في أمور: أحدها: أن معانى هذا الكتاب هي التوحيد، والعدل، والنبوة، والمعاد، وهذه المعانى لاتقبل النسخ، فهي في غاية الاحكام، وثانيها: أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة، والتناقض ضد الاحكام فاذا خلت آياته عن التناقض فقد حصل الاحكام. وثالثها: أن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة و الجزالة إلى حيث لا تقبل المعارضة، وهذا أيضاً مشعر ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وهذا الكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم ولعائفها، وأما العملية فهي إما أن تكون عبارة عن تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه، أو عن تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه، أو عن الكتاب في هذه المطالب الروحانية وأعلى الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الروحانية وأعلى المباحث الالهلية، فكان كتاباً محكا غير قابل للنقض والهدم، وتمهام الكلام في تفسير المحكم ذكرناه في تفسير قوله تعالى (هو الذي أنول عليك الكتاب منه آيات محكات)

(المسألة الثالثة) في قوله (فصلت) وجوه: أحدها: أن هذا الكتاب فصل كما تفصل الدلائل بالفوائد الروحانية، وهي دلائل التوحيد والنبوة والاحكام والمواعظ والقصص. والثاني: أنها جعلت فصولا سورة سورة، وآية آية. الثالث (فصلت) بمعنى أنها فرقت في التنزيل وما نزلت جملة واحدة، ونظيره قوله تعالى (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والصفادع والدم آيات مفصلات) والمعنى بحيء هذه الآيات متفرقة متعاقبة. الرابع: فصل ما يحتاج اليه العباد أي جعلت مبينة ملخصة. الخامس: جعلت فصولا حلالا وحراماً، وأمثالا وترغيباً، وترهيباً ومواعظ، وأمراً ونهياً لكل معنى فيها فصل، قد أفرد به غير مختلط بغيره حتى تستكمل فوائد كل واحد منها،

# أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ «٢» وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

ويحصل الوقوف على كل باب واحد منها على الوجه الأكمل.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ معنى (ثم) فى قوله (ثم فصلت) بيس للتراخى فى الوقت ، لكن فى الحال كما تقول : هى محكمة أحسن الاحكام ، ثم مفصلة أحسن التفصيل ، وكما تقول : فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قال صاحب الكشاف: قرى " (أحكمت آياته ثم فصلت) أى أحكمتها أنا ثم فصلت) أن أحكمتها أنا ثم فصلتاً ، وعن عكرمة والضحاك (ثم فصلت) أى فرقت بين الحق والباطل.

(المسألة السادسة) احتج الجبائى بهذه الآية على أن القرآن محدث مخلوق من ثلاثة أوجه: الأول: قال المحكم: هوالذى أتقنه فاعله، ولو لا أن الله تعالى يحدث هذا القرآن و إلالم يصح ذلك لان الاحكام لا يكون إلا فى الأفعال، ولا يجوز أن يقال: كان موجوداً غير محكم ثم جعله الله محكما، لأن هذا يقتضى فى بعضه الذى جعله محكما أن يكون محدثاً، ولم يقل أحد بأن القرآن بعضه قديم و بعضه محدث. الثانى: أن قوله (ثم فصلت) يدل على أنه حصل فيه انفصال وافتراق، ويدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إنما حصل بجعل جاعل، و تكوين مكون، وذلك أيضا يدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إنما حصل بجعل جاعل، و تكوين مكون، وذلك أيضا يدل على المطلوب. الثالث: قوله (من لدن حكيم خبير) والمراد من عنده، والقديم لا يجوز أن يقال: إنه حصل من عند قديم آخر، لأنهما لو كانا قديمين لم يكن القول بأن أحدهما حصل من عندالآخر أولى من العكس.

أجاب أصحابنا بأن هذه النعوت عائدة إلى هـذه الحروف والاصوات. ونحن معترفون بأنها محدثة مخلوقة ، وإنمـا الذي ندجي قدمه أمر آخر سوى هذه الحروف والاصوات.

(المسألة السابعة) قال صاحب الكشاف قوله (من لدن حكيم خبير) يحتمل وجوهاً: الأول: أنا ذكرنا أن قوله (كتاب) خبر و(أحكمت) صفة لهذا الخبر، وقوله (من لدن حكيم خبير) صفة ثانية والتقدير: الر. كتاب من لدن حكيم خبير. والثانى: أن يكون خبراً بعد خبر والتقدير: الر. من لدن حكيم خبير. والثالث: أن يكون ذلك صفة لقوله (أحكمت. وفصلت) أى أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبير، وعلى هذا التقدير فقد حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكمتة لطيفة كأنه يقول أحكمت آياته من لدن حكيم وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور.

قوله تعالى ﴿ أَلَا تَعْبَدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي لَـكُمْ مَنْهُ نَذْيَرُ وَإِشْيَرُ وَأَنْ اسْتَغْفُرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اللَّهِ

ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَل مُّسَمَّى وَيُؤْت كُلَّ ذَى فَصْلَ فَصْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ٣٠ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٠

عِتْمَكُم مَنَاعًا حَسَنًا إلى أجل مسمى و يؤت كل ذى فضل فضله و إن تولوا فانى أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلىالله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ﴾

اعلم أن في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أن فى قوله (ألا تعبدوا إلاالله) وجوهاً: الأول: أن يكون مفعولاله والتقدير: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت . لأجل ألا تعبدوا إلا الله وأقول هذا التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكرتاب الشريف إلاهذا الحرف الواحد، فكل من صرف عمره إلى سائر المطالب، فقد خاب و خسر . الثانى: أن تكون (أن) مفسرة لأن فى تفصيل الآيات معنى القول والحمل على هذا أولى ، لأن قوله (وأن استغفروا) معطوف على قوله (ألا تعبدوا) فيجب أن يكون معناه: أى لا تعبدوا ليكون الأمر معطوفا على النهى ، فان كرنه بمعنى لئلا تعبدوا يمنع عطف الأمر عليه . واثالث: أن يكون التقدير: الركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليأمر الناس أن لا يعبدوا إلا الله ويقول لهم ، إن لكم منه نذير و بشير والله أعلم .

(المسألة الثانية) اعلم أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه: الأول: أنه تعالى أم بأن لا يعبدوا إلاالله، وإذا قلنا: الاستثناء من النفي اثبات، كان معنى هذا الكلام النهى عن عبادة غير الله تعالى، والأمر بعبادة الله تعالى، وذلك هو الحق، لا نابينا أن ماسوى الله فهو محدث مخلوق مربوب، وانما حصل بتكوين الله وإيجاده، والعبادة عبارة عن اظهار الخضوع والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا يليق إلا بالخالق المدبر الرحيم المحسن، فثبت أن عبادة غير الله منكرة، والاعراض عن عبادة الله منكر.

واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة ، لأن من لا يعرف معبوده لا ينتفع بعبادته فكان الأمر بعبادة الله أمرآ بتحصيل المعرفة أولاً . ونظيره قوله تعالى فى أول سورة البقرة (ياأيها الناس اعبدوا ربكم) ثم أتبعه بالدلائل الدالة على وجود الصانع وهو قوله (الذي

خلقكم والذين من قبلكم) وإنما حسن قالك لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر بتحصيل المعرفة ، فلا جرم ذكر ما يدل على تحصيل المعرفة .

ثم قال ﴿ إِنَّى لَكُمْ مَنْهُ نَذَيْرُ وَ بَشَيْرٌ ﴾ وفيه مباحث:

﴿ البحث الأول﴾ أن الضمير في قوله (منه) عائد إلى الحكيم الخبير ، والمعنى : انني لكم نذير وبشير من جهته .

﴿ البحث الثانى ﴾ أن قوله (ألا تعبدوا إلا الله) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله ، وعلى الترغيب فى عبادة الله تعالى ، فهو عليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالحاق العذاب الشديد لمن لم يأت بها . و بشير على الثانى بالحاق الثواب العظيم لمن أتى بها .

واعلم أنه صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لهذين الأمرين ، وهو الانذار على فعل مالا ينبغى ، والبشارة على فعل ما ينبغى .

﴿ المرتبة الثانية ﴾ من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله (وأن استغفروا ربكم)

﴿ والمرتبـة الثالثة ﴾ قوله (ثم توبوا إليـه) واختلفوا فى بيان الفرق بين هاتين المرتبتين على وجوه :

(الوجه الأول) أن معنى قوله (وأن استغفروا) اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم ، ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهوالتوبة ، فقال (ثم تو بوا اليه) لأن الداعي إلى التوبة والمحرض عليهاهو الاستغفار الذي هو عبارة عن طلب المغفرة . وهذا يدل على أنه لاسبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا باظهار التوبة ، والأمر في الحقيقة كذلك ، لأن المذنب معرض عن طريق الحق ، والمعرض المتهادي في التباعد مالم يرجع عن ذلك الاعراض لا يمكنه التوجه إلى المقصود بالذات ، فالمقصود بالذات مطلوب إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالاعراض عما يضاده ، فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات ، وأن التوبة مطلوبة لكونها من متمات الاستغفار ، وماكان آخرا في الحصول كان أولا في الطلب ، فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة .

﴿ الوجه الثاني ﴾ فى فائدة هذا الترتيب أن المراد: استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا إليه فى المستأنف.

﴿ الوجه الثالث ﴾ وأن استغفروا من الشرك والمعاصى، ثم بُوبوا من الأعمال الباطلة .

﴿ الوجه الرابع﴾ الاستغفار طلب من الله لازالة مالاينبغي . والتوبة سعيمن الانسان في إزالة مالاينبغي ، فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب أن لايطلب الشيء إلامن مولاه فانه هو الذي

يقدر على تحصيله ، ثم بعد الاستخفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتى به الانسان ويتوسل به إلى دفع المكروه والاستعانة بفضل الله تعمالي مقدمة على الاستعانة بسعى النفس.

واعلم أنه تعالى الماذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها ما يترتب عليها من الآثار النافعة والنتائج المطلوبة، ومن المعلوم أن المطالب محصورة فى نوعين، لأنه إما أن يكون حصولها فى الدنيا أو فى الآخرة، أما المنافع الدنيوية: فهى المراد مر. قوله (يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى) وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى فى الدنيا منتظم الحال مرفه البال، وفى الآبة سؤالات:

﴿ السؤال الأول ﴾ أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر» وقال أيضا «خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالآمثل» وقال تعالى (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصيب المشتغل بالطاعات في الدنيا هو الشدة والباية. ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات الراحة في الدنيا فكيف الجمع بينها؟

الجواب: من وجوه . الأول: المراد أنه تعالى يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأصل أهل القرى الذين كفروا . الثانى : أنه تعالى يوصل اليهم الرزق كيفكان ، واليه الاشارة بقوله (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسألك رزقا نحن نرزقك) الثالث : وهو الأقوى عندى أن يقال إن المشتغل بعبادة الله مشتغل بحب شيء ممتنع تغيره وزواله وفناؤه ، فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن الحلق أتم وأكمل ، وكلماكان الكمال في هذا الباب أكثر، كان الابتهاج والسرورأتم ، لأنه أمن من تغير مطلوبه ، وأمن من زوال محبوبه ، فاما من كان مشتغلا بحب غير الله ، كان أبداً في ألم الخوف من فوات المحبوب وزواله ، فكان عيشه منعضا وقلبه مضطربا ، ولذلك قال الله تعالى في صفة المشتغلين بخدمته (فلنحيينه حياة طيبة)

﴿ السؤال الثاني ﴾ هل يدل.قوله (إلى أجل مسمى) على أن للعبـد أجلين ، وأنه يقع فى ذلك التقديم والتأخير ؟

والجواب: لا . ومعنى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لواشتغل بالعبادة لكان أجله فى الوقت الفلانى ، ولو أعرض عنها لكان أجله فى وقت آخر، لكنه تعالى عالم بأنه لواشتغل بالعبادة أم لا فان أجله ليس إلا فى ذلك الوقت المعين ، فثبت أن لكل إنسان أجلا واحداً فقط .

﴿ السؤال الثالث ﴾ لم سمى منافع الدنيا بالمتاع؟

الجواب: لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها ، ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى (إلى أجل مسمى) فصارت هـذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية ، ثم لما بين تعالى ذلك قال (ويؤت كل ذى فضل فضله) والمراد منه السعادات الأخروية ، وفيها لطائف وفوائد .

﴿ الفائدة الأولى ﴾ أن قوله (ويؤت كلذى فضل فضله) معناه ويؤت كل ذى فضل ه و جب فضله ومعلوله و الأمر كذلك . وذلك لأن الانسان إذاكان فى نهاية البعد عن الاشتغال بغير الله وكان فى غاية الرغبة فى تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فحينئذ يصير قلبه فصا لنقش الملكوت ومرآة يتجلى بها قدس اللاهوت ، إلا أن العلائق الجسدانية الظلمانية تكدر تلك الأنو ار الروحانية ، فاذا زالت هذه العلائق أشرقت تلك الأنوار و تلألات تلك الأضواء و توالت مو جبات السعادات ، فهذا هو المراد من قوله (ويؤت كل ذى فضل فضله)

﴿ الفائدة الثانية ﴾ أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات فى الآخرة مختلفة وذلك لأنها مقدرة بمقدار الدرجات الحاصلة فى الدنيا ، فلماكان الاعراض عن غير الحق والاقبال على عبودية الحق درجات غير متناهية ، فلمذا السبب قال (ويؤت كل ذى فضل فضله)

(الفائدة الثالثة) أنه تعالى قال فى منافع الدنيا (يمتعكم متاعا حسنا) وقال فى سعادات الآخرة (ويؤت كل ذى فضل فضله) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلامنه وليس الابايجاده و تكوينه وإعطائه وجوده . وكان الشيخ الامام الو الدر حمه الله تعالى يقول : لو لا الاسباب لما ارتاب مرتاب ، فأكثر الناس عقولهم ضعيفة واشتغال عقولهم بهذه الوسائط الفانية يعميها عن مشاهدة أن الكلمنه ، فأما الذين توغلوا فى المعارف الالهية وخاضوا فى بحار أنوار الحقيقة علموا أن ماسواه ممكن لذاته موجود با يجاده ، فانقطع نظرهم عماسواه وعلموا أنه سبحانه و تعالى هو الضار والنافع ، والمعطى والمانع .

ثم إنه تعالى لما بين هذه الأحوال قال ﴿ وإن تولوا فانى أخاف عليكم عذاب يوم كبير ﴾ والأمر كذلك ، لأن من اشتغل بعبادة غيرالله صار فى الدنيا أعمى ، ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ، والذى يبين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها وطيباتها قوى حبه لها ومال طبعه إليها وعظمت رغبته فيها ، فاذامات بق معه ذلك الحب الشديد والميل التام وصار عاجزاً عن الوصول إلى محبوبه ، فحينذ يعظم البلاء و يتكامل الشقاء ، فهذا القدر المعلوم عندنا من عذاب ذلك اليوم ، وأما تفاصيل تلك الاحوال فهى غائبة عنا مادمنا فى هذه الحياة الدنيوية . ثم

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُـدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسَرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ «٥»

بين أنه لابد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله (إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير)

واعلم أن قوله (إلى الله مرجعكم) فيه دقيقة ، وهى: أن هـذا اللفظ يفيد الحصر ، يعنى أن مرجعنا إلى الله لا إلى غيره ، فيدل هذا على أنه لامدبر ولامتصرف هناك إلاهو . والامر كذلك أيضاً في هذه الحياة الدنيوية ، إلا أن أقواماً اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عن الوصول إلى مسبب الاسباب ، فظنوا أنهم في دار الدنيا قادرون على شيء ، وأما في دار الآخرة ، فهذا الحال الفاسد زائل أيضاً ، فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله (إلى الله مرجعكم)

ثم قال ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ وأقول إن هذا تهديد عظيم من بعض الوجوه وبشارة عظيمة من سائر الموجوه. أما إنه تهديد عظيم فلأن قوله تعالى (الى الله مرجعكم) يدل على أنه ليس مرجعنا إلا اليه ، وقوله (وهو على كل شيء قدير) يدل على أنه قادر على جميع المقدورات لادافع لقضائه ولامانع لمشيئته والرجوع إلى الحاكم الموصوف بهذه الصفة مع العيوب الكثيرة والدنوب العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلا أن ذلك يدل على قدرة غالبة و جلالة عظيمة لهذا الحاكم وعلى ضعف تام وعجز عظيم لهذا العبد ، والملك القاهر العالى الغالب إذا رأى عاجزاً مشرفا على الملاك فانه يخلصه من الهلاك ، ومنه المثل المشهور : ملكت فاسجح .

يقول مصنف هذا الكتاب: قد أفنيت عمرى فى خدمة العلم والمطالعة للكتب ولارجاء لى فى شيء إلا أنى فى غاية الذلة والقصور والكريم إذاقدرغفر ، وأسألك ياأكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وساتر عيوب المعيوبين ومجيب دعوتم المضطرينأن تفيض سجال رحمتك على ولدى وفلذة كبدى وأن تخلصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم .

قوله تعالى ﴿أَلَا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم مايسرون ومايعلنون إنه عليم بذات الصدور﴾

اعلم أنه تعالى لما قال (وإن تولوا) يعنى عن عبادته وطاعته (فانى أخاف عليكم عذاب يوم كبير) بين بعده أن التولى عن ذلك باطناً كالتولى عنه ظاهراً فقال (ألا إنهم) يعنى الكفار من قوم محد صلى الله عليه وسلم يثنون صدورهم ليستخفوا منه .

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَتَابِ مُّبِينِ «٦»

واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شيئين : الأول : أنهم يثنون صدورهم يقال : ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته ، وفي الآية وجهان :

﴿ الوجه الأول﴾ روى أن طائفة من المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأسلنا ستورنا ، واستغشينا ثيابنا و ثنينا صدورنا على عداوة محمد ، فكيف يعلم بنا؟ وعلى هذا التقدير: كان قوله (يثنون صدورهم) كناية عن النفاق ، فكائه قيل: يضمرون خلاف ما يظهرون ليستخفوا من الله تعالى ، ثم نبه بقوله (ألا حين يستغشون ثيابهم) على أنهم يستخفون منه حين يستغشون ثيابهم .

﴿ الوجه الثانى ﴾ روى أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله ثنى صدره وولى ظهره واستغشى ثيابه ، والتقدير كائه قيل: إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون ثيابهم ، لثلا يسمعوا كلام رسول الله وما يتلو من القرآن ، وليقولوا فى أنفسهم مايشتهون من الطعن . وقوله (ألا) للتنبيه ، فنبه أو لا على أنهم ينصرفواعنه ليستخفوا ثم كرركلمة (ألا) للتنبيه على ذكر الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم ، وهو حين يستغشون ثيابهم ،كائه قيل: ألا إنهم ينصرفون عنه ليستخفوامن الله ، ألا إنهم يستخون حين يستغشون ثيابهم ،ثم ذكر أنه لافائدة لهم فى استخفائهم بقوله (يعلم ما يسرون وما يعلنون)

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أنه (يعلم مايسرون وما يعلنون) أردفه بما يدل على كونه تعالى عالماً بحميع المعلومات ، فثبتأن رزق كل حيوان إنما يصل اليه منالله تعالى ، فلولم يكن عالماً بجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات ، وفى الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قال الزجاج: الدابة اسم لكل حيوان، لأن الدابة اسم مأخوذ من الدبيب، وبينت هذه اللفظة على هاء التأنيث، وأطلق على كل حيوان ذى روح ذكرا كان أو أنثى، إلا أنه بحسب عرف العرب اختص بالفرس، والمراد بهذا اللفظ فى هذه الآية الموضوع الأصلى اللغوى، فيدخل فيه جميع الحيوانات، وهذا متفق عليه بين المفسرين، ولا شك أن أقسام الحيوانات

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَّةَ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَملًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّنْكُم مَّبغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ

وأنواعها كثيرة ، وهى الأجناس التى تكون فى البر والبحر والجبال ، والله يحصيها دون غيره ، وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحوالها وأغدنيها وسمومها ومساكنها ، وما يوافقها وما يخالفها ، فالاله المدبر لاطباق السموات والأرضين ؛ وطبائع الحيوان والنبات ، كيف لا يكون عالماً بأحوالها ؟ روى أن موسى عليه السلام عند نزول الوحى اليه تعلق قلبه بأحوال أهله ، فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية ؛ ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت منها دودة كالذرة وفى فها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة ، ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها دودة كالذرة وفى فها شيء يجرى مجرى الغذاء لها ، ورفع الحجاب عن سمع موسى عليه السلام فسمع الدودة تقول : سبحان من يرانى ، ويسمع كلامى ، ويعرف مكانى ، ويذكرنى ولا ينسانى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ تعلق بعضهم بأنه يجب على الله تعــالى بعض الأشياء بهذه الآية وقال : إن كلمة (على) للوجوب، وهذا يدل على أن إيصال الرزق الى الدابة واجب على الله .

وجوابه: أنه واجب بحسب الوَعد والفضل والاحسان،

(المسألة الثالثة) تعلق أصحابنا بهذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراماً ، قالوا لأنه ثبت أن إيصال الرزق الى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد وبحسب الاستحقاق ، والله تعالى لا يحل بالواجب ، ثم قد نرى إنسانا لا يأكل من الحلال طول عره ، فلولم يكن الحرام رزقا لكان الله تعالى ماأوصل رزقه إليه ، فيكون تعالى قد أخل بالواجب وذلك محال ، فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقا ، وأما قوله (ويعلم مسقرها ومستودعها) فالمستقر هو مكانه من الأرض والمستودع حيث كان مودعاً قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو بيضة ، وقال الفراء : مستقرها حيث تأوى اليه ليلا أو نهاراً . ومستودعها موضعها الذي تموت فيه ، وقد مضى استقصاء تفسير المستقر والمستودع في سورة الأنعام ، ثم قال (كل في كتاب مبين) قال الزجاج : المعنى أن ذلك ثابت فى علم الله تعالى ، ومنهم من قال : فى اللوح المحفوظ ، وقدذكر نا فائدة ذلك فى قوله (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين)

قوله تعـالى ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ســتة أيام وكان عرشه على المــاء

## الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرَ ثُمِينٌ «٧»

ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا الا سحرمبين ﴾

واعلم أنه تعالى لما أثبت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات ، أثبت بهـذا الدليل كونه تعالى قادراً على كل المقدورات وفى الحقيقة فكل واحد من هـذين الدليلين يدل على كال علم الله وعلى كال قدرته .

واعلم أن قوله تعالى ﴿ وهوالذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ﴾ قد مضى تفسيره فى سورة يونس على سبيل الاستقصاء . بق ههنا أن نذكر (وكان عرشه على الماء) قال كعب خلق الله تعالى ياقو تة خضراء ، ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء ير تعد ، ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء ، قال أبو بكر الأصم : معنى قوله (وكان عرشه على الماء) كقولهم! السهاء على الأرض . وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقاً بالآخر وكيف كانت الواقعة فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل السموات والأرض ، وقالت المعتزلة : فى الآية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقهما ، لأنه لا يجوزأن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء ، لأنه تعالى لما خلقهما فاما أن يكون قدخلقهما لمنفعة أو لا لمنفعة والثانى عبث ، فبتى الأول وهوأنه خلقهما لمنفعة ، وتلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله وهو محال لكو نه متعالياً عن النفع والضرر أو إلى الغير وقوجب أن يكون ذلك الغير حياً ، لأن غير الحي لا ينتفع . وكل من قال بذلك قال ذلك الحي كان من وجنس الملائكة ، وأما أبو مسلم الأصفهاني فقال معنى قوله (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه السموات كان على الماء ، وقد مضى تفسير ذلك في سورة يونس ، وبين أنه تعالى إذا بني السموات على الماء ، وقد مضى تفسير ذلك في سورة يونس ، وبين أنه تعالى إذا بني السموات على الماء ، وقد مضى المناء ؟ وههنا سؤالات :

(السؤال الأول) ماالفائدة فى ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السموات والأرض؟ والجواب: فيه دلالة على كال القدرة من وجوه: الأول: أن العرش مع كونه أعظم من السموات والأرض كان على الماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد لماصح ذلك، والثانى: أنه تعالى أمسك الماء لاعلى قرار وإلالزم أن يكون أقسام العالم غير متناهية، وذلك يدل على ماذكر ناه. والثالث: أن العرش الذى هو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله تعالى فوق سبع

سموات من غير دعامة تحته و لا علاقة فوقه ، وذلك يدل أيضاً على ما ذكرنا .

﴿ السؤال الثانى ﴾ هل يصح مايروى أنه قيل يارسول الله ، أين كان ربنا قبل خلق السموات والأرض؟ فقال كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء .

والجواب: أنهذه الرواية ضعيفة ، والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول وهوقوله صلى الله عليه وسلم كان الله وماكان معه شيء ، ثم كان عرشه على الماء .

(السؤال الثالث) اللام فى قوله (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) يقتضى أنه تعالى خلق السموات والأرض لا بتلاء المكلف فكيف الحال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى خلق هذا العالم الكثير لمصاحة المكلفين ، وقد قال بهذا القول طوائف من العقلاء ، ولكل طائفة فيه وجه آخر سوى الوجه الذى قال به الآخرون ، وشرح تلك المقالات لا يليق بهذا الكتاب . والذين قالوا إن أفعاله و أحكامه غير معللة بالمصالح قالوا : لام التعليل وردت على ظاهر الأمر ، ومعناه أنه تعالى فعل فعلا لوكان يفعله من تجوز عليه رعاية المصالح الما فعله إلا لهذا الغرض .

﴿ السؤال الرابع ﴾ الابتلاء إنما يصح على الجاهل بعواقب الأمور وذلك عليه تعالى حال ، فكيف يعقل حصول معنى الابتلاء في حقه ؟

والجواب: أن هذا الكلام على سبيل الاستقصاء ذكرناه فى تفسير قوله تعالى فى أول سورة البقرة (لعلكم تتقون)

واعلم أنه تعالى لمابين أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء الممكلفين و امتحانهم فهذا يو جب القطع بحصول الحشر والنشر، لأن الابتلاء والامتحان يو جب تخصيص المحسن بالرحمة والثواب وتخصيص المسيء بالعقاب، وذلك لا يتم إلامع الاعتراف بالمعاد والقيامة، فعندهذا خاطب محمداً عليه الصلاة والسلام وقال (ولئن قلت إنكم مبعو ثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) ومعناه أنهم ينكرون هذا الكلام ويحكمون نفساد القول بالبعث.

فان قيل: الذي يمكن وصفه بأنه سحر مايكون فعلا مخصوصاً ، وكيف يمكن وصف هذا القول بأنه سحر ؟

قانا : الجواب عنه من وجوه : الأول : قال القفال : معناه أنهذا القول خديعة منكم وضعتموها لمنع الناس عن لذات الدنيا وإحرازاً لهم إلى الانقياد لـكم والدخول تحت طاعتكم . الثانى : أن معنى قوله (إن هذا إلا سحر مبين) هو أن السحر أمر باطل ، قال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام (ماجئتم به السحر إن الله سيبطله) فقوله (إن هـــــذا إلا سحر مبين) أى باطل مبين . الثالث : أن

وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةَ مَّعْدُودَة لَّيَقُو لُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِهِمِ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ «٨» وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ

القرآن هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا فى القرآن بكونه سحراً لأن الطعن فى الأصل يفيد الطعن فى الفرع . الرابع: قرأ حمزة والكسائى (إن هـذا إلا ساحر) يريدون النبى صـلى الله عليه وسـلم والساحركاذب .

قوله تعالى ﴿ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن مايحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن ﴾

اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم (إن هـذا إلاسحرمبين) فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخرهن أباطيلهم وهوأنه متى تأخر عنهم العذاب الذي توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم به أخذوا في الاستهزاء ويقولون: ما السبب الذي حبسه عنا؟ فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لنزول ذلك العذاب الذي كانوا يستهزؤن به لم ينصرف ذلك العذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب. بق ههنا سؤ الات:

﴿ السَّوَالَ الْأُولَ ﴾ المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ؟

الجواب: للمفسرين فيه وجوه: الأول: قال الحسن: معنى حكم الله في هذه الآية أنه لايعذب أحداً منهم بعداب الاستئصال وأخر ذلك إلى يوم القيامة، فلما أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء ما الذي حبسه عنا؟ والثاني: أن المراد الأمر بالجهاد ومانزل بهم يوم بدر، وعلى هذا الوجه تأولوا قوله (وحاق بهم) أي نزل بهم هذا العذاب يوم بدر.

﴿ السؤال الثاني ﴾ ماالمراد بقوله (إلى أمة معدودة)

الجواب من وجهين: الأول: أن الأصل فى الأمة هم الناس والفرقة. فاذا قلت: جاءنى أمة من الناس، فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى (وجد عليه أمة من الناس يسقون) وقوله (وادكر بعد أمة) أى بعد انقضاء أمة وفنائها فكذا ههنا قوله (ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) أى إلى حين تنقضى أمة من الناس، انقرضت بعد هذا الوعيد بالقول، لقالوا ماذا يحبسه عنا وقد انقرض من الناس الذين كانوا متوعدين بهذا الوعيد؟ وتسمية الشيء باسم ما يحصل فيه كقولك: كنت عند فلان صلاة العصر، أى فى ذلك الحين. الثانى: أن اشتقاق الأمة من الأم، وهو القصد، كا نه يعنى الوقت المقصود بايقاع هذا الموعود فيه.

هُنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسَ كَفُورٌ «٩» وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَقَرِحٌ فَخُورٌ «١٠» إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١١٠»

﴿ السؤال الثالث ﴾ لم قال (وحاق) على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع ؟

والجواب: قد مر في هذا الكتاب آيات كثيرة من هذا الجنس، والضابط فيها أنه تعالى أخبر عن أحوال القيامة بلفظ الماضي مبالغة في التأكيد والتقرير.

قوله تعالى ﴿ ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ليؤس كفور ولئن أذقناه نعهاء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملو الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ﴾

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أو لئك الكفار و إن تأخر إلا أنه لابد وأن يحيق بهم ، ذكر بعده مايدل على كفرهم ، وعلى كونهم مستحقين لذلك العـذاب . فقال (و لئن أذقنا الانسان) وفيه مسائل :

﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ لفظ (الانسان) في هذه الآية فيه قولان :

(القول الأول؛ أن المراد منه مطلق الانسان ويدل عليه وجوه: الأول: أنه تعالى استثنى منه قوله (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) والاستثناء يخرج من الكلام مالولاه لدخل، فثبت أن الانسان المذكور في هذه الآية داخل فيه المؤمن والكافر، وذلك يدل على ماقلناه. الثانى: أن هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله تعالى (والعصر إن الانسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وموافقة أيضا لقوله تعالى (إن الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا) الثالث: أن مزاج الانسان مجبول على الضعف والعجز. قال ابن جريج: في تفسير هذه الآية يا ابن آدم إذا نزلت بك نعمة مر. الله فأنت كفور ، فاذا نزعت منك فيؤس قنوط.

﴿ والقول الثانى ﴾ أن المراد منه الكافر ، ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأصل فى المفرد الحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانع ، وههنا لامانع فوجب حمله عليه .

والمعهود السابق هو الكافر المذكور في الآية المتقدمة . الثانى : أن الصفات المذكورة للانسان في هذه الآية لاتليق إلابالكافر لأنه وصفه بكونه يؤسا ، وذلك من صفات الكافر لقوله تعالى (إنه لاييأس من روح الله إلاالقوم الكافرون) ووصفه أيضاً بكونه كفورا ، وهو تصريح بالكفر . ووصفه أيضاً بأنه عند وجدان الراحة يقول : ذهب السيئات عنى ، وذلك جراءة على الله تعالى ، ووصفه أيضاً بكونه فحوراً ، وذلك ليس من صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون لهذا القول : وجب أن يحمل الاستثناء المذكور في هذه الآية على الاستثناء المنقطع حتى لاتلزمنا هذه المحذورات .

(المسألة الثانية) لفظ الاذاقة والذوق يفيد أقل ما يوجد به الطعم، فكان المراد أن الانسان بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان، وبادراك أقل القليل من المحنة والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفران. فالدنيا في نفسها قليلة، والحاصل منها للانسان الواحد قليل، والاذاقة من ذلك المقدار خير قليل. ثم إنه في سرعة الزوال يشبه أحلام النائمين و خيالات الموسوسين، فهذه الاذاقة قليل من قليل، ومع ذلك فان الانسان لاطاقة له بتحملها و لاصبرله على الاتيان بالطريق الحسن معها. وأما النعاء فقال الواحدى: إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه، والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبها، لانها خرجت مخرج الاحوال الظاهرة نحو حمراء و عوراء، وهذا هو الفرق بين النعمة والنعاء، والمضرة والضراء.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية ، بل هي أبداً في التغير والزوال ، والتحول والانتقال ، إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة ، ومن اللذات إلى الآفات ، وإما أن يكون بالعكس من ذلك ، وهو أن ينتقل من المكروه إلى المحبوب ، ومر للحرمات الحليات .

﴿ أما انقسم الأول ﴾ فهو المراد من قوله (وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور . وتقريره أن ليؤس كفور . وتقريره أن يقال : أنه حال زوال تلك النعمة يصير يؤساً ، وذلك لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة سبب اتفاقى ، ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود تلك النعمة فيقع في اليأس . وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من الله تعالى وفضله وإحسانه وطوله فانه لا يحصل له اليأس ، بل يقول لعله تعالى يردها إلى بعد ذلك أكمل وأحسن وأفضل مما كانت ، وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فانه يكون كفوراً لأنه لما اعتقد أن

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أَنْوَلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَدِيرٌ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلُ مَاكُ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَدِيرٌ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلُ مَاكَ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَي

حصولها إنما كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن الانسان حصلها بسبب جده وجهده ، فحينئذ لايشتغل بشكر الله تعالى على تلك النعمة . فالحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك النعمة يؤوساً وعند حصولها يكون كفوراً .

﴿ وأما القسم الثانى ﴾ وهوأن ينتقل الانسان من المكروه إلى المحبوب، ومن المحنة إلى النعمة، فههذا الكافر يكون فرحا فخورا. أما قوة الفرح فلان هنتهى طمع الكافر هوالفوز بهذه السعادات الدنيوية وهو منكر للسعادات الأخروية الروحانية، فاذا وجد الدنيا فكا نه قد فاز بغاية السعادات فلا جرم يعظم فرحه بها، وأما كونه فخوراً فلا نه لما كان الفوز بسائر المطلوب نهاية السعادة لاجرم يفتخر به، فحاصل المكلام أنه تعالى بين أن المكافر عند البلاء لا يكون من الصابرين، وعند الفوز بالنعاء لا يكون من الشاكرين. ثم لما قرر ذلك قال (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) والمراد منه ضد ما تقدم فقوله (إلا الذين صبروا) المراد منه أن يكون عند البلاء من الصابرين، وقوله (وعملوا الصالحات) المراد منه أن يكون عند الراحة والخير من الشاكرين. ثم بين حالهم فقال (أولئك لهم مغفرة وأجر كبير) فمع في هذا من قوله (وأجر كبير) ومن وقف على هذا من قوله (لهم مغفرة) والثانى: الفوز بالثواب وهو المراد من قوله (وأجر كبير) ومن وقف على هذا التفصيل الذى ذكرناه علم أن هذا الكتاب الكريم كما أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضا معجز بحسب معانيه .

قوله تعالى ﴿ فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شي. وكيل ﴾

اعلم أن هذا نوع آخر من كلمات الكفار ، والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق بسببه ، ثم إنه تعالى قواه وأيده بالاكرام والتأييد ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ روى عن ابن عباس رطى الله عنهما أن رؤساء مكة قالوا : يامحمد اجعل لنا

جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا ، وقال آخرون : ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتك . فقال : لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فى المراد بقوله (تارك بعض مايو حى إليك) قال ابن عباس : رضى الله تعالى عنها قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم «ائتنا بكتاب ليس فيه شتم آلحتنا حتى نتبعك ونؤمن بك ، وقال الحسن : طلبو امنه لا يقول (إن الساعة آتية) وقال بعضهم : المراد نسبتهم إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل .

والمسألة الثانية والمسلون على أنه لا يجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخون في الوحى والتنزيل وأن يترك بعض مايوحى إليه ، لأن تجويزه يؤدى إلى الشك في كل الشرائع والتكاليف وذلك يقدح في النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تبكاليف الله تعالى وأحكامه فاذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة منها ، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (فلعلك تارك بعض مايوحى إليك) شيئا آخر سوى أنه عايمه السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه: الأول: لا يمتنع أن يكون في معلوم الله تعالى أنه إنما يترك التقصير في أداء الوحى والتنزيل لسبب يرد عليه من الله تعالى ، أمثال هذه التهيدات . البليغة الثانى: أنهم كانو الا يعتقدون بالقرآن ويتهاونون به ، فكان يضيق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلقى الهم مالا يقبلونه و يضحكون منه ، فهيجه الله تعالى لأداء الرسالة وطرح المبالاة بكلهم الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم ، والغرض منه التنبيه على أنه إن أدى ذلك الوحى وقع في شرك وحى الله تعالى ، والغرض من ذكر وان لم يؤد ذلك الوحى إليهم وقع في ترك وحى الله تعالى وفي إيقاع الحيانة فيه ، فاذا لابد من تحمل أيقاع الحيانة في وحى الله تعالى ، والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقة ، لأن الان الانسان إذا علم أن كل واحد من طرف الفعل و الترك يشتمل على ضرر عظيم ، ثم علم أن الضرر في جانب الترك أعظم وأفوى سهل عليه ذلك الفعل وخف ، فالمقصود من ذكر هذا الكلام ماذكرناه .

فان قيل: قوله (فلعلك) كلمة شك فيا الفائدة فيها؟

قلنا: المراد منه الزجر ، والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر: لعلك تقدر أن تفعل كذا معأنه لاشك فيه ، ويقول لولده لوأمره لعلك تقصر فيما أمرتك به . ويريد توكيدالامر فعناه لاتترك .

وأماقوله ﴿ وضائق به صدرك ﴾ فالضائق بمعنى الضيق ، قال الواحدى : الفرق بينهما أن الضائق يكون بضيق عارض غير لازم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفسح الناس صدرا ، ومثله قولك : زيد سيد جواد تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين ، فإذا أردت الحدوث قلت : سائد أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ «١٣»

وجائد، والمعنى : ضائق صدرك لاجل أن يقولوا (لولا أنزل عليه) فان قبل : الكنز كيف بنزل ؟

قلنا: المراد ما يكنز وجرت المعادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم، فكائن القوم قالوا: إن كنت صادقا فى أنك رسول الاله الذى تصفه بالقدرة على كلشىء وإنك عزيز عنده فهلا أنزل عليك ماتستغنى به و تغنى أحبابك من الكد والعناء و تستعين به على مهما تك و تعين أنصارك وإن كنت صادقاً فهلا أنزل الله معك ملكا يشهد لك على صدق قولك و يعينك على تحصيل مقصودك فتزول الشبهة فى أمرك، فلما لم يفعل إلهك ذلك فأنت غيرصادق، فبين تعالى أنه رسول منذر بالعقاب ومبشر بالثواب و لا قدرة له على ايجاد هذه الاشياء. والذى أرسله هوالقادر على ذلك فان شاء فعل وإن شاء لم يفعل و لااعتراض لاحدعليه فى فعله و فى حكمه. ومعنى (وكيل) حفيظ أى يحفظ عليهم أعمالهم، أى يجازيهم بها و نظير هذه الآية، قوله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل الك خيراً من ذلك جنات تجرى من تحتها الانهار و يجعل لك قصورا) وقوله: ( قالوا لن نؤمن لك) لك خيراً من ذلك جنات تجرى من تحتها الانهار و يجعل لك قصورا) وقوله: ( قالوا لن نؤمن لك)

قوله تعالى ﴿أُم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين﴾

اعلم أن القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزى هذا القرآن ولما حصل المعجز الواحدكان طلب الزيادة بغياً وجهلا، ثم قرركونه معجزاً بأن تحداهم بالمعارضة، وتقرير هذا الكلام بالاستقصاء قد تقدم في البقرة وفي سورة يونس وفي الآية مسائل

(المسئلة الأولى) الضمير في قوله (افتراه) عائد إلى ماسبق من قوله (يوحى إليك) أى إن قالو ا إن هذا الذي يوحى اليك مفتري فقل لهم حتى يأتوا بعشر سور مثله مفتريات و قوله مثله بمعنى أمثاله حملا على كلو احد من تلك السور ولا يبعد أيضاأن يكون المراد هو المجموع ، لأن بحموع السور العشرة شيء واحد ،

(المسألة الثانية) قال ابن عباس: هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي معينة، وهي سورة

البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف والانفال والتوبة ويونس وهو دعليهما السلام، وقوله (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) إشارة إلى السور المتقدمة على هذه السورة مدنية، فكيف يمكن فيه إشكال، لان هذه السورة مكية، وبعض السور المتقدمة على هذه السورة مدنية، فكيف يمكن أن يكون المراد من هذه العشر سور التي ما نزلت عند هذا الكلام، فالأولى أن يقال التحدى وقع بمطلق السور التي يظهر فيها قوة تركيب الكلام و تأليفه.

واعلم أن التحدى بعشر سور لابد وأن يكون سابقا على التحدى بسورة واحدة ، وهو مثل أن يقول الرجل لغيره أكتب عشرة أسطر مثل ما أكتب ، فاذا ظهر عجزه عنه قال : قد اقتصرت منها على سطر واحد مثله .

إذا عرفت هذا فنقول: التحدى بالسورة الواحدة ورد فى سورة البقرة ، وفى سورة يونس كما تقدم ، أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهر، لأن هذه السورة مكية وسورة البقرة مدنية ، وأما فى سورة يونس فالاشكال زائل أيضا ، لأن كل واحدة من هاتين السورتين مكية ، والدليل الذى ذكرناه يقتضى أن تكونسورة هود متقدمة فى النزول على سورة يونس حتى يستقيم الكلام الذى ذكرناه .

(المسألة الثالثة) اختلف الناس فى الوجه الذى لأجله كان القرآن معجزا، فقال بعضهم: هو الفصاحة، وقال بعضهم: هو الفصاحة، وقال بعضهم: هو الشمالة على المسألة الثانيرة، وقال خامس: هو الصرف، وقال سادس: هو اشتماله على الأخبار عن الغيوب، والمحتار عندى وعند الأكثرين أنه معجز بسبب الفصاحة، واحتجوا على صحة قولهم بهذه الآية لأنه لوكان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم أو الاخبار عن الغيوب أو عدم التناقض لم يكن لقوله (مفتريات) معنى أما إذا كان وجه الاعجاز هو الفصاحة صح ذلك لأن فصاحة الفصيح تظهر بالدكلام، سواء كان الكلام صدقا أو كذبا، وأيضاً لوكان الوجه فى كونه معجزاً هو الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل فى الفصاحة على هذا المطلوب أو كد من دلالة الكلام العالى فى الفصاحة على هذا المطلوب أو كد من دلالة الكلام العالى فى الفصاحة على هذا المعلوب أو كد من دلالة إن كنتم صادقين) و المراد ثم انه تعالى لما قرر وجه التحدى قال (وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فى ادعاء كونه مفترى كما قال (أم يقولون افتراه)

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لابد فى إثبات الدين من تقرير الدلائل والبراهين ، وذلك لأنه تعالى أورد فى إثبات نبوة محمد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة ، ولولا أن الدين لا يتم إلا بالدليل لم يكن فى ذكره فائدة .

فَأَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسلُمُونَ «١٤»

قوله تعالى ﴿ فَانَ لَمْ يَسْتَجْمِيُو الْكُمْ فَاعِلُوا أَيْمَا أَنْولَ بِعَلَمُ اللّهِ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلَاهُو فَهُلُ أَنّم مسلمون﴾ اعلم أن الآية المتقدمة اشتملت على خطابين: أحدهما: خطاب الرسول، وهو قوله (قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) والثانى: خطاب الكفار وهو قوله (وادعوا من استطعتم من دونالله) فلما أتبعه بقوله (فان لم يستجيبوا لكم) احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم يستجيبوا في المعارضة لتعذرها عليهم، واحتمل أن من يدعونه من دون الله لم يستجيبوا، فلهذا السبب اختلف المفسرون على قولين: فبعضهم قال: هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والمراد أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الاتيان بالمعارضة، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. والمعنى: فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه و ورددادوا يقينا وثبات قدم على أنه منزل من عندالله، ومعنى قوله (فهل أنتم مسلمون) أي فهل أنتم عليه أن ومنهم من قال فيه إضار، والتقدير: فقولوا أيها المسلمون للكفار أعلموا أما أنزل بعلم الله.

﴿ والقول الثانى ﴾ أن هذا خطاب مع الكفار ، والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله إذا لم يستجيبوا لكم فى الاعانة على المعارضة ، فاعلموا أيها الكفارأن هذا القرآن إنما أنول بعلمالله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم ، والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من القول الأول ، لأنكم فى القول الأول احتجتم إلى أن حملتم قوله (فاعلموا) على الأمر بالثبات أو على إضهار القول ، وعلى هذا الاحتمال لاحاجة فيه إلى اضهار ، فكان هذا أولى ، وأيضا فعود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب ، وأقرب المذكورين فى هذه الآية هو هذا الاحتمال الثانى ، وأيضا أن الخطاب الأول كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله (قل فأتوا بعشر سور) والخطاب الثانى كان مع جماعة الكفار بقوله (وادعوا من استطعتم من دون الله) وقوله (فان لم يستجيبوا لكم) خطاب مع الجماعة فكان حمله على هذا الذي قلناه أولى . بقى فى الآية سؤ الات :

﴿ السؤال الأول ﴾ ما الشيء الذي لم يستجيبوا فيه ؟

الجواب: المعنى فان لم يستجيبوا لكم فى معارضة القرآن، وقال بعضهم فان لم يستجيبوا لكم فى جلة الايمان وهو بعيد.

﴿ السؤال الثانى ﴾ من المشار اليه بقوله (لمكم)؟

والجواب: إن حملنا قوله (فان لم يستجيبوا لكم) على المؤمنين فذلك ظاهر ، وان حملناه على المرسول فعنه جوابان: الأول: المراد فان لم يستجيبوا لك وللمؤمنين ، لأن الرسول عليه السلام والمؤمنين كانوا يتحدونهم ، وقال فى موضع آخرفان لم يستجيبوا لك فاعلم . والثانى: يجوزأن يكون الجمع لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

﴿ السؤال الثالث ﴾ أي تعلق بين الشرط المذكور في هذه الآية وبين ما فيها من الجزاء

والجواب: أن القوم ادعواكون القرآن مفترى على الله تعالى ، فقال : لوكان مفترى على الله لوجب أن يقدر الخلق على مثله ولما لم يقدروا عليه ، ثبت أنه من عند الله ، فقوله (إنما أنزل بعلم الله) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله ، كما يقول الحاكم هذا الحدكم جرى بعلمي

﴿ السَّوَالَ الرَّابِعِ ﴾ أي تعلق لقوله (وأن لاإله إلاهو) يعجزهم عن المعارضة

والجواب فيه من وجوه: الأول: أنه تعالى لما أمر محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يطلب هن الكفار أن يستعينوا بالأصنام في تحقيق المعارضة ثم ظهر عجزهم عنها فحينئذ ظهر أنها لا تنفع ولا تضر في شيء من المطالب البتة ، ومتى كان كذلك ، فقد بطل القول باثبات كونهم آلهة ، فصار عجزالقوم المعارضة بعد الاستعانة بالأصنام مبطلا لالهية الأصنام . ودليلا على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان قوله (وأن لا إله إلا هو) إشارة إلى ما ظهر مر في فساد القول بآلهية الأصنام: الثانى : أنه ثبت في علم الأصول أن القول بنني الشريك عن الله من المسائل التي يمكن اثباتها بقول الرسول عليه السلام ، وعلى هذا فكا نه قيل : لما ثبت عجزالخصوم عن المعارضة ثبت كون القرآن الرسول عليه السلام ، وعلى هذا فكا نه قيل : لما ثبت عجزالخصوم عن المعان يخبر عن أنه لا إله إلا الله . فلما ثبت كون القرآن (وأن لا إله إلا هو) الثالث : أن ذكر قوله (وأن لا إله إلا هو) الثالث : أن ذكر قوله على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قوله تمالية في سورة البقرة عند ذكر آية التحدى (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فا تقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين)

وأما قوله ﴿ فهل أنتم مسلمون﴾

فان قلنا : إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب فى زيادة الاخلاص . وإن قلنا : إنه خطاب مع الكفاركان معناه النرغيب فى أصل الاسلام .

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ اللَّدُنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ «١٥» أُولئكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّالنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فيهَا وَبَاطِلْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١٦»

قوله تعالى ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون أو لئك الذين ليس لهم في الآخرة الاالنار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون ﴾

اعلم أن الكفاركانوا ينازعون محمدا صلى الله عليه وسلم فى أكثر الأحوال ، فكانوا يظهرون من أنفسهم أن محمدا مبطل و نحن محقون ، وإنما نبالغ فى منازعته لتحقيق الحق وإبطال الراطل ، وكانوا كاذبين فيه ، بل كان غرضهم محض الحسد والاستنكاف من المتابعة ، فأنزل الله تعالى هذه الآية لتفرير هذا المعنى . ونظير هذه الآية قوله تعالى (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد) وقوله (من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب) وفى الآية ، سائل :

﴿ المسلة الأولى ﴾ اعلم أن في الآية قولين:

﴿ القول الأول ﴾ أنها مختصة بالكفار، لأن قوله (من كان يريد الحياة الدنيا) يندرج فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق ، لأن كل أحديريد الممتع بلذات الدنيا وطيباتها والانتفاع بخيراتها وشهواتها ، إلا أن آخر الآية يدل على أن الراد من هذا العام الحناص وهو الكافر ، لأن قوله تعالى (أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلاالنار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون) لا يليق إلا بالكفار ، فصار تقدير الاية : من كان يريد الحيا. الدنيا وزينتها فقط ، أى تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالباً اسمادات الآخرة ، كان حكمه كذا وكذا ، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فيه ، فهنهم من قال : المراد منهم منكرو البعث فانهم ينكرون الآخرة ولا يرغبون إلا في سعادات الدنيا . وهذا قول الأصم وكلامه ظاهر .

﴿ وَالْقُولُ الثَّانِي ﴾ أن لآية نزلت في المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع الرسول عليــه السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابها .

﴿ وَالْقُولُ الثَّالَثُ ﴾ أن المراد: اليهود والنصارى ؛ وهو منقرِل عن أنس.

﴿ والقول الرابع ﴾ وهوالذي اختاره القاضي أن المراد: من كان يريد بعل الخير الحياة الدنيا

وزينتها، وعمل الخير قسمان: العبادات، وإيصال المنفعة الى الحيوان، ويدخل فى هذا القسم اثنانى البر وصلة الرحم والصدة و بناء القناطر و تسوية الطرق والسعى فى دفع الشرور وإجراء الانهار. فهذه الاشياء اذا أتى بها الكافر لاجل الثناء فى الدنيا، فان بسببها تصل الخيرات والمنافع الى المحتاجين، فكلما تكون من أعمال الخير، فلا جرم هذه الاعمال تكون طاعات سواء صدرت من الكافر أو المسلم. وأما العبادات: فهى إنما تكون طاعات بنيات مخصوصة، فاذا لم يؤت بتلك النية، وإنما أتى فاعلها بها على طلب زينة الدنيا، وتحصيل الرياء والسمعة فيها صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات.

واذا عرفت هـذا فنقول: قوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) المراد منه الطاعات التي يصح صدورها من الكافر.

﴿ القول الثاني ﴾ وهو أن تجرى الآية على ظاهرها في العموم ، ونقول : إنه يندرج فيه المؤمى الذي يأتي بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة ، ويندرج فيه الكافر الذي هذا صفته ، وهذا القول مشكل ، لأن قوله (أو لئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار) لا يليق المؤمن ، إلاإذا قلنا : المراد (أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار) بسبب هـذه الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة المقرونة بالرياء ، ثم القائلون بهذا القولذكروا أخباراً كثيرة في هذا الباب . روى أن الرسول عليه السلام قال «تعوذوا بالله من جب الحزن قيل وما جب الحزن؟ قال عليه الصلاة والسلام «واد في جهنم يلقي فيــه القراء المراؤن، وقال عليه الصــلاة والسلام «أشــد الناس عذاباً يوم القيامة من برى الناس أن فيــه خيراً ولا خير فيــه » وعن أنى هريرة رضى الله عنــه عن رسول الله صــلى الله عليه و سلم أنه قال «إذاكان يوم القيامة يدعى برجل جمع القرآن ، فيقال له ماعملت فيــه ؟ فيقول يارب قمت به آناء الليــل والنهار فيقول الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال : فلان قاوى ً ، وقد قيل ذلك، ويؤت بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك فماذا عملت فما آتيتك فيقول: وصلت الرحم و تصدقت ، فيقول الله تعالى كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد ، وقد قيل ذلك ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول قاتلت في الجهاد حتى قتلت فيقول الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال فلان جرى.» وقد قيل ذلك قال أبوهريرة رضى الله عنه ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي وقال ياأباهريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهـم النار يوم القيامة وروى أن أبا هريرة رضى الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوى فبكمي حتى ظننا أنه هالك ثم أفاق وقال صدق الله ورسوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها) أَ فَمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَـة مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهُدُ مِنْهُ وَمِن قَبْلهِ كَتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعَدُهُ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعَدُهُ فَلَا تَكُ فَى مَرْيَة مِّنَهُ إِنَّهُ الْحَقَّى مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ «١٧» فَلَا تَكُ فَى مَرْيَة مِّنَهُ إِنَّهُ الْحَقِّى مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

﴿ المسألة الثانية ﴾ المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل مايستحقون بها من الثواب فانه يصل اليهم حال كونهم فى دار الدنيا ، فاذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك الأعمال أثر من آثار الخيرات ، بل ليس لهم منها إلا النار .

واعلم أن العقل يدلعليه قطعا، وذلك لأنمن أتى بالأعمال لأجل طلب الثناء فى الدنيا، ولأجل الرياء، فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا، ولم يحصل فى قلبه حب الاخرة، اذ لو عرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأتى بالخيرات لأجل الدنيا وينسى أمر الآخرة، فثبت أن الآتى بأعمال البر لأجل الدنيا لابد وأن يكون عظيم الرغبة فى الدنيا عديم الطلب للآخرة ومن كان كذلك فاذا مات فانه يفوته جميع منافع الدنيا ويبقى عاجزاً عن وجدانها غير قادر على تحصيلها، ومن أحب شيئا ثم حيل بينه وبين المطلوب فانه لابد وأن تشتعل فى قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان العقلى، أن كل من أتى بعمل من الأعمال لطلب الاحوال الدنيوية فانه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل، ثم اذا مات فانه لا يحصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل فى الدار الآخرة محبطا باطلا عديم الأثر.

قوله تعالى ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بِينَةً مِنَ رَبِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبِلُهُ كَتَابِ مُوسَى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلاتك فى مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾

اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر ، والتقدير : أفن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها وليس لهم فىالآخرة إلا النار، إلاأنه حذف الجواب لظهورة ومثله فى القرآن كثير كقوله تعالى (أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء) وقوله (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما) وقوله (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون)

واعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد بحمل. فالأول: أن هــذا الذي

وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو . والثانى : أنه ماالمرادبهذه البينة . والثالث : أن المراد بقوله (يتلوه) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هــذا الشاهد ما هو ؟ فهذه الألفاظ الأربعة مجملة ، فلهذا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية .

﴿أَمَا الْأُولَ ﴾ وهوأن هذا الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو ؟ فقيل : المراد به النبي عليه الصلاة والسلام ، وقيل : المراد به من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره ، وهو الأظهر لقوله تعالى في آخر الآية (أولئك يؤمنون به) وهذا صيغة جمع ، فلا يجوز رجوعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذي عرف به صحة الدين الحق والضمير في (يتلوه) يرجع إلى معنى البينة ، وهو البيان والبرهان والمراد بالشاهد هو القرآن ، ومنه أي من الله ومن قبله كتاب موسى ، أي و يتلو ذلك البرهان من قبل مجيء القرآن كتاب موسى .

واعلم أن كون كتاب موسى تابعاً للقرآن ليس فى الوجود بل فى دلالته على هـذا المطلوب واعلم أن كون كتاب موسى تابعاً للقرآن ليس فى الوجود بل فى دلالته على هـذا المطلوب و (إماما) نصب على الحال ، فالحاصل أنه يقول اجتمع فى تقرير صحة هذا الدين أمور ثلاثة : أولها : دلالة البينات العقلية على صحته . وثانيها : شهادة القرآن بصحته . وثالثها : شهادة التوراة بصحته ، فعند اجتماع هـذه الثلاثة لا يبقى فى صحته شك و لا ارتياب ، فهذا القول أحسن الأقاويل فى هذه الآية وأقربها إلى مطابقة اللفظ وفيها أقوال أخر .

(فالقول الأول) إن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو محمد عليه السلام والبينة هوالقرآن، والمراد بقوله (يتلوه) هوالتلاوة بمعنى القراءة وعلى هذا التقدير فذكروا في تفسير الشاهد وجوها: أحدها: أنه جبريل عليه السلام ، والمعنى: أن جبريل عليه السلام يقرأ القرآن على محمد عليه السلام . وثانيها: أن ذلك الشاهد هو لسان محمد عليه السلام وهو قول الحسن، ورواية عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله عنهما قال: قلت لأبى أنت التالى قال: وما معنى التالى قلت قوله ويتلوه شاهد منه) قال و ددت أنى هو ولكنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان الانسان إنما يقرأ القرآن ويتلوه بلسانه لاجرم جعل اللسان تاليا على سبيل المجاز كما يقال: عين باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق . وثالثها: أن المراد هو على بن أبى طالب رضى الله عنه ، والمعنى أنه يتلو تلك البينة وقوله (منه) أى هذا الشاهد من محمد و بعض منه ، والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام . ورابعها: أن لا يكون المراد : أن صورة النبي عليه السلام ووجهه ومخايله كل ذلك يشهد بصدقه ، لأرب من نظر إليه بعقله علم أنه ليس بمجنون السلام ووجهه ومخايله كل ذلك يشهد بصدقه ، لأرب من نظر إليه بعقله علم أنه ليس بمجنون

ولا كاهن ، ولاساحر ، ولا كذاب ، والمراد بكون هذا الشاهد منه كون هـذه الأحوال متعلقة بذات النبي صلى الله عليه وسلم .

(القول الثانى) أن الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة هم المؤمنون وهم أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالبينة القرآن (ويتلوه) أى ويتلو الكتاب الذى هو الحجة يعنى ويعقبه شاهد من الله تعالى، وعلى هذا القول اختلفوا فى ذلك الشاهد. فقال بعضهم: إنه مجمدعليه السلام، وقال آخرون: بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعاً على وجه يعرف كل من نظر فيه أنه معجزة وذلك الوجه هو اشتماله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكونه بحيث لايقدر البشر على الاتيان بمثله، وقوله (شاهد منه) أى من تلك البينة لأن أحوال القرآن وصفاته من القراآت متعلقة به . و ثالثها: قال الفراء: (ويتلوه شاهد منه) يعنى الانجيل يسلو القرآن وإن كان قد أنزل قبله، والمعنى: أنه يتلوه فى التصديق، وتقريره: أنه تعالى ذكر مجمداً صلى الله عليه وسلم فى الانجيل، وأمر بالايمان به.

واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأتم .

واعلم أنه تعالى وصف كتاب موسى عليه السلام بكونه إماماً ورحمة ، ومعنى كونه إماما أنه كان مقتدى العالمين ، وإماما لهم يرجعون اليه فى معرفة الدين والشرائع ، وأما كونه رحمة فلا أنه يهدى الى الحق فى الدنيا والدين ، وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب . فلما كان سبباً للرحمة أطلق اسم الرحمة عليه اطلاقا لاسم المسبب على السبب .

ثم قال تعالى ﴿ أُولئكَ يُؤمنون به ﴾ والمعنى: أن الذين وصفهم الله بأنهم على بينة من ربهم فى صحة هذا الدين يؤمنون .

واعلم أن المطالب على قسمين: منها مايعلم صحتها بالبديهة ، ومنها مايحتاج فى تحصيل العلم بها الى طلب واجتهاد ، وهذا القسم الثانى على قسمين ، لأن طريق تحصيل المعارف اما الحجة والبرهان المستنبط بالعقل وأما الاستفادة من الوحى والالهام ، فهذان الطريقان هما الطريقان اللذان يمكن الرجوع اليهما فى تعريف المجهولات ، فاذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية فى القوة والوثوق ، ثم إن فى أنبياء الله تعالى كثرة ، فاذا توافقت كلمات الأنبياء على صحته ، وكان البرهان اليقيني قائماً على صحته ، فهذه المرتبة قد بلغت فى القوة الى حيث لايمكن الزيادة فقوله (أفن كان على بينة من ربه) المراد بالبينة الدلائل العقلية اليقينية ، وقوله (ويتلو هشاهد منه) اشارة الى الوحى الذى حصل لمحمد عليه السلام ، وقوله (ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة)

وَمَنْ أَظْـُلَمُ مُنَّ افْتَرَى عَلَى الله كَذَبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هُؤُلَا الظَّالَمِينَ ١٨٠» الْأَشْهَادُ هُؤُلَا النَّالَمِينَ هَا الظَّالَمِينَ ١٨٠» الْأَشْهَادُ هُؤُلَا النَّالَمِينَ هَا النَّالَمِينَ ١٨٠» النَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَ يَبْغُونَهَا عَوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ١٩٠» النَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَ يَبْغُونَهَا عَوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ١٩٠»

اشارة الى الوحى الذى حصل لموسى عليه السلام ، وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هـذا اليقين في القوة والظهور والجلاء الى حيث لايمكن الزيادة عليه .

ثم قال تعالى ﴿ ومن يكفر به من الآحزاب فالنار موعده ﴾ والمراد من الآحزاب أصناف الكفار ، فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس . روى سعيد بن جبير عن أبى موسىأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لايسمع بى يهودى ولا نصر آنى فلا يؤمن بى إلا كان من أهل النار وقال أبو موسى : فقلت فى نفسى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا إلاعن القرآن ، فوجدت الله تعالى يقول (ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) وقال بعضهم : لما دلت الآية على أن من لا يكفر به لم تكن النار موعده .

ثم قال تعالى ﴿ فلا تك فى مرية منه إنه الحقمن ربك ﴾ ففيه قو لان : الأول : فلا تك فى مرية من صحة هـذا الدين ، ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى ، فكان متعلقا بمـا تقدم من قوله تعالى (أم يقولون افتراه) الثانى : فلا تك فى مرية من أن موعـد الكافر النار . وقرى " (مرية) بضم الميم .

ثم قال ﴿ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ والتقدير : لما ظهر الحق ظهوراً فى الغاية ، فكن أنت متابعاً له ولا تبال بالجهالسواء آمنوا أولم يؤمنوا ، والأقرب أن يكون المرادلا يؤمنون بما تقدم ذكره من وصف القرآن .

قوله تعالى ﴿ومن أظلم بمن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونهاعوجا وهم بالآخرة هم كافرون﴾

اعلم أن الكفاركانت لهم عادات كثيرة وطرق مختلفة ، فنها شدة حرصهم على الدنيا ، ورغبتهم في تحصيلها ، وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) الى آخر الآية ،

ومنها أنهم كانوا ينكرون نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويقدحون فى معجزاته ، وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله (أفهن كان على بينة من ربه) ومنها أنهم كانوا يزعمون فى الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله ، وقد أبطل الله تعالى ذلك بهذه الآية ، وذلك لأن هذا الكلام افتراء على الله تعالى ، فلما بين وعيد المفترين على الله ، فقد دخل فيه هذا الكلام .

واعـلم أن قوله (ومن أظلم بمن افترى على الله كذباً) إنمـا يورد فى معرض المبالغة . وفيــه دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم .

ثم إنه تعالى بين وعيد هؤلاء بقوله ﴿أولئك يعرضون على ربهم﴾ وما وصفهم بذلك لأنهم مختصون بذلك العرض ، لأن العرض عام فى كل العباد كما قال (وعرضوا على ربك صفا) وإنما أراد به أنهم يعرضون فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم) فحصل لهم من الخزى والنكال مالامزيد عليه ، وفيه سؤالات :

﴿ السُّوَالِ الأُولِ ﴾ إذا لم يجز أن يكون الله تعالى فى مكان ، فكيف قال (يعرضون على ربهم) والجواب : أنهم يعرضون على الأماكن المعدة للحساب والسُّوال ، ويجوز أيضاً أن يكون ذلك عرضاً على من شاء الله من الحلق بأمر الله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين .

﴿ السؤال الثاني ﴾ من الأشهاد الذين أضيف اليهم هذا القول؟

الجواب: قال مجاهد: هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم فى الدنيا. وقال قتادة ومقاتل (الأشهاد) الناس كم يقال على رؤس الأشهاد، يعنى على رؤس الناس. وقال الآخرون: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعلى (فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين) والفائدة فى اعتبار قول الأشهاد المبالغة فى إظهار الفضيحة.

﴿ السَّوال الثالث ﴾ الأشهاد جمع فما واحده؟

والجواب: يجوز أن يكون جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب، وناصر وأنصار، ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف. قال أبوعلى الفارسى: وهذا كأنه أرجح، لأن ماجاء من ذلك فى التنزبل جاء على فعيل، كقوله (ويكون الرسول عليكم شهيداً. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) ثم لما أخبر عن حالهم فى الحال فقال (ألا لعنة الله على الظالمين) وبين أبهم فى الحال لملعونون من عند الله، ثم ذكر من صفاتهم أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعنى أنهم كاظلموا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال، فقد أضافوا إليه المنع من الدين الحق، وإلقاء الشبهات، و تهويج الدلائل المستقيمة، لأنه لا يقال فى العاصى: يبغى

أُولَئكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجزينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُمْ مِّن دُونِ اللهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَمُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ «٢٠» أُولَئكَ الَّذينَ خَسُرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ «٢٠» لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ «٢٢»

عوجا ، وإنما يقال ذلك فيمن يعرف كيفية الاستقامة ، وكيفية العوج بسبب إلقاء الشبهات ، وتقرير الضلالات .

ثم قال ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ قال الزجاج : كلمة «هم» كررت على جهة التوكيد لثباتهم في الكيفر .

قوله عز وجل ﴿أُولئك لم يكونوا معجزين فى الأرض وما كان لهم من دون الله من أُولياً. يضاعف لهم العذاب ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون﴾

اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة فى معرض الذم . ﴿ الصفة الأولى ﴾ كونهم مفترين على الله ، وهى قوله (ومن أظلم نمن افترى على الله كذباً ) ﴿ والصفة الثانية ﴾ أنهم يعرضون على الله فى موقف الذل والهوان والحزى والنكال . وهى قوله (أولئك يعرضون على ربهم)

﴿ والصفة الثالثة ﴾ حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة ، وهي قوله (ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم)

﴿ والصفة الرابعة ﴾ كو نهم ملعو نين من عند الله ، وهي قوله (ألا لعنة الله على الظالمين) ﴿ والصفة الخامسة ﴾ كو نهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق ، وهي قوله (الذين يصدون عن سبيل الله)

﴿ والصفة السادسة ﴾ سعيهم فى إلقاء الشبهات ، وتعويج الدلائل المستقيمة ، وهى قوله (ويبغونها عوجا) ﴿ وَالصَّفَةُ السَّابِعَةُ ﴾ كو نهم كافرين ، وهي قوله (وهم بالآخرة هم كافرون)

﴿ والصفة الثامنة ﴾ كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله ، وهي قوله (أو لئك لم يكونو امعجزين في الأرض) قال الواحدى : معنى الاعجاز المنع من تحصيل المراد . يقال أعجزنى فلان أى منعنى عن مرادى ، ومعنى معجزين في الأرض أى لا يمكنه . أن يهربوا من عذا بنا فان هرب العبد من عذاب الله عال ، لأنه سبحانه و تعالى قادر على جميع الممكنات ، و لا تنفاوت قدرته بالبعد و القرب والقوة و الضعف .

﴿ والصفة التاسعة ﴾ أنهم ليس لهم أوليا، يدفعون عذاب الله عنهم ، والمراد هنه الرد عليهم في وصفهم الأصنام بأنها شفعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله (أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض) دل على أنهم لاقدرة لهم على الفرار وقوله (وماكان لهم مندون الله من أولياء) هوأن أحداً لايقدر على تخليصهم من ذلك العذاب ، فجمع تعالى بين مايرجع إليهم وبين مايرجع إلى غيرهم وبين بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة ، ثم اختلفوا فقال قوم المراد إن عدم نزول العذاب ليس لأجل أنهم قدروا على منع الله من إنزال العذاب ولا لأجل أن لهم ناصراً عنم خلك العذاب عنهم ، بل إنما حصل ذلك الامهال لأنه تعالى أمهاهم كى يتوبوا فيزولوا عن كفرهم فاذا أبوا إلا الثبات عليه فلابد من مضاعفة العذاب في الآخرة ، وقال بعضهم : بل المراد أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله عليهم من العذاب في الآخرة أو في الدنيا و لا يجدون ولياً ينصرهم ويدفع ذلك عنهم .

﴿ والصفة العاشرة ﴾ قوله تعالى (يضاعف لهم العذاب) قيل سبب تضعيف العذاب فى حقهم أنهم كفروا بالله وبالبعث وبالنشور ، فكفرهم بالمبدأ والمعاد صار سبباً لتضعيف العذاب ، والأصوب أن يقال إنهم مع ضلالهم الشديد ، سعوا فى الإضلال و منع الناس عن الدين الحق ، فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف عليهم .

(الصفة الحادية عشرة) قوله (ماكانوا يستطيعون السمع وماكانوا يبصرون) والمراد ماهم عليه فى الدنيا من صمم القلب وعمى النفس ، واحتج أصحابنا بهده الآية على أنه تعالى قد يخلق فى المسكلف ما يمنعه الايمان ، روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال إنه تعالى منع الكافر من الايمان فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فنى قوله تعالى (ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) وأما فى الآخرة فهو قوله (يدعون إلى السجود فلا يستطيعون) وما صلى الكلام فى هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا يستطيعون السمع ، فاما أن يكون المراد أنهم ماكانوا يستطيعون على الأصوات والحروف ، وإما أن يكون المراد

كونهم عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى ، والقول الأول باطل لأن البديهة دلت على أنهم كانوا يسمعون الأصوات والحروف ، فوجب حمل اللفظ على الثانى أجاب الجبائى عنه بأن السمع إما أن يكون عبارة عن الحاسة المخصوصة ، أو عن معنى يخلقه الله تعالى فى صماخ الأذن ، وكلاهما لا يقدر العبد عليه ، لأنه لواجتهد فى أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه ، و إذا ثبت هذا كان إثباث الاستطاعة فيه محالا ، وإذا كان اثباتها محالا كان ننى الاستطاعة عنه هو الحق ، فثبت أن ظاهر الآية لا يقدح فى قولنا. ثم قال المراد بقوله (ما كانو ايستطيعو ن السمع) إهما لهم له و نفورهم عنه كما يقول القائل : هذا كلام لاأستطيع أن أسمعه ، وهذا بما يمجه سمعى وذكر غير الجبائى عذراً آخر ، فقال إنه تعالى ننى أن يكون لهم أولياء والمراد الأصنام ثم بين ننى كونهم أولياء بقوله (ما كانو ا يستطيعون السمع وماكانو ا يبصرون) فكيف يصلحون للولاية .

والجواب: أما حمل الآية على أنه لاقدرة لهم على خلق الحاسة وعلى خلق المعنى فيها فباطل ، لأن هـذه الآية وردت فى معرض الوعيد فلابد وأن يكون ذلك معنى محتصاً بهم ، والمعنى ألذى قالوه حاصل فى الملائكة والأنبياء فكيف يمكن حمل اللفظ عليه ، وأما قوله إن ذلك محمول على أنهم كانوا يستثقلون سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبصار صورته .

فالجواب أنه تعالى نفى الاستطاعة فحمله على معنى آخر خلاف الظاهر ، وأيضاً أن حصول ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أو لم يمنع ، فار منع فهو المقصود ، وإن لم يمنع منه فحيند كان ذلك سبباً أجنبياً عن المعانى المعتبرة فى الفهم والادراك ، ولا تختلف أحوال القلب فى العلم والمعرفة بسببه ، فكيف يمكن جعله ذماً لهم فى هذا المعرض ، وأيضاً قد بينا مراراً كثيرة فى هذا الكتاب أن حصول الفعل مع قيام الصارف محال ، فلما بين تعالى كونهذا المعنى صارفاً عن قبول الدين الحق وبين فيه أنه حصل حصولا على سبيل اللزوم يحيث لايزول البتة فى ذلك الوقت كان الممكلف فى ذلك الوقت ممنوعاً عرب الايمان ، وحينتذ يحصل المطلوب، فى ذلك الوقت كان الممكلف فى ذلك الوقت ممنوعاً عرب الايمان ، وحينتذ يحصل المطلوب، وأما قوله فانا نجعل هذه الصفة ، من صفة الأوثان فبعيد لأنه تعالى قال (يضاعف لهم العذاب) ثم قال (ماكانوا يستطيعون السمع) فوجب أن يكون الضمير فى هذه الآية المتأخرة عائدا إلى عين ماعاد اليه الضمير المذكور فى هذه الآية الأولى ، وأما قوله (وما كانوا يبصرون) فقيل : المراد منه البصيرة ، وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن إبصار مايكون حجة لهم .

﴿ الصفة الثانية عشرة ﴾ قوله (أولئك الذينخسروا أنفسهم) ومعناه أنهم اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الحسران أعظم وجوه الحسران .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّمِـمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ «٢٣»

(الصفة الثالثة عشرة) قوله (وضل عنه-م ماكانوا يفترون) والمعنى أنهـم لما باعوا الدين بالدنيا فقد خسروا ، لأنهـم أعطوا الشريف ، ورضوا بأخذ الخسيس ، وهـــذا عين الخسران في الدنيا ثم في الاخرة فهـذا الخسيس يضيع ويهلك ولا يبقى منه أثر ، وهو المراد بقوله (وضل عنهم ماكانوا يفترون)

(الصفة الرابعة عشرة) قوله (لاجرم أنهم فى الاخرة هم الأخسرون) و تقريره ما تقدم ، وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خسر فى التجارة ، ثم لما كان همذا الحسيس بحيث لايبتى بل لابد وأن يهلك ويفنى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية فى صفة الحسارة ، فالهذا قال (لاجرم أنهم فى الاخرة هم الأخسرون) وقوله (لاجرم) قال الفراء: إنها بمنزلة قولنا لابد ولا الخالة ، ثم كثر استعالها حتى صارت بمنزلة حقاً ، تقول العرب: لاجرم أنك محسن، على معنى حقاً إنك محسن، وأما النحويون فلهم فيه وجوه: الأول: لاحرف ننى وجزم ، أى قطع ، فاذا قلنا: لا جرم معناه أنه لا قطع عنهم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون . الثانى: قال الزجاج إن كلمة (لا) ننى لما ظنوا أنه ينفعهم ، و (جرم) معناه كسب ذلك الفعل ، و المعنى: لا ينفعهم ذلك وكسب ذلك الفعل لهم الحسران فى الدنيا و الآخرة ، و ذكرنا (جرم) بمعنى كسب فى تفسير قوله تعالى (لا يجرمنكم شنآن قوم) قال الأزهرى ، وهذا من أحسن ما قيل فى هذا الباب . الثالث: قال سيبويه و الأخفش: لارد على أهل الكفركا ذكرنا . و جرم معناه حق و صحح ، و التأويل أنه حق كفرهم و قوع العذاب و الحسران بهم . و احتج سيبويه بقول الشاعر:

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا أراد حقت الطعنة فزارة أن يغضبوا

قوله تعـالى ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهــم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾

اعلم أنه تعالى لما ذكر عقوبة الكافرين وخسرانهم ، أتبعه بذكر أحوال المؤمنين ، والاخبات هو الخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئنة . و خبت ذكره ، أى خنى .

### مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصِّمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ «٢٤»

فقوله «أخبت» أى دخل في الحبت، كما يقال فيمن صار إلى نجد أنجد والى تهامة أتهم ، ومنه الخبت من الناس الذي أخبت إلى ربه أى اطمأن اليه ، ولفظ الاخبات يتعدى بالى وباللام ، فاذا قلنا : أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه ، وإذا قلنا أخبت له فمعناه خشع له .

إذا عرفت هـذا فنقول: قوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) إشارة إلى جميع الأعمال الصالحة، وقوله (وأخبتوا) إشارة إلى أن هذه الأعمال لاتنفع فى الآخرة إلامع الأحوال القلبية ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوبهم عند أداء العبادات مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى. أو يقال إنما قلوبهم صارت مطمئنة إلى صدق الله بكل ما وعدهم من الثواب والعقاب، وأما إن فسرنا الاخبات بالحشوع كان معناه أنهم يأتون بالأعمال الصالحة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الاخلال والتقصير، ثم بين أن من حصل له هـذه الصفات الثلاثة فهم أصحاب الجنة، ويحصل لهم الحلود في الجنة.

قوله تعالى ﴿ مثل الفريقين كالأعمى و الأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون ﴾ واعلم أنه تعالى لما ذكر الفريقين ذكر فيهما مثالامطابقا ثم اختلفوا . فقيل: إنه راجع إلى من ذكر آخراً من المؤمنين والكافرين من قبل ، وقال آخرون : بلرجع إلى قوله (أفن كان على بينة من ربه) ثم ذكر من بعده الكافرين وصفهم بأنهم لا يستطيعون السمع و لا يبصرون ، والسميع و البصير هم الذين وصهفم الله بأنهم على بينة من ربهم .

واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس ، وكما أن للجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل لجوهر الروح سمع و بصر ، وكما أن الجسد إذا كان أعمى أصم بق متحيراً لايهتدى إلى شيء من المصالح ، بل يكون كالتائه في حضيض الظلمات لا يبصرنو رآ يهتدى به ولا يسمع صوتا ، فكذلك الجاهل الصال المضل ، يكون أعمى وأصم القلب ، فيبقى فى ظلمات الصلالات حائرا تائها .

ثم قال تعالى ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ منبها على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم ، وإذا كان «٢٧ — فحر – ١٧ »

# وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِينُ هَبِينُ «٢٥» أَن لَاتَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ «٢٦»

العلاج ممكنا من الضرر الحاصل بسبب حصولهذا العمى وهذا الصمم . و جب على العاقل أن يسعى في ذلك العلاج بقدر الامكان .

واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالى إذاورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها بالقصص، ليصير ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل عل ما قررنا هـذا المعنى فى مواضع كثيرة، وفى هذه السورة ذكر أنواعا من القصص.

#### القصة الأولى

قصة نوح عليه السلام

قوله تعالى ﴿ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومـه إنى لكم نذبر مبين أن لاتعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم ﴾

اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة فى سورة يونس وقد أعادها فى هذه السورة أيضا لما فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم، وفيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ أبن كثير وأبو عمرو والكسائى (أنى) بفتح الهمزة ، والمعنى : أرسلنا نوحا بأنى لكم نذير مبين ، ومعناه أرسلناه ملتبسا بهـذا الـكلام وهو قوله (أنى لكم نذير مبين) فلما اتصل به حرف الجر وهوالباء فتح كما فتح فى كان ، وأماسائر القراء فقرؤا (إنى) بالكــر على معنى قال (إنى لكم نذير مبين)

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال بعضهم: المراد من النذير كونه مهددا للعصاة بالعقاب، ومن المبين كونه مبينا ما أعد الله للمطيعين من الثواب، والأولى أن يكون المعنى أنه نذير للعصاة من العقاب وأنه مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الأكمل والبيان الأقوى الأظهر، ثم بين تعالى أنذلك الانذار إنما حصل في النهى عن عبادة غير الله . وفي الأمر بعبادة الله لأن قوله (أن لا تعبدوا إلاالله) استثناء من النفي وهو يوجب نفى غير المستثنى .

واعلم أن تقدير الآية كأنه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله (إن لكم نذير مبين) فَقَالَ الْمُـلَكُأُ النَّدِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مَّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اللَّ بَشَرًا مَّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اللَّ بَشَرًا مَثْلَنَا مِن فَضْلَ بَلْ النَّذِينَ هُمْ أَرَاذُلُنَا بَادِى الرَّاثِي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلَ بَلْ نَظْنُنْكُمْ كَاذِبِينَ «٢٧»

ثم قال ﴿ أَن لاتعبدوا الا الله ﴾ فقوله (أن لا تعبدوا الا الله) بدل من قوله (إنى لكم نذير) ثم انه أكد ذلك بقوله (إنى أخاف عليكم عـذاب يوم عظيم ) والمعنى أنه لما حصل الألم العظيم فى ذلك اليوم أسند ذلك الألم إلى اليوم ، كقولهم نهارك صائم . وليلك قائم .

قوله تعالى ﴿ فقال الملاّ الذين كفروا من قومه ما نراك الابشراَ مثلنا ومانراك اتبعك الاالذين هم أراذلنا بادى الرأى ومانرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ﴾

اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى عنهم أنهم طعنوا فى نبو ته بثلاثة أنواع من الشبهات .

﴿ فَالشَّبَهُ الْأُولَى ﴾ أنه بشر مثلهم ، والتفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع انتهاؤه الى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين

(والشبهة الثالثة) قوله تعالى (ومانرى لكم علينا من فضل) والمعنى ، لانرى لكم علينا من فضل لا فى العقل ولا فى رعاية المصالح العاجلة ولا فى قوة الجدل فاذا لم نشاهد فضلك علينا فى شىء من هذه إلاحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا فى أشرف الدرجات وأعلى المقامات فهذا خلاصة الكلام فى تقرير هذه الشبهات

واعلم أن الشبهة الأولى لاتليق إلا بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشرعلى الاطلاق ، أما الشبهتان الباقيتان فيمكن أن يتمسك بهما من أقر بنبوة سائر الأنبياء، وفي لفظ الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الملا الاشراف وفى اشتقاقه وجوه: الأول: أنه مأخوذمن قولهم ملى ، بكذا إذا كان مطيقاً له وقد ملؤا بالأمر ، والسبب فى إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم ملؤا بترتيب المهمات

وأحسنوا في تدبيرها. الثانى: أنهم وصفوا بذلك لأنهم يتمالؤون أى يتظاهرون عليه. الثالث: وصفوا بذلك لأنهم ملؤون القلوب هيبة والمجالس أبهة. الرابع: وصفوا به لأنهم ملؤا العقول الراجحة والآراء الصائبة.

ثم حكى الله تعالى عنهم الشبهة الأولى ، وهى قولهم ﴿ مانراك إلا بشراً مثلنا ﴾ وهومثل ماحكى الله تعالى عن بعض العرب أنهم قالوا (لولا أنزل عليه ملك) وهذا جهل ، لأنمن حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان والتثبت والحجة ، لا بالصورة والخلقة ، بل نقول : إن الله تعالى لو بعث إلى البشر ملكا لكانت الشبهة أقوى فى الطعن عليه فى رسالته لأنه يخطر بالبال أن هذه المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي أتى بها من عند نفسه بسبب أن قوته أكمل وقدرته أقوى ، فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولا إلا من البشر .

ثم حكى الشبهة الثانية وهى قوله ﴿ ومائراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ﴾ والمراد منه قلة مالهم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم هذا أيضاجهل، لأن الرفعة فى الدين لا تكون بالحسب والمال والمناصب العالية ، بل الفقر أهون على الدين من الغنى ، بل نقول : الأنبياء ما بعثو ا إلا لترك الدنيا والاقبال على الآخرة . فكيف تجعل قلة المال فى الدنيا طعنا فى النبوة و الرسالة .

ثم حكى الله تعالى الشبهة الثالثة وهى قوله ﴿ ومانرى لَـكُم علينا من فضل ﴾ وهذا أيضا جهل، لأن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل، فكيف اطلعوا على بو اطن الخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة، ثم قالوا بعد ذكرهذه الشبهات لنوح عليه السلام ومن اتبعه (بل نظنكم كاذبين) وفيه وجهان: الأول: أن يكون هذا خطابا مع نوح ومع ومه، والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة. والثانى: أن يكون هذا خطابا مع الأراذل فنسبوهم إلى أنهم كذبوا في أن منوا به و اتبعوه.

(المسألة الثانية) قال الواحدى: الأرذل جمع رذل وهو الدون من كل شيء في منظره و حالاته ورجل رذل الثياب والفعل. والأراذل جمع الأرذل، كقولهم أكابر مجرميها، وقوله عليه الصلاة والسلام وأحاسنكم أخلاقا» فعلي هذا الأراذل جمع الجمع، وقال بعضهم: الأصل فيه أن يقال عهو أرذل من كذا. ثم كثر حتى قالوا: هو الأرذل فصارت الألف واللام عوضا عن الاضافة. وقر له (بادى الرأى) البادى هو الظاهر من قولك: بدأ الشيء إذا ظهر، ومنه يقال: بادية لظهورها وبروزها للناظر، واختلفوا في بادى الرأى وذكروا فيه وجوها: الأول: اتبعوك في الظاهر وباطنهم بخلافه، والثاني: يجوز أن يكون المراد اتبعوك في ابتداء حدوث الرأى ومااحتاطوا في وباطنهم بخلافه، والثاني : يجوز أن يكون المراد اتبعوك في ابتداء حدوث الرأى ومااحتاطوا في

قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةً مِّن رَّبِي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُوْمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَمَا كَارِهُونَ «٢٨»

ذلك الرأى وما أعطوه حقه من الفكرالصائب والتدبر الوافى . الثالث : أنهم لما وصفوا القوم بالرذالة قالوا : كونهم كذلك بادى الرأى أمر ظاهر لمكل من يراهم ، والرأى على هذا المعنى من رأى العين لامن رأى القلب ويتأكد هذا التأويل بما نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ (إلا الذين هم أراذلنا بادى رأى العين)

(المسألة الثالثة) قرأ أبو عمرو و نصير عن الكسائى (بادى،) بالهمزة و الباقون بالياء غير مهموز فمن قرأ (بادى،) بالهمزة ، فالمعنى أول الرأى و ابتداؤه ومن قرأ بالياء غير مهموز كان من بدا يبدو أى ظهر و (بادى) نصب على المصدر كقولك : ضربت أول الضرب .

قوله تعالى ﴿ قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لهاكارهون﴾

في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه تعـالى لمـا حكى شبهات منكرى نبوة نوح عليه الصلاة والسلام حكى بعده ما يكون جوابا عن تلك الشبهات .

(فالشبهة الأولى) قولهم (ماأنت إلا بشر مثلنا) فقال نوح حصول المساواة فى البشرية لا يمنح من حصول المفارقة فى صفة النبوة و الرسالة ، ثم ذكر الطريق الدال على إمكانه ، فقال (أرأيتم إن كنت على بينة من ربى) من معرفة ذات الله وصفاته وما يجبوما يمتنع وما يجوز عليه ، ثم إنه تعالى آتا رحمة من عنده ، و المراد بتلك الرحمة : إما النبوة . وإما المعجزة الدالة على النبوة (فعميت عليكم) أى صارت مظنة مشتبهة ملتبسة فى عقولكم ، فهل أقدر على أن أجعلكم بحيث تصلون إلى معرفتها شئتم أم أبيتم ؟ و المراد أنى لاأقدر على ذلك البتة ، وعن قتادة : والله لو استطاع نبى الله لالزمها ولكنه لم يقدر عليه ، وحاصل المكلام أنهم لما قالوا (ومانرى لكم علينا من فضل) ذكر نوح عليه السلام أن ذلك بسبب أن الحجة عميت عليكم واشتبهت ، فامالوتركتم العناد واللجاج و نظرتم عليه الدليل لظهر المقصود ، و تبين أن الله تعالى آتانا عليكم فضلا عظما .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم (فعميت عليكم) بضم العين وتشديد.

وَ يَاقُوم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهُ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ النَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم شَلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكَ نِي أَرَّاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ «٢٩» وَيَاقَوْم مَن يَنْصُرُنِي مِنَ الله إِن طَرَدَتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ «٣٠» وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عندى يَنْصُرُنِي مِنَ الله وَلا أَعْولُ لَكُمْ عندى خَزَائنُ الله وَلا أَعْولُ للَّذِينَ تَزْدَرِي خَزَائنُ الله وَلا أَقُولُ اللَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيْبُ وَلا أَقُولُ اللَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُبُ مِلْكُ وَلا أَقُولُ اللَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُبُ مَلْكُ وَلا أَقُولُ اللَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُبُ مَنْ الله خَيْرًا الله أَعْلَمُ بِمَا فَي أَنْفُسِمْمُ إِنِي إِذًا لِيَّنَ الظَّالِمِينَ «٣١»

الميم على مالم يسم فاعله ، بمعنى البست وشبهت والباقون بفتح العين مخففة الميم ، أى التبست واشتبهت. واعلم أن الشيء إذا بق مجهو لا محضا أشبه المعمى ، لأن العلم نور البصيرة الباطنة . والأبصار نور البصيرة الناطنة . والأبصار فالبصر الظاهر . فحسن جعل كل واحد منها مجازاً عن الآخر وتحقيقه أن البينة توصف بالأبصار . قال تعالى (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة) وكذلك توصف بالعمى ، قال تعالى (فعميت عليهم الأنباء) وقال فى هذه الاية (فعميت عليكم)

(المسألة الثالثة ) أنلزه كموها فيه ثلاث مضمرات: ضمير المتكلم. وضمير الغائب. وضمير الخاطب، وأجاز الفراء إسكان الميم الأولى، وروى ذلك عن أبى عمرو قال: وذلك أن الحركات توالت فسكنت الميم وهي أيضا مرفوعة وقبلها كسرة. والحركة التي بعدها ضمة ثقيلة، قال الزجاج: جميع النحويين البصريين، لا يجيزون إسكان حرف الاعراب إلا في ضرورة الشعر ومايروى عن أبى عمرو فلم يضبطه عنه الفراء، وروى عن سيبويه أنه كان يخفف الحركة و يختلسها، وهذا هو الحق وإنما يجوز الاسكان في الشعر كقول امرىء الفيس:

فاليوم أشرب غير مستحقب

قوله تعالى ﴿ وياقوم لاأسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الله وماأنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنى أراكم قوماتجهلون وياقوم من ينصرنى من الله إن طردتهم أفلانذكرون ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولاأقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيكم الله خيراً الله أعلم بما فى أنفسهم إنى إذا لمن الظالمين ﴾ في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية وهي قولهم لا يتبعك إلاالأر اذل من الناس و تقرير هذا الجواب من وجوه :

(الوجه الأول) أنه عليه الصلاة والسلام قال «أنا لاأطلب على تبليغ دعوة الرسالة مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيراً أو غنياً وانما أجرى على هذه الطاعة الشاقة على رب العالمين» وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال فى ذلك فرب العالمين» وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال فى ذلك فرالوجه الثانى كائنه علمه الصلاة والسلام قال لهم إنكم لما نطرتم إلى ظواهر الامور وجدتمونى فقيراً وظننتم أنى إنما اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم وهذا الظن منكم خطأ فأنى لاأسئلكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلا على رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم من سعادة الدين بسبب هذا الظن الفاسد .

﴿ والوجه الثالث ﴾ فى تقرير هذا الجواب أنهم قالوا (مانراك إلابشراً مثلنا) إلى قوله (ومارى لكم علينا من فضل) فهو عليه السلام بين أنه تعالى أعطاه أنو اعاكثيرة توجب فضله عليهم ولذلك لم يسع فى طلب الدنيا ، وانما يسعى فى طلب الدين ، والاعراض عن الدنيا من أمهات الفضائل باتفاق الكل ، فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه .

فاما قوله ﴿ وما أنا بطارد الذين آمنوا ﴾ فهذا كالدليل على أن القوم سألوه طردهم رفعاً لانفسهم عن مشاركة أولئك الفقراء . روى ابن جريج أنهم قالوا : إن أحببت يانوح أن نتبعك فاطردهم فانا لانرضى بمشاركتهم . فقال عليه الصلاة والسلام (وما أنا بطارد الذين آمنوا) وقوله تعالى حكاية عنهم أنهم قالوا (ومانراك اتبعك إلاالذين هم أراذلنا بادى الرأى) كالدليل على أنهم طلبوا منه طردهم لانه كالدليل على أنهم كانوا يقولون : لو اتبعك أشراف القوم لوافقناهم ، ثم إنه تعالى حكى عنه أنه ماطردهم ، وذكر فى بيان ما يوجب الامتناع من هذا الطرد أموراً : الأول : أنهم ملاقو ربهم وهذا الكلام يحتمل وجوهاً : منها : أنهم قالوا هم منافقون فيا أظهروا فلاتغتر بهم؟ فأجاب بأن هذا الأمر ينكشف عند لقاء ربهم في الآخرة ، ومنها : أنه جعله علة في الامتناع من الطردوأراد أنهم ملاقوا ينكشف عند لقاء ربهم في الآخرة ، ومنها : أنه جعله علة في الامتناع من الطردوأراد أنهم ملاقوا ماوعدهم ربهم ، فان طردتهم استخصموني في الآخرة ، ومنها : أنه نبه بذلك الأمر على انا نجتمع ماوعدهم ربهم ، فان طردهم فلا أجد من ينصرني ، ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب في الآخرة فأعاقب على طردهم فلا أجد من ينصرني ، ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب في الآخرة والاغترار بالظواهر فقال (ولكني أراكم قوماً تجهلون)

ثم قال بعده ﴿ وياقوم من ينصرنى من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ﴾ والمعنى: أن العقل والشرع تطابقا على أنه لابد من تعظيم المؤمن البر التقى. ومن إهانة الفاجر الكافر ، فلوقلبت القصة

وعكست القضية وقر بت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم، وطردت المؤمن التق على سبيل الاهانة كنت على ضد أمر الله تعالى، وعلى عكس حكمه وكنت فى هذا الحكم على ضد ماأهر الله تعالى من إيصال الثواب إلى المجقين، والعقاب إلى المبطلين وحينئذ أصير مستوجباً للعقاب العظيم فمن ذا الذى ينصرنى من الله تعالى ومن الذى يخلصنى من عذاب الله أفلا تذكرون فتعلمون أنذلك لا يصح ثم أكد هذا البيان بوجه ثالث فقال (ولا أفول لكم عندى خزائن الله) أى كما لاأسألكم فكذلك لاأدعى أنى أملك مالا ولا لى غرض فى المال لاأخذاً ولا دفعاً ، ولا أعلم الغيب حتى أصل به إلى ماأريد لنفسي ولاأتباعي ولاأقول إلى ملك حتى أتعظم بذلك عليكم ، بل طريق الحضوع والتواضع ومن كان هذا شأنه وطريقه فانه لا يستنكف عن مخالطة الفقراء والمساكين ، ولا يطلب بحالسة طريقتي توجب مخالطة الفقراء فكيف جعلتم ذلك عيباً على ، ثم أنه أكد هذا البيان بطريق وابع فقال (ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم) وهذا كالدلالة على أنهم كانوا ينسبون اتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال : إنى لا أقول ذلك ، لأنه من باب الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله ، فر بما كان باطنهم كظاهرهم فيؤتهم الله ملك الآخرة فأكون كاذباً في أخبرت به ، فانى إن فعلت ذلك كنت من الظالمين لنفسي ومن الظالمين لهم في وصفهم بأنهم لاخير في أن الله تعالى آتاهم الخير في الآخرة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا: إن الإنسان إذا قال: أنا لاأدعى كذا وكذا ، فهذا انما يحسن إذا كان ذلك الشيء أشرف من أحوال ذلك النهائل فلما كان قائل هذا القول هو نوح عليه السلام وجب أن تكون درجة الملائكة أعلى وأشرف من درجات الأنبياء ، ثم قالوا: وكيف لا يكون الأمركذلك و الملائكة داوم واعلى عبادة الله تعالى طول الدنيا مذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة ، و تمام التقرير أن الفضائل الحقيقية الروحانية ليست الاثاثة أشياء : أولها : الاستغناء المطلق و جرت العادة في الدنيا أن من ملك المال الكثير فانه يوصف بكونه غنياً فقوله (ولا أقول لكم عندي خرائن الله) إشارة إلى أنى لاأدعى الاستغناء المطلق في الخواطر أن أكمل المخلوقات في القدرة والقوة هم الملائكة وإليه الاشارة بقوله (ولا أقول إنى ملك) و المقصود من ذكر هذه الأمور الثلاثة بيان أنه ماحصل عندي من هذه المراتب الثلاثة ملك) و المقوة اليشرية و الطاقة الانسانية ، فاما الكال المطلق فانا لاأدعيه وإذا كان الأمركذلك

قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جَدَالَنَا فَأْتِنَا بَمَا تَعَدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادَقِينَ (٣٣» قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنتُم بُمُ جُزِينَ (٣٣» وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحَى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغُو يَكُمْ هُو إِلَيْهُ تُرْجَعُونَ (٣٤»

فقد ظهر أن قوله (ولاأقول إنى ملك) يدل على أنهم أكمل من البشر، وأيضا يمكن جعل هذا الكلام جواباً عما ذكروه من الشبهة فانهم طعنوا فى أتباعه بالفقر فقال (ولاأقول لكم عندى خزائن الله) حتى أجعلهم أغنيا، وطعنوا فيهم أيضاً بأنهم منافقون فقال (ولاأعلم الغيب) حتى أعرف كيفية باطنهم وإنما أجرى الأحوال على الظواهر وطعنوا فيهم بأنهم قد يأتون بأفعال لاكما ينبغى فقال (ولاأقول إنى ملك) حتى أكون مبرأ عن جميع الدواعى الشهوانية والبواعث النفسانية.

﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّالَيَةُ ﴾ احتجقوم بهذه الآية على صدو رالذنب من الأنبياء فقالوا: إن هذه الآية دلت على أن طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفاره ن أصول المعاصى، ثم إن محمد آصلي الله عليه وسلم طرد فقراء المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى فى قوله (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه) وذلك يدل على إقدام محمد صلى الله عليه وسلم على الذنب.

والجواب : يحمل الطرد المذكور في هـذه الآية على الطرد المطلق على سبيل التأبيد ، والطرد المذكور في واقعة محمد صلى الله عليه وسلم ، على التقليل في أوقات معينة لرعاية المصالح

(المسألة الرابعة) احتج الجبائى على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله فى دفع العقاب بقول نوح عليه السلام (من ينصر فى من الله إن طردتهم) معناه إن كان هذا الطرد محرما فمن ذا الذى ينصر فى من الله ، أى من الذى يخلصنى من عقابه ولو كانت الشفاعة جائرة لكانت فى حق نوح عليه السلام أيضاً جائزة وحينئذ يبطل قوله (من ينصر فى من الله) واعلم أن هذا الاستدلال يشبه استدلالهم فى هذه المسألة بقوله تعالى (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً) الى قوله (ولا ينصرون) والجواب المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام.

قوله تعالى ﴿قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إنكان «٢٨ – فحر – ٧١»

الله يريد أن يغو يكم هو ربكم واليه ترجعون﴾

في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن الكفار لما أوردوا تلك الشبهة.

وأجاب نوح عليه السلام عنها بالجوابات الموافقة الصحيحة أورد الكفار على نوح كلامين: الأول: أنهم وصفوه بكثرة المجادلة. فقالوا: يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا، وهذا يدل على أنه عليه السلام كان قد أكثر في الجدال معهم، وذلك الجدال ماكان إلا في إثبات التوحيد والنبوة والمعاد، وهذا يدل على أن الجدال في تقرير الدلائل وفي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء، وعلى أن التقليد و الجهل والاصرار على الباطل حرفة الكفار. والثاني: أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم به، فقالوا (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) ثم إنه عليه السلام أجاب عنه بحواب صحيح فقال (إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين) والمعنى أن إنزال العذاب ليس إلى. وإنما هو خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كما شاء، وإذا أراد إنزال العذاب فان أحداً لا يعجزه، أي لا يمنعه منه ، والمعجز هو الذي يفعل ما عنده لتعذر مراد الغير فيوصف بأنه أعجزه ، فقوله (وما أنتم بمعجزين) أي لا سبيل ليكم إلى فعل ما عنده ، فلا يمتنع على الله تعالى ما يشاء من العذاب إن أراد بمعجزين) أي لا سبيل ليكم إلى فعل ما عنده ، فلا يمتنع على الله تعالى ما يشاء من العذاب إن أراد إنزاله بكم ، وقد قيل معناه: وما أنتم بما فين ، وقيل : وما أنتم بما فين ، وقيل : وما أنتم بما فينه ، وهذه الأقوال متقاربة .

واعلم أن نوحاً عليه السلام لما أجاب عن شبهاتهم ختم الكلام بخاتمة قاطعة ، فقال (ولا ينفعكم نصحى البتة ، نصحى إن أردت أن أنصح لكم) أى إن كان الله يريد أن يغويكم فانه لا ينفعكم نصحى البتة ، واحتج أصحابنا بهده الآية على أن الله تعالى قد يريد الكفر من العبد ، وأنه إذا أراد منه ذلك فانه يمتنع صدور الايمان منه ، قالوا : إن نوحاً عليه السلام قال (ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ) والتقدير : لا ينفعكم نصحى إن كان الله يريد أن يغويكم ويضلكم ، وهذا صريح فى مذهبنا ، أما المعتزلة فانهم قالوا ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إن أراد إغواء عبدفانه إغواء القوم لم ينتفعوا بنصح الرسول ، وهذا مسلم ، فانا نعرف أن الله تعالى لو أراد إغواء عبدفانه لا ينفعه نصح الناصحين ، لكن لم قلتم إنه تعالى أراد هذا الاغواء فان النزاع ماوقع إلافيه ، بل نقول إن نوحاً عليه السلام إنما ذكر هذا الكلام ليدل على أنه تعالى ماأغواهم ، بل فوض الاختيار اليهم وبيانه من وجهين : الأول : أنه عليه السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما بق فى النصح فائدة فلولم يكن فيه فائدة لما أمره بأن ينصح الكفار ، وأجمع المسلمون على أنه عليه السلام مأمور

بدعوة الكفار ونصيحتهم ، فعلمنا أن هذا النصح غير خال عر. الفائدة ، و إذا لم يكن خالياً عن الفائدة وجب القطع بأنه تعالى ما أغواهم ، فهذا صار حجة لنا من هذا الوجه . الثاني : أنه لو ثبت الحكم عليهم بأنالله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً لهم فىعدم إتيانهم بالايمــان ولصار نوحمنقطعاً في مناظرتهم ، لأبهم يقولون له إنك سلمت أن الله إذا أغوانا فانه لايبقي في نصحك ولا في جدنا واجتهادنا فائدة ، فاذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا فقد جعلتنا معذورين فلم يلزمنا قبول هــذه الدعوة ، فثبت أن الأمرلوكان كما قاله الخصم ، لصار هذاحجة للكفار على نوح عليه السلام ، ومعلوم أن نوحاً عليه السلام لايجوز أن يذكر كلاماً يصير بسببه مفحماً ملزماً عاجزاً عن تقرير حجة الله تعالى ، فثبت بمـاذكر نا أن هذه الآية لاتدل على قول الجبرة ، ثم إنهم ذكروا وجوهاً من التأويلات : الأول: أوائك الكفاركانوا مجبرة ، وكانوا يقولون إن كفرهم بارادة الله تعالى ، فعند هــذا قال نوح عليه السلام: إن نصحه لاينفعهم إن كان الأمركما قالوا ، ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على ذنبه فيقول الولد : لاأقدر على غير ما أناءايه ، فيقول الوالد فلن ينفعك إذاً نصحى ولا زجرى ، وليس المراد أنه يصدقه على ماذكره بل على وجه الانكارلذلك. الثاني : قال الحسن ، معني (يغويكم) أى يعذبكم ، والمعنى: لاينفعكم نصحى اليوم إذا نزل بكم العذاب فآمنتم في ذلك الوقت، لأن الايمـان عندنزول العذاب لايقبل ، وإنمـا ينفعكم نصحى أذا آمنتم قبل مشاهدة العذاب. الثالث: قال الجبائى : الغواية هي الحيبة من الطلب بدليل قوله تعالى (فسوف يلقون غياً) أي خيبة من خير الآخرة قال الشاعر:

#### ومن يغو لايعدم على الغي لائمــا

الرابع: أنه إذا أصر على الكفر و تمادى فيه ، منعه الله تعالى الالطاف و فوضه إلى نفسه ، فهذا شبيه ما إذا أراد إغواء ه فلهذا السبب حسن أن يقال إن الله تعالى أغواه هـذا جملة كلمات المعتزلة في هذا الباب . والجواب عن أمثال هذه الكلمات قد ذكرناه مراراً وأطواراً فلا فائدة في الاعادة في هذا الباب . والجواب عن أمثال هذه الكلمات قد ذكرناه مراراً وأطواراً فلا فائدة في الاعادة لا المسألة الثانية في قوله (ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريدأن يغويكم) جزاء معلق على شرط بعده شرط آخر وهـذا يقتضى أن يكون الشرط المؤخر في اللفظ مقدماً في الوجود . وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار، كان المفهوم كون ذلك الطلاق من لوازم ذلك الدخول ، فاذا ذكر بعده شرطا آخر مثل أن يقول : ان أكلت الجبزكان المعنى أن تعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول إما أن المشروط في الوجود فعلي هذا إن حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول إما أن

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي ْ مَّكَا لَا مَنْ قَدْ آمَنَ تُجْرِمُونَ «٣٥» وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئْسْ بَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ «٣٦»

لم يوجد الشرط المذكور ثانياً لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول ، هـذا هو التحقيق فى هذا التركيب ، فلهذا المعنى قال الفقهاء : إن الشرط المؤخر فى اللفظ مقدم فى المعنى ، والمقدم فى اللفظ مؤخر فى المعنى .

واعلم أن نوحا عليه السلام لما فرر هـذه المعانى قال : هو ربكم و إليه ترجعون . وهذا نهاية الوعيد أى هو إلى ترجعون . وهذا نهاية الوعيد أى هو إله كم الذى خلقكم ورباكم ويلك التصرف فى ذواتكم وفى صفاتكم قبل الموت وعند الموت و بعد الموت مرجعكم اليه وهذا يفيد نهاية النحذير .

قوله تعالى ﴿ أُم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنا برى. بما تجرمون ﴾

اعلم أن معنى افتراه اختلقه وافتعله ، وجاء به من عندنفسه ، والهاء ترجع إلى الوحى الذى بلغه اليهم ، وقوله (فعلى إجراى) الاجرام اقتراح المحظورات واكتسابها ، وهدا من باب حذف المضاف ، لأن المعنى : فعلى عقاب إجراى ، وفى الآية محذوف آخر ، وهو أن المعنى : إن كنت افتريته فعلى عقاب جرى ، وإن كنت صادقا وكذبتمونى فعليكم عقاب ذلك التكذيب ، إلا أنه حذف هذه البقية لدلالة الكلام عليه ، كقوله (أمن هو قانت آناء الليل) ولم يذكر البقية ، وقوله (وأنا برى عما تجرمون) أى أنا برى عما من عقاب جرمكم ، وأكثر المفسرين على أن هذا من بقية كلام نوح عليه السلام ، وهذه الآية وقعت فى قصة محمد صلى الله عليه وسلم فى أثناء حكاية نوح ، وقوله وقوله على وجه الانكار عند اليأس من القبول .

قى له تعـالى ﴿ وأو حى إلى نوح أنه لن يؤمن مر . قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بمـا كانوا يفعلون ﴾

فيه مسائل:

﴿ المسالة الأولى ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما : لمـا جاء هذا من عند الله تعــالى دعا على

قومه فقال (رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً) وقوله (فلا تبتئس) أى لاتحزن ، قال أبوزيد: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه ، وأنشد أبوعبيدة :

مايقسم الله أقبل غير مبتئس به وأقعد كريمـاً ناعم البال أى غير حزين و لا كاره .

(المسألة الثانية) احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم فى القضاء والقدرة وقالوا: إنه تعالى أخبر عن قومه أنهم لايؤمنون بعد ذلك، فلو حصل إيمانهم لكان إما مع بقاء هذا الخبر صدقا، ومع بقاء هذا العلم جهلا والأول ظاهر ومع بقاء هذا العلم جهلا والأول ظاهر البطلان لأن وجود الإيمان مع أن يكون الاخبار عن عدم الإيمان صدقا، ومع كون العلم بعدم الايمان حاصلا حال وجود الإيمان جمع بين النقيضين، والثاني أيضاً باطل، لأن انقلاب خبر الله كذباً وعلم الله جهلا محال ، ولما كان صدور الإيمان منهم لابد وأن يكون على هذين القسمين وثبت أن كل واحد منهما محال كان صدور الإيمان منهم محالا مع أنهم كانوا مأمورين به، وأيضاً القوم كانوا مأمورين بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالى فى كل ماأخبر عنه . ومنه قوله (إنه لن يؤمر من قومك إلا من قد آمن) فيلزم أن يقال : إنهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لايؤمنون البتة . وذلك تكليف الجمع بين النقيضين ، وتقرير هذا الكلام قد م فى هذا الكتاب مرارا وأطوارا .

(المسألة الثالثة) اختلف المعتزلة فى أنه هل يجوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستئصال على قوم كان فى المعلوم أن فيهم من يؤمن أو كان فى أو لادهم من يؤمن ، فقال قوم : إنه لا يجوز . واحتجوا بما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا) وهذا يدل على أنه إنما حسن منه تعالى إنزال عذاب الاستئصال عليهم ، لأجلأنه تعالى علم أنه ليس من يؤمن ، ولا فى أو لادهم أحد يؤمن . قال القاضى وقال كثير من علمائنا : إن ذلك من الله تعالى جائز وإن كان منهم من يؤمن . وأما قول نوح عليه السلام (رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً) فذلك يدل على أنه إنما ذلك من حيث أنه كان فى المعلوم أنهم يضلون عباده ولا يلدون إلا فاجراً كفاراً وذلك يدل على أن ذلك الحدك من حيث أنه كان قولا بمجموع ها تين العلتين ، وأيضاً فلا دليل فيه على أنهما لو لم يحصلا لما جاز إنزال الاهدلاك ، والأقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام لشدة محبته لو لم يحصلا لما جاز إنزال الاهدلاك ، والأقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام لشدة محبته لا يمان منا سأل ربه أن يبقيهم ، فأعلمه أنه لا يؤمن هنهم أحد ليزول عن قلبه ما كان قد حصل

#### وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بَأَعْيُنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ «٣٧»

فيه من تلك المحبة ، ولذلك قال تعالى من بعد (فلا تبتئس بمـا كانو ايفعلون) أى لاتحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن فى ذلك مذلة ، فان الدين عزيز ، و إن قل عدد من يتمسك به ، والباطل ذليل و إن كتر عدد من يقول به .

قوله تعالى ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ﴾ واعلم أن قوله تعالى (إنه لن يؤمن قومك إلا من قد آمن) يقتضى تعريف نوح عليه السلام أنه معذبهم ومهاكهم ، فكان يحتمل أن يعذبهم بوجوه التعذيب ، فعرفه الله تعالى أنه يعذبهم بهذا الجنس الذي هو الغرق ، ولما كان السميل الذي به يحصل النجاة من الغرق تكوين السفينة لاجرم أمر الله تعالى باصلاح السفينة واعدادها ، فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها على مثال جوجؤ الطائر .

فان قيل : قوله تعالى (واصنع الفلك) أمر إيجاب أو أمر إباحة .

قلنا: الأظهرأنه أمر إيجاب، لأنه لاسبيل له الى صون روح نفسه وأرواح غيره عن الهلاك الا بهذا الطريق وصون النفس عن الهلاك واجب وما لايتم الواجب الابه فهو واجب، ويحتمل أن لا يكون ذلك الامر أمر ايجاب بل كان أمر اباحة، وهو بمنزلة أن يتخذ الانسان لنفسه دارآ ليسكنها ويقيم بها.

أما قوله ﴿ بأعيننا ﴾ فهذا لا يمكن اجراؤه على ظاهره من وجوه: أحدها: أنه يقتضى أن يكون لله تعالى أعين كثيرة. وهذا يناقض ظاهر قرله تعالى (ولتصنع على عينى) و ثانيها: أنه يقتضى أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين ، كما يقال: قطعت بالسكين ، وكتبت بالقلم ، ومعلوم أن ذلك باطل . و ثالثها: أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزها عن الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض ، فوجب المصير فيه الى التأويل ، وهو من وجوه: الأول: أن معنى (بأعيننا) أى بعين الملك الذي كان يعرفه كيف يتخذ السفينة ، يقال فلان عين على فلان نصب عليه ليكون منفحصا عن أحواله ولا تحول عنه عينه . الثانى: أن من كان عظيم العناية بالشيء فأنه يضع عينه عليه ، فلما كان وضع العين على الشيء سببا لمبالغة الاحتياط و العناية جعل العين كناية فانه يضع عينه عليه ، فلما كان وضع العين على الشيء سببا لمبالغة الاحتياط و العناية جعل العين كناية

وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ وَكُلَّمَامَرَ عَلَيْهِ مَلَا مِنْ قَوْمه سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنْهُ قَالًا إِن تَسْخَرُوا مِنْهُ قَالًا فَانَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ «٣٨» فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ مُقَيْم «٣٩» يُخْزِيه وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقَيْم «٣٩»

عن الاحتياط، فلهذا قال المفسرون معناه بحفظنا إياك حفظ من يراك و يملك دفع السو. عنك، وحاصل الكلام أن إقدامه على عمل السفينة مشروط بأمرين: أحدهما: أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل. والثانى: أن يكون عالما بأنه كيف ينبغى تأليف السفينة وتركيبها و دفع الشرعنه، وقوله (ووحينا) إشارة إلى أنه تعالى يوحى إليه أنه كيف ينبغى عمل السفينة حتى يحصل منه المطلوب وأما قوله (ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ) ففيه وجوه: الأول: يعنى لا تطلب منى تأخير العذاب عنهم فانى قد حكمت عليهم بهذا الحكم، فلما علم نوح عليه السلام ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال (رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا) الثانى (ولا تخاطبنى) فى تعجيل خلك العذاب فى وقت معين كان تعجيلة ممتنعا الثالث: المراد بالذين ظلموا امرأته وابنه كنعان.

قوله تعالى ﴿ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملاً من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يحزيه و يحل عليه عذاب عظيم ﴾ أما قوله تعالى ﴿ ويصنع الفلك ﴾ ففيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله (ويصنع الفلك) قولان: الأول: أنه حكاية حال ماضية أى في ذلك الوقت كان يصدق عليـه أنه يصنع الفلك. الثاني: التقـدير وأقبل يصنع الفلك فاقتصر على قوله (ويصنع الفلك)

(المسألة الثانية) ذكروا في صفة السفينة أقوالا كثيرة: فأحدها: أن نوحا عليه السلام اتخذ السفينة في سنتين ، وقيل في أربع سنين وكان طولها ثلثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطولها في السماء ثلاثون ذراعا ، وكانت من خشب الساج وجعل لها ثلاث بطون فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام ، وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام ، وفي البطن الأعلى جلس هو ومن كان معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد ، وحمل معه جسد آدم عليه السلام ، وثانيها: قال الحسن

كان طولها ألفا ومائتي ذراع وعرضها ستائة ذراع.

واعلم أن أمثال هذه المباحث لاتعجبى لأنها أمور لاحاجة إلى معرفتها البتة ولا يتعلق يمعرفتها فائدة أصلا وكان الخوض فيها من باب الفضول لاسيها مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل على الجانب الصحيح والذي نعلمه أنه كان فى السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه و لما يحتاجون اليه و لحصول زوجين من كل حيوان ، لأن هذا القدر مذكور فى القرآن ، فأما غير ذلك القدر فغير مذكور .

أما قوله تعالى ﴿ وكلما مرعليه ملاً من قومه سخروا منه ﴾ فني تفسير الملاً وجهان: قيل :جماعة وقيل : طبقة من أشرافهم و كبرائهم واختلفوا فيما لأجله كانوا يسخرون . وفيه وجوه : أحدهما: أنهم كانوا يقولون له : لو كنت تدعى رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلك نجاراً . و ثانيها : أنهم كانوا يقولون له : لو كنت صادقا فى دعواك لمكان إلهك يغنيك عن هذا العمل الشاق . و ثالثها : أنهمما رأوا السفينة قبل ذلك و ماعرفوا كيفية الانتفاع بها وكانوا يتعجبون منه و يسخرون . ورابعها : أن تلك السفينة كانت كبيرة وهو كان يصنعها فى موضع بعيد عن الماء جدا وكانوا يقولون : ليس ههنا ماء و لا يمكنك نقلها إلى الأنهار العظيمة و إلى البحار ، ف كانو ايعدون ذلك من باب السفه و الجنون . وخامسها : أنه لما طالت مدته مع القوم وكان ينذرهم بالغرق و ماشاهدوا من ذلك المعنى خبراً و لا أثرا غلب على ظنونهم كونه كاذبا فى ذلك المقال . فلما اشتغل بعمل السفينة ، لا جرم سخروا منه وكل هذه اله جوه محتملة .

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه كان يقول: ﴿إِن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ﴾ وفيه وجوه: الأول: التقدير إن تسخروا منا فى هذه الساعة فانا نسخر منكم سخرية مثل سخريتكم اذا وقع عليكم الغرق فى الدنيا والخزى فى الآخرة. الثانى: إن حكمتم علينا بالجهل فيما نصنع فانانحكم عليكم بالجهل فيما أنتم عليه من الكفر والتعرض لسخط الله تعالى وعذابه فأنتم أولى بالسخرية منا. الثالث: أن تستجهلونا فانانستجهلكم واستجهالكم أقبح وأشد، لأنكم لاتستجهلون الالأجل الجهل بحقيقة الأمر والاغترار بظاهر الحالكم هو عادة الأطفال والجهال.

فان قيل: السخرية من آثار المعاصى فكيف يليق ذلك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلنا: إنه تعالى سمى المقابلة سخرية كما فى قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها)

أماقوله تعالى ﴿ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ﴾ أى فسوف تعلمون من هو أحق بالسخرية ومن هو أحمد عاقبة ، وفى قوله (من يأتيه) وجهان : أحدهما : أن يكون استفهاما بمعنى أى كأنه قيل : فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب ، وعلى هذا الوجه فمحل «من» رفع بالابتداء . والثانى : أن

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمَلْ فِيها مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّاقِلِيلُ «٤٠»

يكون بمعنى الذى ويكون فى محل النصب، وقوله تعالى (ويحل عليه عذاب مقيم) أى يجب عليه وينزل به .

قوله تعالى ﴿ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل﴾

في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قالصاحب الكشاف (حتى) هى التى يبتدأ بعدها الكلام أدخلت على الجلة من الشرط و الجزاء و وقعت غاية لقوله (ويصنع الفلك) أى فكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد . ﴿ المسألة الثانية ﴾ الأمر فى قوله تعالى ﴿ حتى إذا جاء أمرنا يحتمل وجهين : الأول : أنه تعالى بين أنه لا يحدث شيء إلا بأمر الله تعالى كما قال (إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) فكان المراد هذا . والثانى : أن يكون المراد من الأمر ههنا هو العذاب الموعد به .

(المسألة الثالثة) في التنور قولان: أحدهما: أنه التنور الذي يخبر فيه. والثاني: أنه غيره، أما الأول وهو أنه التنور الذي يخبر فيه، فهو قول جماعة عظيمة من المفسرين كابن عباس والحسن وبحاهد: وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال: إنه تنور لنوح عليه السلام، وقيل: كان لآدم قال الحسن: كان تنوراً من حجارة، وكان لحواء حتى صار لنوح عليه السلام، واختلفوا في موضعه فقال الشعبي: إنه كان بناحية الكوفة، وعن على رضى الله عنه. أنه في مسجد الكوفة، قال: وقد صلى فيمه سبعون نبياً، وقيل بالشام بموضع يقال له: عين وردان وهو قول مقاتل وقيل: فار التنور بالهند، وقيل: إن امرأته كانت تخبر في ذلك التنور فأخبرته بخروج الماء من ذلك التنور فاشتخل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة.

(القول الثانى) لبس المراد من التنور تنور الخبز، وعلى هذا التقدير ففيه أقوال: الأول: أنه انفجر الماء من وجه الأرض كما قال (ففتحنا أبواب السهاء بماء منهمرو فجرنا الارض عيوناً فالتق الماء على أمر قد قدر) والعرب تسمى وجه الأرض تنوراً. الثانى: أن التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه الماءمن ذلك الموضع ليكون ذلك معجزة له، وأيضا

المعنى أنه لمسانبع المساء من أعالى الأرض، ومن الأمكنة المرتفعة فشبهت لارتفاعها بالتنانير . الثالث : (فار التنور) أى طلع الصبح وهو منقول عن على رضى الله عنه . الرابع (فار التنور) يحتمل أن يكون معناه أشد الأمركما يقال : حمى الوطيس ومعنى الآية اذا رأيت الأمر يشتد و المساء يكثر فانج بنفسك ومن معك الى السفينة .

فان قبل: فما الأصح من هذه الاقوال؟

قلنا: الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة فى الموضع الذى يخبز فيه فوجب حمل اللفظ عليه و لاامتناع فى العقل فى أن يقال: إن الماء نبع أو لا من موضع معين وكان ذلك الموضع تنوراً.

فان قيل: ذكر التنور بالآلف واللام وهذا إنما يكون معهود سابق معين معلوم عند السامع وليس فى الأرض تنور هذا شأنه ، فوجب أن يحمل ذلك على أن المراد اذا رأيت الماء يشتد نبوعه والأمر يقوى فانج بنفسك و بمن معك .

قلنا: لا يبعدأن يقال: إن ذلك التنوركان لنوح عليه السلام بأنكان تنور آدم أو حواء أوكان تنوراً عينه الله تعالى لنوح عليه السلام وعرفه أنك اذا رأيت الماء يفور فاعلم أن الأمر قد وقع، وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى صرف الكلام عن ظاهره.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ معنى (فار) نبع على قوة وشدة تشبيهاً بغليان القدر عند قوة النار ولاشبهة في أن نفس التنور لايفور فالمراد فار المساء من التنور ، والذى روى أن فور التنوركان علامة لهلاك القوم لايمتنع لأن هذه واقعة عظيمة ، وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلابد وأن يجعل لهم علامة بها يعرفون الوقت المعين ، فلا يبعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث هذه الواقعة .

وهذا يدل على أن الاسم قديكون أعجمياً فتعربه العرب فيصير عربياً ، والدليل على ذلك أن الأصل تنار ولا يعرف في كلام العرب تنور قبل هدا ، ونظيره مادخل في كلام العرب من كلام العجم الديباج ، والدينار ، والسندس ، والاستبرق ، فإن العرب لما تكلموا بهذه الألفاظ صارت عربية واعلم أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله تعالى بأن يحمل في السقينة ثلاثة أنواع من

الأشياء. فالأول: قوله (قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين) قال الأخفش: تقول الاثنان هما زوجان قال تعالى (ومن كل شيء خلقنازوجين)فالسماء زوج والأرضزوج والشتاء زوجوالصيف زوج والنهار زوجوالليل زوج، وتقول للمرأة هيزوج وهوزوجها قال تعالى (وخلق منها زوجها)

يعنى المرأة ، وقال (وأنه خلق الزوجين الذكر والآنثى) فثبت أن الواحد قد يقال له : زوج وبما يدل على ذلك قوله تعالى (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين)

إذا عرفت هذا فنقول: الزوجان عبارة عن كل شيئين يكون أحدهما ذكراً والآخرائني والتقدير كل شيئين هما كذلك فاحمل منهما في السفينة اثنين. واحد ذكر والآخر أثي، ولذلك قرأ حفص (من كل) بالتنوين وأرادوا حمل من كل شيء زوجين اثنين الذكر زوج والآنثي زوج لا يقال عليه إن الزوجين لا يكونان إلا اثنين في الفائدة في قوله (زوجين اثنين) لانا نقول هذا على مثال قوله (لا تتخذوا إلهين اثنين) وقوله (نفخة واحدة) وأما على القراءة المشهورة، فهذا السؤال غير وارد واختلفوا في أنه هل دخل في قوله (زوجين اثنين) غير الحيوان أم لا؟ فنقول: أما الحيوان فداخل لان قوله (من كل زوجين اثنين) يدخل فيه كل الحيوانات، وأما النبات فاللفظ لايدل عليه، الأن قوله (من كل زوجين اثنين) يدخل فيه كل الحيوانات، وأما النبات بحميع أقسامه، وجاء في الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنهما أنه قال: لم يستطع نوح عليه السلام أن يحمل الأسد حتى ألقيت عليه الحي وذلك أن نوحا عليه السلام قال: يارب فمن أين أطعم الاسد إذا حلته قال تعالى دفسوف أشغله عن الطعام، فسلط الله تعالى عليه الحي وأمثال هذه السكلات الأولى قال تعالى دفسوف أشغله عن الطعام، فسلط الله تعالى عليه الحي وأمثال هذه السكلات الأولى السلام بحملها في السفينة.

قوله تعالى ﴿ وأهلك إلامن سبق عليه القول ﴾ قالوا :كانواسبعة نوح عليه السلام و ثلاثة أبناءله وهم سام . وحام ، ويافث ، ولكل واحد منهم زوجة ، وقيل أيضاً كانوا ثمانية ، هؤلاء وزوجة نوح عليه السلام .

وأما قوله ﴿ الامر ِ سبق عليه القول﴾ فالمراد ابنه وامرأته وكانا كافرين ، حكم الله تعالى عليهما بالهلاك .

فان قيل: الانسان أشرف من جميع الحيوانات فما السبب أنه وقع الابتداء بذكر الحيوانات؟ قلنا: الانسان عاقل وهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب الهلاك عن نفسه، فلاحاجة فيه إلى المبالغة في الترغيب، بخلاف السعى في تخليص سائر الحيوانات، فلهذا السبب وقع الابتداء به.

واعلم أن أصحابنا احتجوا بقوله (إلا من سبق عليه القول) فى إثبات القضاء اللازم والقدر الواجب، قالوا: لآن قوله (سبق عليه القول) مشعر بأن كل من سبق عليه القول فانه لا يتغير عن حاله وهو كقوله عليه الصلاة والسلام «السعيد من سعد فى بطن أمه والشتى من شتى فى بطن أمه»

### وَقَالَ ارْ كَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ جَرْيِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ «٤١»

(النوع الثالث) من تلك الأشياء قوله (ومن آمن) قالوا كانوا ثمانين. قال مقاتل: في ناحية الموصل قرية يقال لها قرية الثمانين سميت بذلك ، لأن هؤلاء لماخر جوا من السفينة بنوها ، فسميت بهذا الاسم وذكروا ماهو أزيد منه وماهو أنقص منه وذلك بما لاسبيل إلى معرفته إلاأن الله تعالى وصفهم بالقلة وهوقوله تعالى (وما آمن معه إلاقليل)

فان قيل : لماكان الذين آمنوا معه ودخلوا فىالسفينة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون كما فى قوله (إن هؤلاء لشرذمة قليلون)

قلنا : كلا اللفظين جائز ، والتقدير ههنا وما آمن معه إلا نفر قليل ، فأما الذي يروى أن إبليس دخل السفينة فبعيد ، لأنه من الجن وهو جسم نارى أو هوائى وكيف يؤثر الغرق فيه ، وأيضا كتاب الله تعالى لم يدل عليه وخبر صحيح ماورد فيه ، فالأولى ترك الخوض فيه .

قوله تعالى ﴿ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور رحيم ﴾

أما قوله ﴿ وقال ﴾ يعنى نوح عليه السلام لقومه (اركبوا) والركوب العلوعلى ظهر الشيء ومنه ركوب الدابة وركوب السفينة وركوب البحر وكل شيء علاشيئا فقد ركبه ، يقال ركبه الدين قال الليث : و تسمى العرب من يركب السفينة راكب السفينة . وأما الركبان والركب من ركبوا الدواب والابل . قال الواحدى : و لفظة (ف) فى قوله (اركبوافيها) لا يجوز أن تكون من صلة الركوب ، لأنه يقال ركبت السفينة و لا يقال ركبت فى السفينة ، بل الوجه أن يقال مفعول اركبوا محذوف و التقدير اركبوا الملاء فى السفينة ، وأيضا يجوز أن يكون فائدة هذه الزيادة ، أنه أمرهم أن يكونوا فى جوف الفلك لا على ظهر ها فلو قال اركبوها: لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة .

أما قوله تعالى ﴿ بسم الله مجريها ومرساها﴾ فعيه مسائل .

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم مجريها بفتح الميم والباقون بضم الميم واتفقوا فى مرساها أنه بضم الميم ، وقال صاحب الكشاف : قرأ مجاهـ (مجريها ومرسيها) بلفظ الميم الفاعل مجرورى المحل صفتين لله تعالى . قال الواحدى : المجرى مصدر كالاجراء ، ومثله قوله (منزلا مباركا . وأدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق) وأما من قرأ (مجريها) بفتح الميم ، فهوأيصا مصدر ، مثل الجرى . واحتج صاحب هذه القراء وبقوله (وهى تجرى بهم) ولوكان مجراها لكان وهي تجريهم ، وحجة من ضم الميم ان جرت بهم وأجرتهم يتقاربان فى المعنى ، فاذا قال (تجرى لكان وهي تجريهم ، وحجة من ضم الميم ان جرت بهم وأجرتهم يتقاربان فى المعنى ، فاذا قال (تجرى

بهم) فكا نه قال : تجريهم ، وأما المرسى فهو أيضاً مصدر كالارساء . يقال : رسا الشيء يرسو إذا ثبت وأرساه غيره ، قال تعالى (والجبال أرساها) قال ابن عباس : يربد تجرى بسم الله وقدرته ، وترسو بسم الله وقدرته ، وقيل : كان اذا أراد أن تجرى بهم قال (بسم الله مجريها) فتجرى ، وأذا أراد أن ترسو قال : بسم الله مرساها فترسو .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا فى عامل الأعراب فى (بسم الله) وجوها: الأول: اركبوا بسم الله والثانى: ابدؤا بسم الله ، والثالث: بسم الله إجراؤها وإرساؤها ، وقيل: إنها سارت لأول يوم من رجب، وقيل: لعشر مضين من رجب ، فصارت ستة أشهر ، واستوت يوم العاشر من المحرم على الجودى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في الآية احتمالان:

﴿ الاحتمال الأول﴾ أن يكون بحموع قوله (وقال اركبوا فيها بسم الله مجريهاومرساها) كلاما واحدا، والتقدير : وفال اركبوا فيها بسم مجريها ومرساها، يعنى ينبغى أن يكون الركوب مقرونا بهذا الذكر .

﴿ والاحتمال الثانى ﴾ أن يكونا كلامين ، والتقدير : أن نوحا عليه السلام أمرهم بالركوب ، ثم أخبرهم بأن مجريها ومرساها ليس إلا بسم الله وأمره وقدرته ،

﴿ فالمعنى الأول﴾ يشير إلى أن الانسان لاينبغى أن يشرع فى أمر من الأمور إلا ويكون فى فوقت الشروع فيه ذا كرا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون سركة ذلك الذكر سببا لتمام ذلك المقصود،

﴿ والمعنى الثانى ﴾ يدل على أنه لما ركب السفينة أخبر القوم بأن السفينة ليست سببا لحصول النجاة . بل الواجب ربط الهمة و تعليق القلب بفضل الله تعالى ، وأخبرهم أنه تعالى هو المجرى والمرسى للسفينة ، فاياكم أن تعولوا على السفينة ، بل يجبأن يكون تعويلكم على فضل الله فانه هو المجرى والمرسى لها ، فعلى التقدير الأول : كان نوح عليه السلام وقت ركوب السفينة في مقام الذكر ، وعلى التقدير الثانى : كان في مقام الفكر والبراءة عن الحول والقوة وقطع النظر عن الأسباب واستغراق القلب في نور جلال مسبب الأسباب .

واعلم أن الانسان إذا تفكر في طلب معرفة الله تعالى بالدليل والحجة فيكا نه جلس في سفينة التفكر والتدبر ، وأمواج الظلمات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت إلى مصاعد القلال ، فاذاا بتدأت سفينة الفكرة والروية بالحركة وجبأن يكون هناك اعتماده على الله تعالى و تضرعه

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوثُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَابُنَيَّ ارْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ «٤٢» قَالَ سَآ وِي إِلَى جَبَلِ يَعْصَمُني مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمُوْجُ فَكَانَ مَن الْمُغْرَقِينَ «٤٣»

إلى الله تعالى وأن يكون بلسان القلب ونظرالعقل. يقول: بسم الله مجريها ومرساها حتى تصل سفينة فكره إلى ساحل النجاة و تتخلص عن أمواج الضلالات.

وأما قوله ﴿إِن رَبِى لَغَفُورَ رَحْيَمِ﴾ ففيه سؤال وهو أن ذلك الوقت وقت الاهلاك وإظهار القهر فكيف يليق به هذا الذكر ؟

وجوابه لعل القوم الذين ركبوا السفينة اعتقدوا فىأنفسهم أنا إنما نجونا ببركة علمنا فالله تعالى نبههم بهـذا الكلام لازالة ذلك العجب منهم، فإن الإنسان لاينفك عن أنواع الزلات وظلمات الشهوات، وفى جمبع الاحوال فهو محتاج الى إعانة الله وفضله وإحسانه، وأن يكون رحيا لعقوبته غفوراً لذنوبه.

قوله تعالى ﴿ وهى تجرى بهم فى موج كالجبال و نادى نوح ابنه وكان فى معزل يابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لاعاصم اليوم من أمرالله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ﴾

واعلم أن فى قوله (وهى تجرى بهم فى موج كالجبال) مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (وهي تجرى بهم في موج) متعلق بمحذوف ، والتقدير : وقال اركبوا فيها ، فركبوا فيها يقولون : بسمالله وهي تجرى بهم في موج كالجبال .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الأمواج العظيمة إنما تحدث عند حصول الرياح القوية الشديدة العاصفة فهذا يدل على أنه حصل فى ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة ، والمقصود منه : بيان شدة الهول والفزع .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الجريان في الموج ، هو أن تجرى السفينة داخل الموج ، وذلك يوجب الغرق ،

فالمراد أن الا مواج لما أحاطت بالسفينة مر. الجوانب، شبهت تلك السفينة يما إذا جرت في داخل تلك الا مواج.

ثم حكى الله تعالى عنه أنه نادى ابنه ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اختلفوا فى أنه كان ابناً له ، وفيه أقوال :

(القول الأول) أنه ابنه في الحقيقة ، والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فقال (و نادى نوح ابنه) و نوح أيضاً نص عليه فقال (يابني) وصرف هـذا اللفظ الى أنه رباه ، فأطلق عليه اسم الابن لهذا السبب صرف للكلام عن حقيقته الى مجازه من غيرضر ورة وأنه لايجوز ، والذين خالفوا هذا الظاهر إنما خالفوه لأنهم استبعدوا أن يكون ولد الرسول المعصوم كافرا ، وهذا بعيد ، فانه ثبت أن والد رسولنا صلى الله عليه وسلم كان كافرا ، ووالد إبراهيم عليه السلام كان كافرا بنص القرآن ، فكذلك ههنا ، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام لما قال (رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا) فكيف ناداه مع كفره ؟

فأجابوا عنه من وجوه: الأول: أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه ولو لا ذلك لما أحب نجاته. والثانى: أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافر، لكنه ظنأنه لما شاهد الغرق والأهوال العظيمة فانه يقبل الايمان فصار قوله (يابنى اركب معنا) كالدلالة على أنه طلب منه الايمان و تأكد هذا بقوله (ولا تكن مع الكافرين) أى تابعهم فى الكفرواركب معنا. والثالث: أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك النداه، والذى تقدم من قوله (إلا من سبق عليه القول) كان كالمجمل فلعله عليه السلام جوز أن لا يكون هو داخلا فيه.

(القول الثانى) أنه كان ابن امرأته وهوقول محمد بن على الباقر وقول الحسن البصرى ويروى أن عليا رضى الله عنه قرأ (ونادى نوح ابنها) والضمير لامرأته ، وقرأ محمد بن على وعروة بن الزبير (ابنه) بفتح الهاء يريد أن (ابنها) إلا أنها اكتفيا بالفتحة عن الألف ، وقال قتادة سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنه فقلت: إن الله حكى عنه أنه قال (إن ابنى من أهلى) وأنت تقول: ما كان ابنا له ، فقال: لم يقل: إنه منى ولكنه قال من أهلى وهذا يدل على قولى.

﴿ القول الثالث ﴾ أنه ولد على فراشه لغير رشدة ، والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما وهذا قول خبيث يجب صون منصب الأنبياء عنهذه الفضيحة لاسيا وهو على خلاف نص القرآن . أما قوله تعالى (فخانتاهما) فليس فيه أن تلك الخيانة إنما حصلت بالسبب الذى ذكروه . قيل لابن عباس رضى الله عنهما : ما كانت لك الخيانة ، فقال :

كانت امرأة نوح تقول: زوجى مجنون، وامرأة لوط تدل الناس علىضيفه إذا نزلوا به . ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى (الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والخبيثون للخبيثات) وأيضاً قوله تعالى (الزانى لاينكح إلازانية أومشركة والزانية لاينكحها إلازان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) وبالجملة فقد دللنا على أن الحق هو مقول الأول .

وأما قوله ﴿وكان فى معزل﴾ فاعلم أن المعزل فى اللغة معناه: موضع منقطع عن غيره ، وأصله من العزل ، وهو التنحية و الابعاد. تقول : كنت بمعزل عن كذا ، أى بموضع قد عزل منه . واعلم أن قوله (وكان فى معزل) لا يدل على أنه فى معزل من أى شىء فلهذا السبب ذكر واوجوها : الأول : أنه كان فى معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الجبل يمنعه من الغرق : الثانى : أنه كان فى معزل عن الكفار كا نه انفرد عنهم فظن نوح عليه السلام أن ذلك إنما كان لأنه أحب مفارقتهم .

أماقوله ﴿ يابني اركب معنا و لا تكن مع الكافرين ﴾ فنقول: قرأ حفص عن عاصم (يابني) بفتح الياء في جميع القرآن والباقون بالكسر. قال أبو على: الوجه الكسر وذلك أن اللام من ابن ياء أو واو فاذا صغرت الحقت ياء التحقير ، فلزم أن ترد اللام المحذوفة و إلا لزم أن تحرك ياء التحقير بحركات الاعراب لكنها لا تحرك كثار أن تنقلب كا تنقلب سائر حروف المد و اللين إذا كانت حروف إعراب ، نحو عصا وقفا و لو انقلبت بطلت دلالتها على التحقير ثم أضفت إلى نفسك اجتمعت ثلاث آيات . الأولى: منها للتحقير . والثانية: لام الفعل . والثالثة: التي للاضافة تقول: هذا بني فاذا ناديته صارفيه وجهان: إثبات الياء وحذفها و الاختيار حذف الياء التي للاضافة و إبقاء الكسرة دلالة عليه نحو ياغلام و من قرأ (يابني) بفتح الياء فانه أراد الإضافة أيضا كاأر ادها من قرأ بالكسر لكنه أبدل من الكسرة الفتحة و من الياء الآلف تخفيفا فصار يابنيا كما قال:

ياابنة عما لاتلومي واهجعي

ثم حذف الألف للتخفيف.

وأعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يركب السفينة حكى عن ابنه أنه قال (سآوى الى جبل يعسمنى من الماء) وهذا يدل على أن الابنكان متهاديا فى الكفر مصرا عليه مكذبا لابيه فيها أخبر عنه فعند هذا قال نوح عليه السلام (لاعاصم اليوم من أمر الله إلامن رحم) وفيه سؤال، وهو أن الذى رحمه الله معصوم، فكيف يحسن استثناء المعصوم من العاصم وهو قوله (لاعاصم اليوم من أمر الله) وذكروا فى الجواب طرقا كثيرة.

### وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

﴿ الوجه الأول﴾ أنه تعالى قال قبل هذه الآية (وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور رحيم) فبين أنه تعالى رحيم وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من آفة الغرق.

إذا عرفت هذا فنقول: إن ابن نوح عليه السلام لما قال: سآوى إلى جبل يعصمني من الماء قال نوح عليه السلام أخطأت (لاعاصم اليوم من أمرالله إلامن رحم) والمعنى: إلاذلك الذى ذكرت أنه برحمته يخلص هؤلاء من الغرق فصار تقدير الآية: لاعاصم اليوم من عذاب الله إلا الله الرحيم و تقديره: لا فرار من الله إلا إلى الله ، وهو نظير قوله عليه السلام فى دعائه «و أعوذ بك منك» وهذا تأويل فى غاية الحسن .

﴿ الوجه الثانى ﴾ فى التأويل وهو الذى ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع من مضمر هو فى حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه ، والتقدير : لا عاصم اليوم لأحد من أمر الله إلامن رحم . وهو كقولك لانضرب اليوم إلازيدا ، فان تقديره لاتضرب أحداً إلازيداً إلا أنه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا .

(الوجه الرابع) قوله (لاعاصم اليوم من أمر الله الامن رحم) عنى بقوله الامن رحم نفسه ، لأن نوحا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحمته ، والمراد: لاعاصم لك إلا الله بمعنى أن بسببه تحصل رحمة الله ، كما أضيف الاحياء إلى عيسى عليه السلام فى قوله (وأحبي الموتى) لأجل أن الاحياء حصل بدعائه .

(الوجه الخامس) أن قوله (إلا من رحم) استثناء منقطع، والمعنى لكن من رحم الله معصوم ونظيره قوله تعالى (مالهم به من علم إلا اتباع الظن) ثم إنه تعالى بين بقوله (وحال بينهما الموج) أى بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح (فكان من المغرقين)

قوله تعالى ﴿ وقيل ياأرض ابلعي ماءك وياسهاء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر واستوت \*٣٠ – فحر ١٧٠»

#### وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُنُودِيّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالمِينَ «٤٤»

على الجودى وقيل بعداً للقوم الطالمين ﴾

واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى وعلو كبريائه : فأولها : قوله (وقيل) وذلك لأنهذا يدل على أنه سبحانه في الجلال والعلو والعظمة ، بحيث أنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل إلاإليه . ولم يتوجه الفكر إلاإلى أن ذلك القائل هو هو وهذا تنبيه منهذا الوجه ، على أنه تقرر في العقول أنه لاحاكم في العالمين و لامتصرف في العالم العلوى والعالم السفلي إلا هو . و ثانيها : قوله (ياأرض ابلعي ماءك و ياسماء أقلعي) فان الحس يدل على عظمة هذه الاجسام وشدتها وقوتها فاذا شعر العقل بوجود موجود قاهر لهذه الأجسام مستول عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد ، صار ذلك سببا لوقوف القوة العقلية على كمال جلال الله تعالى وعلوقهره ، وكمال قدرته ومشيئته . و ثالثها : أن السهاء و الأرض من الجمادات فقوله (ياأرض — و ياسماء) مشعر بحسب الظاهر ، على أن أمره و تكليفه نافذ في الجمادات فعندهذا يحكم الوهم بأنه لما كان الأمر كذلك فلأن يكون أمره نافذاً على العقلاء كان أوا وليس مرادي منه أنه تعالى يأمر الجمادات فان ذلك باطل عظمته و جلاله تقريراً كاملا .

وأما قوله ﴿ وقضى الأمر ﴾ فالمراد أن الذىقضى به وقدره فى الأزل قضاء جزماً حتما فقدو قع تنبيها على أن كل ماقضى الله تعالى فهو واقع فى وقته . وأنه لادافع لقضائه و لا مانع من نفاذ حكمه فى أرضه وسمائه .

فان قيل : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكيفار ؟

قلنا: الجواب عنه من وجهين: الأول: أن كثيراً من المفسرين يقولون إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة فلم يغرق إلامن بلغ سنه إلى الأربعين.

ولقائل أن يقول: لوكان الأمرعلي ماذكرتم ، لكانذلك آية عجيبة قاهرة . و يبعد مع ظهورها استمرارهم على الكفر ، وأيضاً فهب أنكم ذكرتم ما دكرتم فما قولكم فى إهلاك الطير والوحش مع أنه لا تكليف عليها البتة .

والجواب الثانى: وهو الحق أنه لااعتراض على الله تعالى فى أفعاله (لايسأل عما يفعل وهم يسألون) وأما المعتزلة فهـم يقولون إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات ، وذلك يجرى مجرى اذنه تعالى فى ذبح هذه اليهائم وفى استعالها فى الأعمال الشاقة الشديدة.

وأما قوله تعالى ﴿ واستوتعلى الجودى ﴾ فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة يقال له الجودى ، وكان ذلك الجدل جبلا منخفضاً ، فكان استواء السفينة عليه دليلا على انقطاع مادة ذلك الماء وكان ذلك الاستواء يوم عاشوراء .

وأما قوله تعالى ﴿ وقيل بعداً للقوم الظالمين ﴾ ففيه وجهان : الأول : أنه من كلام الله تعالى قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد . والثانى : أن يكون ذلك من كلام نوح عليه السلام وأصحابه لأن الغالب بمن يسلم من الأمر الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة فاذا هلكوا ونجا منهم قال مثل هذا الكلام ولأنه جار مجرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر أليق .

تم الجزء السابع عشر ، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر ، وأوله قوله تعالى ﴿ وَنَادَى نُوحَ رَبُّهُ ﴾ من سورة هود . أعارف الله على إكماله

## فاست

# الأالسانع عشر

من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى

|                                                     | صفحة |                                            | صفحة |
|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|
| قوله تعالى «دعواهم فيها سبحانك اللهم                | ٤٣   | سورة يونس                                  | ۲    |
| وتحيتهم فيها سلام» الآية                            |      | قوله تعالى «الر تلك آيات الكتاب            | ۲    |
| « « ولو يعجل الله للناس الشر                        | ٤٧   | ( L ) 3 %                                  |      |
| استعجالهم بالخير» الآية                             |      | " «أكان للناس عجبا» الآية                  | ٤    |
| « «وإذا مس الانسان الضر                             | ٤٩   | « ﴿ إِنْ رَبِّكُمُ اللَّهِ الذي خلق        | ٨    |
| دعانا لجنبه» الآية                                  |      | السموات والأرض» الآية                      |      |
| « «ولقـد أهلكنا القرون من                           | 40   | « ﴿ إِلَيْهُ مَرْجِعِكُمْ جَمِيعًا ﴾ الآية | 17   |
| قبلكم لما ظلموا» الآية                              |      | « «هو الذي جعل الشمس ضياء»                 | 44   |
| « ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهِمْ آيَا تَنَابِينَاتِ » | ٥٤   | « «إن في اختلاف الليل و النهار             | **   |
| « «قل لوشاء الله ماتلوته عليكم»                     | ٥٧   | وماخلق الله ، الآية                        |      |
| « « فمن أظلم عن افترى على الله                      | ٥٨   | « «إن الذين لايرجون لقاءنا                 | 47   |
| كذباً ، الآية                                       |      | ورضوا بالحياة الدنيا» الآية                |      |
| « «و يعبـــدون من دون الله                          | 09   | « «أولئك مأواهم النار بمـــا كانوا         | 49   |
| مالايضرهم ولاينفعهم» الآية                          |      | يكسبون، الآية                              |      |
| « «وماكانالناس إلاأمة واحدة                         | 71   | « « إن الذين آمنوا وعملوا                  | ٤٠   |
| فاختلفوا» الآية                                     |      | الصالحات بديهم دبهم الآية                  |      |

|                                 |          | صفحة |                                        | صفحة |
|---------------------------------|----------|------|----------------------------------------|------|
| الى«ويوميحشرهم كائن لم يلبثوا   | قو له تع | 1.4  | قوله تعالى «و يقولون لولاأنزل عليه آية | 74   |
| إلا ساعة» الآية                 |          |      | من ربه» الآية                          |      |
| «ولكل أمة رسول» الآية           | ))       | 1.0  | « «وإذا أذقنا الناس رحمة «الآية        | 78   |
| «ويقولون متى هذا الوعد» الآية   | ))       | 1.4  | « «هوالذي يسيركم في البرو البحر»       | 77   |
| «قلأرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا» | ))       | 1.4  | « إنما مشل الحياة الدنيا كاء           | ٧٢   |
| «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا       | >        | 1.9  | أنزلناه من السماء» الآية               |      |
| عذاب الخلد»                     |          |      | « «والله يدعوا إلى دار السلام»         | ٧٤   |
| «و يستنبئونك أحق هو »           | >>       | 11.  | « «للذين أحسنو االحسني و زيادة »       | 77   |
| «ألا إن لله مافى السموات        | ))       | 117  | « «والذين كسبواالسيئات جزا.            | ٧٩   |
| والأرض» الآية                   |          |      | سيئة بمثلها» الآية                     |      |
| «ياأيهاالناس قدجاء تكم موعظة    | )        | 118  | « «ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول           | ۸۱   |
| من ربكم» الآية                  |          |      | للذين أشركوا» الآية                    |      |
| «قل بفضل الله و برحمته» الآية   | ))       | 114  | « «هنالك نبلو اكل نفس » الآية          | ٨٤   |
| «قل أرأيتم ماأنزل الله لكم من   | ))       | 119  | « «قلمن يرزقكم من السماء» الآية        | ٨٦   |
| رزق» الآية                      |          |      | «كذلك حقت كلمة ربك» الآية              | ٨٧   |
| «وما تـكونفىشأنوما تتلوا        | )        | 171  | « «قل هل من شركائكم من                 | ٨٨   |
| منه مر. قرآن»                   |          |      | يبدؤ الخلق ثم يعيده» الآية             |      |
| «ألا إن أولياء الله لاخوف       | ))       | 170  | « «قل هل من شركائكم من يهدى            | ۸۹   |
| عليم » الآية                    |          |      | إلى الحق» الآية                        |      |
| «لهم البشرى في الحياة الدنيا»   | ))       | 177  | « «وما كان هـذا القرآن أن              | 94   |
| «ولا يحزنك قولهم» الآية         | ))       | 179  | یفتری» الآیة                           |      |
| «ألا إن لله من في السموات       | )        | 14.  | « «أم يقولون افتراه قل فأتوا           | 97   |
| ومن في الأرض»                   |          |      | بسورة مثله» الآية                      |      |
| «هو الذي جعل لكم الليل          | )        | 141  | « «ومنهم من يؤمن به» الآية             | 99   |
| لتسكنوا فيه» الآية              |          |      | « «ومنهم من يستمعون إليك»              | 1    |
|                                 |          |      |                                        |      |

|                                             | صفحة |                                           | صفحة |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| قوله تعالى «فان كنت فى شك يما أنزلنا        | 109  | قوله تعالى «قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» | 144  |
| اليك» الآية                                 |      | « «قل إن الذين يفترون على الله            | 145  |
| « «فــلولاكانت قرية آمنت                    |      | الكذب لايفلحون»                           |      |
| فنفعها إيمانها الآية                        |      | « «واتل عليهم نبأ نوح»                    | 140  |
| « «ولو شاء ربك لآمن من                      | 170  | « «فكذبوه فنجيناه ومن معه                 | 749  |
| في الأرض» الآية                             |      | في الفلك» الآية                           |      |
| « «وما كان لنفس أن تؤمن                     | 177  | « «ثم بعثنا من بعده رسلا                  | 18.  |
| الا باذن الله « الآية                       |      | إلى قومه» الآية                           |      |
| « ﴿ قُلَ انظرُ وَا مَاذَا فِي السَّمُواتِ   | 179  | « «ثم بعثنامن بعدهم موسى» الآية           | 121  |
| والأرض، الآية                               |      | « «قالوا أجئتنا لتلفتناعماو جدنا          | 127  |
| « «فهل ينتظرون الا مثل أيام                 | 14.  | عليه آباءنا» الآية                        |      |
| الذين خلوا من قبلهم» الآنة                  |      | « «و یحق الله الحق بکلماته»               | 124  |
| « «قل يا أيها الناس ان كنتم                 | 171  | « «فما آمن لموسى إلا ذرية                 | 188  |
| في شك من ديني» الآية                        |      | م. قومه» الآية                            |      |
| « «ولا تدع من دون الله مالا                 | 174  | « «وقال موسى ياقوم إن كنتم                | 150  |
| ينفعك ولا يضرك» الآية                       |      | آمنتم بالله» الآية                        |      |
| « «وان يمسك الله بضر» الآية                 | 145  | « «وأوحيناإلى موسى وأخيه»                 | 154  |
| « «قل يا أيها الناس قد جاءكم                | 140  | « «وقال موسى ربنا إنك آتيت                | ١٤٨  |
| الحق من ربكم» الآية                         |      | فرعون وملأه زينة» الآية                   |      |
| « «واتبعوا ما يوحي اليك»                    | 177  | « «قال قدأجيب دعو تكما، الآية             | 107  |
| ســورة هود                                  | 1    | « «وجاوزناببني إسرائيل البحر»             | 104  |
| قوله تعالى «الركتاب أحكمت آياته»            | 1    | « «آلآن وقدعصيت قبل»الآية                 | 100  |
| « ﴿ ﴿ الْا تَعْبِدُوا الَّا اللَّهِ ﴾ الآية | 149  | « «فاليوم ننجيك ببدنك» الآية              | 107  |
| « «وأن استغفروا ربكم» الآية                 | 1.   | « «ولقد بوأنابني إسرائيل مبوأ             | 101  |
| « «ألا أنهم يثنون صدورهم»                   | ۱۸٤  | صدق،الآية                                 |      |
|                                             |      |                                           |      |

| 121                               |           |      |                                            |      |
|-----------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------|------|
|                                   |           | صفحة |                                            | صفحة |
| الى «و لقد أرسلنا نو حا إلى قومه» | قو له تعا | ۲۱۰  | قوله تعالى «وما من دابة في الأرض           | 110  |
| «فقال الملأ الذين كفروا           | >         | 711  | الا على الله رزقها» الآية                  |      |
| مر. قومه» الآية                   |           |      | « «وهو الذي خلق السموات                    | ۲۸۱  |
| «قال ياقوم أرأيتم إن كنت          | >>        | 717  | والأرض في سنة أيام»                        |      |
| على بينة من ربى»                  |           |      | « «ولئن أخرنا عنهم العذاب                  | 119  |
| «وياقوم لا أسألكم عليه مالا»      | ))        | 718  | الى أمة معدودة» الآية                      |      |
| «و یاقوم من ینصرنیمن الله         | >>        | 710  | « «ولئنأذقناالانسان،منارحمة»               | 19.  |
| إن طردتهم»                        |           |      | « «ولئن أذقناه نعاء بعد ضراء»              | 191  |
| «قالو ایانوحقدجادلتنا» الآیة      | ))        | 717  | « فلعلك تارك بعض ما يو حي                  | 197  |
| «ولا ينفغكم نصحي» الآية           | >         | 719  | اليك» الآية                                |      |
| «أم يقولون افتراه» الآية          | >>        | 77.  | « «أم يقولون افتراد»                       | 198  |
| «وأوحى إلى نوحاً نه لن يؤمن       | ))        | 771  | « «فان لم يستجيبوا لكم» الآية              | 197  |
| من قومك إلا من قد آمن»            |           |      | « «من كان يريد الحياة الدنيا »             | 191  |
| «واصنعالفلك بأعيننا ووحينا»       | >>        | 777  | وزينتها» الآية                             |      |
| «ويصنع الفلك وكلما مرعليه         | >>        | 775  | « «أَهْن كان على بينة من ربه»              | ۲    |
| ملاً من قومه» الآية               |           |      | « «ومن أظلم ممن افترى على الله             | 7.4  |
| «فسوف تعلمون من يأتيــه           | >>        | 778  | كذباً» الأية                               |      |
| عذاب یخزیه»                       |           |      | « «أولئك لم يكونوا معجزين                  | 7.0  |
| «حتى اذا جاء أمرناو فارالتنور»    | *         | 770  | " "ارسام ياورو المعبرين<br>في الأرض» الآية |      |
| «وقال اركبوا فيها» الآية          | >         | 777  | « «أولئك الذين خسروا أنفسهم»               | ۲٠٧  |
| «رهی تجری بهم فی موج کالجبال»     | ))        | 74.  | « «ان الذين آمنوا وعملوا                   | 7.7  |
| «وقیل یاآرض ابلعی ماءك»           | ))        | 744  | الصالحات» الآية                            | 1.7  |
| «وقضى الأمر» الآية                | ,         | 745  | 2011 - 111 1                               | 7.9  |
| «وقيل بعداً للقوم الظالمين»       | ))        | 740  | « «مثل الفريقين كالأعمى»                   | 1.1  |

تم الفهرس

المناسبة الم

بِلِهُ التَّامِرُ عَبْشِرَع

الطبعة الثالثة

# بِنَ اللَّهُ اللَّ

وَنَادَى نُوحُ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّهُ وَقَالَ الْحَقُّ وَأَنتَ الْحَكُمُ الْحَاكَمُ الْحَاكَمِينَ «٤٥» قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحِ فَلَا أَدْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمْ إِنِّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحِ فَلَا تَسْأَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمْ إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ «٤٤» قَالَ رَبِّ إِنِي تَسْأَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمْ وَإِلَّا تَعْفُر لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ «٤٤» قَالَ رَبِّ إِنِي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا أَيْسَ لِي بِهِ عَلَمْ وَإِلَّا تَعْفُر لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ «٤٤» الْخَاسِرِينَ «٤٤»

قوله تعالى ﴿ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إنى أعوذ بك أن اسألك ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين ﴾

و فيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن قوله (رب إن ابنى من أهلى) فقد ذكرنا الخلاف فى أنه هل كان ابناً له أم لا فلا نعيده ، ثم إنه تعالى ذكر أنه قال (يانوح إنه ليس من أهلك) واعلم أنه لما ثبت بالدليل أنه كان ابناً له و جب حمل قوله (إنه ليس من أهلك) على أحد و جهين : أحدهما : أن يكون المراد أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك المراد أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك والقولان متقاربان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب فان في هذه الصورة

كانت قرابة النسب حاصله من أقوىالوجوه . ولكن لما انتفت قرابة الدين لاجرم نفاه الله تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله (إنه ليس من أهلك)

ثم قال تعالى ﴿ انه عمل غير صالح ﴾ قرأ الكسائى : عمل على صيغة الفعل الماضى ، وغير بالنصب ، والمعنى : أن ابنك عمل عملا غير صالح يعنى أسرك وكذب ، وكلمة (غير) نصب ، لانها نعت لمصدر محذوف ، وقرأ الباقون : عمل بالرفع والتنوين ، وفيه وجهان : الأول : أن الضمير في قوله إنه عائد الى السؤال ، يعنى أن هذا السؤال عمل وهو قوله (ان ابنى من أهلي وإن وعدك الحق في غير صالح ، لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق الحكم ، الجزم بأنه لا ينجى أحداً منهم سؤال باطل الثانى : أن يكون هذا الضمير عائدا الى الابن ، وعلى هذا التقدير ففنى وصفه بكونه عملا غير صالح وجوه : الأول : أن الرجل اذا كثر عمله وإحسانه يقال له : إنه علم وكرم وجود ، فكذا هها للماد أنه ذو عمل باطل ، الثانى : أن يكون عمل غير صالح أى أنه ولد زنا وهذا القول باطل قطعاً .

ثم انه تعالى قال لنوح عليه السـالام ﴿ فلاتسألن ماليس لك به علم إنى أعظك أن تـكون من الجاهلين ﴾ وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى) احتج بهذه الآية من قدح فى عصمة الأنبياء عليهم السلام من وجوه: والوجه الأولى) أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهى محكمة، وهذا يقتضى عود الضمير فى قوله (إنه عمل غير صالح) إما إلى ابن نوح وإما إلى ذلك السؤال، فالفول بأنه عائد إلى ابن نوح لا يتم إلا باضمار وهو خلاف الظاهر. ولا يجوز المصير اليه الاعندالضرورة ولا ضرورة ههنا، لا أنا إذا حكمنا بعود الضمير الى السؤال المتقدم فقد استغنينا عن هذا الضمير، فثبت أن هذا الضمير عائد الى هذا السؤال، فكان التقدير أن هذا السؤال عمل غير صالح، أى قولك: إن ابنى من أهلى لطلب نجاته عمل غير صالح، وذلك يدل على أن هذا السؤال كان ذنبا و معصية.

﴿ الوجه الثاني ﴾ أن قوله (فلاتسألن) نهى له عن السؤال . والمذكور السابق هو قوله إن ابنى من أهلى) فدل هذا على أنه تعالى نهاه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنبا ومعصية

﴿ الوجه الثالث ﴾ أن قوله (فلا تسألن ماليس لك به علم) يدل على أن ذلك السؤال كان قد صدر لاعن العلم ، والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالى (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) ﴿ الوجه الرابع ﴾ أن قوله تعالى (إنى أعظك أن تكون من الجاهلين) يدل على أن ذلك السؤال

كان محض الجهل ، وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر ،وأيضا جعل الجهل كنايةعن الذنب مشهور فى القرآن . قال تعالى(يعملون السوء بجهالة)وقال تعالى جكاية عن موسى عليه السلام (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين)

(الوجه الخامس) أن نوحاً عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية في هذا المقام فانه قال (إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمني أكن من الخاسرين) واعترافه بذلك يدل على أنه كان مذنباً.

(الوجه السادس) في التمسك بهـذه الآية أن هذه الآية تدل على أن نوحاً نادى ربه لطلب تخليص ولده من الغرق ، والآية المتقدمة وهي قوله (و نادى نوح ابنه) وقال (يابني اركب معنا) تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول : إما أن يقال إن طلب هذا المعنى من الله كان سابقاً على طلبه من الولد أو كان بالعكس ، والأول باطل . لأن بتقدير أن يكون طلب هذا المعنى من الله تعالى سابقاً على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه تعالى لا يخلص ذلك الابن من الغرق ، وأنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب ، و بعد هذا كيف قال له (يابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين) وأما إن قلنا : إن هذا الطلب من الابن كان متقدماً فكان قد سمع من الابن قوله (سآوى الله جبل يعصمني من الماء) وظهر بذلك كفره . فكيف طلب من الله تخليصه ، وأيضاً أنه تعالى أخبر أن نوحاً لما طلب ذلك منه و امتنع هو صار من المغرقين فكيف يطلب من الله تخليصه من الغرق بعد أن صار من المغرقين ، فهذه الآية من هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية من نوح عليه السلام .

واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من المعاصى، وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، فلهذا السبب حصل هذا العتاب والأمر بالاستغفار، ولا يدل على سابقة الذنب كما قال (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره) ومعلوم أن بحىء نصر الله والفتح و دخول الناس فى دين الله أفواجا ليست بذنب يوجب الاستغفار وقال تعالى (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) وليس جميعهم مذنبين، فدل ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الأفضل.

(المسألة الثانية) قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل بتشديد النون وإثبات الياء (تسألني) وقرأ ابن عامر ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء، وقرأ أبوعمرو بتخفيف

النون وكسرهاوحذف الياء (تسألن) أما التشديد فللتأكيد وأما إثبات الياء فعلى الأصل، وأماترك التشديد والحذف فللتخيف من غير إخلال.

واعلم أنه تعالى لما نهاه عن ذلك السؤال حكى عنه أنه قال (رب إنى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين) والمعنى أنه تعالى لما قال له (فلاتسألن ماليس لك به علم) فقال عند ذلك قبلت يارب هذا التكليف . ولا أعود اليه إلا أنى لا أقدر على الاحتراز منه إلا باعانتك وهدايتك ، فلهذا بدأ أولا بقوله (إنى أعوذ بك)

واعلم أن قوله (إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم) إخبار عما في المستقبل ، أي لاأعود إلى هذا العمل ، ثم اشتغل بالاعتذار عما مضى ، فقال (و إلا تغفر لى وترحمني أكن من الخاسرين) وحقيقة التوبة تقتضي أمرين: أحدهما: في المستقبل، وهو العزم على الترك واليه الاشارة بقوله (إني أعوذ بك أرب أسألك ماليس لي به علم) والثاني: في الماضي وهو الندم على مامضي واليه الاشارة بقوله (و إلا تغفر لى وترحمني أكن من الخاسرين) ونختم هذا الكلام بالبحث عن الزلة التي صدرت عن نوح عليه السلام في هذا المقام. فنقول: إن أمة نوح عليه السلام كانوا على ثلاثة أقسام كافر يظهر كفره . ومؤمن يعلم إيمانه . وجمع من المنافقين ، وقد كان حكم المؤمنين هو النجاة . وحكم الكافرين هو الغرق، وكان ذلك معلوماً، وأما أهل النفاق فبقى حكمهم مخفياً. وكان ابن نوح منهم وكان يجوز فيه كونه مؤمناً ، وكانت الشفقة المفرطة التي تكون من الأب في حق الابن تحمله على حمل أعماله وأفعاله . لاعلى كونه كافراً ، بل على الوجوه الصحيحة ، فلما رآه بمعزل عن القوم طلب منه أن يدخل السفينة فقال (سآوى إلى جبل يعصمني من الماء) وذلك لايدل على كفره لجواز أن يكون قد ظن أن الصعود على الجبل يجرى مجرى الركوب في السفينة في أنه يصونه عن الغرق، وقول نوح (لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) لايدل إلاعلى أنه عليه السلام كان يقرر عند ابنه أنه لاينفعه إلا الايمــان والعمل الصالح، وهذا أيضاً لايدل على أنه علم من ابنه أنه كانكافرا فعند هـذه الحالة كان قد بق في قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن ، فطلب من الله تعالى تخليصه بطريق من الطرق. إما بأن بمكنه من الدخول في السفينة ، وإما أن يحفظه على قلة جبل ، فعندذلك أخبر هالله تعالى بأنه منافق و أنه ليس من أهل دينه ، فالزلة الصادرة عن نوح عليه السلام هو أنه لم يستقص في تعريف مايدل على نفاقه وكفره ، بل اجتهد في ذلك وكان يظن أنه مؤمن ، مع أنه أخطأفىذلك الاجتهاد ، لأنه كان كافراً فلم يصدر عنه إلا الخطأ في هذا الاجتهاد ، كما قررنا ذلك في أن آدم عليه السلام لم تصدر عنه تلك الزلة إلا لأنه أخطأ في الاجتهاد ، فثبت بمـا ذكرنا أن الصادر عن نوح عليه السلام ماكان من باب الكبائر و إنما هو من باب الخطأ فىالاجتهاد . والله أعلم .

، قوله تعـالى ﴿ قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم بمن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ﴾

وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) أنه تمالى أخبر عن السفينة أنها استوت على الجودى ، فهناك قد خرج نوح وقومه من السفينة لامحالة ، ثم إنهم نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فقوله (اهبط) يحتمل أن يكون أمراً بالحروج من السفينة إلى أرض الجبل . وأن يكون أمراً بالهبوط مر الجبل إلى الأرض المستوية .

(المسألة الثانية) أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أو لا ، ثم بالبركة ثانياً ، أما الوعد بالسلامة فيحتمل وجهين: الأول: أنه تعالى أخبر في الآية المتقدمة أن نوحا عليه السلام تاب عن زلته و تضرع إلى الله تعالى بقوله (و إلا تغفر لى و ترحمي أكن من الخاسرين) وهذا التضرع هوعين التضرع الذي حكاه الله تعالى عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته وهو قوله (ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكون من الخاسرين) فكان نوح عليه السلام محتاجاً إلى أن بشره الله تعالى بالسلامة من التهديد والوعيد فلما قيل له (يانوح اهبط بسلام منا) حصل له الأمن من جميع المكاره المتعلقة بالدين . والثانى: أن ذلك الغرق لما كان عاما في جميع الأرض فعند ماخرج نوح عليه السلام من السفينة علم أنه ليس في الأرض شيء بما ينتفع به من النبات والحيوان ، فكان كالخائف في أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع الحاجات عن نفسه من المأكول والمشروب ، فلما قال الله ولا يكون ذلك إلامع الأمن وسعة الرزق ، ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أن وعده بأن وعده بأن وعده بالبركة لثبوت وهي عبارة عن الدوام والبقاء ، والثبات ، ونيل الأمل . ومنه بروك الابل ، ومنه البركة لثبوت الماء فيها ، ومنه تبارك و تعالى ، أي ثبت تعظيمه ، ثم اختلف المفسرون في تفسير هذا الثبات والبقاء .

﴿ فَالْقُولُ الْأُولُ ﴾ أنه تعالى صير نوحاً أبا البشر ، لأنجميع من بقي كانوا من نسله وعند هـذا

قال هذا القائل: إنه لماخرج نوح من السفينة مات كل من كان معه بمن لم يكن من ذريته ولم يحصل النسل إلامن ذريته ، فالحلق كالهم من نسله و ذريته ، وقال آخرون: لم يكن فى سفينة نوح عليه السلام إلا من كان من نسله و ذريته ، وعلى التقديرين فالحلق كلهم إنما تولده ا منه ومن أو لاده ، والدليل عليه قوله تعالى (و جعلنا ذريته هم الباقين) فثبت أن نوحاً عليه السلام كان آدم الأصغر ، فهذا هو المراد من البركات التي وعده الله بها .

(والقول الثانى) أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات، وعده بان موجبات السلامة والبركة والراحة والفراغة يكون فى التزايد والثبات والاستقرار، ثم إنه تعالى لما شرفه بالسلامة والبركة شرح بعده حال أو لئك الذين كانوا معه فقال (وعلى أمم بمن معك) و اختلفوا فى المرادمنه على ثلاثة أقوال: منهم من حمله على أو لئك الأقوام الذين تحوا معه وجعلهم أبماً وجماعات، لأنه ما كان فى ذلك الوقت فى جميع الأرض أحد من البشر إلاهمى فلهذا السبب جعلهم أبماً، ومنهم من قال: بل المراد بمن معك نسلا و تولداً قالوا: و دليل ذلك أنه ما كان معه إلا الذين آمنوا و قد حكم الله تعالى عليهم بالقلة فى قوله تعالى (و ما آمن معه إلا قليل) و منهم من قال: المراد من ذلك بحموع الحاضرين مع الذين سيولدون بعد ذلك، و المختار هو القول الثانى (و من) فى قوله (ممن معك) الابتداء الغاية، و المعنى: وعلى أمم ناشئة من الذين معك.

واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين: أحدهما: الذين عطفهم على نوح فى وصول سلام الله وبركاته اليهم وهم أهل الإيمان. والثانى: أمم وصفهم بأنه تعالى سيمتعهم مدة فى الدنيا ثم فى الآخرة يمسهم عذاب أليم. فحكم تعالى بأن الأمم الناشئة من الذين كانوا مع نوح عليه السلام لابد وأن ينقسموا الى مؤمن ، والى كافر. قال المفسرون: دخل فى تلك السلامة كل مؤمن وكل مؤمنه الى يوم القيامة، ودخل فى ذلك المتاع وفى ذلك العذاب كل كافر وكافرة الى يوم القيامة، ثم قال أهل التحقيق: إنه تعالى إيما عظم شأن نوح بايصال السلامة والبركات منه اليه ، لأنهقال (بسلام منا) وهذا يدل على أن الصديقين لايفرحون بالنعمة من حيث أنها نعمة. ولكنهم أنما يفرحون بالنعمة من حيث أنها نعمة. ولكنهم أنما يفرحون بالنعمة من حيث أنها من الحق و توجههم الى الحق، وهدذا مقام شريف لا يعرفه الاخواص الله تعالى ، فان الفرح بالسلامة و بالبركة من حيث أنهما من المسلامة و بالبركة من حيث أنهما من المحق غير ، والفرح بالسلامة والبركة من حيث أنهما من الحق غير ، والأول: نصيب عامة الخلق ، والثانى: نصيب المقربين ، ولهذا السبب قال بعضهم : من المرفان للعرفان للعرفان للعروف فقد خاص لجة آثر العرفان للعرفان للعروف فقد خاص لجة

تَلْكَ مِنْ أَنِبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَذَا فَأَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ للْدُتَّقِينَ «٤٩»

الوصول ، وأما أهل العقاب فقد قال فى شرح أحوالهم (وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) فحكم بأنه تعالى يعطيهم نصيباً من متاع الدنيا فدل ذلك على خساسة الدنيا ، فانه تعالى لماذكر أحوال المؤمنين لم يذكر البتة أنه يعطيهم الدنيا أم لا . ولماذكر أحوال الكافرين ذكرأنه يعطيهم الدنيا ، وهذا تنبيه عظيم على خساسة السعادات الجسمانية والترغيب فى المقامات الروحانية .

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال (تلك) أى تلك الآيات الى ذكر ناها، و تلك التفاصيل التي شرحناهامن أنباء الغيب، أى من الأخبار التي كانت غائبة عن الخلق فقوله (تلك) في محل الرفع على الابتداء، و (من أنباء الغيب) الخبرو (نوحيما إليك) خبر ثان وما بعده أيضا خبر ثالث.

ثم قال تعالى ﴿ مَا كُنت تعلمُهَا أَنت ولا قومك ﴾ والمعنى: أنك ما كنت تعرف هذه القصة ، بل قومك ما كانوا يعرفونها أيضاً ، ونظيره أن تقول لانسان لاتعرف هذه المسألة لا أنت ولا أهل بلدك:

فان قيل ؛ أليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم ؟

قلنا: تلك القصة بحسب الاجمال كانت مشهورة ، أما التفاصيل المذكورة فما كانت معلومة

ثم قال ﴿ فاصبر إن العاقبة للمتقين ﴾ و المدنى : يامحمد اصبر أنت وقومك على أذى هؤ لا الكفار كا صبر نوح و قومه على أدى أو لئك الكفار ، وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته النصر والظفروالفرح والسرور كما كان لنوح عليه السلام ولقومه.

فان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة فى سورة يونس ثم إنه أعادها ههنا مرة أخرى ، فما الفائدة فى هذا التكرير ؟

قلنا: إن القصة الواحدة قد ينتفع بها من وجوه: فنى السورة الأولىكان الكفار يستعجلون نزول العذاب، فذكر تعالى قصة نوح فى بيان أن قومه كانوا يكذبونه بسبب أن العذاب ماكان يظهر

وَ إِلَى عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ «٥٠» يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى الَّذِى فَطَرَنِى أَفَلَا تَعْقَلُونَ «٥١»

ثم فى العاقبة ظهر . فكذا فى واقعة محمد صلى الله عليه وسلم ، وفى هذه السورة ذكر هذه القصة لأجل أن الكفار كانوا يبالغون فى الايحاش ، فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدام الكفار على الايذاء والايحاش كان حاصلا فى زمان نوح ، إلاأنه عليه السلام لماصبر نال الفتح والظفر ، فكن يامحمد كذلك لتنال المقصود ، ولما كان وجه الانتفاع بهذه القصة فى كل سورة من وجه آخر لم يكن تكريرها خاليا عن الفائدة .

قوله تعالى ﴿ وَإِلَى عَادَ أَخَاهُم هُوداً قَالَ يَاقُومُ اعْبَدُوا الله مَالَكُم مِنَ إِلَّه غَيْرُهُ إِنْ أَنتُم إلامفترونُ ياقُومُ لا أَسألُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرَى إِلاّ عَلَى الذَّى فَطَرَّنَى أَفَلاَ تَعْقَلُونَ ﴾

اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص الني ذكرها الله تعالى فى هذه السورة ، واعلم أنهذا معطوف على قوله (ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وقوله (هوداً) عطف بيان .

واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوهم. ومعلوم أن تلك الاخوةماكانت فى الدين ، وإنما كانت فىالنسب ، لأن هوداً كان رجلا من قبيلة عاد ، وهـذه القبيلة كانت قبيلة من العرب وكانوا بناحية اليمن ، ونظيره مايقال للرجل ياأخا تميم وياأخا سليم ، والمراد رجل منهم .

فانقيل: إنه تعالى ، قال: في ابن نوح (إنه ليس من أهلك) فبين أن قرابة النسب لا تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين ، وههنا أثبت هذه الاخوة مع الاختلاف في الدين ، في الفرق بينهما ؟

قلنا : المراد من هذا الكلام استهالة قوم محمد صلى الله عليه وسلم ، لأن قومه كانوا يستبعدون فى محمد مع أنه واحد من قبيلتهم أن يكون رسو لا اليهم من عند الله ، فذكر الله تعالى أن هوداً كان واحداً من عاد . وأن صالحاكان واحداً من ثمود لازالة هذا الاستبعاد .

واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام ، أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . ﴿ فالنوع الأول ﴾ أنه دعاهم إلى التوحيد ، فقال (ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون) وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام الدلالة على ثبوت الاله تعـالى ؟

قلنا: دلائل وجود الله تعالى ظاهرة، وهي دلائل الآفاق والأنفس. وقلما توجد في الدنيا طائفة ينكرون وجود الاله تعالى، ولذلك قال تعالى في صفة الكفار (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله)

قال مصنف هذا الكتاب: محمد بن عمر الرازى رحمه الله وختم له بالحسن، دخلت بلاد الهند فرأيت أو لئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الاله، وأكثر بلاد الترك أيضا كذلك، وانما الشأن في عبادة الأو ثان، فانها آفة عمت أكثر أطراف الأرض. وهكذا الأمركان في الزمان القديم، أعنى زمان نوح وهود وصالح عليهم السلام، فهؤ لاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يمنعونهم من عبادة الأصنام، فكان فول (اعبدوا الله) معناه لا تعبدوا غير الله. والدليل عليه أنه قال عفيه (مالكم من إله غيره) وذلك يدل على أن المقصود من هذا الكلام منعهم عن الاشتغال بعبادة الأصنام.

وأما قوله ﴿ مالكم من إله غيره ﴾ فقرى. (غيره) بالرفع صفة على محل الجاروالمجرور ، وقرى. بالجر صفة على اللفظ .

ثم قال ﴿ إِن أَنتَم الا مفترون ﴾ يعنى أنكم كاذبون فى قولكم إِن هذه الأصنام تحسن عبادتها ، أو فى قولكم إنها تستحق العبادة ، وكيف لا يكون هذا كذبا وافتراء وهى جمادات لاحس لها ولا ادراك ، والانسان هو الذى ركبها وصورها فكيف يليق بالانسان الذى صنعها أن يعبدها وأن يضع الجبهة على التراب تعظيما لها ، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم الى التوحيد ومنعهم عن عبادة الأو ثان قال و (ياقوم لا أسألكم عليه أجراً إِن أجرى الا على الذى فطرنى) وهو عين ماذكره نوح عليه السلام ، وذلك لأن الدعوة الى الله تعالى اذا كانت مطهرة عن دنس الطمع ، قوى تأثيرها فى القلب .

ثم قال ﴿ افلا تعقلون ﴾ يعنى أفلا تعقلون أنى مصيب فى المنع من عبادة الأصنام ، وذلك لأن العلم بصحة هذا المنع ، كأنه مركوز فى بدائه العقول .

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بِرُسْلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّ تَكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا نَجُرْمِينَ «٥٢»

قوله تعالى ﴿ وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليـه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ﴾

اعلمأنهذا هوالنوع الثاني منالتكاليف التيذكرها هود عليهالسلام لقومه . وذلك لأنهف المقام الأول دعاهم إلى التوحيد ، وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلىالتوبة ، والفرق بينهما قدتقدم في أول هذه السورة . قال أبو بكر الأصم : استغفروا ، أي سلوه أن يغفر لكم ماتقدم منشرككم ثم تو بوا من بعده بالندم على مامضى. وبالعزم على أن لاتعودوا إلى مثله، ثم إنه عليه السلام قال «إنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عندكم ويقو يكم على الانتفاع بتلك النعم» وهذاغاية ما يراد من السعادات ، فان النعم إن لم تـكن حاصلة تعذر الانتفاع و إن كانت حاصلة ، إلاأن الحيوان قام به المنع من الانتفاع بها لم يحصل المقصود أيضا ، أما إذا كثرت النعمـة و حصلت القوة الكاملة على الانتفاع بها ، فههنا تحصل غاية السعادة والبهجة فقوله تعالى (يرسل السماء عليكم مدرارا) إشارة الى تكثير النعم لأن مادة حصول النعم هي الأمطار الموافقة ، وقوله (ويزدكم قوة إلى قوتكم) إشارة الى كمال حال القوى التي بها يمكن الانتفاع بتلك النعمة ، ولاشك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة بتحصيل السعادات. وأن الزيادةعليهاممتنعة في صريح العقل، ويحب عني العاقل أن يتأمل في هذه اللطائب ليعرف مافي هذا الكتاب الكريم من الأسرار المخفية ، وأما المفسرون فانهم قالوا القوم كانوا مخصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال: أحدهما: أن بـاتينهم ومزارعهم كانت في عاية الطيب والبهجة ، والدليل عليه قوله (إرم ذات العهاد التي لم يخلق مثلها في البلاد) والثاني : أنهمكانوا فيغاية القوة والبطش ولذلك قالوا: من أشد منا قوة ، و لما كان القوم مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين وعدهم هود عليه السلام ، أنهم لوتركوا عبادة الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان الله تعالى يقوى حالهم في هذين المطلوبين ويزيدهم فيها درجات كثيرة ، ونقل أيضا أن الله تعـــالى لما بعث هوداً عليه السلام إليهم وكذبوه وحبس الله عنهم المطر سنين وأعقمأرحام نسائهم فقال لهمهود: إنآمنتم باللهأحيا الله بلادكم ورزقكمالمالوالولد ، فذلكقوله (يرسلاالسهاءعليكم مدراراً) والمدرار الكثير الدر وهو من أبنية المبالغة وقوله (ويزدكم قوة إلى قوتكم) ففسروا هـذه القوة بالمال و لولد، والشد في الأعضاء، لأن كل ذلك بما يتقوى به الانسان. قَالُوا يَا هُودُ مَاجِئْتَنَا بِينَّةَ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلْهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ «٥٠» إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلْهَتَنَا بِسُو قَالَ إِنِي أَشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُ اللهَ عَدُوا أَنِّي بَرِيْ مَن يُونِه فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ وَاشْهَدُونِ «٥٠» مِن دُونَه فَكَيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظُرُونِ «٥٥» إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى الله رَبِي وَرَبِّكُم مَّا مَنْ دَابَّة إِلَّا هُوَ آخِذُ إِنَّاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ «٥٠»

فان قيل: حاصل الكلام هو أن هو داً عليه السلام قال: لو اشتغلتم بعبادة الله تعالى لانفتحت عليكم ابواب الخيرات الدنيوية، وليس الأمر كذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال «خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل «فكيف الجمع بينهما. وأيضاً فقد جرت عادة القرآن بالترغيب في الطاعات بسبب ترتيب الخيرات الدنيوية والأخروية عليها، فأما الترغيب في الطاعات، لأجل ترتيب الخيرات الدنيوية عليها، فذلك لا يليق بالقرآن بل هو طريق مذكور في التوراة.

الجواب: أنه لما أكثر الترغيب فى السعادات الأخروية لم يبعد الترغيب أيضاً فى خير الدنيا بقدر الكفاية .

وأما قوله ﴿ولا تتولوا مجرمين﴾ فمعناه : لاتعرضوا عنى وعما أدعوكم اليه وأرغبكم فيـــه مجرمين أى مصرين على إجراءكم وآثامكم .

قوله تعالى ﴿ قالوا ياهود ماجئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلااعتراض بعض آلهتنا بسوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء بما تشركون من دونه فكيدونى حميعاً ثم لاتنظرون إنى توكلت على الله ربى وربكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقم

اعلم أنه تعالى لما حكى عن هود عليه السلام ماذكره للقوم ، حكى أيضاً ماذكره القوم لهوهو أشياء: أو لها: قولهم (ماجئتنابينة) أى بحجة ، والبينة سميت بينة لأنها تبين الحق من الباطل ، ومن المعلوم أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم بجهلهم أنكروها ، وزعموا أنه ماجاء بشيء من المعجزات . وثانيها : قولهم (وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك) وهذا أيضاً ركيك ، لأنهم

كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو اته تعالى وأن الأصنام لاتنفع و لا تضر ، ومتى كان الإمر كذلك فقد ظهر فى بديهة العقل أنه لاتجرز عبادتها و تركهم آلهتهم لايكون عن مجرد قوله بل ن حكم نظر العقل و بديهة النفس . و ثالثها : تموله (وما نحر لك بمؤمنين) وهذا يدل على الاسرار والتقليد والجحود . ورابعها : قولهم (إن نول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) يقال : اعتراه كذا إذا غشيه وأصابه ، والمعنى : أنك شتمت آله تنا فجعلتك مجنوناً وأفسدت عقلك ، ثم إنه تعالى ذكر أنهم لما قالوا ذلك قال هود عليه السلام (إنى أشهد الله واشهدوا أنى برى عما تشركون من دونه) وهو ظاهر .

ثم قال ﴿ فَكَيْدُونَى جَمِيعاً ثُمُ لا تنظرونَ ﴾ وهذا نظير ماقاله نوح عليهالسلام لقو، ه (فاجمعو ا أمركم وشركاءكم) إلى قوله (ولاتنظرون)

وَاعلَمُ أَنْ هَذَا مُعْجَزَةً قَاهِرَةً ، وذلك أَنْ الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظم وقال لهم : بالغوا فى عداوتى وفى موجبات إيذائى ولاتؤ حلون فان لايقول هذا الا اذا كان ، اثقاً من عنــــد الله تعالى بأنه يحفظه و يصونه عن كمد الاعداء .

ثم قال ﴿ مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها ﴾ قال الأزهرى: الناصية عند العرب منبت الشعر في مقدم الرأس. ويسمى الشعر النابت هناك ناصية باسم منبت.

واعلم أن العرب اذا وصفوا انساناً بالذلة والخضوع. قالوا: ماناصية فلان الابيد فلان ، أى أنه مطيعله ، لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته ، وكانوا اذا أسروا الاسير بأرادوا اطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره . فخوطبوا فى القرآن بما يعرفون فقوله (مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها) أى مامن حيوان الا وهو تحت قهره وقدرته ، و منقاد لقضائه وقدره

ثم قال ﴿ إِن رَبِي على صراط مستقيم ﴾ وفيه وجوه: الأول: أنه تعالى لما قال (ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها) أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم فأتبعه بقوله (إن ربى على صراط مستقيم) أى أنه وإن كان قادراً عليهم لكنه لا يظلمهم ولا يفعل بهم الا ماهو النقو العدل والصواب، قالت المعتزلة قوله (مامن دابة الاهو آخذ بناصيتها) يدل على التوحيد وقوا (ان ربى على صراط مستقيم) يدل على العدل، فثبت أن الدين إنما يتم بالتوحيد والعدل. الثاني: أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه قهر جميع الخلق أتبعه بقوله (إن ربى على صراط مستقيم) يدى أنه لا يخفي عليه مستتر، ولا يفوته هارب، فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك الاعليه، كما قال (إن ربك لبالمرصاد) الثالث: ان يكون المراد (إن ربى) يدل عني الصراط المستقيم، أي يحث، أو يعملكم بالدعاء اليه.

فَانْ تُولَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلَفُ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفَيظٌ «٥٧» وَلاَتُضُّرُونَهُ شَيئًا إِنَّ مَنُوا مَعَهُ بِرْحَمة مِّنَّا وَبَجَيْناهُم مِن وَلَكَ عَلَى خُلِ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيء حَفَيظٌ «٥٧» وَلَمْ اللهُ وَالَّذِيرَ لَمَنُوا مَعَهُ بِرْحَمة مِنَّا وَبَجَيْناهُم مِن عَذَاب غَلِيظ «٥٥» وَتُلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِا آيات رَبِّهمْ وَعَصُوا رُسُلَهُ وَاتَبَعُوا عَدَاب غَلِيظ «٥٥» وَتُلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِا آيات رَبِّهمْ وَعَصُوا رُسُلَهُ وَاتَبَعُوا أَمْرُكُل جَبَّارِ عَنيد «٥٩» وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً وَيُومَ الْقَيَامَة أَلَا إِنَّعَاداً كَفُرُوا رَبِّهُمْ أَلَا بِعَدًا لَعَاد قُومٍ هُود «٢٠»

قوله تعالى ﴿ فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت ماأرسلت به اليكم ويستخلف ربى قوماً غيركم ولاتضرونه شيئاً إن ربى على كل شيء حفيظ ﴾

اعلم أن قوله (فان تولوا) يعنى فان تتولوا ثم فيه وجهان: الأول تقدير الكلام فان تتولوا لم أعاتب على تقصير فى الابلاغ وكنتم محجوجين كائه يقول: أنتم الذين أصررتم على التكذيب. الثانى (فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم)

ثم قال ﴿ ويستخلف رَبَّى قوماً غيركم ﴾ يعنى يخلق بعدكم من هو أطوع لله منكم ، و هذا إشارة إلى نزول عذاب الاستئصال و لا تضرونه شيئاً ، يعنى أن إهلا ككم لاينقص من ملكه شيئاً .

ثم قال ﴿ إِن رَبِي عَلَى كُلَ شَيْءَ حَفَيْظٌ ﴾ وفيه ثلاثة أوجه: الأول: حَفَيْظُ لأعمال العباد حتى يحاريهـ ما عليها . الثاني : يحفظني من شركم ومكركم . الثالث : حفيظ على كل شيء يحفظه من الهلاك إذا شاء ويهلـكمه إذا شاء .

قوله تعالى ﴿ ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ و تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمركل جبار عنيد وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاداً كفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود ﴾

اعلم أن قوله (ولما جاء أمرنا) أى عذابنا وذلك هو مانزل بهممن الريح العقيم . عذبهم الله بها سبع ليال و ثمانية أيام ، تدخل فى مناخرهم و تخرج من أدبارهم و تصرعهم على الأرض على وجوههم حتى صاروا كا مجاز نخل خاوية .

فان قيل : فهذه الريح كيف توثر في إهلا كهم ؟

قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لشدة حَرها أو لشدة بردها أو لشدة قوتها ، فتخطف الحيوان من الأرض ، ثم تضربه على الأرض ، فكل ذلك محتمل .

وأما قوله ﴿ نِحِينا هو دا ﴾ فاعلمأنه يجوز إتيان الباية على المؤمن وعلى الكافر معا ، وحينئذ تكون تلك البلية رحمة على المؤمن وعذا با على الكافر ، فأما العذاب النازل بمن يكذب الأنبياء عليهم السلام فانه يجب فى حكمة الله تعالى أن ينجى المؤمن منه ، ولو لا ذلك لما عرف كونه عذا باً على كفرهم ، فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا (نجينا هو دا والذين آمنوا معه)

وأما قوله ﴿ برحمة منا ﴾ ففيه وجوه: الأول: أراد أنه لا ينجو أحد و إن اجتهد في الايمان والعمل الصالح إلا برحمة منالله ، والثاني: المراد من الرحمة: ماهداهم اليه من الايمان بالله والعمل الصالح. الثالث: أنه رحمهم في ذلك الوقت ، وميزهم عن الكافرين في العقاب:

وأما قوله ﴿ونجيناهم من عذاب غليظ﴾ فالمراد من النجاة الأولى: هى النجاة من عذاب الدنيا، والنجاة الثانية من عذاب القيامة، و إنما وصفه بكونه غليظا؟ تنبيها على أن العذاب الذى حصل لهم بعد موتهم بالنسبة الى العذاب الذى وقعوا فيه كان عذابا غليظا، والمراد من قوله تعالى (ونجيناهم) أى حكمنا بأنهم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا يقعون فيه.

واعلم أنه تعالى لمـا ذكر قصة عاد خاطب قوم محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال (و تلك عاد) فهو إشارة الى قبورهم وآثارهم ،كائنه تعالى قال : سيروا فى الأرض فانظروا اليها واعتبروا . ثم إنه تعالى جمع أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحوالهم فى الدنيا والآخرة ، فأما أوصافهم فهى ثلاثة .

﴿ الصفة الأولى ﴾ قوله (جمدوا بآيات ربهم) والمراد : جمدوا دلالة المعجزات على الصدق ، أو الجمد ، ودلالة المحدثات على وجود الصانع الحكيم ، إن ثبت أنهم كانوا زنادقة .

﴿ الصفة الثانيـة ﴾ قوله (وعصوا رسله) والسبب فيـه أنهم إذا عصوا رسولا واحداً ، فقد عصوا جميع الرسل لقوله تعالى (لا نفرق بين أحد من رسله) وقيل: لم يرسل إليهم إلا هو د عليه السلام .

﴿ الصفة الثالثة ﴾ قوله (واتبعوا أمركل جبار عنيد) والمعنى أن السفلة كانوا يقلدون الرؤساء فى قولهم (ماهذا إلا بشر مثلكم ) والمراد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود والمعاند ، وهو المنازع المعارض .

وَ إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبَدُوا اللهَ مَا لَـكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفَرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَاشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفَرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَلْ مَن الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفَرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي قَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

واعلم أنه تعالى لما ذكر أوصافهم ذكر بعد ذلك أحوالهم فقال (وأتبعوا فى هـذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) أى جعل اللعن رديفاً لهم ، ومتابعاً ومصاحباً فى الدنيا وفى الآخرة ، ومعنى اللعنة الابعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير .

تنم إنه تعالى بين السبب الأصلى فى نزول هـذه الأحوال المكروهة بهم فقال ﴿ أَلَا إِنْ عَادَاً كَفُرُو ارْ بَهُم ﴾ قيل: أراد كفروا بر بهم فحذف الباء ، وقيل: الكفرهو الجحد. فالتقدير: ألاإن عاداً - حدوا ربهم . وقيل: هو من ياب حذف المضاف أى كفروا نعمة ربهم ،

ثم قال ﴿ أَلَا بَعْدَاً لَعَادَ قُومَ هُو دَ ﴾ وفيه سؤالان:

﴿ السؤال الأولى ﴾ اللعن هو البعد ، فلما قال (وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) فما الفائدة بن قوله (ألا بعداً لعاد)

والجواب: التكرير بعبارتين مختلفتين يدل على غاية التأكيد .

﴿ اللَّهُ وَالَّ الثَّانِي ﴾ ماالفائدة في قوله (لعاد قوم هود)

الجوا. ب: كانعاد . عاديز ، فالأولى : القديمة هم قومهود ، والثانية : هم إرم ذات العاد ، فذكر ذلك لازاله الاشتباه . والثانر : أن المبالغة فى التنصيص تدل على مزيد التأكيد .

قوله ته الى ﴿ وَإِلَى ثَمُو دَ أَخَاهُمُ صَالَحًا قَالَ يَاقُومُ اعْبَدُوا الله مَالِكُمْ مِنَ إِلَهُ غَيْرِهُ هُو أَنشأُكُمْ مِن الأرض وا متعمركم فيها فاء تغفروه ثم تو بوا اليه إن ربى قريب مجيب قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا و إننا لنى شك مما تدعونا اليه مريب﴾

اعلم أن ذا هوالقصة الثالثة من القصص المذكورة فى هذه السورة. وهى قصة صالح مع ثمود، ونظمها مثل النظم المذكور فى قصة هود، الا أن ههنا لما أمرهم بالتوحيد ذكر فى تقريره دليلين: ﴿ الدليل الأول ﴾ قوله (هو أنشأكم من الأرض) وفيه وجهان:

(الوجه الأولى) أن الكل مخلوقون من صلب آدم ، وهو كان مخلوقا من الأرض. وأقول : هذا صحيح لكن فيه وجه آخر وهو أقرب منه ، وذلك لأن الانسان محلوق من المنى ومر دم الطمث ، والمنى إنما تولد من الدم ، فالانسان مخلوق من الدم ، والدم إنما تولد من الأغذية ، وهذه الأغذية إما حيوانية وإما نباتية ، والحيوانات حالها كحال الانسان ، فوجب انتهاء الكل الى النبات وظاهر أن تولد النبات من الأرض ، فثبت أنه تعالى أنشأنا من الأرض .

﴿ والوجه الثاني ﴾ أن تـكون كلمة (من) معناها فىالتقدير: أنشأ كم فىالأرض، وهذاضعيف لأنه متى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إلى صرفه عنه، وأما تقرير أن تولد الانسان من الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مراراً كثيرة.

﴿ الدليل الثانى ﴾ قوله (واستعمركم فيها) وفيه ثلاثة أوجه: الأول: جعلكم عمارها، قالوا: كان ملوك فارس قد أكثروا في حفر الأنهار وغرس الأشجار، لاجرم حصلت لهم الأعمار الطويلة فسأل نبي من أنبياء زمامهم ربه، ماسبب تلك الأعمار؟ فأو حي الله تعالى اليه أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي، وأخذ معاوية في إحياء أرض في آخر عمره فقيل له ما حملك عليه، فقال: ما حملتي عليه الا قول القائل:

ليس الفتي بفتي لا يستضاء به ولا يكون له في الأرض آثار

الثانى: أنه تعالى أطال أعماركم فيها واشتقاق (واستعمركم) من العمرمثل استبقاكم من البقاء. والثالث: أنه مأخوذ من العمرى، أى جعلها لكم طول أعماركم فاذا متم انتقلت الى غيركم.

واعلم أن فى كون الأرض قابلة للعمارات النافعة للانسان ، وكون الانسان قادراً عليها دلالة عظيمة على وجود الصانع ، ويرجع حاصله الى ما ذكره الله تعالى فى آية أخرى وهى قوله (والذى قدر فهدى) وذلك لأن حدوث الانسان مع أنه حصل فى ذاته العقل الهادى والقدرة على التصرفات الموافقة يدل على وجود الصانع الحكيم وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة للمصالح موافقة للمنافع يدل أيضاً على وجود الصانع الحكيم .

أما قوله ﴿ فاستغفروه ثم توبوا اليه ﴾ فقد تقدم تفسيره .

وأما قوله وإن ربى قريب مجيب يعنى أنه قريب بالعلم والسمع (مجيب) دعاء المحتاجين بفضله ورحمته ، ثم بين تعالى أن صالحا عليه السلام لما قررهذه الدلائل (قالوا ياصالح قد كنت فينامر جوا قبل هذا) وفيه و جوه : الأول : أنه لماكان رجلا قوى العقل قوى الخاطر وكان من قبيلتهم قوى رجاؤهم فى أن ينصر دينهم ويقوى مذهبهم ويقرر طريقتهم لأنه متى حدث رجل فاضل فى قوم

## قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةً مِّن رَّبِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِير «٦٣»

طلعوا فيه من هذا الوجه . الثانى : قال بعضهم المراد أنك كنت تعطف على فقرائنا و تعين ضعفاءنا و تعود مرضانا فقوى رجاؤنا فيك أنك من الأنصار والاحباب ، فكيف أظهرت العداوة والبغضة ثم إنهم أضافوا الى هدذا الكلام التعجب الشديد من قوله (فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) والمقصود من هذا الكلام التمسك بطريق التقليد ووجوب متابعة الآباء والاسلاف ، ونظير هذا التعجب ماحكاه الله تعالى عن كفار مكة حيث قالوا (أجعل الآلهة الها واحداً إن هذا لشيء عجاب ثم قالوا (وإننا لني شك بما تدعونا اليه مريب) والشك هوأن يبق الانسان متوقفا بين النفي والاثبات والمريب هو الذي يظن به السوء فقوله (وإننا لني شك) يعنى به أنه لم يترجح في اعتقادهم صحة قوله وقوله (مريب) يعنى أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله وهذا مبالغة في تزييف كلامه .

قوله تعالى ﴿ قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى منه رحمة فمن ينصرنى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تخسير ﴾

اعلم أن قوله (إن كنت على بينة من ربى) ورد بحرف الشك وكان على بقين تام في أمره الاأن خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب الى القبول ، فكا نه قال: قدروا أنى على بينة من ربى وأنى نبى على الحقيقة ، وانظروا أنى ان تابعتكم وعصيت ربى في أو امره فهن يمنعنى من عذاب الله فما تزيدو ننى على هذا التقدير غير تخسير ، وفي تفسير هذه الكلمة وجهان : الأول : أن على هذا التقدير تخسرون أعمالى و تبطلونها . الثانى : أن يكون التقدير فما تزيدوننى بما تقولون لى وتحملونى عليه غير أن أخسر في أنسبكم الى الخسران ، وأقول لكم إنكم خاسرون ، والقول الأول أقرب لأن قوله (فمن ينصرنى من الله إن عصيته) كالدلالة على أنه أرادإن أتبعكم فيها أنتم عليه من الكفر الذي دعو تمونى اليه لم أزدد إلا خسرانا في الدين فأصير من الهالكين الخاسرين .

وَ يَا قُومِ هَـذه نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا قَالَ كُلْ فِي أَرْضِ الله وَ لَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤» فَعَقَرُ وهَا فَقَالَ تَمَتَّعُو افي دَارِكُمْ ثَلَاثَة أَيَّامٍ بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤» فَعَقَرُ وهَا فَقَالَ تَمَتَّعُو افي دَارِكُمْ ثَلَاثَة أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعُدْ غَيْرُ مَكْذُوبِ (٦٥»

قوله تعالى ﴿ وياقومهذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فىأرضالله ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ﴾

اعلم أن العادة فيمن يدعى النبوه عند قوم يعبدون الأصنام أن يبتدى. بالدعوة الى عبادة الله ثم يتبعه بدعوى النبوة لابد وأن يظلموا منه المعجزة وأمر صالح عليهالسلام هكذاكان، يروى أن قومه خرجوا فى عيد لهم فسألوه أن يأتيهم بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا اليها ناقة فدعا صالح ربه فخرجت الناقة كما سألوا.

واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه ، الأول : أنه تعالى خلقها من الصخره و ثانيها : انه تعالى خلقها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبل . و ثالثها : انه تعالى خلقها حاملامن غير ذكر . ورابعها : أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة مر فير ولادة ، و خامسها : ماروى أنه كان لها شرب يوم . ولكل القوم شرب يوم آخر ، وسادسها : أنه كان يحصل منها لبن كثير يكفى الخلق العظيم ، وكل من هذه الوجو همعجز قوى وليس فى القرآن ، الا أن تلك الناقة كانت آية و معجزة ، فأما بيان أنها كانت معجزة من أى الوجوه فليس فيه بيانه .

ثم قال ﴿ فندروها تأكل فى أرض الله ﴾ والمراد أنه عليه السلام رفع عن القوم مؤنتها ، فصارت مع كونها آية لهم تنفعهم و لا تضرهم ، لأنهم كانو اينتفعون بلبنها على ماروى أنه عليه السلام خاف عليها منهم لما شاهد من إصرارهم على الكفر ، فإن الخصم لا يحب ظهور حجة خصمه ، بل يسعى فى اخفا او ابطالها بأقصى الامكان ، فلهذا السبب كان يخاف من اقدامهم على قتلها ، فلهذا احتاط وقال (ولا تمسوها بسوء) و توعدهم إن مسوها بسوء بعذاب قريب ، وذلك تحذير شديد لهم من الاقدام على قتلها ، ثم بين الله تعالى أنهم مع ذلك عقروها و ذبحوها ، و يحتمل أنهم عقروها لا بطال تلك الحجه ، وأن يكون لانها ضيقت الشرب على القوم ، وأن يكون لانهم رغبوا فى شحمها و لحها ، وقوله (فيأ خذكم عذاب قريب) يريد اليوم الثالث ، وهو قوله (تمتعوا فى داركم) ثم بين تعالى أن

فَلَكَ اجَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالحًا وَالَّذِينَ آمَنُوامَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَا وَمَنْ خَزَى يَوْمِئَذَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ «٦٦» وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ «٦٦» وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فَي دَيَارِهُمْ جَاثِمِينَ «٦٧» كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لَيْمُودَ «٦٨»

القوم عقروها، فعند ذلك قال لهم صالح عليه السلام (تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) ومعنى التمتع: التلذذ بالمنافع والملاذ التي تدرك بالحواس، ولما كان التمتع لا يحصل الاللحي عبر به عن الحياة، وقوله (في داركم) فيه و جهان: الأول: أن المراد من الدار البلد، و تسمى البلاد بالديار، لا ئه يدار فيها أي يتصرف. يقال: ديار بكر أي بلادهم. الثاني: ان المراد بالديار الدنيا. وقوله (ذلك وعد مكذوب) أي غير كذب والمصدر قد يرد بلفظ المفعول كالمجلود والمعقول وبأيكم المفتون، وقيل غير مكذوب فيه ، قال ابن عباس رضى الله عنهما أنه تعالى لما أمهلهم تلك الأيام الثلاثة فقد رغيهم في الايمان، وذلك لأنهم لماعقروا الناقة أنذرهم صالح عليه السلام بنزول العذاب، فقالوا وما علامة ذلك؟ فقال: تصير وجوهكم في اليوم الأول مصفرة، وفي الثاني محمرة، وفي الثالث مسودة، ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع، فلما رأوا وجوههم قد اسودت أيقنوا بالعذاب فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة والصاعقة والعذاب.

فان قيل : كيف يعقل أن تظهر فيهم هذه العلامات مطابقة القول صالح عليه السلام ، ثم يبقون مصرين على الكفر .

قلنا : مادامت الأمارات غيربالغة إلى حد الجزم واليقين لم يمتنع بقاؤهم على الكفر و إذاصارت يقينية قطعية ، فقد انتهى الأمر إلى حد الالجاء والايمان فى ذلك الوقت غير مقبول .

قوله تعالى ﴿ فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومنخزى يومئذ إنربك هو القوى العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم خاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعداً لثمود ﴾

اعلم أن مثل هذه الآية قد مضى فى قصة عاد ، وقوله (ومن خزى يومئذ) فيه مسائل : (المسألة الأولى) الواو فى قوله (ومن خزى) واو العطف وفيه وجهان : الأول : أن يكون التقدير: نجيناصالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بفومه ومن الخزى الذى لزمهم وبق العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً اليهم ، لأن معنى الخزى العيب الذى تظهر فضيحته ويستحيا من مثله فحذف ماحذف اعتماداً على دلالة ما بقى عليه . الثانى : أن يكون التقدير : نجينا صالحاً برحمة منا ونجيناهم من خزى يومئذ .

(المسألة الثانية) قرأ الكسائى و نافع فى رواية ورش وقالون وإحدى الروايات عن الاعشى (يومئذ) بفتح الميم ، وفى المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بكسر الميم فيهما فمن قرأ بالفتح فعلى أن يوم مضاف الى اذ وأن اذ مبنى ، والمضاف الى المبنى يجوز جعله مبنياً ألا ترى أن المضاف يكتسب من المضاف اليه التعريف والتنكير فكذا ههذا ، وأما الكسر فى اذ فالسبب أنه يضاف الى الجملة من المبتدأ والخبر تقول : جئتك اذ الشمس طالعة ، فلما قطع عنه المضاف اليه نون ليدل التنوين على ذلك ثم كسرت الذال لسكونها و سكون التنوين ، وأما القراءة بالكسر فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم يلزم من إضافته إلى المبنى أن يكون مبنياً لأن هذه الاضافة غير لازمة .

(المسألة الثالثة) الخزى الذل العظيم حتى يبلغ حد الفضيحة ولذلك قال تعالى فى المحاربين (ذلك لهم خزى فى الدنيا) و إنما سمى الله تعالى ذلك العذاب خزياً لأنه فضيحة باقية يعتبر بها أمثالهم ثم قال (إن ربك هو القوى العزيز) وإنما حسن ذلك ، لأنه تعالى بين أنه أوصل ذلك العذاب إلى الكافر وصان أهل الايمان عنه ، وهذا التمييز لايصح إلا من القادر الذي يقدر على قهر طبائع الأشياء فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذابا و بالنسبة إلى إنسان آخر راحة و ريحاناً ثم إنه تعالى بين ذلك الأمر فقال (وأخذ الذين ظلموا) وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إنما قال (أخذ) ولم يقل أخذت لأن الصيحة محمولة على الصياح، و ايضافصل بين الفعل و الاسم المؤنث بفاصل، فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث، وقد سبق لها نظائر.

(المسألة الثانية) ذكروا في الصيحة وجهين. قال ابن عباس رضى الله عنهما: المراد الصاعقة الثاني: الصيحة صيحة عظيمة هائلة سمعوها في اتوا أجمع منها فأصبحوا وهم موتى جاثمين في دورهم ومساكنهم، وجثومهم سقوطهم على وجوههم، يقال إنه تعالى أمر جبريل عليه السلام أن يصيح بهم تلك الصيحة التي ماتوا بها، ويجوز أن يكون الله تعالى خلقها، والصياح لا يكون إلا الصوت الحادث في حلق وفم وكدلك الصراخ، فان كان من فعل الله تعالى فقد خلقه في حلق حيوان وإن كان فعل جبريل عليه السلام فقد حصل في فه وحلقه، والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من كل صيحة ولا يسمى ذلك ولا بأنه صراخ.

وَلَقَدْ جَاءِتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاء بِعجْل حَنيذ «٦٩» فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهُ نَكْرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خَيفَةً قَالُو اللَّا تَخَفُ إِنَّا أُرْسَلْنَا إِلَى قَوْم لُوط «٧٠» وَامْرَأَتُهُ قَائمَةٌ فَضَحَكَتْ خَيفةً قَالُو اللَّ تَخَف إِنَّا أُرْسَلْنَا إِلَى قَوْم لُوط «٧٠» وَامْرَأَتُهُ قَائمَةٌ فَضَحَكَتْ فَبَشَرَنَاها باسْحَق وَمِن وَرَاء إِسْحَق يَعْقُوبَ «٧١»

فان قيل : فما السبب في كون الصيحة موجبة للموت ؟

قلنا: فيه وجوه: أحدها: أن الصيحة العظيمة إنما تحدث عندسبب قوى يوجب تموج الهواء وذلك التموج الشديد ربما يتعدى إلى صماخ الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورث الموت. والثانى: أنها شيء مهيب فتحدث الهيبة العظيمة عند حدونها والاعراض النفسانية إذا قويت أوجبت الموت الثالث: أن الصيحة العظيمة إذا حدثت من السحاب فلابد وأن يصحبها برق شديد محرق، وذلك هو الصاعقة التي ذكرها ابن عباس رضى الله عنهما.

ثم قال تعالى ﴿ فأصبحوا فى ديارهم جأثمين ﴾ والحثوم هو السكون يقال: للطير إذا باتت فى أوكارها أنها جثمت ، ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على مالا يتحرك من الموت فوصف الله تعالى هؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عندالهلاك ، حتى كأنهم ماكانوا أحياء وقوله (كأن لم يغنوافيها) أى كأنهم لم يوجدوا ، والمغنى المقام الذى يقيم الحي به يقال : غنى الرجل بمكان كذا إذ أقام به . ثم قال تعالى ﴿ ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعداً لثمود ﴾ قرأ حمزة وحفص عن عاصم (ألاإن ثمود) غير منون فى كل القرآن ، وقرأ الباقون (ثموداً) بالتنوين ولثمود كلاهما بالصرف ، والصرف للذهاب إلى الحي ، أو إلى الأب الأكبر ومنمه للتعريف والتأنيث بمعنى القبيلة .

قوله تعالى ﴿ ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب ﴾

اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وههنا مسائل:

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ قال النحويون: دخلت كلمة «قد» ههنا لأن السامع لقصص الأنبياء عليهم السلام يتوقع قصة بعد قصة ، وقد للتوقع ، ودخت اللامق (لقد» لتأكيد الخبر ولفظ (رسلنا) جمع

وأقله ثلاثة فهذا يفيد القطع بحصول ثلاثة ، وأما الزائد على هذا العدد فلا سبيل إلى اثباته إلا بدليل آخر ، وأجمعو اعلى أن الأصل فيهم كان جبريل عليه السلام ، ثم اختلفت الروايات فقيل : أتاه جبريل عليه السلام ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان الذين يكونون في غاية الحسن وقال الضحاك كانوا تسعة . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام ، وهم الدين ذكرهم الله في سورة والذاريات في قوله (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم) وفي الحجر (ونبئهم عن ضيف إبراهيم)

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا فى المراد بالبشرى على وجهين : الأول : أن المراد مابشره الله بعد ذلك بقوله (فبشر ناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب) الثانى : أن المراد منه أنه بشر إبراهيم عليه السلام بسلامة لوط و باهلاك قومه .

وأما قوله ﴿ قالوا سلاما قال سلام ﴾ ففيه مسائل:

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكساني (قالوا سلم قال سلم) بكسر السبن وسكون اللام بغير ألف، وفي والذاريات مثله. قال الفراء: لافرق بين القراء تين كما قالوا حلو حلال وحرم وحرام لأن في التفسير انهم لما جاؤا سلموا عليه. قال أبو على الفارسي: ويحتمل أن يكون سلم خلاف العدو والحرب كأنهم لما امتنعوا من تناول ماقدمه اليهم نكرهم وأو جس منهم خيفة قال إنا سلم ولست بحرب ولاعدو فلا تمتنعوا من تناول طعام كما يمتنع من تناول طعام العدو، وهذا الوجه عندي بعيد، لأن على هذا التقدير ينبغي أن يكون تكلم إبراهيم عليه السلام بهذا اللفظ بعداحضار الطعام، إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إنما وجدقبل إحضار الطعام لأنه تعالى قال (قالوا سلاما قال سلام فيها لبث أن جاء بعجل حنيذ) والفاء للتعقيب، فدل ذلك على أن مجيئه بذلك العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام.

(المسألة الثانية) قالوا سلاما تقديره: سلمنا عليك سلاماً قال سلام. تقديره: أمرى سلام، اى لست مريدا غير السلامة والصلح. قال الواحدى: ويحتمل ان يكون المراد: سلام عليكم، فجاه به مرفوعا حكاية لقوله كما قال: وحذف عنه الخبر كما حذف من قوله (فصبر جميل) وإنما يحسن هذا الخذف اذا كان المقصود معلوما بعد الحذف، وههنا المقصود معلوم فلا جرم حسن الحذف، ونظيره قوله تعالى (فاصفح عنهم وقل سلام) على حذف الخبر.

واعلم أنه إنما سلم بعضهم على بعض ، رعاية للأذن المذكور فىقوله تعالى (لاتدخلوا بيو تاغير بيو تكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها)

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أكثرما يستعمل (سلام عليكم) بغير ألف و لام ، و ذلك لأنه في معنى الدعاء ، فهو مثل قولهم : خير بين يديك .

فان قيل : كيف جاز جعل النكرة مبتدأ ؟

قلنا: النكرة اذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدأ ، فاذا قلت سلام عليكم : فالتنكير في هذا الموضع يدل على التمام والكبال ، فكا نه قيل : سلام كامل تام عليكم ، ونظيره قولنا : سلام عليك ، وقوله تعالى (قال سلام عليك سأستغفر لك ربى) وقوله (سلام قولا من رب رحيم ـ سلام على نوح في العالمين ـ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) فأما قوله تعالى (والسلام على من اتبع الهدى) فهذا أيضا جائز ، والمراد منه الماهية والحقيقة . وأقول : قوله (سلام عليكم) فهذا أيضا جائز ، والمراد منه الماهية والحقيقة . وأقول : قوله (سلام عليكم) أكمل من قوله :السلام عليكم ، لأن التنكير في قوله (سلام عليكم) يفيد الكبال والمبالغة والتمام . وأما لفظ السلام : فانه لا يفيد إلا الماهية . قال الأخفش : من العرب من يقول : سلام عليكم . فيعرى قوله : سلام . عن الألف واللام والتنوين ، والسبب في ذلك كثرة الاستعال أباح هذا التخفيف ، والله أعلم .

ثم قال تعالى ﴿ فَمَا لَبِثُ أَنْ جَاء بِعَجِلُ حَنَيْدَ ﴾ قالوا: مكث إبراهيم خمس عشرة ليلة لايأتيه ضيف فاغتم لذلك ، ثم جاءه المملائكة فرأى أضيافا لم ير مثلهم ، فعجل وجاء بعجل حنيذ ، فقوله (فما لبث أن جاء بعجل حنيذ) معناه : فما لبث في الجيء به بل عجل فيه ، أو التقدير : فما لبث مجيئه والعجل ولد البقرة . أما الحنيذ : فهو الذي يشوى في حفرة من الأرض بالحجارة الحجاة ، وهو من فعل أهل البادية معروف ، وهو محنوذ في الأصل كما قيل : طبيخ و مطبوخ ، وقيل : الحنيذ الذي يقطر دسمه . يقال : حندت الفرس اذا ألقيت عليه الجل حتى تقطر عرقا .

ثم قال تعالى ﴿ فلما رآى أيديهم لاتصل اليه ﴾ أى الىالعجل ، وقال الفراء : الىالطعام ، وهو ذلك العجل (نكرهم) أى أنكرهم . يقال : نكره وأنكره واستنكره .

واعلم أن الأضياف إنما امتنعوا من الطعام لأنهم ملائكة والملائكة لايأكلون ولايشربون، وإنما أتوه فى صورة الأضياف ليكونوا على صفة يحبها، وهوكان مشغوفا بالضيافة. وأما إبراهيم عليه السلام. فنقول: إما أن يقال: إنه عليه السلام ماكان يعلم أنهم ملائكة، بل كان يعتقد فيهم أنهم من البشر، أو يقال: إنه كان عالماً بأنهم من الملائكة. أما على الاحتمال الأولى فسبب خوفه أمران: أحدهما: أنه كان ينزل فى طرف من الأرض بعيد عن الناس، فلما امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به مكروها، وثانيها: أن من لا يعرف اذا حضر وقدم اليه طعام فان أكل حصل الأمن وإن لم يأكل حصل الخوف. وأما الاحتمال الثانى: وهو أنه عرف أنهم ملائكة الله تعالى،

فسبب خوفه على هـذا التقدير أيضاً أمران: أحدها: أنه خاف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله تعالى عليه: والثانى: أنه خاف أن يكون نزولهم لتعذيب قومه.

فان قيل: فأى هذين الاحتمالين أقرب وأظهر؟

قلنا : أما الذي يقول إنه ماعرف أنهم ملائكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها : أنه تسارع الى إحضار الطعام ، ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . و ثانيها : أنه لما رآهم متنعين من الأكل خافهم ، ولو عرف كونهم من الملائكة لما استدل بترك الأكل على حصول الشر ، و ثالثها : أنه رآهم في أول الأمر في صورة البشر ، وذلك لا يدل على كونهم من المملائكة . وأما الذي يقول . إنه عرف ذلك احتج بقوله (لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط) وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف بأى سبب أرسلوا ، ثم بين تعالى أن الملائكة أزالوا ذلك الخوف عنه فقالوا (لا تخف إنا أرسلنا الى قوم لوط ، لأنه أضمر لقيام الدليل عليه في سورة أخرى ، وهو قوله (إنا أرسلنا الى قوم مجرمين . لنرسل عليهم حجارة)

ثم قال تعالى ﴿ وامرأته قائمة ﴾ يعنى سارة بنت آزر بن باحورا بنت عم إبراهيم عليه السلام ، وقوله (قائمة) قيل : كانت قائمة من وراءالسترتستمع الى الرسل ، لأنها ربمـا خافت أيضا ـ وقيل : كانت قائمة تخدم الأضياف وإبراهيم عليه السلام جالس معهم ، ويؤكدهذا التأويل قراءة ابن مسعود (وامرأته قائمة) وهو قاعد .

ثم قال تعالى ﴿ فضحكت فبشرناها باسحق ﴾ واختلفوا فى الضحك على قولين: منهم من حمله على نفس الضحك ، ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى آخر سوى الضحك . أما الذين حملوه على نفس الضحك فاختلفوا فى أنها لم ضحكت ، وذكروا وجوها؛ الأول : قال القاضى إن ذلك السبب لابد وأن يكون سببا جرى ذكره فى هذه الاية ، وما ذاك إلا أنها فرحت بزوال ذلك الخوف عن ابراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة (لاتخف إنا أرسلنا الى قوم لوط) وعظم سرورها بسبب سروره بزوال خوفه ، وفى مثل هذه الحالة قد يضحك الانسان ، وبالجملة فقد كان ضحكها بسبب قول الملائكة لابراهيم عليه السلام (لاتخف) فكان كالبشارة ، فقيل لها : نجعل هذه البشارة بشارتين ، فكما حصلت البشارة بروال الحوف ، فقد حصلت البشارة أيضاً بحصول الولد عظيمة الانكار على قوم لوط لما كانوا عليه من الكفر والعمل الخبيث ، فلما أظهروا أنهم جاؤا لاهلا كهم لحقها السرور فضحكت . الثالث : قال السدى قال ابراهيم عليه السلام لهم (ألاتاً كلون) قالوا

لاناً كل طعاماً إلا بالثمن ، فقال : ثمنه أنتذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره ، فقال جبريل لميكائيل عليهما السلام «حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا» فضحكت امرأته فرحامنها مذا الكلام. الرابع: أنسارة قالت لابراهم عليه السلام أرسل الى ابن أخيك وضمه الى نفسك، فان الله تعالى لايترك قومه حتى يعذبهم ، فعند تمام هذا الكلام دخل الملائكة على إبراهم عليه السلام، فلما أخبروه بأنهم إنما جاؤا لاهلاك قوم لوط صار قولهم موافقاً لقولها ، فضحكت لشدة سرورها بحصول الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة . الخامس : أن الملائكة لما أخبروا إبراهم عليه السلام أنهم من الملائكة لامن البشر وأنهم إنما جاؤا لاهلاك قوملوط طلب إبراهم عليه السلام منهم معجزة دالة على أنهم من الملائكة فدعوا ربهم باحياء العجل المشوى فطفر ذلك العجل المشوى من الموضع الذي كان موضوعاً فيه إلى مرعاه ، وكانت امرأة إبراهم عليه السلام قائمة فضحكت لمــا رأت ذلك العجل المشوى قد طفر من موضعه . السادس : أنها ضحكت تعجباً من أن قومًا أتاهم العذاب وهم في غفلة . السابع : لا يبعد أن يقال إنهم بشروها بحصول مطلق الولد فضحكت ، إما على سبيل التعجب فانه يقال إنهاكانت فىذلك الوقت بنت بضع و تسعين سنة و إبراهم عليه السلام ابن مائة سنة ، وإما على سبيل السرور . ثم لمـا ضحكت بشرها الله تعالى بأن ذلك الولد هو إسحق و من وراء إسحق يعقوب. الثامن: أنها ضحكت بسبب أنها تعجبت من خوف إبراهيم عليه السلام من ثلاث أنفس حال ماكان معه حشمه وخدمه . التاسع : أن هذا على التقديم والتأخير والتقدر: وأمرأته قائمة فبشرناها باسحق. فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك، ومعناه التأخير . الثاني : هو أن يكون معنى فضحكت حاضت وهو منقول عن مجاهد وعكرمة قالا ضحكت أي حاضت عند فرحها بالسلامة من الخوف، فلما ظهر حيضها بشرت بحصول الولد، وأنكر الفراء وأبوعبيدة أن يكون ضحكت بمعنى حاضت ، قالأبوبكر الأنبارى هذه اللغة إن لم يعرفها هؤ لاء فقد عرفها غيرهم ، حكى الليث فى هذه الآية (فضحكت) طمثت ، وحكى الازهرى عن بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت.

واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد. وإنما الوجه الصحيح هوالأول.

ثم قال تعالى ﴿ ومنوراء إسحق يعقوب ﴾ وفيه مسألتان:

﴿ المسئلة الأولى ﴾ قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بالنصب ، والباقون بالرفع أما وجه النصب ، فهوأن يكون التقدير: بشرناها باسحق ومن وراء إسحق وهبنا لها يعقوب ، وأما وجه الرفع فهو أن يكون التقدير: ومن وراء إسحق يعقوب . مولود أوموجود .

قَالَتْ يَا وَ يُلَتَى ءَأَلَدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَى ُعَجِيبٌ «٧٧» قَالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ جَمِيدٌ «٧٧»

(المسألة الثانية) في لفظ وراء قولان: الأول: وهو قول الأكثرين أن معناه بعد أى بعد إسحق يعقوب وهذا هو الوجه الظاهر. والثانى: أن الوراء ولد الولد، عن الشعبي أنه قيل له هذا ابنك، فقال نعم من الوراء، وكان ولد ولده، وهذا الوجه عندى شديد التعسف، واللفظ كأنه ينبو عنه.

قوله تعالى ﴿ قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً إن هــذا لشى. عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد﴾

فى الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الفراء أصل الويل وى وهو الخزبى ، ويقال : وى لفلان أى خزى له فقوله ويلك أى خزى لك ، وقال سيبويه : ويح زجر لمنأشرف على الهلاك ، وويل لمن وقع فيه . قال الخليل : ولم أسمع على بنائه إلا ويح ، وويس ، وويك ، وويه ، وهذه الكلمات متقاربة فى المعنى وأما قوله (ياويلتا) فمنهم من قال هذه الألف ألف الندبة وقال صاحب الكشاف : الألف في يلتا مبدلة من ياء الاضافة في (ياويلتي) وكذلك في يالهفا ويا عجبا ثم أبدل من الياء والكسرة . الألف والفتحة ، لأن الفتح والألف أخف من الياء والكسرة

أماقوله ﴿ أَأَلِدُ وَأَنَا عِجُوزُ وَهَذَا بِعَلَى شَيْخًا ﴾ ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ ابن كشير و نافع وأبو عمرو آلد بهمزة و مدة ، والباقون بهمزتين بلامد (المسألة الثانية) لقائلأن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفر، بيان المقدمة الأولى من ثلاثة أوجه : أولها : قوله تعالى حكاية عنها في معرض التعجب (أألد وأنا عجوز) و ثانيها : قوله (إنهذا لشيء عجيب) و ثالثها : قول الملائكة لها (أتعجبين من أمر الله) وأما بيان أن التعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفر، فلأنهذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله تعالى ، وذلك يوجب الكفر .

والجواب: أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة لا يحسب القدرة فأن الرجل المسلم لوأخبره

فَلَكَ ذَهَبَ عَرِثَ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطُ «كا» إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبُ «٧٠»

مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهباً إبريزاً فلاشك أنه يتعجب نظراً إلى أحوال العادة لا لاجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (وهـذا بعلى شيخاً) فاعلم أن شيخاً منصوب على الحال ، قال الواحدى رحمه الله: وهذا من لطائف النحو وغامضه فان كلمة هذا للاشارة ، فكان قوله (وهذا بعلى شيخاً) قائم مقام أن يقال أشير إلى بعلى حال كونه شيخاً ، والمقصود تعريف هـذه الحالة المخصوصة وهي الشيخوخة .

(المسألة الرابعة) قرأ بعضهم (وهذا بعلى شيخ) على أنه خبر مبتدا محذوف، أى هذا بعلى وهو شيخ، أو بعلى بدل من المبتدا وشيخ خبر أو يكونان معاً خبرين، ثم حكى تعالى أن الملائكة قالوا (أتعجبين من أمر الله) والمعنى: أنهم تعجبوا من تعجبها، ثم قالوا (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) والمقصود من هذا الكلام ذكر مايزيل ذلك التعجب وتقديره: إن رحمة الله عليكم متكاثرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة، وهي النبوة والمعجزات القاهرة والتوفيق للخيرات العظيمة فاذا رأيت أن الله خرق العادات في تخصيصكم بهذه الكرامات العالية الرفيعة وفي إظهار خوارق العادات وإحداث البينات والمعجزات، فكيف يليق به التعجب.

وأما قوله ﴿أهل البيت﴾ فانه مدح لهم فهو نصب على النداء أوعلى الاختصاص، ثم أكدوا ذلك بقولهم (إنه حميد بحيد) والحميد هو المحمود وهو الذي تحمد أفعاله، والجميد المحاجد، وهو ذوالشرف والكرم، ومن محامد الأفعال ايصال العبد المطيع الى مراده ومطلوبه، ومن أنواع الفضل والكرم أن لا يمنع الطالب عن مطلوبه، فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر على الكل وأنه حميد بحيد، فكيف يبقى هذا التعجب في نفس الأمر فثبت أن المقصود من ذكر هذه الكلات ازالة التعجب.

قوله تعمالي ﴿ فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن ابراهيم لحليم أواه منيب﴾

اعلم أن هذا هو القصة الخامسة وهي قصة لوط عليه السلام ، واعلم أن الروع هو الخوف

وهو ماأو جس من الخيفة حين أنكر أضيافه والمعنى: أنه لما زال اخوفوحصل السرور بسبب مجىء البشرى بحصول الولد ، أخذ يجادلنا فىقوم لوط وجواب لما هو قوله (أخذ) إلا أنه حذف فى اللفظ لدلالة الكلام عليه ، وقيل تقديره : لما ذهب عن ابراهيم الروع جادلنا .

واعلم أن قوله (بجادلنا) أى يجادل رسلنا .

فان قيل: هذه المجادلة إن كانت مع الله تعالى فهى جراءة على الله ، والجراءة على الله تعالى من أعظم الذنوب ، ولأن المقصود من هذه المجادلة إزالة ذلك الحكم وذلك يدل على أنه ماكان راضيا بقضاء الله تعالى وأنه كفر. وإن كانت هذه المجادلة مع الملائكة فهى أيضا عجيبة ، لأن المقصود من هذه المجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط ، فان كان قد اعتقد فيهم أنهم من تلقاء أنفسهم يجادلون في هذا الاهلاك فهذا سوء ظن بهم . وان اعتقد فيهم أنهم بأ الله جاؤا فهذه المجادلة تقتضى أنه كان يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا منكر .

والجواب: من وجهين:

﴿ الوجه الأول﴾ وهو الجواب الاجمالى أنه تعالى مدحه عقيب هذه الآية فقال (ان ابراهيم لحليم أواه منيب) ولوكان هذا الجدل من الذنوب لمــا ذكر عقيبه مايدل على المدح العظيم .

﴿ والوجه الثانى ﴾ وهو الجواب التفصيلي أن المراد من هـذه المجادلة سعى ابراهيم في تأخير العذاب عنهم وتقريره من وجوه :

(الوجه الأول) أن الملائكة قالوا (إنا مهلكوا أهلهذه القرية) فقال ابراهيم: أرأيتم لوكان فيها خمسون رجلامن المؤمنين أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال: فأر بعون قالوا: لا. قال: فثلاثون قالوا لا. حتى بلغ العشرة قالوا: لا. قال: أرأيتم ان كان فيها رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فعند ذلك قال: إن فيها لوطا وقد ذكر الله تعالى هذا في سورة العنكبوت فقال (ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انامهلكوا أهل هذه القرية ان أهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلاامر أنه كانت من الغابرين.

ثم قال ﴿ ولما أن جاءت رسلنا لوطاسى، بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف و لا تحزن انا منجوك وأهلك الا امرأتك ﴾ فبان بهذا أن مجادلة إبراهيم عليه السلام ، انما كانت فى قوم لوط بسبب مقام لوط فيما بينهم .

(الوجه الثاني) يحتمل أن يقال إنه عليه السلام كان يميل إلى أن تلحقهم رحمة الله بتأخير العذاب عنهم رجاء أنهم ربمـا أقدموا على الايمـانوالتوبة عن المعاصى ، وربمـا وقعت تلك المجادلات

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُود «٧٦» وَلَكَ جَاءِتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيء بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ «٧٧»

بسبب أن ابراهيم كان يقول إن أمر الله ورد بايصال العذاب. ومطلق الأمر لايوجب الفور بل يقبل التابعي فاصبروا مدة أخرى ، والملائكة كانوا يقولون إن مطلق الأمر يقبل الفور، وقد حصلت هناك قرائن دالة على الفور ، ثم أخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه بالوجوه المعلومة فحصلت المجادلة بهذا السبب ، وهذا الوجه عندى هو المعتمد .

﴿ الوجه الثالث ﴾ في الجواب لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الآمر وكان ذلك الأمر مشروطا بشرط فاختلفوا في أن ذلك الشرط هل حصل في ذلك القوم أم لا فحصلت المجادلة بسببه ، وبالجملة نرى العلماء في زماننا يجادل بعضهم بعضا عند التمسك بالنصوص ، وذلك لا يوجب القدح في واحد منها فكذا ههنا .

ثم قال تعالى ﴿ إِن إِبراهيم لحليم أو اهمنيب ﴾ وهذا مدحعظيم من الله تعالى لا براهيم ، أما الحليم فهو الذي لا يتعجل بمكافأة غيره ، بل يتأنى فيه فيؤخر و يعفو ومن هـذا حاله فانه يحب من غيره هذه الطريقة ، وهذا كالدلالة على أن جداله كان فى أمر متعلق بالحلم و تأخير العقاب ، ثم ضم إلى ذلك ماله تعلق بالحلم و هو قوله (أو اه منيب) لأن من يستعمل الحلم فى غيره فانه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير فلما رأى مجيء الملائكة لأجل إهلاك قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله تعالى بهذه الصفة ، ووصفه أيضا بأنه منيب ، لأن من ظهرت فيه هذه الشفقة العظيمة على الغير فانه ينيب ويتوب ويرجع إلى الله فى إزالة ذلك العذاب عنهم أو فيه هذه الشفقة العظيمة على الغير فانه ينيب ويتوب ويرجع إلى الله فى إزالة ذلك العذاب عنهم أو يقال : إن من كان لايرضى بوقوع غيره فى الشدائد . فأن لايرضى بوقوع نفسه فيها كان أولى ولا طريق إلى صون النفس عن الوقوع فى عذاب الله إلا بالتوبة والأنابة فوجب فيمن هذا شأنه يكون منيها .

قوله تعالى ﴿ يَالِبِرَاهِيمِ أَعْرَضَ عَنْ هَـذَا إِنْهُ قَدْ جَاءُ أَمْرُ رَبِّكُ وَإِنَّهُمْ آتَيْمُ عَذَابَ غَيْرُ مُرْدُودُ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب؟

اعلم أن قوله (ياابراهيم أعرض عن هذا) معناه: أن الملائكة قالوا له: اترك هذه المجادلة لآنه

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ أَيْهَرُعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ مَوْ لَا يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ مَوْ لَا يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ مَعْمُولُ اللّهَ وَلَا يَعْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ مَوْ لَا يَعْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ

قد جاء أمر ربك بايصال هذا العذاب اليهم وإذا لاح وجه دلالة النص على هذا الحكم فلا سبيل الى دفعه فلذلك أمروه بترك المجادلة ، ولما ذكروا (إنه قد جاء أمر ربك) ولم يكن فى هذا اللفظ دلالة على أن هذا الأمر بماذا جاء لاجرم بين الله تعالى إنهم آتيهم عذاب غيرمردود ، أى عذاب لاسبيل الى دفعه ورده .

ثم قال (ولما جاءت رسلنالوطاً سي بهم وضاق بهم ذرعا ) وهؤلاء الرسل هم الرسل الذين بشروا ابراهيم بالولدعليهم السلام. قال ابن عباس رضى الله عنهما: انطلقو امن عند إبراهيم إلى لوطو بين القريتين أربع فراسخ و دخلوا عليه على صورة شباب مرد من بنى آدم وكانوا فى غاية الحسن ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله وذكروا فيه ستة أوجه: الأول. أنه ظن أنهم من الانس فحاف عليهم خبث قومه وأن يعجزوا عن مقاومتهم. الثانى: ساءه مجيئهم لأنه ماكان يحد ما ينفقه عليهم وماكان قادراً على القيام بحق ضيافتهم. والثالث: ساءه ذلك لأن قومه منعوه من ادخال الضيف داره: الرابع: ساءه القيام بحق ضيافتهم. والثالث: ساءه وأنهم إنما جاؤا لاهلاك قومه، والوجه الأول هو الأصح لدلالة قوله تعالى (وجاء قومه يهر عون اليه) و بقى فى الآية ألفاظ ثلاثة لا بد من تفسيرها:

﴿ اللفظ الأول﴾ قوله(سى. بهم) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعل لازم مجاوزيقال سؤته فسىء مثل شغلته فشغل وسررته فسر. قال الزجاج: أصله سوى، بهم الاأن الواو سكنت و نقلت كسرتها الى السين.

(واللفظ الثانى) قوله (وضاق بهمذرعا) قال الآزهرى: الذرع يوضعموضع الطاقة والآصل فيه البعير يذرع بيديه فى سيره ذرعا على قدر سعة خطوته، فاذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه ، فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع و الطاقة . فيقال : مالى به ذرع و لا ذراع أى مالى به طاقة ، و الدليل على صحة ماقلناه أنهم يجعلون الذراع فى موضع الذرع فيقو أو نصقت بالآمر ذراعا .

﴿ وَاللَّهُ ظُولُهُ النَّالَثُ ﴾ قوله (هذا يوم عصيب) أي يوم شديد ، وإنما قيل للشديد عصيب لأنه يعصب الانسان بالشر .

قوله تعـالى ﴿ وَجَاءَ قَوْمُهُ يَهُرَّعُونَ إِلَيْهُ وَمْرَى قَبْلُ كَانُوا يَعْمُلُونَ السَّيَّئَاتُ قَالَ يَا قَوْمُ

رَّشَيْدُ «٧٨» قَالُوا لَقَدْ عَلَمْتَ مَا اَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا أَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا أَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا أَنُو يِدُ «٧٨» قَالَ لُو أَنَّ لِي بُكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ «٨٠»

هؤلاء بناتى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولاتخزون فى ضيفى أليس منكم رجل شديد قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق و إنك لتعلم مانريد قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ﴾

وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته عجوز السوء فقالت لقومه دخل دارنا قوم مارأيت أحسن وجوها ولاأنظف ثياباً ولاأطيب رائحة منهم (فجاءه قومه يهرعون اليه) أى يسرعون ، وبين تعالى أن اسراعهم ربما كان لطلب العمل الخبيث بقوله (ومن قبل كانوا يعملون السيئات) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا أن يدخلوا البيت الذى كان فيه جبريل عليه السلام ، فوضع جبريل عليه السلام يده على الباب ، فلم يطيقوا فتحه حتى كسروه ، فسح أعينهم بيده فعموا ، فقالوا: يالوط قد أدخلت علينا السحرة وأظهر ت الفتنة ، ولأهل اللغة في (يهرعون) قولان:

﴿ القول الأول ﴾ أن هذا من باب ماجاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول و لا يعرف له فاعل نحو: أو لع فلان في الأمر، وأرعد زيد، وزهي عمرو من الزهو.

﴿ والقول الثانى ﴾ أنه لا يجوز ورود الفاعل على لفظ المفعول ، وهذه الأفعال حذف فاعلوها فتأويل أولع زيداً نه أولعه طبعه وأرعدالرجل أرعده غضبه وزهي عمرو معناه جعله ماله زاهياو أهرع معناه أهرعه خوفه أو حرصه ، واختلفوا أيضاً فقال بعضهم : الاهراع هو الاسراع مع الرعدة . وقال آخرون : هو العدو الشديد .

أما قوله تعالى ﴿قال ياقوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم ﴾ ففيه قولان: قال قتادة . المراد بناته لصلبه . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : المراد نساء أمته ؛ لأنهن فى أنفسهن بنات ولهن اضافة إليه بالمتابعة وقبول الدعوة . قال أهل النحو : يكنى فى حسن الاضافة أدنى سبب ، لأنه كان نبياً لهم فكان كالأب لهم . قال تعالى (وأزواجه أمهاتهم) وهو أب لهم وهذا القول عندى هو المختار ، ويدل عليه وجوه : الأول : أن إقدام الانسان على عرض بناته على الأوباش والفجار أمر متبعد لايليق بأهل المروءة ، فكيف بأكابر الأنبياء ؟ الثانى : وهو أنه قال (هؤلاء بناتى هن أطهر لكم) فبناته اللواتى من

صلبه لا تكفى للجمع العظيم. أما نساء أمته ففيهن كفاية للكل. الثالث: أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان ، وهما: زنتا ، وزعورا ، وإطلاق الهظ البنات على البنتين لا يجوز لما ثبت أن أقل الجمع ثلاثة ، فأما القائلون بالقول الأول فقد اتفقوا على أنه عليه السلام ما دعا القوم الى الزنا بالنسوان بل المراد أنه دعاهم الى التزوج بهن ، وفيه قولان : أحدهما : أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط أن يقدموا الإيمان . والثانى : أنه كان يجوز تزويج المؤمنة من الكافر فى شريعته ، وهكذا كان فى أول الاسلام بدليل أنه عليه السلام زوج ابنته زينب من أى العاص بن الربيع وكان مشركا وزوج ابنته من عتبة بن ألى لهب . ثم نسخ ذلك بقوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن) وبقوله (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) واختلفوا أيضاً ، فقال الا كثرون : كان له بنتان ، وعلى هذا التقدير ذكر الاثنتين بلفظ الجمع ، كما في قوله فان كان له اخوة (فقد صغت قلوبكما) وقيل : إنهن كن أكثر من اثنتين .

أما قوله تعالى ﴿ هِن أَطَهِر لَكُم ﴾ ففيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ظاهر قوله (هن أطهر لكم) يقتضى كون العمل الذى يطلبونه طاهراً و معلوم أنه فاسد و لأنه لاطهارة فى نكاح الرجل ، بل هذا جار مجرى قولنا : الله أكبر ، والمراد أنه كبير ولقوله تعالى (أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم) و لاخير فيها و لماقال أبو سفيان : اعل أحداو اعل هبل قال الذى «الله أعلى و أجل» و لا مقاربة بين الله و بين الصنم

(المسألة الثانية) روى عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيسى بن عمر أنهم قرؤا (هن أطهر لكم) بالنصب على الحال كما ذكرنا فى قوله تعالى (وهذا بعلى شيخاً) الا أن أكثر النحويين اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرى وهؤلاء بناتى هن أطهر) كان هذا نظير قوله (وهذا بعلى شيخاً) إلا أن كلمة «هن» قد وقعت فى البين وذلك يمنع من جعل أطهر حالا وطولوا فيه . ثم قال (فا تقوا الله و لا تخزون فى ضيغى) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ أبو عمرو ونافع ولاتخزونى باثبات الياء على الأصل ، والباقون بحذفها للتخفيف ودلالة الكسر عليه .

(المسألة الثانية) في لفظ (لاتخروني) وجهان: الأول: قال ابن عباس رضى الله عنهما: لا تفضحوني في أضيافي، يريد أنهم إذا هجموا على أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة. والثانى: لاتخروني في ضيفي أي لا تخجلوني فيهم، لأن مضيف الضيف يلزمه الحجالة من كل فعل قبيح يو صل إلى الضيف يقال: خزى الرجل إذا استحيا.

(المسألة الثالثة) الضيف ههنا قائم مقام الأضياف ، كما قام الطفل مقام الأطفال . فى قوله تعالى (أو الطفل الذين لم يظهروا) وبجوز أن يكون الضيف مصدراً فيستغنى عن جمعه كما يقال : رجال صوم . ثم قال (أليس منكم رجل رشيد) وفيه قولان : الأول : (رشيد) بمعنى مرشد أى يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيافى . والثانى : رشيد بمعنى مرشد ، والمعنى : أليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح . وأسعده بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح ، والأول أولى .

ثم قال تعالى ﴿ قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق ﴾ وفيه وجوه: الأول: مالنا فى بناتك من حاجة و لا شهوة ، والتقدير أن من احتاح الى شىء فكا نه حصل له فيه نوع حق ، فلهذا السبب جعل نفى الحق كناية عن نفى الحاجة . الثانى: أن نجرى اللفظ على ظاهره فنقول: معناه إنهن لسن لنا بأزواج و لاحق لنا فيهن البتة . و لايميل أيضاً طبعنا اليهن فكيف قيامهن مقام العمل الذى نريده وهو اشارة الى العمل الخبيث . الثالث (مالنا فى بناتك من حق) لأنك دعو تنا الى نكاحهن بشرط الايمان ونحن لا نجيبك إلى ذلك فلا يكون لنا فيهن حق . ثم انه تعالى حكى عن لوط أنه عند سماع هذا الكلام قال (لو أن لى بكم قوة أو آوى الى ركن شديد) وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ جو اب «لو » محذوف لدلالة الكلام عليه والتقدير : لمنعتكم و لبالغت فى دفعكم و نظيره قوله تعالى (ولوأن قرأنا سيرتبه الجبال) وقوله (ولو ترى اذ و قو فو اعلى النار)قال الواحدى وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع .

﴿ المسألة الثانية ﴾ (لوأن لى بكم قوة) أى لوأن لى ماأتقوى به عليكم و تسمية مو جب القوة بالقوة جائز قال الله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) والمراد السلاح، وقال آخرون القدرة على دفعهم، وقوله (أو آوى إلى ركن شديد) المراد منه الموضع الحصين المنيع تشبيها له بالركن الشديد من الجبل،

فان قيل: ما الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم؟

قلنا: قال صاحب الكشاف: قرىء (أو آوى) بالنصب باضهار أن ، كأنه قيل لوأن لى بكم قوة أو آوياً .

واعلم أن قوله (لو أن لى بكم قوة أو آوى الى ركن شديد) لابد من حمل كل واحد من هذين الكلامين على فائدة مستقلة ، وفيه وجوه : الأول : المراد بقوله (لو أن لى بكم قوة) كونه بنفسه قادراً على الدفع وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غييره على قهرهم وتأديبهم ، والمراد بقوله

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بَأَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفَتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبخُ أَلَيْسَ الصَّبخُ بِقَرِيبِ «٨١»

(أو آوى إلى ركن شديد) هو أن لايكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بو اسطته . الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم و اقدامهم على سوء الأدب تمنى حصول قوة قوية على الدفع ، ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى أن آوى إلى ركن شديد و هو الاعتصام بعناية الله تعالى ، و على هذا التقدير فقوله (أو آوى الى ركن شديد) كلام منفصل عما قبله و لا تعلق له به ، وبهذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم ، و لذلك قال الذي عليه السلام «رحم الله أخى لوطاكان يأوى إلى ركن شديد»

قوله تعالى ﴿ قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك انه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ﴾ اعلم أن قوله تعالى مخبراً عن لوط عليه السلام أنه قال (لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد) يدل على أنه كان في غاية القلق و الحزن بسبب إقدام أولئك الأوباش على مايوجب الفضيحة في حق أضيافه ، فلما رأت الملائكة تلك الحالة بشروه بأنواع من البشارات : أحدها : أنهم رسل الله . و ثانيها : أن الكفار لا يصلون إلى ماهموا به . و ثالثها : أنه تعالى يهلكهم . و رابعها : أنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب . و خامسها : إن ركنك شديد وأن ناصرك هو الله تعالى فحصل له منذه البشارات ، وروى أن جبريل عليه السلام قال له إن قومك لن يصلوا إليك فافتح الباب فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بحناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم فصاروا لا يعرفون فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بحناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم فصاروا لا يعرفون ومعنى قوله (لن يصلوا إليك) أى بسوء ومكروه فانا نحول بينهم و بين ذلك . ثم قال (فأسر بأهلك) قرأ نافع وابن كثير (فاسر) موصولة والباقون بقطع الألف وهما لغتان ، يقال سريت بالليل وأسريت وأنشدحسان :

أسرت إليك ولم تكن تسرى

فجاء باللغتين فمن قرأ بقطع الآلف فحجته قوله سبحانه و تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده) ومن وصل فحجته قوله (والليل إذا يسر) والسرى السير في الليل. يقال: سرى يسرى إذا سار بالليل وأسرى بفلان اذا سير به بالليل، والقطع من الليل بعضه وهو مثل القطعة ، يريدا خرجو اليلا لتسبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبح. قال نافع بن الأزرق لعبدالله بن عباس رضى الله عنهما: أخبرنى عن قول الله (بقطع من الليل) قال هو آخر الليل سحر، وقال قتادة: بعد طائفة من الليل، وقال آخرون هو نصف الليل فانه في ذلك الوقت قطع بنصفين.

ثم قال ﴿ ولا يلتفت منكم أحد ﴾ نهى من معه عن الالتفات والالتفات نظر الانسان الى ما وراءه ، والظاهر أن المراد أنه كان لهم فى البلدة أموال وأقمشة وأصدقاء ، فالملائكة أمروهم بأن يخرجوا و يتركوا تلك الأشياء ولا يلتفتوا اليها البتة ، وكان المراد منه قطع تعلق القلب عن تلك الأشياء وقد يراد منه الانصراف أيضا ، كقوله تعالى (قالوا أجئتنا لتلفتنا) أى لتصرفنا ، وعلى هذا التقدير قالمراد من قوله (ولا يلتفت منكم أحد) النهى عن التخلف .

ثم قال ﴿ إِلا امرأتك ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (الا امرأتك) بالرفع والباقون بالنصب. قال الواحدى: من نصب وهو الاختيار فقد جعلها مستثناة من الأهل على معنى فأسر بأهلك إلا امرأتك والذى يشهد بصحة هذه القراءة أن فى قراءة عبد الله (فأسر بأهلك إلا امرأتك) فأسقط قوله (ولا يلتفت منكم أحد) من هذا الموضع ، وأما الذين رفعوا فالتقدير (ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك)

فان قيل: فهذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات لأن القائل إذا قال لايقم منكم أحد الازيد كان ذلك أمر الزيد بالقيام.

وأجاب أبو بكر الأنبارى عنه فقال: معنى (إلا) ههنا الاستثناء المنقطع على معنى ، لا يلتفت منكم أحد ، لكن امرأتك تلتفت فيصيمها ما أصابهم ، وإذا كان هذا الاستثناء منقطعاً كان التفاتها معصية ويتأكد ماذكر نا بما روى عن قتادة أنه أقال إنهاكانت مع لوط حين خرج من القرية فلما سمعت هذا العذاب التفتت وقالت ياقوماه فأصابها حجر فأهلكها .

واعلم أن القراءة بالرفع أقوى، لأن القراءة بالنصب تمنع من خروجها مع أهله لكن على هذا التقدير الاستثناء يكون من الأهل كأنه أمرلوطاً بأن يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فانهاها لكة مع الحالكين، وأما القراءة بالنصب فانها أقوى من وجه آخر، وذلك لأن مع القراءة بالنصب يبتى الاستثناء متصلا

## فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حَجَارَةً مِّن سَجِيلِ مَّنضُود «٨٢» مُّسَوَّ مَةً عندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد «٨٢»

ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعاً . ثم بين الله تعالى أنهم قالوا : إنه مصيبها ما أصابهم . و المراد أنه مصيبها ذلك العذاب الذي أصابهم . ثم قالوا (إنموعدهم الصبح) روى أنهم لما قالوا للوط عليه السلام (إن موعدهم الصبح) قال أريد أعجل من ذلك بل الساعة فقالوا (أليس الصبح بقريب) قال المفسرون إن لوطاً عليه السلام لما سمع هذا الكلام خرج بأهله في الليل .

قوله تعالى ﴿ فلماجاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عندربك وماهى من الظالمين ببعيد ﴾

## في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) في الأمر وجهان: الأول: أن المراد من هذا الأمر ماهو ضدالنهي ويدل عليه وجوه: الأول أن لفظ الأمر حقيقة في هذا المعنى مجاز في غيره دفعاً للاشتراك. الثاني: أن الأمر لا يمكن حمله ههنا على العذاب، وذلك لأنه تعالى قال (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها) وهذا الجعل هو العداب، فدلت هذه الآية على أن هذا الأمر شرط والعذاب جزاء، والشرط غير الجزاء، فهذا الأمر غير العذاب، وكل مر. قال بذلك قال إنه هو الأمر الذي هوضد النهي. والثالث: أنه تعالى قال: قبل هذه الآية (إنا أرسلنا الى قوم لوط) فدل هذا على أنهم كانوا مأمورين من عند الله تعالى بالذهاب إلى قوم لوط وبايصال هذا العذاب إليهم.

إذا عرفت هــــذا فنقول: إنه تعــالى أمر جمعاً من الملائكة بأن يخربوا تلك المدائن فى وقت معين ، فلمــا جاء ذلك الوقت أقدموا على ذلك العمل ، فكان قوله (فلمــا جاء أمرنا) إشارة الى ذلك التكليف .

فان قيل : لو كان الأمر كذلك ، لوجب أن يقال : فلما جاء أمرنا جعلوا عاليها سافلها ، لأن الفعل صدر عن ذلك المأمور .

قلنا : هذا لايلزم علىمذهبنا ، لأن فعل العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذى وقع منهم إنما وقع بأمر الله تعالى و بقدرته ، فلم يبعد إضافته الى الله عز وجل ، لأن الفعل كما تحسن إضافته الى المباشر ، فقد تحسن أيضا إضافته الى السبب .

﴿ القول الثانى ﴾ أن يكون المراد من الأمر ههنا قوله تعالى (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) وقد تقدم تفسير ذلك الأمر .

﴿ القول الثالث ﴾ أن يكون المراد من الأمرالعذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى الاضمار ، والمعنى : ولما جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلها ،

(المسألة الثانية) اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى فى هذه الآية بنوعين من الوصف فالأول: قوله (جعلنا عاليها سافلها) روى أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه الواحد تحت مدائن قوم لوط و قلعها وصعد بها الى السهاء حتى سمع أهل السهاء نهيق الحمير و نباح الكلاب وصياح الديوك، ولم تنكفئ لهم جرة، ولم ينكب لهم إناء، ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على الأرض. واعلم أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين: أحدهما: أن قلع الأرض وإصعادها إلى قريب من السهاء فعل خارق للعادات. والثانى: أن ضربها من ذلك البعد البعيد على الأرض بحيث لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها البتة، ولم تصل الآفة إلى لوط عليه السلام وأهله مع قرب مكانهم من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضاً. الثانى: قوله (وأمطرنا عليها حجارة من سجيل) واختلفوا فى السجيل على وجوه: الأول: أنه فارسى معرب وأصله سنككل وأنه شيء مركب من الحجر

فى السجيل على وجوه: الأول: أنه فارسى معرب وأصله سنككل وأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن يكون فى غاية الصلابة ، قال الأزهرى: لماعربته العرب صارعربياً وقدعربت حروفاً كثيرة كالديباج والديوان والاستبرق. والثانى: سجيل ، أى مثل السجل وهو الدلو العظيم. والثالث: سجيل ، أى شديد من الحجارة. الرابع: مرسلة عليهم من أسجلته إذا أرسلته وهو فعيل منه. الخامس: من أسجلته ، أى أعطيته تقديره مثل العطية فى الادرار ، وقيل: كان كتب عليها أساى المعذبين. السادس: وهو من السجل وهو الكتاب تقديره من مكتوب فى الأزل أى كتب الله أن يعذبهم بها ، والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لأنه يتضمن أحكاماً كثيرة ، وقيل: مأخوذ من المساجلة وهي المفاخرة. والسابع: من سجيل أى من جهنم أبدلت النون لاما ، والثامن: من السهاء الدنيا ، وتسمى سجيلا عن أبى زيد ، والتاسع: السجيل الطين ، لقوله تعالى (حجارة من طين) وهو قول عكرمة وقتادة . قال الحسن: كان أصل الحجر هو من الطين ، إلا أنه صلب بمرور الزمان ، والعاشر: سجيل موضع الحجارة ، وهي جبال مخصوصة ،

واعلم أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات :

ومنه قوله تعالى (من جبال فيها من برد)

﴿ فَالصَّفَةُ الْأُولَى ﴾ كُونَهَا من سَجِيلٍ ، وقد سَبَّق ذكره .

وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلهَ غَيْرُهُ وَلاَ تَنفُصُوا الْمُكَيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ثُحِيطٍ «٤٨» وَيَا قَوْمٍ أَوْفُوا الْمُكِيَالَ وَالْمُيزَانَ بِالْقُسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا يَوْمٍ ثُحِيطٍ «٤٨» وَيَا قَوْمٍ أَوْفُوا الْمُكْيَالَ وَالْمُيزَانَ بِالْقُسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا

﴿ الصفة الثانية ﴾ قوله تعالى (منضود) قال الواحدى : هو مفعول من النضد ، و هو موضع الشيء بعضه على بعض ، وفيه و جوه : الأول : أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض في النزول فأتى به على سبيل المبالغة . والثانى : أن كل حجر فان مافيه من الأجزاء منضود بعضها ببعض ، وملتصق بعضها ببعض . والثالث : أنه تعالى كان قد خلقها في معادنها و نضد بعضها فوق بعض ، وأعدها لاهلاك الظلمة .

واعلم أن قوله (منضود) صفة للسجيل.

(الصفة الثالثة) مسومة ، وهذه الصفة صفة للأحجار ومعناها المعلمة ، وقد مضى الكلام فيه في تفسير قوله (والخيل المسومة) واختلفوا فى كيفية تلك العلامة على وجوه: الأول: قال الحسن والسدى: كان عليها أمثال الخواتيم . الثانى: قال ابن صالح: رأيت منها عند أم هانى حجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع . الثالث: قال ابن جريج: كان عليها سيما لاتشارك حجارة الأرض، وتدل على أنه تعالى إنما خلقها للعذاب . الرابع: قال الربيع: مصحتوب على كل حجر اسم من رمى به .

ثم قال تعالى ﴿عند ربك﴾ أى فى خزائنه التى لايتصرف فيها أحد إلا هو .

ثم قال ﴿ وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ يعنى به كفار مكة ، والمقصود أنه تعالى يرميهم بها . عن أنس أنه قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن هذا فقال . يعنى عن ظالمي أمتك ، مامن ظالم منهم إلا وهو بمعرض ججر يسقط عليه من ساعة الىساعة . وقيل : الضمير في قوله (وما هي) للقرى . أي وما تلك القرى التي وقعت فيها هذه الواقعة من كفار مكة . بعيد ، وذلك لأن القرى كانت في الشأم ، وهي قريب من مكة .

قوله تعـالى ﴿ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ يَاقُومُ اعْبَدُوا اللهُ مَالِكُمْ مَنَ إِلَهُ غَيْرَهُ وَلا تَنقَصُوا المُكَيَالُ وَالْمَيْزَانُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّ

النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ «٨٥» بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ «٨٦»

بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين بقية الله خـير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ﴾

اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص المذكورة فى هذه السورة. واعلم أن مدين اسم ابن لابراهيم عليه السلام، ثم صار اسماً للقبيلة، وكثير من المفسرين يذهب الى أن مدين اسم مدينة بناها مدين بن إبراهيم عليه السلام. والمعنى على هذا التقدير: وأرسلنا الى أهل مدين فخذف الأهل.

واعلم أنا بينا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون فى أول الأمر بالدعوة الى التوحيد ، فلهمذا قال شعيب عليه السلام (مالكم من إله غيره) ثم إنهم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون فى الأهم ثم الأهم ، ولما كان المعتاد من أهل مدين البخس فى المكيال والميزان ، دعاهم الى ترك هذه العادة فقال (و لا تنقصوا المكيال والميزان) والنقص فيه على وجهين : أحدهما : أن يكون الايفاء من قبلهم فينقصون من قدره . والآخر : أن يكون لهم الاستيفاء فيأخذون أزيد من الواجب وذلك يوجب نقصان حق الغير ، ثم قال (إنى أراكم بخير) وفيه وجهان : الأول : أنه حذرهم من غلاء السعر وزوال النعمة إن لم يتوبوا فكائه قال : اتركوا هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ماحصل عندكم من الخير والراحة . والثانى : أن يكون التقدير أنه تعالى أتاكم بالخير الكثير والمال والرخص والسعة فلا حاجة بكم إلى هذا التطفيف . ثم قال (وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط) وفيه أبحاث :

﴿ البحث الأول﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما : أخاف أى أعلم حصول عذاب يوم محيط وقال آخرون : بل المرادهو الخوف ، لأنه يجوزأن يتركوا ذلك العمل خشية أن يحصل لهم العذاب ولما كان هذا التخويف قائماً فالحاصل هو الظن لا العلم .

﴿ البحث الثانى ﴾ أنه تعالى توعدهم بعذاب يحيط بهم بحيث لايخرج منه أحد ، والمحيط من صفة اليوم في الظاهر، وفي المعنى من صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله (هذا يوم عصيب)

﴿ البحث الثالث﴾ اختلفوا فى المراد بهذا العذاب فقال بعضهم : هو عذاب يوم القيامة ، لأنه اليوم الذى نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين ، وقال بعضهم : بل يدخل فيه عذاب الدنيا والآخرة

وقال بعضهم: بل المراد منه عذاب الاستئصال فى الدنيا كما فى حق سائر الأنبياء والأقرب دخول كل عذاب فيه واحاطة العذاب بهم كاحاطة الدائرة بما فى داخلها فينالهم من كل وجهوذلك مبالغة فى الوعد كقوله (وأحيط بثمره) ثم قال (وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط)

فان قيل: وقع التكرير فى هـذه الآية من ثلاثة أوجـه لأنه قال أولا (ولاتنقصوا المُكيّال والميزان) ثم قال (ولاتبخسوا الناس أشياءهم) وهذا عين الأول. ثم قال (ولاتبخسوا الناس أشياءهم) وهذا عين ماتقدم فما الفائدة فى هذا التكرير؟

قلنا: إن فيه وجوهاً:

(الوجمه الأول) أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج فى المنع منه إلى المبالغة والتأكيد، والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتمام.

﴿ والوجه الثانى ﴾ أن قوله (و لا تنقصوا المكيال والميزان) نهى عن التنقيص وقوله (أوفوا المكيال والميزان) أمر بايفاء العدل ، والنهى عن ضد الشيء مغاير للا مربه ، وليس لقائل أن يقول : النهى عن ضد الشيء أمربه ، فكان التكرير لازما من هذا الوجه ، لأنا نقول : الجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى جمع بين الأمر والشيء ، وبين النهى عن ضده للمبالغة ، كما تقول : صل قرابتك و لا تقطعهم ، فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد . الثانى : أن نقول لا نسلم أن الأمر كما ذكر تم لأنه يجوز أن ينهى عن التنقيص وينهى أيضا عن أصل المعاملة ، فهو تعالى منع من التنقيص وأمر بايفاء الحق ، ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات ، وانما منع من التطفيف و منع الحقوق بايفاء الحق ، وذلك لأن طائفة من الناس يقولون إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف و منع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية ، فلا جل ابطال هذا الحيال ، منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف وفي الآية الأخرى أمر بالايفاء ، وأما قوله ثالثاً (و لا تبخسوا الناس أشياءهم) فليس بتكرير لأنه تعالى خص المنع في الآية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع تعالى خطهر بهذا البيان أنها غير مكررة ، بل في كل واحد منها فائدة زائدة .

﴿ والوجه الثالث ﴾ أنه تعالى قال فى الآية الأولى (ولاتنقصوا المكيال والميزان) وفى الثانية قال (أوفوا المكيال والميزان) والايفاء عبارة عن الاتيان به على سبيل الكمال والتمام، ولا يحصل ذلك إلاإذا أعطى قدراً زائداً على الحق، ولهذا المعنى قال الفقهاء: إنه تعالى أمر بغسل الوجه وذلك لا يحصل إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس · فالحاصل: انه تعالى فى الآية الأولى نهى عن النقصان ، وفى الآية الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم واليقين بأداء الواجب

إلاعند أداء ذلك القدر من الزيادة فكائه تعالى نهى أو لا عن سعى الانسان فى أن يجعل مال غيره ناقصاً لتحصل له تلك الزيادة ، وفى الثانية أمر بالسعى فى تنقيص مال نفسه ليخرج باليقين عن العهدة وقوله (بالقسط) يعنى بالعدل ومعناه الأمر بايفاء الحق بحيث يحصل معه اليقين بالخروج عن العهدة فالامر بايتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) والبخس هو النقص فى كل الاشياء ، وقد ذكر نا أن الآية الأولى دلت على المنع من النقص فى المكيال والميزان ، وهذه الآية دلت على المنع من النقص فى المكيال والميزان ، وهذه الآية دلت على المنع من النقص فى المدين)

فان قيل: العثو الفساد التام فقوله (و لا تعثوا فى الأرض مفسدين) جار مجرى أن يقال: ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين.

قلنا: فيه وجوه : الأول : أن من سعى في إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير على السعى إلى إيصال الضرر إليه فقوله (والاتعثوا في الأرض مفسدين) معناه والا تسعوا في افساد مصالح الغير فان ذلك في الحقيقة سعى منكم في افساد مصالح أنفسكم. والثاني: أن يكون المراد من قوله (ولاتعثوا في الأرض مفسدين) مصالح دنياكم وآخرتكم. والثالث: ولاتعثوا في الأرض مفسدين مصالح الاديان. ثم قال (بقية الله خير لكم) قرىء تقية الله وهي تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصى . ثم نقول المعنى : ماأبتي الله لكم من الحلال بعد ايفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف يعنى المال الحلال الذي يبق لكم خيرمن تلك الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف وقال الحسن : بقية الله أي طاعة الله خيرلكم من ذلك القدر القليل ، لأن ثواب الطاعة يبقى أبداً ، وقال قتادة : حظكم من ربكم خير لكم ، وأقول المراد من هـذه البقية إما المـال الذي يبقي عليه في الدنيا ، واما ثواب الله ، وأما كونه تعالى راضياً عنه والكل خير من قدر التطفيف ، أما المـــال الباقي فلا أن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب الرزق، وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفواعنه ولم يخالطوه البتة فتضيق أبواب الرزق عليه ، وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهر، لأن كل الدنيا تفني و تنقرض وثو ابالله باق ، وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمرفيه ظاهر ، فثبت بهذا البرهان أن بقية الله خير . ثم قال (إن كنتم مؤمنين) وانما شرط الايمان في كونه خيراً لهم لأنهمان كانوا مؤمنين مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعىفى تحصيل الثواب وفى الحذر من العقاب خير لهم من السعى في تحصيل ذلك القليل.

واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط ، فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم يحترز

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آ بَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فَي أَمْوَ النَّا مَا نَشَاءِ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ «٨٧»

عن هذا التطفيف فانه لايكون مؤمناً .

ثم قال تعالى ﴿ وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ وفيه وجهان: الأول: أن يكون المعنى: إنى نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير (وما أنا عليكم بحفيظ) أى لاقدرة لى على منعكم عن هذا العمل القبيح. الثانى: أنه قد أشار فيها تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يو جب زوال نعمة الله تعالى فقال (و ما أنا عليكم بحفيظ) يعنى لولم تتركوا هذا العمل القبيح لزالت نعم الله عنكم وأنا لاأقدر على حفظها عليكم فى تلك الحالة.

قوله تعالى ﴿ قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أوأن نفعل فى أمو النامانشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ﴾

في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم (أصلاتك) بغير واو . والباقون (أصلواتك) على الجمع .

(المسألة الثانية) اعلم أن شعيباً عليه السلام أمرهم بشيئين ، بالتوحيد وترك البخس فالقوم أنكروا عليه أمره بهذين النوعين من الطاعة ، فقوله (أن نترك ما يعبد آباؤنا) إشارة إلى أنه أمرهم بالتوحيد وقوله (أوأن نفعل في أمو النا مانشاء) إشارة الى أنه أمرهم بترك البخس . أما الأول : فقد أشاروا فيه إلى التمسك بطريقة التقليد ، لانهم استبعدوا منه أن يأمرهم بترك عبادة ماكان يعبد آباؤهم يعنى الطريقة التي أخذناها من آبائنا و أسلافنا كيف نتركها ، وذلك تمسك بمحض التقليد .

(المسألة الثالثة) في لفظ الصلاة وههنا قولان: الأول: المراد منه الدين والإيمان، لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن الدين، أو نقول: الصلاة أصلها من الاتباع ومنه أخذ المصلى من الخيل الذي يتلو السابق لأن رأسه يكون على صلوى السابق وهما ناحيتا الفخذين والمراد: دينك يأمرك بذلك. والثانى: أن المراد منه هذه الإعمال المخصوسة، روى أن شعيباً كان كثير الصلاة وكان قومه إذار أوه يصلى تغامروا و تضاحكوا، فقصدوا بقولهم: أصلاتك تأمرك السخرية والهزؤ، وكما أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتباً ثم يذكر كلاماً فاسداً فيقال له: هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الهزؤ والسخرية فكذا ههنا.

قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالُفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرْيدُ إِلاَّالاْصْلاَحَ مَااسْتَطَعْتُ وَمَا أُرْيدُ إِلاَّالاِصْلاَحَ مَااسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيقِ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨» وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ شَقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ

فان قيل: تقدير الآية: أصلواتك تأمرك أن نفعل فى أموالنا مانشاء. وهم إنما ذكروا هـذا الكلام على سبيل الانكار، وهم ماكانوا ينكرون كونهـم فاعلين فى أموالهم ما يشاؤن. فكيف وجه التأويل.

قلنا: فيه وجهان: الأول: التقدير: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وأن نترك فعل مانشاء، وعلى هذا فقوله (أو أن نفعل) معطوف على مافى قوله (ما يعبد آباؤنا) والثانى: أن تجعل الصلاة آمرة و ناهية و التقدير: أصلواتك تأمرك بأن نترك عبادة الأوثان و تنهاك أن نفعل فى أموالنا مانشاء، وقرأ ابن أبى عبلة (أو أن تفعل فى أموالنا مانشاء) بتاء الخطاب فيهما وهو ماكان يأمرهم به من ترك التطفيف و البخس و الاقتناع بالحلال القليل وأنه خير من الحرام الكثير.

ثم قال تعالى حكاية عنهم ﴿ إِنْكَ لَانتِ الحليمِ الرشيد ﴾ وفيه وجوه:

﴿ الوجه الاول﴾ أن يكون المعنى إنك لانت السفيه الجاهل إلا أنهم عكسوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية به ، كما يقال للبخيل الخسيس لو رآك حاتم لسجدلك .

﴿ والوجه الثانى ﴾ أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك و عند قومك بالحلم والرشد . ﴿ والوجه الثالث ﴾ أنه عليه السلام كان مشهوراً عندهم بأنه حليم رشيد ، فلما أمرهم بمفارقة طريقتهم . قالوا له : إنك لانت الحليم الرشيد المعروف الطريقة في هذا الباب ، فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا و أسلافنا ، والمقصود استبعاد مثل هذا العمل بمن كان موصوفاً بالحلم والرشدو هذا الوجه أصوب الوجوه .

قوله تعالى ﴿قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ورزقنى منه رزقاً حسناً وما أريدأن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح مااستطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبب وياقوم لايجرمنكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما لُوط مِّنكُم بِبَعِيد «٨٩» وَاسْتَغْفُرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودُ «٩٠»

> قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود ﴾ فىالآية مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ماذكره فى الجواب عن كلماتهم فالأول قوله (أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ورزقنى منه رزقاً حسناً) وفيه وجوه: الأول: أن قوله (إن كنت على بينة من ربى) إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من العلم والهداية والدين والنبوة وقوله (ورزقنى منه رزقاً حسناً) إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال ، فانه يروى أن شعيباً عليه السلام كان كثير المال.

واعلم أن جواب إن الشرطية محذوف. والتقدير: أنه تعالى لما آتانى جميع السعادات الروحانية وهى المبينة والسعادات الجسمانية وهى المال والرزق الحسن فهل يسعنى مع هذا الانعام العظيم أن أخون فى وحيه وأن أخالفه فى أمره ونهيه، وهذا الجواب شديد المطابقة لما تقدم وذلك لأنهم قالوا له (إنك لأنت الحليم الرشيد) فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن تنهانا عن دين آبائنا فكانه قال إنما أقدمت على هذا العمل، لأن نعم الله تعالى عندى كثيرة وهو أمرنى بهذا التبليغ والرسالة، فكيف بليق بى مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف أمره و تكليفه. الثانى: أن يكون التقدير كأنه يقول لما ثبت عندى أن الاشتغال بعبادة غير الله والاشتغال بالبخس والتطفيف على منكر، ثم أنا رجل أريد إصلاح أحوال كم ولا أحتاج إلى أموالكم لأجل أن الله تعالى آتانى رزقاً حسناً فهل يسعنى مع هذه الأحوال أن أخون فى وحى الله تعالى وفى حكمه. الثالث: قوله رزقاً حسناً فهل يسعنى مع هذه الأحوال أن أخون فى وحى الله تعالى وفى حكمه. الثالث: قوله (إن كنت على بينة من ربى) أى ماحصل عنده من المعجزة وقوله (ورزقنى منه رزقاً حسناً) المراد أجرى إلا على رب العالمين)

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (ورزقني منه رزقاً حسنا) يدل على أنذلك الرزق إنمــاحصل من عندالله تعالى و باعانته و أنه لامدحل للكسب فيه ، وفيه تنبيه على أن الاعزاز من الله تعالى و الاذلال من الله تعالى من الله تعالى فأنا لا أبالى بمخالفتكم ولا أفرح بموافقتكم ، وإنمــا أكون على تقرير دين الله تعالى و ايضاح شرائع الله تعالى .

﴿ وأما الوجه الثانى ﴾ من الأجوبة التي ذكرها شعيب عليه السلام فقوله (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه) قال صاحب الكشاف: يقال خالفى فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه وخالفى عنه اذاولى عنه وأنت قاصده ، ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه . فيقول : خالفى إلى الماء ، يريد أنه قد ذهب اليه واردا وأنا ذاهب عنه صادرا ، ومنه قوله (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه) يعنى أن أسبقكم إلى شهوا تكم التى نهيتكم عنها لاستبد بها دونكم فهذا بياز اللغة ، وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم رشيد ، وذلك يدل على كال العقل ، وكال العقل يحمل صاحبه على اختيار الطريق الاصوب الأصلح ، فكا أنه عليه السلام قال لهم لما اعترفتم بكال عقلى فاعلموا أن الذي اختاره عقلي لنفسي لابد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحها والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك البخس والنقصان يرجع حاصلهما إلى جزأين ، التعظيم لأمرالله تعالى والشد تعالى وأنا مواظب عليهما غير تارك لهما في شيء من الأحوال البته فلما اعترفتم لى بالحلم والرشد وترون أني لاأترك هذه الطريقة ، فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق ، وأشرف الأديان والشرائع .

(وأما الوجه الثالث) من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله (إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت) والمعنى ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتى و نصيحتى، وقوله (ما استطعت) فيه وجوه: الأول: أنه ظرف. والتقدير: مدة استطاعتي للاصلاح ومادمت متمكنا منه لا آلو فيه جهداً. والثانى: أنه بدلمن الاصلاح، أي المقدار الذي استطعت منه. والثالث: أن يكون مفعو لاله أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت اصلاحه.

واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشيد، وإنما أقروا له بذلك لأنه كان مشهوراً فيما بين الحلق بهذه الصفة، فكا نه عليه السلام قال لهم انكم تعرفون من حالى أنى لا أسعى إلا في الاصلاح وازالة الفساد والخصومة ، فلما أمر تكم بالتوحيد وترك ايذاء الناس، فاعلموا أنه دين حق وانه ليس غرضي منه إيقاع الخصومة واثارة الفتنة، فانكم تعرفون أنى أبغض ذلك الطريق ولا أدور إلا على ما يوجب الصلح والصلح والصلح بقدر طاقتي، وذلك هو الابلاغ والانذار، وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه، ثم انه عليه السلام أكد ذلك بقوله (وما توفيق إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب) وبين بهذا أن توكله واعتماده في تنفيذ كل الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته .

واعلم أن قوله عليه السلام توكلت إشارة الى محض التوحيد ، لأن قوله عليه السلام توكلت يفيد

الحصر، وهو أنه لاينبغى للانسان أن يتوكل على أحد الاعلى الله تعالى وكيف وكل ماسوى الحق سبحانه ممكن لذاته. فان بذاته، و لا يحصل إلا بايجاده و تكوينه، و إذا كان كذلك لم يجز التوكل إلا على الله تعالى و أعظم مرا تب معرفة المبدأ هو الذى ذكرناه، وأما قوله (واليه أنيب) فهر إشارة إلى معرفة المعاد، وهو أيضا يفيد الحصر لأن قوله (واليه أنيب) يدل على أنه لامرجع للخلق الا إلى الله تعالى وعن رسولى الله صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا ذكر شعيب عليه السلام قال «ذاك خطيب الانبياء» لحسن مراجعته في كلامه بين قومه.

(وأما الوجه الرابع) من الوجوه الى ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله (وياقوم لا يحرمنكم شقاق أن يصيبكم) قال صاحب الكشاف: جرم مثل كسب فى تعديته تارة إلى مفعول واحد وآخرى إلى مفعولين يقال جرم ذنبا وكسبه وجرمه ذنبا وكسبه اياه، ومنه قوله تعالى (لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم) أى لا يكسبنكم شقاقى اصابة العذاب، وقرأ ابن كثير (يجرمنكم) بضم الياء من أجرمته ذنبا إذا جعلته جارما له أى كاسبا له . وهومنقول من جرم المعتدى الى مفعول واحد، وعلى هذا فلا فرق بين جرمته ذنباً وأجرمته اياء . والقراء تان مستويتان فى المعنى لاتفاوت بينهما إلاأن المشهورة أفصح لفظاكما ان كسبه مالا أفصح من أكسبه .

إذا عرفت هذا فنقول: المراد من الآية لاتكسبنكم معاداتكم اياىأن يصيبكم عذاب الاستئصال في الدنيا مثل ماحصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق ، ولقوم هود من الريح العقيم . ولقوم صالح من الرجفة ، ولقوم لوط من الخسف .

وأما قوله ﴿ وما قوم لوط منكم ببعيد ﴾ ففيه وجهان: الأول: أن المراد نني البعد في المكان لأن إهلاك لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين، والثاني: أن المراد نني البعد في الزمان لأن إهلاك قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات التي عرفها الناس في زمان شعيب عليه السلام، وعلى هذين التقديرين فان القرب في المكان وفي الزمان يفيد زيادة المعرفة وكمال الوقوف على الأحوال فكائه يقول اعتبروا بأحوالهم واحذروا من مخالفة الله تعالى ومنازعته حتى لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب.

فان قيل : لم قال (وما قوم لوط منكم ببعيد) وكان الواجب أن يقال ببعيدين؟

أجاب عنه صاحب الكشاف من وجهين: الأول: أن يكون التقدير ما إهلا كهم شيء بعيد. الثانى: أنه يجوز أن يسوى فى قريب وبعيد وكثير وقليل بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التى هى الصهيل والنهيق ونحوهما.

## قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا تَّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بَعَزِيز «٩١»

﴿ وأما الوجه الخامس ﴾ من الوجوه التى ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله: واستغفروا ربكم من عبادة الأوثان ثم توبوا اليه عن البخس والنقصان إن ربى رحيم بأوليائه ودود. قال أبو بكرالانبارى: الودود فى أسهاء الله تعالى المحب لعباده، من قولهم وددت الرجل أوده، وقال الازهرى فى كتاب شرح أسهاء الله تعالى ويجوز أن يكون ودود فعولا بمعنى مفعول كركوب وحلوب، ومعناه أن عباده الصالحين يودونه و يحبونه لكثرة إفضاله واحسانه على الخلق.

واعلم أن هذا الترتيب الذي راعاه شعيب عليه السلام في ذكر هذه الوجوه الجنسة ترتيب لطيف. وذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن يمنعه عن الحيانة في وحى الله تعالى ويصده عن التهاون في تكاليفه، ثم بين ثانيا أنه مواظب على العمل بهذه الدعرة ولوكانت باطلة لما اشتغل هو بها مع اعترافكم بكونه حليها رشيدا، ثم بين صحته بطريق آخر وهو أنه كان معروفا بتحصيل موجبات الصلاح واخفاه موجبات الفتن، فلوكانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها، ثم لما بين صحة طريقته أشار إلى نني المعارض وقال لا ينبغي أن شحملكم عداوتي على مذهب ودين تقعوذ بسببه في العذاب الشديد من الله تعالى، كما وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين، ثم انه لما صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد إلى تقرير ما ذكره أو لا وهو التوحيد و المنع من البخس بقوله (ثم توبوا اليه) ثم بين لهم أن سبق الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من الايمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الايمان والتوبة من الكافر والفاسق الأن رحته لعباده وحبه لهم يوجب ذلك وهذا التقرير في غاية الكمال.

قوله تعالى ﴿قالوا ياشعيب مانفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ﴾

اعلمأنه عليه السلام لما بالغ فى التقرير و البيان ، أجابوه بكلمات فاسدة. فالأول : قولهم (ياشعيب مانفقه كثيرا بما تقول) و فيه مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ لقائل أن يقول: انه عليه السلام كان يخاطبهم بلسانهم ، فلم قالوا (مانفقه) والعلماء ذكروا عنه أنواعا من الجوابات: فالأول: أن المراد: مانفهم كثيرا مما تقول ، لأبهم

كانوا لايلقون اليه أفهامهم لشدة نفرتهم عن كلامه وهو كقوله (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يففههوه) الثانى : أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ماأقاموا له وزنا ، فذكروا هذا الكلام على وجه الاستهانة كما يقول الرجل لصاحبه اذا لم يعبأ بحديثه : ماأدرى ماتقول . الثالث : أن هذه الدلائل التي ذكرها ماأقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة و البعث ، وما يجب من ترك الظلم و السرقة ، فقولهم (مانفقه) أى لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتهاعلى صحة هذه المطالب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ من الناس من قال : الفقه اسم لعلم مخصوص ، وهو معرفة عرض المشكلم من كلامه . واحتجوا بهذه الآية وهى قوله (مانفقه كثيراً بما تقول) فأضاف الفقه الى القول . ثم صار اسماً لنوع معين من علوم الدين ، ومنهم من قال : انه اسم لمطلق الفهم . يقال : أو تى فلان فقهاً فى الدين ، أى فهماً . وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» أى يفهمه تأويله .

(والنوع الثانى) من الأشياء التى ذكروها قولهم (وانا لنراك فينا ضعيفا) وفيه وجهان الأول: أنه الضعيف الذى يتعذر عليه منع القوم عن نفسه ، والثانى: أن الضعيف هوالاعمى بلغة حمير . واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه: الأول: أنه ترك للظاهر من غير دليل ، والثانى: أن قوله (فينا) يبطل هذا الوجه؛ ألا ترى أنه لو قال: انا لنراك أعمى فينا كان فاسداً ، لأن الأعمى أعمى فيهم وفى غيرهم . الثالث: أنهم قالوا بعد ذلك (ولولا رهطك لرجمناك) فنفوا عنه القوة التى أثبتوها في رهطه ، ولما كان المراد بالقوة التى أثبتوها للرهط هى النصرة ، وجب أن تكون القوة التى نفوها عنه هى النصرة ، والذين حملوا اللفظ على ضعف البصر لعلهم انما حملوه عليه ، لأنه سبب للضعف .

واعلم أن أصحابنا يجوزون العمى على الأنبياء ، الا أن هذا اللفظ لايحسن الاستدلال به في إثبات هذا المعنى لما بيناه . وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال : انه لايجوز لكونه متعبدا فانه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات ، ولا نه يخل بجواز كونه حاكما وشاهداً ، فلا ن يمنع من النبوة كان أولى ، والكلام فيه لا يليق بهذه الآية ، لأنا بينا أن الآية لادلالة فيها على هذا المعنى . (والنوع الثالث ) من الأشياء التي ذكروها قولهم (ولو لا رهطك لرجمناك) وفيه مسألتان : (المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة ، وقبل إلى السبعة ، وقد كان رهطه على ملته م. قالوا لو لا حرمة رهطك عندنا بسبب كونهم على ملتنا لرجمناك ، والمقصود

من هذا الكلام أنهم بينوا أنه لاحرمة له عندهم، ولا وقع له في صدورهم، وأنهم إنمـــا لم يقتلوه

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَاتَّخَذْنُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِياً إِنَّ رَبِّي بَمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ «٩٢» وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ إِنِّي عَامَلُ مَوْ فَا تَعْمَلُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبُ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبُ «٩٣»

لأجل احترامهم رهطه.

﴿ المسألة الثانية ﴾ الرجم فى اللغة عبارة عن الرمى ، وذلك قد يكون بالحجارة عند قصدالقتل ، ولما كان هذا الرجم سبباً للقتل لاجرم سموا القتل رجماً ، وقد يكون بالقول الذى هو القذف ، كَهُولة (رجماً بالغيب) وقوله (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) وقد يكون بالشتم واللعن ، ومنه قوله (التبيطان الرجيم) وقد يكون بالطرد كقوله (رجوماً للشياطين)

إذا عرفت هذا فني الآية وجهان: الأول (لرجمناك) لقتلناك. الثانى: لشتمناك وطردناك. وللنوع الرابع) من الا شياء التي ذكروها قولهم (وما أنت علينا بعزيز) ومعناه أنك لما لم تكن علينا عزيراً سهل علينا الاقدام على قتلك وإيذائك.

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكروها ليست دافعاً لما قرره شعيبعليه إلسلام من الدلائل والمبينات ، بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة .

قوله تعالى ﴿قال ياقوم أرهطى أعز عليكم من الله و أتخدتموه وراءكم ظهرياً إن ربى بما تعملون محيط وياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إنى معكم رقيب ﴾

اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيباً عليه السلام بالقتل والايذاء . حكى الله تعمالى عنه ماذكره في هذا المقام ، وهو نوعان من الكلام :

﴿ النوع الأول ﴾ قوله (ياقوم أرهطى أعز عليكم من الله و اتخذتموه و راءكم ظهريا إن ربى عما تعملون محيط) و المعنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . فقال : أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلى إكراماً لرهطى ، والله تعالى أولى أن يتبع أمره ، فكا نه يقول : حفظتكم

وَكَمَّ جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شَعْيَبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَّا وَأَخَذَت الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ «٩٤» كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لَلَدُينَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ «٩٥»

إياى رعاية لأمر الله تعالى أولى من حفظكم إياى رعاية لحق رهطى .

وأماقوله ﴿ واتخذتموه وراءكم ظهريا ﴾ فالمعنى: أنكم نسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به . قال صاحب الكشاف: والظهرى منسوب الى الظهر ، والكسر من تغيرات النسب ونطيره قولهم فى النسبة إلى الأمسأمسى كسرالهمزة ، وقوله (إن ربى بما تعملون محيط) يعنى أنه عالم بأحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها .

﴿ والنوع الثانى ﴾ قوله (وياڤرم اعملوا على مكانتكم إنى عامل) والمكانة الحالة يتمكن بها صاحبها من عمله ، والمعنى اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل مافى وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلى فانى أيضاً عامل بقدر ما آتانى الله تعالى من القدرة .

ثم قال ﴿ سُوفَ تَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيهُ عَذَابِ يَخْزِيهِ وَمِنْ هُو كَاذَبٍ ﴾ وفيه مسألتان

(المسألة الأولى) لقاتل أن يقول لم لم يقل (فسوف تعلمون) و الجواب: إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل . و إما بحذف الفاء فانه يجعله جواباً عن سؤال مقدر والتقدير: أنه لماقال (و ياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل) فكائهم قالوا فهاذا يكون بعدذلك؟ فقال (سوف تعلمون) فظهر أن حذف حرف الفاء ههذا أكل فى باب الفظاعة والتهويل . ثم قال و ارتقبوا إنى معكم رقيب) والمعنى: فانتظروا العاقبة إنى معكم رقيب . أى منتظر ، و الرقيب بمعنى الراقب من رقبه كالضريب والصريم بمعنى الصارب و الصارم ، أو بمعنى المراقب كالعشير و النديم ، أو بمعنى المرتقب كالفقير و الرفيع بمعنى المفتقر و المرتفع .

قوله تعـالى ﴿ ولمـا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود ﴾

روى الكلبيعن ابن عباس رضى الله عنهما . قال : لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب و احد إلاقوم شعيب و قوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم ، و قوم شعيب أخذتهم من فوقهم

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِا آيَاتَنَا وَسُلْطَانَ مُّبِينِ «٩٦» إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَا تُهَفَّا تَبَعُوا أَمْرَ فَرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ بِرَشيد «٩٧» يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئُسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ «٩٨» وَأُثْبِعُوا في هَـذهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَة بِئُسَ الزَّفْدُ الْمَرْفُودُ «٩٩»

وقوله (ولما جاء أمرنا) يحتمل أن يكون المراد منه ولما جاء وقت أمرنا ملكا من الملائكة بتلك الصيحة ، ويحتمل أن يكون المراد من الأمر العقاب ، وعلى التقديرين فأخبر الله أنه نجى شعيباً ومن معه من المؤمنين برحمة منه وفيه وجهان: الأول: أنه تعالى إنما خلصه من ذلك العذاب لمحض رحمته ، تنبيها على أن كل ما يصل إلى العبد فليس إلا بفضل الله ورحمته . والثانى: أن يكون المراد من الرحمة الايمان والطاعة وسائر الأعمال الصالحة وهي أيضا ماحصلت إلا بتوفيق الله تعالى ، ثم وصف كيفية ذلك العذاب فقال (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) وانما ذكر الصحية بالألف واللام إشارة إلى المعهود السابق وهي صيحة جبريل عليه السلام (فاصبحوا في ديارهم جاثمين) والجاثم الملازم لمكانه الذي لا يتحول عنه يعني أن جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع في مكانه ميتاً (كائن لم يغنوا فيها) أيكائن لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين .

ثم قال تعالى ﴿ أَلَا بَعِداً لَمِدِينَ كَمَا بَعِدبِ ثُمُودٍ ﴾ وقد تقدم تفسير هذه اللفظة و أنما قاس حالهم على ثمود لما ذكرنا أنه تعالى عذبهم مثل عذاب ثمود .

قوله تعالى ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون وما أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود﴾

واعلم أن هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة وهي آخر القصص من هـذه السورة، أما قوله (بآياتنا وسلطان مبين) ففيه وجوه: الأول: أن المراد من الآيات التوراة مع مافيها من الشرائع والاحكام، ومن السلطان المبين المعجزات القاهرة الباهرة

والتقدير: ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه بمعجزات قاهرة وبينات باهرة الثانى: أن الآيات هي المعجزات والبينات وهو كقوله (إنعندكم من سلطان بهذا) وقوله (ماأنول الله بها من سلطان) وعلى هذا التقدير فني الآية وجهان: الأول: أن هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته. الثانى: أن يراد بالسلطان المبين العسا، لأنه أشهرها وذلك لانه تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات والانفس والخنفس والخنفس والمنهاد والله وفلق البحر، من الثمرات والانفس ومنهم من أبدل نقص المحققين: لأن صاحب الحجة يقهر من لاحجة معه عند النظر كما يقهر السلطان غيره، فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان، وقال الزجاج: السلطان ومن هذا قيل للزيت السلطان غيره، فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان، وقال الزجاج : السلطان ومن هذا قيل للزيت السليط وفيه قول ثالث: وهو أن السلطان مشتق من التسليط، والعلماء والعلماء سلاطين بسبب كماهم في القوة العلمية والملوك سلاطين بسبب مامعهم من القدرة والمكنة، إلا أن سلطنة العلماء أكمل وأقوى من سلطنة الملوك، لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل وسلطنة الملوك تقبلهما ولأن سلطنة الملوك من جس سلطنة الأولاء .

فان قيل: إذا حملتم الآيات المذكورة في قوله (بآياتنا) على المعجزات والسلطان أيضاً على الدلائل والمبين أيضاً معناه كونه سبباً للظهور فما الفرق بين هذه المراتب الثلاثة ؟

قلنا: الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التى تفيد الظن . و بين الدلائل التى تفيد اليقين وأما السلطان فهو اسم لما يفيد القطع واليقين ، إلا أنه اسم للقدر المشترك بين الدلائل التى تؤكد بالحس ، وبين الدلائل التى لم تتأكد بالحس ، وأما الدليل القاطع الذى تأكد بالحس فهو السلطان المبين ، ولما كانت معجزات موسى عليه السلام هكذا لاجرم و صفها الله بأنها سلطان مبين . ثم قال (الى فرعون وملائه) يعنى وأرسلنا موسى بآياتنا بمثل هذه الآيات إلى فرعون وملائه ، أى جماعته . ثم قال (فاتبعوا أمر فرعون) ويحتمل أن يكون المراد أمره إياهم بالكفر بموسى ومعجزاته ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الطريق والشأن .

ثم قال تعالى ﴿ وما أمر فرعون برشيد ﴾ أى بمرشد إلى خير ، وقيل رشيد أى ذى رشد وأعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشد كان ظاهراً لأنه كان دهرياً نافياً للصانع والمعاد وكان يقول : لا إله للعالم وانما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته رعاية

لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد فى عبادة الله ومعرفته فلما كان هو نافياً لهذين الأمرين كان خالياً عن الرشد بالكلية ، ثم إنه تعالىذكر صفته وصفة قومه فقال (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) وفيه بحثان :

﴿ البحث الأول﴾ من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلاناً بمعنى تقدمه ، ومنه قادمة الرجل كما يقال قدمه بمعنى تقدمه . ومنه مقدمة الجيش .

﴿ والبحث الثانى ﴾ من حيث المعنى وهو أن فرعون كان قدوة لقومه فى الضلال حال ماكانوا فى الدنيا وكذلك مقدمهم إلى الناروهم يتبعونه ، أو يقال كما تقدم قومه فى الدنيا فأدخلهم فى البحر وأغرقهم ، ويجوزأ يضاً أن يريدبقوله (وماأمر فرعون برشيد) أى وما أمره بصالح حميد العاقبة ويكون قوله (يقدم قومه) تفسيراً لذلك ، وإيضاحا له ، أى كيف يكون أمره رشيداً مع أن عاقبته هكذا .

فان قيـل : لم لم يقل : يقـدم قومه فيوردهم النار ؟ بل قال : يقـدم قومه فأوردهم النارا بلفظ المـاضي .

قلنا : لأن المـاضى قد وقع و دخل فى الوجود فلا سبيل البتة إلى دفعه ، فاذا عبر عن المستقبل بلفظ المـاضى دل على غاية المبالغة . ثم قال (وبئس الورد المورود) وفيه بحثان :

﴿ البحث الأول﴾ لفظ «النار» مؤنث ، فكان ينبغىأن يقال : وبئست الورد المورود إلا أن لفظ «الورد» مذكر ، فكان التذكير والتأنبث جائزين كما تقول : نعم المنزل دارك ، ونعمت المنزل دارك ، فن ذكر غلب المنزل ومن أنث بني على تأنيث الدار هكذا قاله الواحدى .

(البحث الثانى) الورد قد يكون بمعنى الورود فيكون مصدراً وقد يكون بمعنى الوارد. قال تعالى (ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا) وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء الذى يورد عليه . قال صاحب الكشاف: الورد المورود الذى حصل وردوه ، فشبه الله تعالى فرعون بمن يتقدم الواردة إلى الماء وشبه أتباعه بالواردين إلى الماء ، ثم قال بئس الورد الذى يوردونه النار ، لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش و تبريد الأكباد ، والنار ضده .

ذَلكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيْدُ «١٠٠» وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَكَنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آ لَهَ مِنْ اللّهِ مِن شَيءَ لَمَا خَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ «١٠٠»

ثم قال ﴿ بئس الرفد المرفود ﴾ والرفد هو العطية وأصله الذي يعين على المطلوب سأل نافع ن الأزرق بن عباس رضى الله عنهما عن قوله ( بئس الرفد المرفود) قال هو اللعنة بعد اللعنة . قال قتادة : ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة وكل شيء جعلته عونا لشيء فقد رفدته به ،

قوله تعمالی ﴿ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دور. للله من شيء لمما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب﴾

اعلم أنه تعالى لماذكر قصص الأولين قال (ذلك من أنباء القرى نقصه عليك) والفائدة فىذكرها أمور: أولها: أن الانتفاع بالدليل العقلى المحض إنما يحصل للانسان الكامل، وذلك انما يكون فى غاية الندرة. فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أكدت بأقاصيص الأولين صار ذكرهذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية إلى العقول.

(الوجه الثانى) أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التى كان الأنبياء عليهم السلام يتمسكون بها ، ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم فى دفعها ، ثم يذكر عقيبهما أجوبة الأنبياء عنها ثم يذكر عقيبها أنهم لما أصروا واستكبروا وقعوا فى عذاب الدنيا وبق عليهم اللعن والعقاب فى الدنيا وفى الآخرة ، فكان ذكر هذه القصص سبباً لايصال الدلائل والجوابات عن الشبهات إلى قلوب المنكرين ، وسبباً لازالة القسوة والغلظة عن قلوبهم ، فثبت أن أحسن الطرق فى الدعوة إلى الله تعالى ماذكرناه ،

﴿ الفائدة الثالثة ﴾ أنه عليه السلام كان يذكر هـذه القصص من غير مطالعة كتب ، ولا تلمذ لاحد وذلك معجزة عظيمة تدل على النبوة كما قررناه .

﴿ الفائدة الرابعة ﴾ ان الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عافبة الصديق والزنديق والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والخروج عنها ، إلا أن المؤمر \_ يخرج من الدنيا مع اللعن في الدنيا الثناء الجميل في الدنيا ، والثواب الجزيل في الآخرة ، والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن في الدنيا

والعقاب فى الآخرة ، فاذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع ، فلا بد وأن يلين القلب وتخضع النفس وتزول العداوة ويحصل فى القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال ، فهذا كلام جليل فى فوائد ذكر هذه القصص .

أما قوله ﴿ ذلك من أنباء القرى ﴾ ففيه أبحاث:

(البحث الأول) أن قوله (ذلك) اشارة إلى الغائب ، والمراد منه همنا الاشارة إلى هـذه القصص التي تقدمت ، وهي حاضرة ، إلا أن الجواب عنه ما تقدم في قوله (ذلك الكتاب لا ريب فيـه)

﴿ البحث الثاني ﴾ أن لفظ «ذلك» يشار به الى الواحد والاثنين والجماعة لقوله تعالى (لافارض ولا بكر عوان بين ذلك) وأيضاً يحتمل أن يكون المراد ذلك الذي ذكرناه هو كذا وكذا .

﴿ البحث الثالث ﴾ قال صاحب الكشاف: «ذلك» مبتدأ (من أنباء القرى) خبر (نقصه عليك) خبر بعد خبر أى ذلك المذكور بعض أنباء القرى مقصوص عليك. ثم قال (منها قائم وحصيد) والضمير فى قوله (منها) يعود الى القرى شبه ما بق من آثار القرى و جدر انها بالزرع القائم على ساقه وما عفا منها وبطر بالحصيد، والمعنى أن تلك القرى بعضها بقى منه شىء و بعضها هلك و ما بق منه أثر البتة .

ثم قال تعالى ﴿ وماظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ﴾ وفيه وجوه: الأول: وماظلمناهم بالعذاب والاهلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. الثانى: أن الذى نزل بالقوم ليس بظلم من الله بلهو عدل وحكمة، لأجل أن القوم أو لا ظلموا أنفسهم بسبب اقدامهم على الكفر والمعاصى فاستوجبوا لأجل تلك الأعمال من الله ذلك العذاب. الثالث: قال ابن عباس رضى الله عنهما: يريد وما نقصناهم من النعيم في الدنيا والرزق، ولكن نقصوا حظ أنفسهم حيث استخفوا محقوق الله تعالى.

ثم قال ﴿ فَمَا أَغْنَتَ عَهُم آلَهُمُم التي يَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهُ مِن شَيْءَ ﴾ أي ما نفعتهم تلك الآلهة في شيء اللَّه .

ثم قال ﴿ وما زادوهم غير تتبيب ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما : غير تخسير . يقال : تب اذا خسر و تببه غيره اذا أو قعه فى الخسران ، والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون فى الأصنام أنها تعين على تحصيل المنافع و دفع المضار . ثم انه تعيالى أخبر أنهم عند مساس الحاجة الى المعين ماو جدوا منها شيئاً لاجلب نفع و لادفع ضر ، ثم كما لم يجدوا ذلك فقد و جدوا ضده ، وهو أن ذلك ما

وَكَذَلَكَ أَخْذَ رَبِّكَ إِذَا أَخَدَ الْقُرَى وَهِى ظَالَمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ «١٠٢» إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَة ذَلِكَ يَوْمٌ جَمْهُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ «١٠٢» وَمَا نُؤَ خِرُهُ إِلَّا لِأَجَلَ مَّعْدُود (١٠٤»

الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب اليهم مضار الدنيا والآخرة ، فكان ذلك من أعظم موجبات الخسران .

قوله تعالى ﴿وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمـة إن أخذه أليم شديد إن فى ذلك لآية لمر. خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما تؤخره الالاجل معدود﴾

وفى الآية مسائل:

﴿ المَسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ قرأ عاصم والجحـدرى : (إذ أخـذ القرى) بألف واحـدة ، وقرأ الباقون بألفين .

(المسألة الثانية) اعلم أنه تعالى لما أخبر الرسول عليه السلام فى كتابه بما فعل بأمم من تقدم من الأنبياء لما خالفوا الرسل وردوا عليهم من عذاب الاستئصال، وبين أنهم ظلموا أنفسهم فحل بهم العذاب فى الدنيا قال بعده (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة) فبينأن عذابه ليس بمقتصر على من تقدم، بل الحال فى أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله (وهى ظالمة) الضمير فيه عائد إلى القرى وهو فى الحقيقة عائد إلى أهلها، ونظيره قوله (وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة) وقوله (وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها)

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ الأمم المتقدمة ثم بين أنه إنما يأخذ جميع الظالمين على ذلك الوجه أتبعه بما يزيده تأكيدا وتقوية فقال (ان أخذه أليم شديد) فوصف ذلك العذاب بالايلام وبالشدة ، ولا منغصة فى الدنيا إلا الألم ، ولا تشديد فى الدنيا وفى الآخرة ، وفى الوهم والعقل الاتشديد الألم ،

واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فانه يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والانابة لئلايقع فىالأخذ الذى وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد ولاينبغى أن يظنأن هذه الأحكام

يختصة بأولئك المتقدمين ، لا نه تعالى لماحكى أحوال المتقدمين قال (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة) فبين أن كل من شارك أولئك المتقدمين فى فعل مالاينبغى ، فلابد وأن يشاركهم فى ذلك الا خذ الاليم الشديد .

ثم قال تعالى ﴿ إِن فَى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ﴾ قال القفال: تقرير هذا الكلام أن يقال: إن هؤلاء انما عذبوا في الدنيا لا تجل تكذيبهم الانبياء واشراكهم بالله ، فاذا عذبوا في الدنيا علىذلك وهي دار العمل ، فلان يعذبوا عليه في الآخرة التي هي دار الجزاء كان أولى .

واعل أن كثيرا عن تنه لهذا البحث من المفيرين عولوا على هذا الوجه، بل هو ضعيف. وذلك لا أن على هذا الوجه الذي ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستئصال في الدنيا دليلا على أن القول بالقيامة والبعث والنشرحق وصدق، وظاهر الآية يقتضى أن العلم بأن القيامة حق كالشرط فحصول الاعتبار بظهور عذاب الاستئصال، وهذا المعنى كالمضاد لماذكره القفال، لان القفال يجعل العلم بعذاب الاستئصال أصلا للعلم بأن القيامة حق ، فبطل ماذكره القفال والاصوب عندى أن يقال: العلم بأن القيامة حق موقوف على العلم بأن المدبر لوجود هذه السموات والارضين فاعل مختار لاموجب بالذات و الم يعرف الانسان أن إله العالم فاعل مختار وقادر على كل الممكنات وأن جميع الحوادث الواقعة في السموات والا رضين لاتحصل الابتكوينه وقضائه ، لايمكنه أن يعتبر بعد اب الاستئصال ، و ذلك لان الذين يزعمون أن المؤثر في وجود هذا العالم موجب بالذات لإفاعل مختار، يزعمون أن هذه الاحوال التي ظهرت فيأيام الانبياء مثل الغرق والحرق والخسف والمسخ والصيحة كلها أنما حدثت بسبب قرانات الكواكب واتصال بعضها ببعض، وإذا كان الامركذلك فحينئذ لايكون حصولها دليلا على صدق الانبياء، فأما الذي يؤمن بالقيامة، فلا يتم ذلك الايمان الااذا اعتقد أن إله العالم فاعل مخنار وأنه عالم بجميع الجزئيات ، واذا كان الامركذلك لزم القطع بأن حدوث هذه الحوادث الهائلة . الوقائع العظيمة أنماكان بسبب أن إله العالم خلقها وأوجدها وأنها ليست بسبب طوالع الكواكب وقراناتها ، وحينتذ ينتفع بسماع هذه القصص ، ويستدل بها على صدق الأنبياء ، فثبت بهذا صحة قوله (إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة)

ثم قال تعالى ﴿ ذلك يوم بحموع له الناس وذلك يوم مشهود ﴾

واعـلم أنه تعالى لمـا ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم بوصفين : أحدهما : أنه يوم مجموع له الناس ، والمعنى أن خلق الأو لين والآخرين كلهم يحشرون فى ذلك اليوم ويجمعون . والثانى : أنه يوم مشهود . قال ابن عباس رضى الله عنهما يشهده البر والفاجر . وقال آخرون يشهده أهل السماء

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلَّمُ نَفْسِ إِلَّا بِاذْنِهِ فَمَنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدُ «١٠٥» فَأَمَّا الَّذِينَ شَعُوا فَفِي النَّارِ لَهَمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ «١٠٦» خَالدينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّكَ يُرِيدُ «١٠٧» وَأَمَّا الَّذِينَ سُعدُوا فَفِي الْجُنَّة خَالدينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً فَقِي الْجُنَّة خَالدينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجُذُوذ «١٠٨»

وأهل الأرض ، والمراد من الشهود الحضور ، والمقصود من ذكره أنه ربمــاوقع فى قلب انسان أنهم لمــا جمعوا فى ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقعــة نفسه ، فبــين تعالى أن تلك الوقائع تصير معلومة للكل بسبب المحاسبة والمساءلة .

ثم قال تعالى ﴿ وما نؤخره إلا لأجل معدود ﴾ والمعنىأن تأخيرالآخرة وافناء الدنيا موقوف على أجل معدود وكل ماله عدد فهو «تناه وكل ماكان متناهيا فانه لابد وأن يفنى ، فيلزم أن يقال إن تأخير الآخرة سينتهى الى وقت لابد وأن يقيم الله القيامة فيه ، وأرب تخرب الدنيا فيه ، وكل ما هو آت قريب .

قوله تعالى ﴿ يوم يأتى لاتكلم نفس الا باذنه فمنهم شتى وسعيد فاما الذين شقوا فنى النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السموات والأرض الا ماشاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا فنى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض الا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ﴾

في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ أبوعمرو وعاصم وحمزة (يأت) بحذف الياء والباقون باثبات الياء. قال صاحب الكشاف : وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير فى لغـة هذيل ، ونحوه قولهم لا أدرحكاه الخليل وسيبويه .

﴿ المسألة الثانيـة ﴾ قال صاحب الكشاف: فاعل يأتى هو الله تعالى كقوله (هل ينظرون

إلا أن يأتيهم الله) وقوله (أو يأتى ربك) ويعضده قراءة من قرأ (ومايؤخره) بالياء أقول لا يعجبنى هذا التأويل . لأن قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) حكاه الله تعالى عن أقوام والظاهر أنهم هم اليهود ، وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله (أو يأتى ربك) أما ههنا فهو صريح كلام الله تمالى واسناد فعل الاتيان اليه مشكل .

فان قالوا: فما قولك في قوله تعالى (وجاء ربك)

قلنا: هناك تأويلات، وأيضاً فهوصريح، فلايمكندفعه فوجب الامتناع منه بل الواجب أن يقال: المراد منه يوم يأتى الشيء المهيب الهائل المستعظم، فحذف الله تعالى ذكره بتعيينه ليكون أقوى فى التخويف.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال صاحب الكشاف : العامل في انتصاب الظرف هو قوله (لاتكلم) أو اضهار اذكر .

أما قوله ﴿ لا تكلم نفس إلا باذنه ﴾ ففيه حذف ، والتقـدير : لا تكلم نفس فيــــه إلا باذن الله تعالى .

فان قيل: كيف الجمع بين هـذه الآية وبين سائر الآيات التي توهم كونها مناقضة لهذه الآية منها قوله تعالى (يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها) و منها أنهم يكذبون ويحلفون بالله عليه و هو قولهم (والله ربنا ما كنا مشركين) و منها قوله تعالى (و قفوهم إنهم مسؤلون) و منها قوله (هذا يوم لا ينطقون و لا يؤذن لهم فيعتذرون)

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات الحقية الصحيحة . الثانى : أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف ، فنى بعضها يجادلون عن أنفسهم . وفى بعضها يكفون عن الكلام ، وفى بعضها يؤذن لهم فيتكلمون ، وفى بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم .

أما قوله ﴿ فَمْنَهُمْ شَقِّى وَسَعَيْدٌ ﴾ ففيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال صاحب الكشاف: الضمير فى قوله (فمنهم) لأهل الموقف ولم يذكر لأنه معلوم و لأن قوله (لا تكلم نفس إلا باذنه) يدل عليه لأنه قد مر ذكر الناس فى قوله (بحموع له الناس)

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (فمنهم شتى وسعيد) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لا يخرجون عن هذين القسمين . فان قيل : أليس في الناس مجانين و اطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟

قلنا : المراد من يحشر بمن أطلق للحساب وهم لا يخرجون عن هذين القسمين .

فان قيل : قد احتج القاضى بهذه الآية على فساد ما يقال إرب أهل الأعراف لا في الجنة ولا في الله النار في أو لكم فيه ؟

قلنا: لما سلم أن الأطفال والمجانين خارجون عن هذينالقسمين لأنهم لايحاسبون فلم لايجوز أيضاً أن يقال: إن أصحاب الأعراف خارجون عنه لأنهم أيضاً لايحاسبون ، لأن الله تعالى علم من حالهم أن ثوابهم يساوى عذابهم ، فلا فائدة فى حسابهم .

فان قيل: القاضى استدل بهذه الآية أيضاً على أن كل من حضر عرصة القيامة فانه لابد وأن يكون ثوابه زائدا أو يكون عقابه زائدا ، فأما من كان ثوابه مساويا لعقابه فانه وإن كان جائزا في العقل ، إلا أن هذا النص دل على أنه غير موجود .

قلنا: الكلام فيه ماسبق من أن السعيد هو الذي يكون من أهل الثواب ، والشتى هو الذي يكون من أهل الثواب ، والشتى هو الذي يكون من أهل العقاب ، وتخصيص هذين القسمين بالذكر لايدل على ننى القسم الثالث ، والدليل على ذلك : أن أكثر الآيات مشتملة على ذكر المؤمن والكافر فقط ، وليس فيه ذكر ثالث لايكون لامؤمنا ولا كافرا معأن القاضى أثبته ، فاذا لم يلزم من عدم ذكر ذلك الثالث عدمه فكذلك لايلزم من ذكر هذا الثالث عدمه .

(المسألة الثالثة) اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى بعضهم بأنه شقى، ومن حكمالله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه، وإلا لزم أن يصير خبر الله تعالى كذبا وعلمه جاهلا وذلك محال. فثبت أن السعيد لاينقلب شقيا وأن الشق لاينقلب سعيدا، وتقرير هذا الدليل مر في هذا الكتاب مرارا لاتحصى. وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لما نزل قوله تعالى (فمنهم شتى وسعيد) قلت يارسول الله فعلى ماذا نعمل على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه ؟ فقال «على شيء قد فرغ منه ياعمر وجفت به الأقلام وجرت به الأقدار، ولكن كل ميسر لما خلق له » وقالت المعتزلة: نقل عن الحسن أنه قال: فمنهم شتى بعمله وسعيد بعمله.

قلنا : الدليل القاطع لايدفع بهذه الروايات وأيضا فلا نزاع أنه انمــا شتى بعمله وانمــا سعد بعمله ولـكن لمــا كان ذلك العمل حاصلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذى ذكرناه باقيا . واعلم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحـــد منهما فقال (فاما الذين شقوا فني النار لهم فيها زفير وشهيق) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا في الفرق بين الزفير والشهيق وجوها :

(الوجه الأول) قال الليث: الزفير أن يملا الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس ولم يخرجه، والشهيق أن يخرج ذلك النفس، وقال الفراء: يقال للفرس إنه عظيم الزفرة أي عظيم البطن وأقول إن الانسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب فاذا انحصر الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك يحتاج الانسان إلى النفس القوى لأجل أن يستدخل هواء كثيراً بارداً حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة، فلهذا السبب يعظم في ذلك الوقت استدخال الهواء في داخل البدن وحينذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه، ولما كانت الحرارة الغريزية والروح الحيواني محصوراً في داخل القلب استولت البرودة على الأعضاء الخارجة فربما عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبتي ذلك الهواء الكثير منحصراً في الصدر ويقرب من أن يختنق الانسان منه وحينئذ تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك الهواء فعلى قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال الهواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب انحصار الروح فيه، والشهيق هو اخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه وكل واحدة من هاتين الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم.

﴿ الوجه الثاني ﴾ في الفرق بين الزفير والشهيق . قال بعضهم : الزمير بمنزلة ابتداء صوت الحمار بالنهيق . وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت الحمار .

(الوجه الثالث) قال الحسن: قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع. فنقول: الزفير لهيب جهنم يرفعهم بقوته حتى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهنم وطمعوا فى أن يخرجوا منها ضربتهم الملائكة بمقامع من حديد ويردونهم الى الدرك الأسفل من جهنم، وذلك قوله تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) فارتفاعهم فى النار هو الزفير. وانحطاطهم مرة أخرى هو الشهيق. (الوجه الرابع) قال أبومسلم: الزفير مايجتمع فى الصدر من النفس عند البكاء الشديد فينقطع

النفس، والشهيق هو الذي يظهر عنــد اشتداد الكربة والحزن، وربمــا تبعهما الغشية، وربمــا

حصل عقيبه الموت .

﴿ الوجه الخامس ﴾ قال أبو العالية : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر .

﴿ الوجه السادس ﴾ قال قوم: الزفير الصوت الشديد ، والشهيق الصوت الضعيف .

﴿ الوجه السابع ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما (لهم فيها زفير وشهيق) يريد ندامة ونفسا عاليةو بكاء لاينقطع وحزنا لايندفع .

﴿ الوجه الثامن ﴾ الزفير مشعر بالقوة ، والشهيق بالضعف على ماقررناه بحسب اللغة .

إذا عرفت هذا فنقول: لم يبعدأن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم الى عالم الدنيا و إلى اللذات الجسدانية ، و المراد من الشهيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الروحانيات و الاستكمال بالأنوار الالهية و المعارج القدسية .

ثم قال تعالى ﴿ خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك ﴾ وفيه مسألتان :

(المسألة الأولى) قال قوم إنعذاب الكفار منقطع ولهانهاية ، واحتجوا بالقرآن والمعقول . أما القرآن فآيات منها هذه الآية والاستدلال بها من وجهين : الأول : أنه تعالى قال (مادامت السموات والأرض) دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء السموات والأرض ، ثم توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة . الثانى : إن قوله (إلا ماشاء ربك) استثناء من مدة عقابهم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب فى وقت هذا الاستثناء و بما تمسكوا به أيضاً قوله تعالى فى سورة عم يتساءلون (لابثين فيها أحقاباً) بين تعالى أن لبثهم فى ذلك العذاب لا يكون إلا أحقاباً معدودة .

وأما العقل فوجهان: الأول: أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهى بعقاب لانهاية له ظلم وأنه لايحوز. الثانى: أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا بيان خلوه عن النفع أن ذلك النفع لايرجع إلى الله تعالى لكونه متعالياً عن النفع والصرر ولا إلى ذلك المعاقب لأنه فى حقه ضرر محض ولا إلى غيره، لأن أهل الجنة مشغولون بلذا تهم فلا فائدة لهم فى الالتذاذ بالعذاب الدائم فى حق غيرهم، فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع جهات النفع فوجب أن لا يحوز، وأما الجهور الأعظم من الأمة، فقد اتفقوا على أن عذاب الكافر دائم وعند هذا احتاجوا إلى الجواب عن التمسك بهذه الآية. أما قوله (خالدين فيها مادامت السموات والأرض فذكروا عنه جوابين: الأول. قالوا المراد سموات الآخرة وأرضها. قالوا والدليل على أن في الآخرة سماء وأرضاً قوله تعالى (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) وقوله (وأور ثنا في الآخرة سماء وأرضاً قوله تعالى (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) وقوله (وأور ثنا الأرض نتبوأ مر. الجنة حيث نشاء) وأيضاً لابد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم، وذلك

هو الأرض والسموات.

ولقائل أن يقول: التشبيه إنما يحسن ويجوز إذا كان حال المشبه به معلوما مقرراً فيشبه به غيره تأكيداً لثبوت الحكم فى المشبه. ووجود السموات والأرض فى الآخرة غيرمعلوم. وبتقدير أن يكون وجوده معلوماً إلا أن بقاءها على وجه لايفنى البتة غير معلوم، فاذا كان أصل وجودهما بجهولا لأكثر الخلق ودوامهما أيضاً مجهولا للأكثر، كان تشبيه عقاب الأشقياء به فى الدوام كلاماً عديم الفائدة، أقصى مافى الباب أن يقال: لما ثبت بالقرآن وجود سموات وأرض فى الآخرة وثبت دوامهماو جب الاعتراف به، وحينتذ يحسن التشبيه، إلاأنا نقول: لماكان الطريق فى إثبات دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع، ثم السمع دل على دوام عقاب الكافر، فينئذ الدليل الذى دل على ثبوت الحكم فى الأصل حاصل بعينه فى الفرع، وفى هدذه الصورة أجمعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل، فكذا ههنا.

﴿ والوجه الثاني ﴾ في الجواب قالوا إن العرب يعبرون عن الدوام والأبد بقولهم مادامت السموات والأرض ، ونظيره أيضاً قولهم ما اختلف الليل والنهار ، وماطما البحر ، وما أقام الجبل ، وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم في كلامهم فلما ذكروا هذه الأشياء بناء على اعتقادهم أنها باقية أبدالآباد ، علمنا أن هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيدالابد والدوام الخالى عن الانقطاع .

ولقائل أن يقول: هل تسلمون أن قول القائل: خالدين فيها مادامت السموات والأرض، يمنع من بقائهامو جودة بعد فناء السموات، أو تقولون إنه لايدل على هذا المعنى، فان كان الأول، فالاشكال لازم، لأن النص لما دل على أنه يجب أن تكون مدة كونهم فى النار مساوية لمدة بقاء السموات ويمنع من حصول بقائهم فى النار بعد فناء السموات، ثم ثبت أنه لابد من فناء السموات فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقاب، وأما إن قلتم هذا الكلام لايمنع بقاء كونهم فى النار بعد فناء السموات والأرض، فلا حاجة بكم إلى هدذا الجواب البتة، فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين ضائع.

واعلم أن الجواب الحق عندى فى هذا الباب شىء آخر ، وهو أن المعهود من الآية أنه متى كانت السموات والأرض دائمتين ، كان كونهم فى النار باقياً فهذا يقتضى أن كلما حصل الشرط حصل المشروط ولا يقتضى أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط: ألا ترى أنا نقول: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان.

فان قلنا: لكنه إنسان فانه ينتج أنه حيوان ، أما إذا قلنا لكنه ليس بانسان لم ينتج أنه ليس عيوان ، لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لاينتج شيئاً ، فكذا ههنا إذا قلنا متى دامت السموات دائمة لزم أن يكون عقابهم حاصلا ، أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السموات لم يلزم عدم دوام عقابهم .

فان قالوا: فاذا كان العقاب حاصلا سواء بقيت السموات أولم تبق لم يبق لهذا التشبيه فائدة؟ قلنا بل فيه أعظم الفوائد وهو أنه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهرآداهراً، وزماناً لايحيط العقل بطوله وامتداده، فأما أنه هل يحصل له آخر أم لا فذلك يستفاد من دلائل أخر، وهذا الجواب الذي قررته جواب حقولكنه إنما يفهمه إنسان ألف شيئاً من المعقولات.

﴿ وأما الشبهة الثانيـة ﴾ وهي التمسك بقوله تعـالى ( إلاماشاء ربك ) فقد ذكروا فيــه أنواعاً من الأجوبة .

﴿ الوجه الأولى فى الجواب وهو الذى ذكره ابن قتيبة وابن الأنبارى والفراء. قالوا هذا استثناء استثناء استثناء الله تعالى ولا يفعله البتة ، كقولك: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن عزيمتك تكون على ضربه ، فكذا ههنا وطولوا فى تقرير هذا الجواب ، وفى ضرب الأمثلة فيه ، وحاصله ما ذكرناه .

ولقائل أن يقول: هـذا ضعيف لأنه إذا قال: لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك ، معناه: لأضربنك إلاإذا رأيت أن الأولى ترك مضرب، وهذا لا يدل البتة على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا بخلاف قوله (خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك) فان معناه الحكم بخلودهم فيها إلاالمدة التى شاء ربك ، فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قد حصلت جزماً ، فكيف يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام .

(الوجه الثانى) في الجواب أن يقال: إن كلمة (إلا) ههناوردت بمعنى: سوى. والمعنى أنه تعالى لما قال (خالدين فيها مادامت السموات والأرض) فهم منه أنهم يكونون في النار في جميع مدة بقاء السموات والأرض في الدنيا، ثم قال سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود الدائم فذكر أولا في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه، ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له بقوله (إلا ماشاء ربك) والمعنى: إلا ماشاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها.

﴿ الوجه الثالث ﴾ في الجواب وهو أن المراد من هـذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقف فكأنه تعالىقال فأما الذين شقوا فني النار إلاوقتوقوفهم للمحاسبة فانهم في ذلك الوقت لا يكونون

فى النار ، وقال أبو بكر الأصم المراد إلا ماشاء ربك وهو حالكونهم فى القبر ، أو المراد إلاماشاء ربك حال عمرهم فى الدنيا وهـذه الأقوال الثلاثة متقاربة ، والمعنى : خالدين فيها بمقدار مكثهم فى الدنيا أو فى البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون إلى النار .

﴿ الوجه الرابع ﴾ في الجواب قالوا: الاستثناء يرجع إلى قوله (لهم فيها زفير وشهيق) و تقريره أن نقول: قوله (لهم فيها زفير وشهيق عالدين فيها) يفيد حصول الزفير والشهيق مع الحلود فاذا دخل الاستثناء عليه و جب أن يحصل وقت لا يحصل فيه هذا المجموع لكنه ثبت في المعقولات أنه كما ينتني المجموع بانتفاء جميع أجزائه فكذلك ينتفي بانتفاء فرد واحد من أجزائه فاذا انتهوا آخر الامر إلى أن يصير واساكنين هامدين خامدين فحينئذ لم يبق لهم زفير وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك المجموع فحينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة إلى الحكم بانقطاع كونهم في النار.

﴿ الوجه الخامس ﴾ في الجواب أن يحمل هذا الاستثناء على أن أهل العذاب لايكونون أبداً في النار ، بل قد ينقلون إلى البرد والزمهرير وسائر أنواع العذاب وذلك يكفى في صحة هذا الاستثناء

(الوجه السادس) في الجواب قال قوم: هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار، لأن قوله (فأما الذين شقوا فني النار) يفيد أن جملة الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكم، ثم قوله (إلا ماشاء ربك) يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع. ويكفى في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عرب بعضهم، فوجب أن لا يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء، ولما ثبت أن الخلود و اجب للكفار و جب أن يقال: الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل الصلاة، وهذا كلام قوى في هذا الماب.

فار قيل: فهذا الوجه إنما يتعين اذا فسدت سائر الوجوه التي ذكر تموها ، فها الدليل على فسادها ، وأيضا فمثل هذا الاستثناء مذكور فى جانب السعداء ، فانه تعالى قال (وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاه ربك عطاء غير مجذوذ)

قلنا: إنا بهـذا الوجه بينا أن هـذه الآية لاتدل على انقطاع وعيد الكفار، ثم اذا أردنا الاستدلال بهذه الآية على صحة قولنا فى أنه تعالى يخرج الفساق من أهل الصلاذ من النار،

قلنا: أما حمل كلمة «إلا» على سوى فهو عدول عن الظاهر، وأما حمل الاستثناء على حال عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضا، لأن الاستثناء وقع عن الخلود فى النار، ومن المعلوم أن الخلود فى الناركيفية من كيفيات الحصول فى النار، فقبل الحصول فى النار امتنع حصول الخلود فى النار، واذا لم يحصل الخلود لم يحصل المستثنى منه وامتنع حصول الاستثناء، وأماقوله الاستثناء عائد

إلى الزفير والشهيق فهذا أيضا ترك للظاهر، فلم يبق للآية محمل صحيح ولاهذا الذى ذكرناه، وأماقوله المراد من الاستثناء نقله من النار إلى الزمهرير. فنقول: لوكان الأمر كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض. والأخبار الصحيحة دات على أن النقل من النار إلى الزمهرير وبالعكس يحصل فى كل يوم مراراً فبطل هذا الوجه، وأما قوله إن مثل هذا الاستثناء حاصل فى جانب السعداء فنقول: أجمعت الأمة على أنه يمتنع أن يقال: إن أحداً يدخل الجنة ثم يخرج منها إلى النار، فلا جل هذا الاجماع افتقرنا فيه إلى حمل ذلك الاستثناء على أحد تلك التأويلات. أما فى هذه الآية لم يحصل هذا الاجماع، فوجب اجراؤها على ظاهرها فهذا تما الكلام فى هذه الآية.

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال (إن ربك قعال لما يريد) وهذا يحسن انطباقه على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراجالفساق من النار .كا نه تعالى يقول أظهرت القهر والقدرة ثم أظهرت المغفرة والرحمة لأنى فعال لما أريد وليس لأحد على حكم البتة .

ثم قال ﴿ وأما الذين سعدوا فنى الجنة خالدين فيهامادامت السموات والأرض إلاماشا. ربك ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم (سعدوا) بضم السين والباقون بفتحها وانماجاز ضم السين لأنه على حذف الزيادة من أسعد ولأن سعد لا يتعدى وأسعد يتعدى وسعد وأسعد معنى ومنه المسعود من أسماء الرجال.

(المسألة الثانية) الاستثناء في باب السعداء يجب حله على أحدالوجوه المذكورة في اتقدم وهمهنا وجه آخر. وهوأنه ربما اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنسة الى العرش وإلى المنازل الرفيعة التى لا يعلمها إلا الله تعالى. قال الله تعالى (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر) وقوله (عطاء غير مجذوذ) فيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ جذه يجذه جذا اذا قطعه و جذ الله دابرهم ، فقوله (غير مجذوذ) أى غير مقطوع ، و نظيره قوله تعالى في صفة نعيم الجنة (لامقطوعة ولا ممنوعة)

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أنه تعالى لما صرح فى هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء كون هذه الحالة منقطعة ، فلما خص هذا الموضع بهذا البيان ولم يذكر ذلك فى جانب الاشقياء دل ذلك على أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع ، فهذا تمام الكلام فى هذه الآية .

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَة مِّنَا يَعْبُدُ هُؤُلَاء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَّهُمْ أَعْيَرُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ ﴿١٠٩» وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ فَاخْتُلْفَ فِيهَ وَلَوْ لَا كَلَدَّةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضَى يَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيب ﴿١١٠» وَلَوْ لَا كُلَّا لَيُوفِي مِن رَبِّكَ لَقُضَى يَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب ﴿١١٠» وَإِنَّ كُلَّا لَيُوفِي مِنْ رَبِّكَ أَعْمَاهُمْ إِنَّهُ بَمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١»

قوله تعالى ﴿ فلا تك فى مرية نما يعبد هؤلاء مايعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لمو فوهم نصيبهم غير منقوص ﴾

اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم أتبعه بأحوال الا شقياء وأحوال السعداء شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال (فلا تك فى مرية) والمعنى: فلا تكن ، إلا أنه حذف النون لكثرة الاستعال ، ولا أن النون اذا وقع على طرف الكلام لم يبق عند التلفظ به إلا مجرد الغنة فلاجرم أسقطوه ، والمعنى: فلا تك فى شك من حال ما يعبدون فى أنها لا تضر ولا تنفع .

ثم قال تعالى ﴿ مايعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ﴾ والمراد أنهم أشبهوا آباءهم فى لزوم الجهل والتقليد.

ثم قال ﴿ وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ﴾ فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم نصيبهم أى ما يخصهم من العذاب. ويحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن الحق فانا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية . ويحتمل أيضاً أن يكون المراد إنا موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل وإظهار الدلائل وإرسال الرسل وإنزال الكتب ، ويحتمل أيضاً أن يكون الكل مراداً .

قوله تعالى ﴿ و لقـد آ تينا موسى الكناب فاختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لنى شك منه مريب وإن كلا لمـا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بمـا يعملون خبير ﴾

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى اصرار كفار مكة على انكار التوحيد، بين أيضاً اصرارهم على انكار نبوته عليه السلام و تكذيبهم بكتابه، وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على

هـذه السيرة الفاسدة مع كل الأنبياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلا؛ وهو أنه لما أنزل التوراة على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون، وذلك يدل على أن عادة الخلق هكذا .

ثم قال تعالى ﴿ ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ﴾ وفيه وجوه : الأول : أن المراد : ولو لا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة لكان الذى يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم لكن المتقدم من قضائه أخر ذلك عنهم فى دنياهم . الثانى : لو لا كلمة سبقت من ربك وهيأن الله تعالى إنما يحكم بين المختلفين يوم القيامة . وإلالكان من الواجب تمييز المحق عن المبطل فى دار الدنيا . الثالث (ولو لا كلمة سبقت من ربك) وهي أن رحمت سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره و إلا لقضى بينهم و لما قرر تعالى هذا المعنى قال (وإنهم لني شك منه مريب) يعنى أن كفار قومك لني شك من هذا القرآن مريب .

ثم قال تعالى ﴿ وَإِنْ كَلالْمَـالِيوْ فَيْهُمْ رَبِّكُ أَعْمَالُمْ ﴾ وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) المعنى أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن كذب فالم سواء فى أنه تعالى يو فيهم جزاء أعمالهم فى الآخرة ، فجمعت الآية الوعد والوعيد فان توفية جزاء الطاعات وعد عظيم و توفية جزاء المعاصى وعيد عظيم ، وقوله تعالى (إنه بما يعملون خبير) توكيد الوعد والوعيد ، فانه لما كان عالما بجميع المعلومات كان عالماً بمقادير الطاعات والمعاصى فكان عالما بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء ، فحينئذ لا يضيع شيء من الحقوق والأجزية وذلك نهامة البيان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ أبو عمرو والكسائى وإن مشددة النون (ك) خفيفة قال أبو على : اللام فى (كما) هى التى تقتضيه إن وذلك لأن حرف إن يقتضى أن يدخل على خبرها أو اسمهالام كقوله (إن الله لغفور رحيم) وقوله (إن فى ذلك لآية) واللام الثانية هى التى تجى. بعد القسم كقولك والله لتفعلن ولما اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينهما فكلمة ما على هذا التقدير زائده، وقال الفراء: ماموصولة بمعنى من و بقية التقرير كما تقدم ومثله (وإن منكم لمن ليبطئن).

﴿ والقراءة الثانية ﴾ فى هذه الآية قرأ ابن كثير و نافع وأبوبكر عن عاصم وإن كلالمـا محففتان ، والسبب فيه أنهم أعملوا إن محففة كما تعمل مشددة لأن كلمة إن تشبه الفعل فكما يجوز أعمال الفعل تاماً ومحذوفاً فى قو لك لم يكن زيد قائماً . ولم يكزيد قائماً فكذلك ان وإن .

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ «١١٢» وَلَا تَرْكُونُ اللَّي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ الله مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ «١١٣»

﴿ والقراءة الثالثة ﴾ قرأ حمزة وابن عامروحفص: (و إن كلالمـــا) مشددتان ، قالوا : وأحسن ماقيل فيه إن أصل لمـــا لمـــا بالتنوين كقوله (أكلا لمـــا) والمعنى أن كلا ملمومين أى مجموعين كا نه قيل : وان كلا جميعا .

(المسألة الثالثة » سمعت بعض الأفاصل قال: إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية على المستحقين فى هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات: أولها : كلمة (إن) وهى للتأكيد . وثانيها : كلمة «كل» وهى أيضا للتأكيد . وثالثها : اللام الداخلة على خبر (إن) وهى تفيد التأكيد أيضا . ورابعها : حرف (ما) إذا جعلناه على قول الفراء موصولا . وخامسها : القسم المضمر ، فان تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم . وسادسها : اللام الثانية الداخلة على جواب القسم . وسابعها : النون المؤكدة فى قوله (ليوفينهم) فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد فى هذه الكلمة الواحدة تدل على أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم إلا بالبعث والقيامة وأمر الحشر والنشر شم أردفه بقدله (إنه بما يعملون خبير) وهو من أعظم المؤكدات .

قوله تعالى ﴿ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بمـا تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله منأولياء ثم لاتنصرون ﴾

وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى لما أضب فى شرح الوعد والوعيد قال لرسوا، (فاستقم كما أمرت) وهده الكلمة كلمة جاهعة فى كل ما يتعلق بالعقائد والأعمال، سواء كان مختصابه أوكان متعلقاً بتبليغ الوحى وبيان الشرائع، ولا شك أن البقاء عنى الاستقامة الخقيقية مشكل جداً وأنا أضرب لذلك مثالا يقرب صعوبة هذا المعنى الى العقل السلم، وهو أن الخط المستقيم الذى يفصل بين الظل و بين الضوء جزء واحد لا يقبل القسمة فى العرض، إلا أن عين ذلك الخط بما لا يتميز فى الحس عن طرفيه، فانه إذا قرب طرف الظل من طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض فى الحس، فلم يقع الحس على إدر اك ذلك الخط بعينه بحيث يتميز عن كل ماسواه.

إذا عرفت هـذا في المثال فاعرف مثاله في جميع أبواب العبودية ، فأولها : دعرفة الله تعالى وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العبد مصونا في طرف الاثبات عن التشبيه ، وفي طرف النق عن التعطيل في غاية الصعوبة ، واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك ، وأيضاً فالقوة الغضبية والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا إفراط وتفريط وهما مذمومان ، والفاصل هو المتوسط بينهما بحيث لا يميل الى أحد الجانبين ، والوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب ، فثبت أن معرفة الصراط المستقيم في غاية الصعوبة ، بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل به أصعب ، ولما كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس : مانزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية أشد و لا أشق عليه من هـذه الآية ، ولهذا قال عليه الصلاة و السلام «شيبتني هود وأخواتها ، وعن بعضهم قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له : روى عنك أنك قلت شيبتني هود وأخواتها فقال «نعم» فقلت و بأي آية ؟ فقال بقوله (فاستقم كما أمرت) (المسألة الثانية اعلم أن هـذه الآية أصل عظم في الثبريعة و ذلك لأن القرآن لما ورد

(المسألة الثانية) إعلم أن هذه الآية أصل عظيم فى الشريعة وذلك لأن القرآن لما ورد بالأمر بأعمال الوضوء مرتبة فى اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله (فاستقم كما أمرت) ولما ورد الأمر فى الزكاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول فى كل ماورد أمر الله تعالى به وعندى أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس. لأنه لما دل عموم النصعلى حكم وجب الحكم بمقتضاه لقوله (فاستقم كما أمرت) والعمل بالقياس انحراف عنه ، ثم قال (ومن تاب معك) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الواحدى: من فى محل الرفع من وجوه: الأول: أن يكون عطفاً على الضمير المستر فى قوله (فاستقم) وأغنى الوصل بالجارعن تأكيده بضمير المتصل فى صحةالعطف أى فاستقم أنت وهم. والثانى: أن يكون عطفاً على الضمير فى أمرت. والثالث: أن يكون ابتداء على تقدير ومن تاب معك فليستقم.

(المسألة الثانية) أن الكافر والفاسق يجب عليهما الرجوع عن الكفر والفسق. ففي تلك الحالة لا يصح اشتغالهما بالاستقامة ، وأما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه الاشتغال بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى ، ثم قال (ولا تطغوا) ومعنى الطغيان أن يجاوز المقدار . قال ابن عباس : يريد تواضعوا لله تعالى ولا تتكبروا على أحد وقيل ولا تطغوا في القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله ، وقيل : لا تتجاوزوا ماأمرتم به وحد لكم ، وقيل : ولا تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم والأولى دخول الكل فيه ، تم قال (ولاتركنوا إلى الذين ظلموا) والركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة ونقيضه فيه ، تم قال (ولاتركنوا إلى الذين ظلموا) والركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة ونقيضه

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَكَ وَأَقِمِ الصَّيْنَ «١١٥» وَاصْبْرَ فَانَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ «١١٥» وَاصْبْرَ فَانَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ «١١٥»

النفورعنه ، وقرأ العامة بفتح التاء والكاف والماضى من هذا ركن كعلم وفيه لغة أخرى ركن يركن قال الأزهرى : وليست بفصيحة . قال المحققون : الركون المنهى عنه هو الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم فى شىء من تلك الأبواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل فى الركون ، ومعنى قوله (فتمسكم النار) أى أنكم إن ركنتم اليهم فهذه عاقبة الركون ، ثم قال (ومالكم من دون الله من أولياء) أى ليس لكم أولياء يخلصونكم من عذاب الله .

ثم قال ﴿ ثُم لا تنصرون ﴾ والمراد لاتجدون من ينصركم من تلك الواقعة .

واعلم أن الله تعالى حكم بأن من ركن إلى الظلمة لابد وأن تمسه النار وإذا كان كذلك فكيف يكون حال الظالم فى نفسه .

قوله تعالى ﴿ و أقم الصلاة طرفى النهار و زلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين و اصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾

اعلم أنه تعالى لما أمره بالاستقامة أردفه بالأمر بالصلاة وذلك يدل على أن أعظم العبادات بعد الا يمان بالله هو الصلاة و في الآية مسائل:

﴿ المسالة الأولى ﴾ رأيت فى بعض كتب القاضى أبى بكر الباقلانى أن الخوارج تمسكوا بهــذه الآية فى إثبات أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء من وجهين .

﴿ الوجه الأول﴾ أنهما واقعان على طرفى النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفى النهار ، فوجب أن يكون هذا القدر كافياً .

فان قيل: قوله (وزلفاً من الليل) يو جب صلوات أخرى.

قلنا : لانسلم فان طرفى النهار موصوفان بكونهما زلفاً من الليل فان مالا يكون نهاراً يكونليلا غاية مافى الباب أن هذا يقتضى عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير فى القرآنوالشعر .

﴿ الوجـه الثانى ﴾ أنه تعالى قال (إن الحسنات بذهبن السيئات) وهذا يشعر بان من صلى طرفى النهار كان إقامتهما كفارة لكل ذنب سواهما فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات واجبـة إلا

أن إقامتهما يجب أن تكون كفارة لترك سائر الصلوات. واعلم أن هـذا القول باطل باجماع الأمة فلا يلتفت اليه.

﴿ المسألة الثانية ﴾ كثرت المذاهب فى تفسير طرفى النهار و الأقرب أن الصلاة التى تقام فى طرفى النهار وهى الفجر والعصر ، وذلك لأن أحد طرفى النهار طلوع الشمس . والطرف الثانى منه غروب الشمس . فالطرف الأول هو صلاة الفجر . والطرف الثانى لا يجوز أن يكون صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله (وزلفاً من الليل) فوجب حمل الطرف الثانى على صلاة العصر .

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبى حنيفة رحمه الله فى أن التنوير بالفجر أفضل، وفى أن تأخير العصر أفضل. وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقا.ة الصلاة فى طرفى النهار و بينا أن طرفى النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس، والزمان الثانى لغروبها، وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة، فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية، فوجب حمله على المجاز، وهو أن يكون المراد: أقم الصلاة فى الوقت الذى يقرب من طرفى النهار، لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه اسمه، واذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب الى طلوع الشمس. و إلى غروبها كان أقرب الى ظاهر اللفظ، و إقامة صلاة الفجر عندالتنوير أقرب الى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس، و كذلك إقامة صلاة العصر عند ما يصير ظل كل أقرب الى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس، و كذلك إقامة صلاة العصر عند ما يصير ظل كل شيء مثله، و المجاز كلما كان أقرب الى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى، فثبت أن ظاهر هذه الآية يقوى قول أبى حنيفة في ها تين المسألتين.

وأما قوله ﴿وزلفاً من الليل﴾ فهو يقتضى الأمر باقامة الصلاة فى ثلاث زلف من الليل ، أبن أقل الجمع ثلاثة وللمغرب والعشاء وقتان ، فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى يحصل زلف ثلاثة يجب إيقاع الصلاة فيها ، واذا ثبت وجوب الوتر فى حق النبي صلى الله عليه وسلم وجب فى حق غيره لقوله تعالى (واتبعوه) ونظير هذه الآية بعينها قوله سبحانه وتعالى (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) فالذى هو قبل طلوع الشمس هو صلاة الفجر ، والذى هو قبل غروبها هو صلاة العصر .

ثم قال تعمالي ﴿ ومن آناء الليل فسبح ﴾ وهو نظير قوله (وزلفاً من الليل)

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال المفسرون: نزلت هـذه الآية فى رجل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون فى رجل أصاب من امرأة محرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غير الجماع، فقال عليه الصلاة والسلام «ليتوضأ وضوءا حسنا ثم ليقم وليصل» فأنزل الله تعالى هـذه الآية، فقيل

فَلُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبِلَكُمْ أُولُوا بَقِيَّة يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فَي الْفُسَادِ فَي الْأَرْضِ إِلَّلا قَلِيـاً مِنْ أَنْجُيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيـهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ «١١٦»

للنبى عليه الصلاة والسلام: هذا له خاصة ، فقال «بل هوللناس عامة» وقوله (و زلفاً من الليل) قال الليث : زلفة من أول الليل طائفة ، والجمع الزلف. قال الواحدى : وأصل الكلمة من الزلفي والزلفى هي القربى ، يقال : أزلفته فازدلف أى قربته فاقترب .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال صاحب الكشاف: قرى أن (زلفا) بضمتين و (زلفا) باسكان اللام و زلنى بوزن قربى فالزلف جمع زلفة كظلم جمع ظلمة و الزلف بالسكون نحو بسرة و بسر و الزلف بضمتين نحو: يسر فى يسر ، و الزلنى بمعنى الزلفة كما أن القربى بمعنى القربة وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل ، وقيل فى تفسير قوله (و زلفاً مر لليل ) وقرباً من الليل ، ثم قال (ان الحسنات يذهبن السيئات) و فيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ فى تفسير الحسنات قولان: الأول: قال ابن عباس: المعنى أن الصلوات الخس كفارات لسائر الذنوب بشرط الاجتناب عن الكبائر. والثانى: روى عن مجاهدأن الحسنات هى قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر.

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتجمن قال إن المعصية لاتضرمع الايمان بهذه الآية وذلك لأن الايمان اشرف الحسنات و أجلها و أفضلها . ودلت الآية على أن الحسنات يذهبن السيئات ، فالايمان الذي هو أعلى الحسنات درجة يذهب الكفر الذي هو أعلى درجة في العصيان فلا أن يقوى على المعصية التي هي أقل السيئات درجة كان أولى ، فان لم يفد إزالة العقاب بالكلية فلا أقل من أن يفيد إزالة العذاب الدائم المؤبد .

ثم قال تعالى ﴿ ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ فقوله (ذلك) اشارة إلى قوله (فاستقم كما أمرت) إلى آخرها (ذكرى للذاكرين) عظة للمتعظين و إرشاد للمسترشدين .

ثم قال ﴿ واصبر فان الله لايضيع أجر المحسنين ﴾ قيل على الصلاة وهو كقوله (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها)

قوله تمالى ﴿ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عنالفساد في الأرض إلا قليلا

ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ﴾

اعلم أنه تعالى لما بين أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب الاستئصال بين أن السبب فيه أمران :

(السبب الأول) أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض. فقال تعالى (فلو لا كان من القرون) والمدنى فهلا كان ، وحكى عن الحليل أنه قال كل ما كان في القرآن من كلمة لو لا فمعناه هلا إلا التي في الصفات. قال صاحب الكشاف: وما صحت هذه الرواية عنه بدليل قوله تعالى في غير الصافات (لو لا أن تداركه نعمة من ربه لنبذبالعراء. ولو لارجال مؤمنون. ولو لا أن ثبتناك القد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا ، وقوله (أولوا بقية) فالمعنى أولو فضل وخير ، وسمى الفضل والجود بتمية لأن الرجل يستبق مما يخرجه أجوده وأفضله ، فصار هذا اللفظ مثلا في الجودة يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم ومنه قولهم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا ، ويجوز أن تكون البقية بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى أي فهلا كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله تعالى وقرى وأولوا بقية) بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره ، والبقية المرة من مصدره ، عملى فورى وأولوا بقية) بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره ، والبقية المرة من مصدره ، استثناء متصلا لأنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبا لأولى البقية في النهى عن الفساد إلا القليل منهم كما تقول هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد اسثناء الصلحاء من المرغبين منهم كما تقول هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد اسثناء الصلحاء من المرغبين في قراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استثناء منقطع ، والتقدير : لكن قليلا من أنجينا من القرون للنهى .

﴿ والسبب الثانى ﴾ لنزول عذاب الاستئصال قوله (واتبع الذين ظلموا ماأترفوا فيه) والترفة النعمة وصبى مترف إذا كان منعم البدن ، والمترف الذى أبطرته النعمة وسعة المعيشة وأراد بالذين ظلموا تاركى النهى عن المنكرات أى لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا بتحصيل الرياسات وقرأ أبو عمرو فى رواية الجعنى (واتبع الذين ظلموا ماأترفوا) أى واتبعوا حراماً أترفوا فيه ، ثم قال (وكانوا مجرمين) ومعناه ظاهر .

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمُ وَأَهْلُهَا مُصَاحُونَ «١١٧» وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحَدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ «١١٨» إِلَّامَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلُكَ خَلَفَهُمْ وَتَمَّتُ كَلَيْمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْعَينَ «١١٩»

قوله تعالى ﴿ وماكان ربك ليهلك القرى يظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة و لايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملاً ن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾

اعلم أنه تعالى بين أنه ماأهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه :

(الوجه الأولى) أن المراد من الظلم ههنا الشرك قال تعالى (إن الشرك لظلم عظيم) والمعنىأنه تعالى لايهلك أهل القرى ببجردكو نهم مشركين إذا كانوا مصلحين فى المعاملات فيها بينهم والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجلكون القوم معتقدين للشرك والكفر، بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا اساؤا فى المعاملات وسعوا فى الايذا، والظلم . ولهذا قال الفقها، إن حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة والمساهلة . وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح . ويقال فى الأثر الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم ، فعنى الآية (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم) أى لايهلكهم بمجرد شركهم إذا كانوا مصلحين يعامل بعضهم بعضاً على الصلاح والسداد . وهذا تأويل أهل السنة لهذه الآية ، قالوا: والدليل عليه أن قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب إنما نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاء الناس وظلم الحلق .

﴿ والوجه الثانى ﴾ فى التأويل وهو الذى تختاره المعتزلة هو أنه تعالى لو أهلكهم حال كونهم مصلحين الحاكان متعالياً عن الظلم فلا جرم لا يفعل ذلك بل إنما يهلكهم لأجل سوء أفعالهم.

ثم قال تعالى ﴿ ولو شاء ربك لجعلالناسأمة واحدة ﴾ والمعتزلة يحملون هذه الآية على مشيئة الالجاء والاجبار وقد سبق الكلام عليه .

ثم قال تعـالى ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ إِلَا مِن رَ مِمْ رَبِكُ ﴾ والمرادِ افتراقِ الناسِ في الآديان و!لاخلاق والافعال . واعلم أنه لاسبيل إلى استقصاء مذاهب العالم فى هذا الموضع ومن أراد ذلك فليطالع كتابنا الذى سميناه بالرياض المونقة إلاأنا نذكر ههنا تقسيها جامعاً للمذاهب. فنقول: الناس فريقان منهم من أقر بالعلوم الحسية كعلمنا بأن النار حارة والشمس مضيئة. والعلوم البديهية كعلمنا بأن النفى والاثبات لا يحتمعان، ومنهم من أنكرهما، والمنكرون هم السوفطائية، والمقرون هم الجمهور الاعظم من أهل العالم، وهم فريقان: منهم من سلم أنه يمكن تركيب تلك العلوم البديهية بحيث يستنتج منها نتائج علمية نظرية، ومنهم من أنكره، وهم الذين ينكرون أيضاً النظر الى العلوم، وهم قليلون، والأولون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم، وهم فريقان: منهم من لايثبت لهذا العالم، المبدأ وهؤلاء فريقان: منهم من يقول: ذلك الجسماني مبدأ أصلا وهم الأقلون، ومنهم من يثبت له مبدأ وهؤلاء فريقان: منهم من يقول: إنه فاعل مختار المبدأ موجب بالذات، وهم جمهور الفلاسفة في هذا الزمان، ومنهم من يقول: إنه ماأرسل رسولا الى العباد، ومنهم من يقول: إنه ماأرسل رسولا الى العباد، ومنهم من يقول: إنه أرسل الرسول، فالأولون هم البراهمة.

وانقسم الثانى أرباب الشرائع والأديان ، وهم المسلمون والنصارى واليهو دوالمجوس ، وفى كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لاحد لها ولاحصر ، والعقول مضطربة ، والمطالب غامضة ، ومنازعات الوهم والحيال غير منقطعة ، ولما حسن من بقراط أن يقول فى صناعة الطب العمر قصير ، والصناعة طويلة ، والقضاء عسر ، والتجربة خطر ، فلان يحسن ذكره فى هذه المطالب العالية والمباحث الغامضة ، كان ذلك أولى .

فان قيل: إنكم حملتم قوله تعالى (ولا يزالون مختلفين) على الاخلاف في الأديان، فما الدليل عليه، ولم لايجوز أن يحمل على الاختلاف في الألوان والألسنة والارزاق والاعمال.

ثم قال تعالى ﴿ إِلا من رحم ربك ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهداية والايمان لاتحصل إلا بتخليق الله تعالى، وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاف فى الدين لايحصل إلا لمن خصه الله برحمته، وتلك الرحمة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل، وارسال الرسل، وانزال الكتب، وازاحة العذر، فان كل ذلك حاصل فى حق الكفار، فلم ييق إلا أن

يقال: تلك الرحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك الهداية والمعرفة. قال القاضى معناه: إلا من رحم ربك بأن يصير من أهل الجنة والثواب، فيرحمه الله بالثواب، ويحتمل إلا من رحمه الله بألطافه، فصار مؤمناً بألطافه وتسهيله، وهذان الجوابان فى غاية الضعف.

﴿ أَمَا الْأُولَ ﴾ فلا أن قوله (ولايزالون مختلفين إلامن رحم ربك) يفيد أن ذلك الاختلاف الميا زال بسبب هذه الرحمة ، فوجب أن تكون هذه الرحمة جارية مجرى السبب المتقدم على زوال هذا الاختلاف ، والثواب ثيء متأخر عن زوال هذا الاختلاف ، فالاختلاف جارمجرى المسبب له ، ومجرى المعلول ، فحمل هذه الرحمة على الثواب بعيد .

﴿ وَأَمَا الثّانى ﴾ وهو حمل هذه الرحمة على الالطاف . فنقول : جميع الالطاف التى فعلها فى حق المؤمن فهى هفعولة أيضاً فى حق الكافى ، وهذه الرحمة أمر اختص به المؤمن ، فوجب أن يكون شيئاً زائداً على تلك الالطاف ، وأيضا فحصول تلك الالطاف هل يوجبرجحان وجود الايمان على عدمه أو لايوجبه ، فان لم يوجبه كان وجود تلك الالطاف وعدمها بالنسبة الى حصول هذا المقصود سيان ، فلم يك لطفاً فيه ، وان أوجب الرجحان فقد بينا فى الكتب العقلية أنهمتى حصل الرجحان فقد وحيان فقدوجب ، وحينذ يكون حصول الايمان من الله ، ومما يدل على أن حصول الايمان لا يكون إلا بخلق الله ، أنه مالم يتميز الايمان عرب الكفر ، والعلم عن الجهل ، امتنع القصد الى تكوين الايمان والعلم ، وإيما يحصل هذا الامتياز اذا علم كون أحد هذين الاعتقادين مطابقاً للمعتقد وكون الآخر ليس كذلك ، وإيما يصح حصول هذا العلم ، أن لو عرف أن ذلك المعتقد فى نفسه كيف يكون ، وهذا يوجب أنه لايصح من العبد القصد الى تكوين العلم بالشيء إلا بعد أن كان عالما ، وذلك يقتضى تكوين الكائن وتحصيل الحاصل وهو محال . فثبت أن زوال الاختلاف فى الدين وحصول العلم والهداية لايحصل إلا بخاق الله تعالى ، وهو المطاوب .

ثم قال تعالى ﴿ ولذلك خلقهم ﴾ وفيه ثلاثة أقوال:

(القول الأول) قال ابن عباس: وللرحمة خلقهم، وهذا اختيار جمهور المعتزلة. قالوا: ولا يجوز أن يقال: والاختلاف خلقهم، ويدل عليه وجوه: الأول: أن عود الضمير الى أقرب المذكورين أولى من عوده الى أبعدهما، وأقرب المذكورين ههنا هو الرحمة، والاختلاف أبعدهما. والثانى: أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الايمان، لكان لايجوز أن يعذبهم عليه، إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف. الثالث: إذا فسرنا الآية بهدا المعنى، كان مطابقا لقوله تعالى (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون)

وَكُلَّا نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَ ادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَٰةٌ وَذَكْرَى للْمُؤْمِنِينَ «١٢٠»

فان قيل : لو كان المراد و للرحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم يقل : ولذلك خلقهم

قلنا: إن تأنيث الرحمـة ليس تأنيثاً حقيقياً ، فكان محمو لا على الفضل والعفران كقوله (هـدا رحمة من ربى) وقوله (ان رحمة الله قريب من المحسنين)

﴿ والقول الثاني ﴾ أن المراد وللاختلاف خلقهم .

﴿ والقول الثالث ﴾ وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف . روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: خلق الله أهل الرحمة لئلا يختلفوا ، وأهل العذاب لأن يختلفوا ، وخلق الجنة و خلق لها أهلا ، وخلق النار و خلق لها أهلا ، والذي يدل على صحة هذا التأويل وجوه: الأول: الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل لا يمكن حصولهما في العمد الا بتخليق الله تعالى . الثاني: أن يقال: إنه تعالى لما حكم على البعض بحونهم مختلفين و على الآخرين بأنهم من أهل الرحمة وعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك ، وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو محال . الثالث: أنه تعالى قال بعده (و تمتكلمة ربك لأملاً ن جهنم من الجنة والناس أجمعين) و هذا تصريح بأنه تعالى خلق أقواماً للهداية والجنمة ، وأقواماً آخرين للضلالة والنار ، وذلك يقوى هذا التأويل .

قوله تعالى ﴿ وَكَلَا نَقُصَ عَلَيْكُمَنَ أَنْبَاءَ الرَّسِلُ مَانَثَبَتَبِهِ فَوَادَكُ وَجَاءَكُ فَي هذه الحق ومو مَظَةً وذكرى للمؤمنين ﴾

اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة فى هذه السورة ذكر فى هذه الآية نوعين من الفائدة (الفائدة الأولى) تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتمال الأذى ، وذلك لأن الانسان إذا ابتلى بمحنة و بلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه ، كما يقال : المصيبة إذا عمت خفت ، فاذا سمع الرسول هذه القصص ، وعلم أن حال جميع الأنبياء صلوات الله عليهم مع التباعهم هكذا ، سهل عليه تحمل الأذى من قومه ، وأمكنه الصبر عليه .

﴿ والفائدة الثانية ﴾ قوله (وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين) وفى قوله (فى هذه) وجود: أحدها: فى هذه السورة . وثانيها: فى هذه الآية . وثالثها: فى هذه الدنيا، وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضع .

وَقُلِ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢١» وَانْتَظَرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ «١٢٢» وَلِللهِ عَيْبُ السَّمْوَاتَ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ «١٢٣» كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ «١٢٣»

واعلم أنه لا يلزم من تخصيص هذه السورة بمجى الحق فيها أن يكون حال سائر السور بخلاف ذلك ، لاحتمال أن يكون الحق المذكور في هذه السورة أكمل حالا مما ذكر في سائر السور ، ولولم يكن فيها إلا قوله (فاستقم كما أمرت) لـكان الأمركما ذكرنا ، ثم إنه تعمالي بين أنه جاء في همذه السورة أمور ثلاثة . الحق والموعظة والذكرى .

أما الحق: فهو إشارة إلىالبراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة .

وأما الذكرى: فهي إشارة إلى الارشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة.

وأما الموعظة : فهى إشارة إلى التنفير هن الدنيا وتقبيح أحوالها فى الدار الآخرة ، والمذكرة لما المالك من السعادة والشقاوة ، وذلك لأن الروح إنما جاء من ذلك العالم إلا أنه لاستغراقه فى محبة الجسد فى هذا العالم نسى أحوال ذلك العالم فالمكلام الالهى يذكره أحوال ذلك العالم ، فلهذا السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه .

ثم ههنا دقيقة أخرى عجيبة: وهى أن المعارف الالهية لابد لها من قابل ومن موجب، وقابلها هو القلب، والقلب مالم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الالهية والتجليات القدسية، لم يحصل الانتفاع بسماع الدلائل، فلهذا السبب تدم الله تعالى ذكر اصلاح القلب، وهو تثبيت الفؤاد، ثم لما ذكر صلاح حال القابل، أردفه بذكر الموجب، رهو مجىء هذه السوه المشتملة على الحق والموعظة والذكرى، وهذا الترتيب فى غاية الشرف والجلالة.

قوله تعالى ﴿ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمركله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون؟

اعلم أنه تعالى لما بلغ الغاية فى الأعذار والانذار ، والترغيب والترهيب ، أتبع ذلك بأن قال للرسول (وقل للذين لا يؤمنون) ولم تؤثر فيهم هذه البيانات البالغة (اعملوا على مكانتكم إنا عاملون) وهذا عين ماحكاه الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه ، والمعنى : افعلوا كل ما تقدرون

عليه فى حقى من الشر، فنحن أيضا عاملون. وقوله (اعملوا) وإن كانت صيغته صيغة الأمر، إلا أن المراد منها التهديد، كقوله تعالى لا بليس (واستفزز من استعطت منهم بصوتك وأجلب علمهم بخيلك ورجلك) وكقوله (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وانتظروا ما يعدكم الشيطان من الخذلان فانا منتظرون ماوعدنا الرحمن من أنواع الغفران والاحسان. قال ابن عباس رضى الله عنهما: (وانتظروا) الهلاك فانا منتظرون لكم العذاب. ثم إنه تعالى ذكر خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشريفة المقدسة فقال (ولله غيب السموات والأرض)

واعلم أن مجموع مايحتاج الانسان إلى معرفته أمورثلاثة . وهي : الماضي و الحاضر و المستقبل . أما الماضي فهو أن يعرف الموجود الذي كان موجوداً قبله ، وذلك الموجود المتقدم عليه هو الذي نقله من العدم إلى الوجود ، وذلك هو الاله تعالى و تقدس .

واعلم أن حقيقة ذاتالاله وكنه هويته غير معلومة للبشر البتة ، و إنمــا المعلوم للبشر صفاته ، ثم إن صفاته قسمان: صفات الجلال، وصفات الإكرام. أما صفات الجلال، فهي سلوب، كقولنا: إنه ليس بجوهر و لاجسم ، و لا كذا و لا كذا . وهذه السلوب في الحقيقة ليست صفات الكمال، لأن السلوب عدم، والعدم المحض والنفي الصرف، لا كمال فيه، فقولنا لا تأخذه سنة و لا نوم إنمـا أفاد الكلام لدلالته على العلم المحيط الدائم المبرأ عن التغير ولولا ذلك كان عدم النوم ليس يدل على كمال أصلا ، ألا ترى أن الميت والجماد لا تأخذه سنة ولانوم وقوله (وهو يطعم ولايطعم) إنما أفادالجلال والكمال والكبرياء ، لأن قوله (و لايطعم) يفيدكونهو اجبالو - ود لذاته غنياً عن الطعام والشراب بل عن كل ماسواه ، فثبت أن صفات الكمال والعز والعلو هي الصفات الثبو تيــة وأشرف الصفات الثبوتية الدالة على الكمال و الجلال صفتان : العلم والقدرة ، فلهذا السببوصف الله تعالى ذاته فى هذه الآية بهـما فى معرض التعظيم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله (ولله غيبالسمواتوالارض) والمرادأنعلمه نافذفي جميع الكليات والجزئيات والمعدومات والموجودات والحاضرات والغاثبات ، وتمــام البيان والشرح فى دلالة هذا اللفظ على نهاية الكمال ماذكرناه فى تفسير قوله سبحانه وتعالى (وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو) وأما صفة القدرة ، فقوله (وإليه يرجعالاًم كله) والمراد أن مرجعالكل إليه ، وإنما يكون كذلك لوكان مصدرالكل ومبدأالكل هوهووالذي يكون مبدأ لجميع المكنات واليه يكون مرجع كل المحدثات والكائنات ، كان عظيم القدرة نافذ المشيئة قهاراً للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل، فهــذان الوصفان هما المذكوران في شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه .

﴿ والمرتبة الثانية ﴾ من المراتب التي يجب على الانسان كونه عالما بها أن يعرف ماهو مهم له في زمان حياته في الدنيا ، وما ذلك إلا تكميل النفس بالمعارف الروحانية والجلايا القدسية ، وهذه المرتبة لها بداية ونهاية . أما بدايتها فالاشتغال بالعبادات الجسدانية والروحانية . أما العبادات الجسدانية ، فأفضل الحركات الصلاة ، وأكمل السكنات الصيام ، وأنفع البر الصدقة .

وأما العبادة الروحانية فهى : الفكر ، والتأمل فى عجائب صنع الله تعالى فى ملكوت السموات والأرض ، كما قال تعالى (ويتفكرون فى خلق السموات والأرض) وأما نهاية هذه المرتبة ، فالانتهاء من الأسباب إلى مسببها ، وقطع النظر عن كل الممكنات والمبدعات ، وتو جيه حدقة العقل إلى نور عالم الجلال ، واستغراق الروح فى أضواء عالم الكبرياء ، ومن وصل إلى هذه الدرجة رأى كل ما سواه مهرولا تائها فى ساحة كبريائه هالكا فانياً فى فناء سناء أسمائه . وحاصل الكلام: أن أول درجات السير الى الله تعالى هو عبودية الله ، وآخرها التوكل على الله ، فلهذا السبب قال (فاعبده و توكل عليه)

﴿ والمرتبة الثالثة ﴾ من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل. وهوأنه يعرف كيف يصير حاله بعد انقضاء هذه الحياة الجسهانية ، وهل لأعماله أثر في السعادة والشقاوة ، وإليه الاشارة بقوله تعالى (وماربك بغافل عما تعملون) والمقصود أنه لا يضيع طاعات المطيعين ولا يهمل أحوال المتمردين الجاحدين ، وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة و يحاسبوا على النقير والقطمير و يعاتبوا في الصغير والدكبير ، ثم يحصل عاقبة الأمرفريق في الجنة وفريق في السعير ، فظهر أنهذه الآية وافية بالإشارة إلى جميع المطالب العلوية ، والمقاصد القدسيه ، وأنه ليس وراءها للعقول مرتبي ولا للخواطر منتهي والله المعادي للصواب ، تمت الصورة بحمد الله وعونه ، وقد و جد بخط المصنف رضي الله عنه في النسخة المنتقل منها تم تفسير هذه السورة قبل طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه الله بالخير والبركة سنة إحدى وستهائة ، وقدكان لي ولد صالح حسن السيرة فتوفي في الغربة في عنفوان شبابه ، وكان قلبي كالمحترق لذلك السبب ، فإنا أنشد الله إخواني في الدين وشركائي في طلب اليقين وكل من نظر في هذا الكتاب وانتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرحمة والمغفرة ، وأن يذكر هذا المسحكين بالدعاء وهو يقول (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت المسحكين بالدعاء وهو يقول (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ســورة يوسف مكية، إلا الآيات: ١ و ٢ و ٣ و ٧، فمـدنية وآماتها: ١١١، نزلت بعد سورة هود

بن الله الحجالجة

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْمُبِينِ «١» إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ «٢»

سورة يوسف مائة وإحدى عشرة آية مكية

### بنسطانجالجكم

﴿ الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلم تعقلون ﴾

وقد ذكرنا في أول سورة يونس تفدير (الر تلك آيات الكتاب الحكيم) فقوله (تلك) إشارة إلى آيات هذه السورة أي تلك الآيات الى أنزلت إليك في هذه السورة المسهاة (الر) هي (آيات الكتاب المبين) وهو القرآن ، وإنماوصف القرآن بكونه مبيناً لوجوه: الأول: أن القرآن معجزة قاهرة وآية بينة لمحمد صلى الله عليه وسلم . والثاني: أنه بين فيه الهدى والرشد، والحلال والحرام، ولما بينت هذه الأشياء فيه كان الكتاب مبيناً لهذه الأشياء . الثالث: أنه بينت فيه قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين .

ثم قال ﴿ إِنَا أَنزلناه قرآناً عربياً لعلم تعقلون ﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ روى أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين ، سلوا محمداً لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر ، وعن كيفية قصة يوسف ، فأنزل الله تعالى هذه الآية وذكر فيها أنه

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القُصَصِ بِمَا اوَّ حَيْناً إِلَيْكَ هَذَا القُرُ ان وَإِنْ

كُنتَ من قَبْله لَمَنَ الْغَافلينَ «٣»

تعالى عبر عن هـذه القصة بألفاظ عربيـة ، ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل المعرفة بها . والتقدير : إنا أنزلنا هـذا الكتاب الذى فيه قصة يو مف فى حال كونه قرآناً عربياً ، وسمى بعض القرآن قرآناً ، لأن القرآن اسم جنس يقع على الـكل والبعض .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج الجبأئي بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا من ثلاثة أوجه: الأول: أن قوله (إنا أنزلناه) يدل عليه ، فإن القديم لايجوز تنزيله وإنزاله وتحويله من حال إلى حال الثانى: أنه تعالى وصفه بكونه عربيا والقديم لا يكون عربياً ولافارسيا . الثالث: أنه لماقال (إنا أنزلناه قرآناً عربياً) دل على أنه تعالى كان قادراً على أن ينزله لاعربياً ، وذلك يدل على حدوثه . الرابع: أن قوله (تلك آيات الكتاب) يدل على أنه مركب من الآيات والكلمات ، وكل ما كان مركباً كان محدثاً .

والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول: إنها تدل على أن المركب من الحروف والكلمات والألفاظ والعبارات محدث وذلك لانزاع فيه ، انما الذى ندعى قدمه شيء آخر فسقط هذا الاستدلال لالفاظ والعبارات محدث وذلك لانزاع فيه ، انما الذى ندعى قدمه شيء آخر فسقط هذا الاستدلال لالمسألة الثالثة الحتج الجبائي بقوله (لعلكم تعقلون) فقال: كلمة «لعل» يجب حملها على الجزم والتقدير: إنا أنزلناه قرآناً عربيا لتعقلوا معانيه في أمر الدين ، إذ لا يجوزان يراد بلعلكم تعقلون؟ الشك لأنه على الله محال ، فثبت أن المراد أنه أنزله لارادة أن يعرفوا دلائله ، وذلك يدل على أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه ، مر عرف منهم ، ومن لم يعرف ، خلاف قول المجرة .

والجواب: هب أن الأمر على ماذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة، وأراد من معرفة كيفية هذه القصة ولكن لم قلتم إنها تدل على أنه تعالى أراد من الكل الايمان والعمل الصالح قوله تعالى ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾

وفيه مسائل:

﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ روى سعيد بن جبيرانه تعالى لما أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه

وسلم وكان يتلوه على قومه ، فقالوا يارسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم فقالوا لوحدثتنا فنزل (الله نزل أحسن الحديث كتاباً) فقالوا لوذكر تنا فنزل (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قل بهم لذكر الله)

(المسألة الثانية) القصص اتباع الخبر بعضه بهضاً وأصله في اللغة المتابعة قال تعالى (وقالت لاخته قصيه) أي اتبعى أثره وقال تعالى (فارتداعلى آثارهما قصصاً) أي اتباعاو إنماسميت الحكاية قصصاً لأن الذي يقص الحديث يذكر المك القصة شيئاً فشيئاً كما يقال تلا القرآن إذا قرأه لأنه يتلو أي يتبع ماحفظ منه آية بعد آية والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون مصدراً بمعني الاقتصاص بقال قص الحديث يقصه قصاً وقصصاً إذا طرده و ساقه كما يقال أرسله يره لمه إرسالاو يجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر كقولك هذا قدرة الله تعالى أي مقدوره وهذا الكتاب علم فلان أي معلومه وهذا رجاؤ ناأى مرجونا فان حملناه على المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص، وعلى هذا التقدير فالحسن يعود إلى حسن البيان لا إلى القصة و المراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة الى حدالاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه السورة في الفصاحة و البلاغة و إن حملناه على المفعول كان معني كو نه أحسن القصص القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى و لا مانع من قدر الله تعالى و أنه تعالى إذا قضى للانسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدر وا على دفعه .

﴿ وَ الْفَائِدَةُ الثَّانِيةِ ﴾ دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان.

﴿ وَالْفَائِدَةُ الثَّالَثُهُ ﴾ أن الصبر مفتاح الفرج كما فى حق يعقوب عليه السلام فانه لما صبر فاز بمقصوده . وكذلك فى حق يو سفعليه السلام .

فأما قوله (بمـــا أو حينا اليك هذا القرآن) فالمعنى بو حينا اليك هذا القرآن ، وهذا التقدير إن جعلنا «ما»مع الفعل بمنزلة المصدر .

ثم قال ﴿ و إِن كَنْتَ مَنْ قَبِلُه ﴾ يريد من قبل أن نوحى اليك (لمن الغافلين) عن قصة يوسف و إخوته ، لأنه عليه السلام إنما علم ذلك بالوحى ، ومنهم من قال : المراد أنه كان من الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك كما قال تعالى (ماكنت تدرى ماالكتاب ولا الإيمان)

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجَدِينَ ﴿٤﴾

قوله تعـالى ﴿ إِذْ قَالَ يُوسَفَ لَابِيـه يَاأَبِتَ إِنَى رَأَيْتَ أَحَـدَ عَشَرَ كُوكِبَا وَالشَّمَسُ وَالْقَمر رأيتهم لى ساجدين﴾

وفيه مسائل:

المسألة الأولى ﴾ تقدير الآية: اذكر (إذ قال يوسف) قال صاحب الكشاف: الصحيح أنه اسم عبر انى ، لا نه لوكان عربيا لانصرف لخلوه عن سبب آخرسوى التعريف ، وقرأ بعضهم (يوسف) بكسر السين (ويوسف) بفتحها . وأيضاً روى فى يونس هذه اللغات الثلاث ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اذا قيل من الكريم فقولوا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام»

(المسألة الثانية) قرأابن عامر (ياأبت) بفتح التاء فى جميع القرآن، والباقون بكسر التاء. أما الفتح فوجهه أنه كان فى الأصل ياأبتاه على سبيل الندبة، فحذفت الألف والهاء. وأما الكسر فأصله ياأبى، فحذفت الياء واكتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال (ياأبت) ثم كثر استعماله حتى صاركاً نه من نفس الكامة فأدخلوا عليه الإضافة، وهذا قول ثعلب وابن الأنبارى.

واعلم أن النحويين طولوا في هذه المسألة ، ومن أراد كلامهم فليطالع كتبهم .

(المسألة الثالتة) أن يوسف عليه السلام رأى فى المنام أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر سجدت له ، وكان له أحد عشر نفرا من الاخوة . ففسر الكواكب بالاخوة ، والشمس والقمر بالائب والائم ، والسجود بتواضعهم له . و دخولهم تحتأمره ، وإنما حملنا قوله (إنى رأيت أحد عشر كوكبا) على الرؤيا لوجهين : الائول : أن الكواكب لاتسجد فى الحقيقة ، فوجب حمل هذا الكلام على الرؤيا . والشانى : قول يعقوب عليه السلام (لاتقصص رؤياك على إخوتك) وفى الآية سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ قوله (رأيتهم لى ساجدين) فقوله (ساجدين) لا يليق إلا بالعقلاء، و الكواكب جمادات، فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء في حق الجمادات.

قلنا: إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا بهذه الآية ، وكذلك احتجوا بقوله تعالى (وكل فى فلك يسبحون) والجمع بالواو والنون مختص بالعقلاء . وقال الواحدى: إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل ، فأحبر عنها كما يخير عمن يعقل كما قال فى صفة الأصنام (وتراهم ينظرون إليك وهم لايبصرون) وكما فى قوله (يا أيها النمــل ادخلوا مساكنكم)

﴿ السؤال الثانى ﴾ قال (إنى رأيت أحد عشر كو كباً والشمس والقمر) ثم أعاد لفظ الرؤيا مرة ثانية ، وقال (رأيتهم لى ساجدين) في الفائدة في هذا التكرير ؟

الجواب: قال الففال رحمه: الله ذكر الرؤية الأولى لتدل على أنه شاهد الكواكب والشمس والقمر، والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له، وقال بعضهم: إنه لما قال (إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر) فكا أنه قيل له: كيف رأيت ؟ فقال: رأيتهم لى ساجدين، وقال آخرون: يجوز أن يكون أحدهما من الرؤية والآخر من الرؤيا، وهذا القائل لم يبين أن أيهما يحمل على الرؤية وأيهما الرؤيا فذكر قولا مجملا غير مبين

﴿ السؤال الثالث ﴾ لم أخر الشمس والقمر ؟

قلنا: أخرهما لفضلهما على الكواكب، لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف كما في قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال)

> ﴿ السؤال الرابع ﴾ المراد بالسجود نفس السجود أو التواضع كما في قوله : ترى الأكم فيه سجدا للحوافر

قلنا : كلاهما محتمل، والأصل فىالكلام حمله على حقيقته . ولامانعأن يرى فىالمنام أن الشمس والقمر والكواكب سجدت له .

﴿ السؤال الخامس ﴾ متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا؟

قلنا: لاشك أنه رآها حال الصغر، فاما ذلك إلزمان بعينه فلا يعلم إلا بالاخبار. قال وهب: رأى يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين أن احدى عشرة عصا طو الاكانت مركوزة فى الأرض كهيئة الدائرة. وإذا عصا صغيرة و ثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال إياك أن تذكر هذا لاخو تك ثم رأى وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له فقصها على أبيه فقال لاتذكرها لهم فيكيدوا لك كيدا. وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير اخو ته اليه أربعون سنة وقيل: ثمانون سنة.

واعلم أن الحكاء يقولون إن الرؤيا الرديثة يظهر تعبيرها عن قريب، والرؤيا الجيدة انما يظهر تعبيرها بعد حين. قالوا: والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الاعلام بوصول

قَالَ يَا نُبَىَّ لَا تَقْصُصْ رُوْ يَاكَ عَلَى إِخْوَ تَكَ فَيَكِيدُوا لِلَّ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانَ عَدُوُ مُّبِينُ «ه» وَكَذَلَكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانَ عَدُوُ مُّبِينُ «ه» وَكَذَلَكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانَ عَدُو مُن قَبْلُ الْأَحَادِيثُ وَيُتُم نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَ هَا عَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ الْأَحَادِيثُ وَيُتُم اللَّهُ عَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ الْمُراهِيمَ وَ السَّحْقَ إِنَّ رَبَّكَ عليمُ حَكِيمُ «٣»

الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل ، وأما الاعلام بالخير فانه يحصل متقدماً على ظهوره بزمان طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب توقع حصول ذلك الخير أكثر وأتم. (السؤال السادس) قال بعضهم: المراد من الشمس والقمر أبوه وخالته فها السبب فيه ؟ قلنا: انما قالوا ذلك من حيث ورد في الخبر أن والدته توفيت ومادخلت عليه حال ماكان بمصر قالوا: ولوكان المراد من الشمس والقمر أباه وأمه لما ماتت لأنرؤيا الأنبياء عليهم السلام لابدوأن تكون وحياً وهذه الحجة غيرقوية لأن يوسف عليه السلام ماكان في ذلك الوقت من الأنبياء (السؤال السابع) وما تلك الكواكب؟

قلنا: روى صاحب الكشاف أن يهو دياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرنى عن النجوم التي رآهن يوسف فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل عليه السلام وأخبره بذلك فقال عليه الصّلاة والسلام لليهودي «إن أخبرتك هل تسلم» قال نعم قال «جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر نزلت من السياء وسجدت له » فقال اليهودي: أي والله أنها لأسماؤها واعلم أن كثيراً من هـنه الأسماء غير مذكور في الكتب المصنفة في صورة الكواكب والله أعلم بحقيقة الحال.

قوله تعالى ﴿قال يابنى لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق إن ربك عليم حكيم﴾

في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حفص (يابني) بفتح الياء والباقون بالكسر .

(المسألة الثانية) أن يعقوب عليه السلامكان شديد الحب ليوسف وأخيه فحسده إخوته لهذا السبب وظهر ذلك المعنى ليعقوب عليه السلام بالأمارات الكثيرة فلما ذكر يوسف عليه السلام هذه الرؤيا وكان تأويلها أن إخوته وأبويه يخضعون له فقال لاتخبرهم برؤياك فانهم يعرفون تأويلها فيكيدوا لك كيداً.

(المسألة الثالثة) قال الواحدى: الرؤيا مصدر كالبشرى والسقيا والبقيا والشورى. إلاأنه لما صار اسما لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى الأسماء. قال صاحب الكشاف: الرؤيا بمعنى الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة. فلاجرم فرق بينهما بحرفي التأنيث، كما قيل: القربة والقربي وقرى وياك بقلب الهمزة واواً وسمع الكسائي يقرأ رياك ورياك بالادغام وضم الراء وكسرها وهي ضعيفة.

ثم قال تعالى ﴿ فيكيدوا لك كيدا ﴾ وهو منصوب باضمار أن والمعنى إن قصصتها عليهم كادوك فان قيل : فلم لم يقل فيكيدوك كما قال (فكيدوني) .

قلنا: هذهاللام تأكيد للصلة كقوله للرؤيا تعبرون، وكقولك نصحتك و نصحت لك وشكرتك وشكرتك وشكرتك وشكرتك وشكرتك وشكرت لك، وقيل هي من صلة الكيد على معنى فيكيدوا كيداً لك. قال أهل التحقيق: وهذا يدل على أنه قد كان لهم علم بتعبير الرؤيا و إلا لم يعلموا من هذه الرؤيا ما يوجب حقداً وغضبا.

ثم قال ﴿ إِن الشيطان للانسان عدو مبين ﴾ والسبب فى هذا الكلام انهم لو أقدموا على الكلا ذلك مضافا إلى الشيطان و نظيره قول موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان ، ثم إن يعقوب عليه السلام قصد بهذه النصيحة تعبير تلك الرؤيا وذكروا أموراً : أولها : قوله (وكذلك يحتبيك ربك) يعنى وكما اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبر شأن كذلك يحتبيك لأمور عظام . قال الزجاج : الاجتباء مشتق من جبيت الشيء إذا خلصته لنفسك ومنه جبيت الما فى الحوض ، واختلفوا فى المراد بهذا الاجتباء ، فقال الحسن : يحتبيك ربك بالنبوة ، وقال آخرون : المراد منه اعلاء الدرجة و تعظيم المرتبة فاما تعيين النبوة فلا دلالة فى اللفظ عليه . وثانيها : قوله (ويعلمك من تأويل الأحاديث) وفيه وجوه : الأول : المراد منه تعبير الرؤيا سماه تأويلا لأنه يؤل أمره الى مارآه فى المنام يعنى تأويل أحاديث الناس فيما يرونه فى منامهم . قالوا : إنه عليه السلام كان فى علم التعبير غاية ، والثانى : تأويل الأحاديث فى كتب الله تعالى والأخبار المروية عن الأنبياء المتقدمين ، كما أن الواحد من علماء زماننا يشتغل بتفسير القرآن و تأويله ، والثالث : الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، والثالث : الأحاديث جمع حديث ،

والحديث هو الحادث، وتأويلها مآلها، ومآل الحوادث الى قدرة الله تعالى وتكوينه وحكمته، والمراد من تأويل الاحاديث كيفية الاستدلال بأصناف المخلوقات الروحانية والجسمانية على قدرة الله تعالى وحكمته وجلالته، وثالثها: قوله (ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب)

واعلم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لايمكنه أن يفسر إتمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا لزم التكرار، بل يفسر إتمام النعمة ههنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة. أما سعادات الدنيا فالاكثار من الأولادو الحدم والاتباع والتوسع في المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب الخلق وحسن الثناء والحمد. وأما سعادات الآخرة: فالعلوم الكثيرة والاخلاق الفاضلة والاستغراق في معرفة الله تعالى. وأما من فسر الاجتباء بنيل الدرجات العالية، فههنا يفسر إتمام النعمة بالنبوة ويتأكد هذا بأمور: الأول: أن إتمام النعمة عبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية عن جهات النقصان. وماذاك في حق البشر إلا بالنبوة، فان جميع مناصب الحلق دون منصب الرسالة ناقص بالنسبة الى كال النبوة، فالكال المطلق والتمام المطلق في حق البشر ليس إلا النبوة، والثانى: قوله (كما أتمها على أبو يك من قبل إبراهيم وإسحق) ومعلوم أن النعمة التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسخق عن سائر البشر ليس إلا النبوة، فوجب أن يكون المراد باتمام النعمة هو النبوة.

واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كلمم كانوا أنبياء ، وذلك لأنه قال (ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب) وهذا يقتضى حصول تمام النعمة لآل يعقوب ، فلما كان المراد من إتمام العمة هو النبوة لزم حصولها لآل يعقوب ترك العمل به فى حق من عدا أبناءه فوجب أن لا يبق معمولا به فى حق أولاده . وأيضا أن يوسف عليه السلام قال (إنى رأيت أحد عشر كوكبا) وكان تأويله أحد عشر نفساً لهم فضل وكال . ويستضىء بعلمهم ودينهم أهل الأرض ، لأنه لاشىء أضوأ من الكوا كبوبها يهتدى . وذلك يقتضى أن يكون جملة أولاد يعقوب أنبياء ورسلا .

فان قيل : كيف يجوزأن يكونوا أنبياء وقدأقدمو اعلى ماأقدمو اعليه فى حقيو سف عليه السلام؟ قلنا : ذاك وقع قبل النبوة ، وعندنا العصمة إنما تعتبر فى وقت النبوة لاقبلها .

﴿ القول الثانى ﴾ أن المراد من قوله (ويتم نعمته عليك) خلاصه من المحن ، ويكون وجه التشبيه فى ذلك بابراهيم واسحق عليهما السلام هو انعام الله تعالى على ابراهيم بانجائه من النار وعلى ابنه اسحق بتخليصه من الذبح .

﴿ وَالْقُولُ الثَّالَثُ ﴾ أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه في الدنيا بنعمة الآخرة بأن

# لَقَـدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ «٧» إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَالِ مُّبِينِ «٨»

جعلهم فى الدنيا أنبيا. وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلى فى الجنة .

واعلم أن القول الصحيح هوالأول، لأن النعمة التامة فى حق البشر ليست إلا النبوة، وكل ماسواها فهى ناقصة بالنسبة اليها، ثم إنه عليه السلام لما وعده بهذه الدرجات الثلاثة ختم الكلام بقوله (إن ربك عليم حكيم) فقوله (عليم) اشارة إلى قوله (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) وقوله (حكيم) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث، لايضع النبوة إلا فى نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية.

فان قيل: هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هلكان قاطعا بصحتها أم لا؟ فان كان قاطعا بصحتها ، فكيف حزن على يوسف عليه السلام ، وكيف جاز أن يشتبه عليه أن الذئب أكله ، وكيف خاف عليه من إخوته أن يهلكوه ، وكيف قال لأخوته وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ، مع علمه بأن الله سبحانه سيجتبيه ويجعله رسولا ، فاما إذا قلنا إنه عليه السلام ما كان عالما بصحة هذه الأحوال ، فكيف قطع بها ؟ وكيف حكم بوقوعها ؟ حكما جازما من غير تردد .

قلنا: لا يبعد أن يكون قوله (وكذلك يجتبيك ربك) مشروطا بأن لا يكيدوه ، لأن ذكر ذلك قد تقدم ، وأيضاً فبتقدير أن يقال: إنه عليه السلام كان قاطعا بأن يوسف عليه السلام سيصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع فى المضايق الشديدة ثم يتخلص منها و يصل إلى تلك المناصب فكان خوفه لهذا السبب و يكون معنى قوله (وأخاف أن يأكله الذئب) الزجر عن التهاون فى حفظه و إن كان يعلم أن الذئب لا يصل اليه .

قوله تعـالى ﴿لقد كان فى يوسف و إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لني ضلال مبين﴾

في هذه الآبة مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر صاحب الكشاف أسها. إخوة يوسف: يهودا ، روبيل ، شمعون الاوي ، ربالون ، يشجر ، دينة ، دان ، نفتالى ، جاد ، آشر . ثم قال: السبعة الأولون من ليا بنت

خالة يعقوبوالأربعة الآخرون من سريتين . زلفة و بلهة ، فلماتوفيت لياتزوج يعقوب أختهار احيل فولدت له بنيامين ويوسف .

﴿ المسألة الثانيـة ﴾ قوله (آيات للسائلين) قرأ ابن كثير آية بغير ألف حمله على شأن يوسف والباقون(آيات) على الجمع لأن أمور يوسف كانت كثيرة وكل واحد منها آية بنفسه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ذكروا في تفسير قوله تعالى (آيات للسائلين) وجوهاً الأول: قال ابن عباس دخل حبر من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه قراءة يوسف فعاد إلىاليهودفأعلمهمأنه سمعها منه كما هي فيالتوراة ، فانطلق نفر منهم فسمعوا كماسمع ، فقالوا له من علمك هذهالقصة ؟ فقال: الله علمي ، فنزل (لقد كان في و سف و إخوته آيات للسائلين) و هذا الوجه عندي بعيد ، لأن المفهوم من الآية أن في واقعة يوسف آيات للسائلين وعلى هذا الوجه الذي نقلنا ه ماكانت الآيات في قصة يوسف، بلكانت الآيات فى أخبار محمد صلى الله عليه وسلم عنها من غير سبق تعلم و لا مطالعة و بين الكلامين فرق ظاهر. والثاني: أن أهل مكة أكثرهم كانوا أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا ينكرون نبوته ويظهرون العداوة الشديدة معه بسبب الحسد فذكر الله تعالى هذه القصة وبين أن إخوة يوسف بالغو ا في إبذائه لأجل الحسد و بالآخرة فان الله تعالى نصره و قو اه وجعلهم تحت يده ورايته ، ومثل هـذه الواقعة إذا سمعها العاقل كانت زجراً له عر. الاقدام على الحسد والثالث : أن يعقوب لما عبر رؤيا يوسف وقع ذلك التعبير ودخل في الوجود بعد ثمانين سنة فكذلك أن الله تعالى لمــا وعد محمداً عليه الصلاة والسلام بالنصر والظفر على الاعداء، فاذاتأخر ذلك الموعود مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون محمد عليه الصلاة والسلام كاذباً فيه فذكر هـذه القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخوة يوسف بالغوا في إبطال أمره ، ولكن الله تعالى لما وعده بالنصر والظفر كان الأمركم قدره الله تعالى لا كما سعى فيه الأعداء، فكذلك واقعة محمد صلى الله عليه وسلم فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى الكفار في إبطال أمره. وأما قوله (للسائلين) فاعلم أن هـذه القصة فيها آيات كثيرة لمن سأل عنها ، وهو كقوله تعالى (في أربعة أيام سواء للسائلين)

ثم قال تعالى ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسَفُ وَأَخُوهُ أَحِبَ إِلَى أَبِينَا مَنَا وَنَحَنَ عَصِبَةً ﴾ وفيه مسألتان: ﴿المُسأَلَةُ الأُولَى ﴾ قوله (ليوسف) اللام لام الابتداء، وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون الجملة. أرادوا أن زيادة محبته لها أمر ثابت لاشبهة فيهوأخوه هو بنيامين، وإنما قالوا أخوه، وهم جميعاً إخوة لأن أمهما كانت واحدة والعصبة والعصابة العشرة فصاعدا، وقبل إلى الأربعين سموا بذلك

لأنهم جماعة تعصب بهم الأمور ، ونقل عن على عليه السلام أنه قرأ (ونحن عصبة) بالنصب قيل : معناه ونحن نجتمع عصبة .

(المسألة الثانية) المراد منه بيان السبب الذي لأجله قصدوا إيذا. يوسف، وذلك أن يعقوب كان يفضل يوسف وأخاه على سائر الأولاد في الحب وأنهم تأذوا منه لوجوه: الأول: أنهم كانوا أكبر سناً منهما. وثانيها: أنهم كانوا أكثر قوة وأكثر قياماً بمصالح الأب منهما. وثالثها: أنهم قالوا إنا نحن القائمون بدفع المفاسد والآفات، والمشتغلون بتحصيل المنافع والخيرات. إذا ثبت ما ذكرناه من كونهم متقدمين عل يوسف وأخيه في هذه الفضائل، ثم إنه عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه عليه عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه عليهم . لاجرم قالوا (إن أبانا لني ضلال مبين) يعني هذا حيف ظاهر وضلال بين. وههنا سؤالات:

﴿ السؤال الأول﴾ إن من الأمور المعلومة أن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث الحقد والحسد، ويورث الآفات. فلما كان يعقوب عليه السلام عالما بذلك فلم أقدم على هذا التفضيل وأيضاً الاسن والاعلم والانفع أفضل، فلم قلب هذه القضية ؟

والجواب: أنه عليه السلام مافضلهما على سائر الأولاد إلا فى المحبة . والمحبة ليست فى وسع البشر فكان معذوراً فيه ولايلحقه بسبب ذلك لوم .

﴿ السؤال الثانى ﴾ أن أو لاد يعقوب عليه السلام إن كانوا قد آمنوا بكونه رسو لا حقاً من عند الله تعالى فكيف اعترضوا عليه ، وكيف زيفوا طريقته وطعنوا فى فعله ، وإن كانوا مكذبين لنبوته . فهذا يوجب كفرهم .

والجواب: أنهم كانوا مؤمنين بنبوة أبيهم مقرين بكونه رسولاحقاً من عندالله تعالى ، إلا أنهم لعلهم جوزوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا مخصوصة بمجرد الاجتهاد ، ثم إن اجتهادهم أدى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهاد ، وذلك لأنهم كانوا يقولون هما صبيان مابلغا العقل الكامل ونحن متقدمون عليهما في السن والعقل والكفاية والمنفعة وكثرة الخدمة والقيام بالمهمات وإصراره على تقديم يوسف علينا يخالف هذا الدليل . وأما يعقوب عليه السلام فلعله كان يقول: زيادة المحبة ليست في الوسعوالطاقة ، فايس لله على فيه تكليف . وأما تخصيصهما بمزيد البر فيحتمل أنه كان لوجوه: أحدها: أن أمهما ماتت وهما صغار . و ثانيها: لأنه كان يرى فيه من آثار الرشد والنجابة مالم يجد في سائر الأولاد و ثالثها: لعله عليه السلام وإن كان صغيرا فيه من آثار الرشد والنجابة مالم يجد في سائر الأولاد و ثالثها: لعله عليه السلام وإن كان صغيرا إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من الخدم أشرف وأعلى بما كان يصدر عن سائر الأولاد ، والحاصل

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْده قَوْمًا صَالحِينَ «٩» قَالَ قَائِلْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقَطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَة إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ «١٠»

أن هذد المسألة كانت اجتهادية ، وكانت مخلوطة بميل النفس وموجبات الفطرة ، فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في عرضه .

(السؤال الثالث) أنهم نسبوا أباهم الى الصلال المبين ، وذلك مبالغه فى الذم والطعن ، ومن بالغ فى الطعن فى الذم والطعن ، ومن بالغ فى الطعن فى الرسول كفر ، لاسيما اذا كان الطاعز ولداً فان حق الأبوة يوجب مزيدالتعظيم . والجواب : المراد منه الضلال عن رعاية المصالح فى الدنيا لاالبعد عن طريق الرشد والصواب . (السؤال الرابع) أن قولهم (ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا) محض الحسد ، والحسد من أمهات الكبائر ، لاسيما وقد أقد واعلى الكذب بسبب ذلك الحسد ، وعلى تضييع ذلك الأخ الصالح والقائه فى ذل العبودية و تبعيده عن الأب المشفق ، وألقوا أباهم فى الحزن الدائم والأسف

العظيم ، وأقدموا على الكذب فما بقيت خصلة مذمومة ولاطريقة فى الشروالفساد إلا وقد أتوا بها ، وكل ذلك يقدح فى العصمة والنبوة .

والجواب: الأمركما ذكرتم، إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت حصول النبوة. وأما قبلها فذلك غير واجب والله أعلم.

قوله تعالى ﴿ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل هنهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ﴾ واعلم انه لما قوى الحسد و بلغ النهاية قالوا لابد من تبعيد يوسف عن أبيه: وذلك لا يحصل إلا بأحد طريقين: القتل، أو التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتماعه مع أبيه ولا وجه في الشر يبلغه الحاسد أعظم من ذلك، ثم ذكروا العلة فيه وهي قولهم (يخل لكم وجه أبيكم) والمعنى أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه فاذا أفقده أقبل علينا بالميل والمحبة (و تكونوا من بعده قوماً صالحين) وفيه وجوه: الأول: أنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه من الكبائر فقالوا: إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله و نصير من القوم الصالحين. والثاني: أنه ليس المقصود ههنا صلاح الدين بل المعنى يصلح شأنكم عند أبيكم ويصير أبوكم محباً لكم مشتغلا بشأنكم. الثالث: المراد أنكم بسبب بل المعنى يصلح شأنكم عند أبيكم ويصير أبوكم محباً لكم مشتغلا بشأنكم. الثالث: المراد أنكم بسبب

هذه الوحشة صرتم مشوشين لاتتفرغون لاصلاح مهم ، فاذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لاصلاح مهما تكم ، واختلفوا فى أن هذا القائل الذى أمر بالقتل من كان ؟ على قولين : أحدهما : أن بعض إخوته قال هذا . والثانى : أنهم شاوروا أجنبياً فأشار عليهم بقتله ، ولم يقل ذلك أحد من اخوته ، فأما من قال بالأول فقد اختلفوا . فقال وهب : إنه شمعون ، وقال مقاتل : روبيل .

فان قيل: كيف يليق هذا بهم وهم أنبياء؟

قلنا: من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا فى هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين ، وهذا صعيف ، لأنه يبعد من مثل نبى الله تعالى يعقوب عليه السلام أن يبعث جماعة من الصبيان من غير أن يكون معهم إنسان عاقل يمنعهم من القبائح . وأيضاً أنهم قالوا (وتكونوا من بعده قوماً صالحين) وهذا يدل على أنهم قبل التوبة لايكونون صالحين ، وذلك ينافى كونهم من الصبيان ، ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائر ، وهذا أيضاً بعيد لأن إيذاء الآب الذى هو نبى معصوم ، والكذب معه والسعى فى إهلاك الآخ الصغير كلواحد من ذلك من أمهات الكبائر ، بل الجواب الصحيح أن يقال : إنهم ماكانوا أنبياء ، وإن كانوا أنبياء إلا أن هذه الواقعة إنما أقدموا عليها قبل النبوة .

ثم إنه تعالى حكى أن قائلا قال (لاتقتلوا يوسف) قيل إنه كان روبيل وكان ابن خالة يوسف وكان أحسنهم رأياً فيه فمنعهم عن القتل ، وقيل يهودا ، وكان أقدمهم فى الرأى والقضل والسن . ثم قال ﴿ وألقوه فى غيابت الجب ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ نافع (فى غيابات الجب) على الجمع فى الحرفين ، هـــــذا والذى بعده ، والباقون (غيابة) على الواحدفى الحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للجب أقطارا ونو احى ، فيكون فيها غيابات ، ومن وحد قال : المقصود موضوع واحد من الجب يغيب فيه يوسف ، فالتوحيد أخص وأدل على المعنى المطلوب . وقرأ الجحدرى (فى غيبة الجب)

(المسألة الثانية) قال أهل اللغة: الغيابة كل ماغيب شيئا وستره، فغيابة الجب غوره، وما غاب منه عن عين الناظر وأظلم من أسفله، والجب البئر التي ليست بمطوية سميت جباً، لأنها قطعت قطعا ولم يحصل فيها غير القطع من طي أو ماأشبه ذلك، وإنما ذكر ت الغيابة مع الجب دلالة على أن المشير أشار بطرحه في موضع مظلم من الجب لا يلحقه نظر الناظرين فأفاد ذكر الغيابة هذا المعنى إذ كان يحتمل أن يلتى في موضع من الجب لا يحول بينه وبين الناظرين.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الألف واللام في الجب تقتضي المعهود السابق ، واختلفوا في ذلك الجب

#### قَالُوا يَا أَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصُونَ «١١» أَرْسلهُ مَعَنا

### غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ «١٢»

فقال قتادة: هو بئر ببيت المقدس، وقال وهب: هو بأرض الأردن، وقال مقاتل: هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب، وأنما عينوا ذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قولهم (يلتقطه بعض السيارة) وذلك لأن تلك البئر كانت معروفة وكانوا يردون عليها كثيراً، وكان يعلم أنه إذا طرح فيها يكون إلى السلامة أقرب، لأن السيارة إذا جازوا وردوها، وإذا وردوها شاهدوا ذلك الانسان فيها، وإذا شاهدوه أخرجوه وذهبوا به فكان القاؤه فيها أبعد عن الهلاك.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الالتقاط تناول الشيء من الطريق ، ومنه : اللقطة واللقيط ، وقرأ الحسن (تلتقطه) بالتاء على المعنى ، لأن بعض السيارة أيضاً سيارة ، والسيارة الجمـــاعة الذين يسيرون في الطريق للسفر . قال ابن عباس : يريد المــارة وقوله (إن كنتم فاعلين) فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا تفعلوا شيئاً من ذلك ، وأما إن كان و لابد فاقتصروا على هذا القدر و نظيره قوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) يعنى الأولى أن لا تفعلوا ذلك .

قوله تعالى ﴿قالوا يا أبانا مالك لاتأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون﴾

اعلم أن هـذا الكلام يدل على أن يعقوب عليه السـلام كان يخافهم على يوسف ولولا ذلك و إلا لمـا قالوا هذا القول.

واعلم أنهم لما أحكموا العزم ذكروا هـذا الكلام وأظهروا عند أبيهم أنهم فى غاية المحبة ليوسف وفى غاية الشفقة عليه ، وكانت عادتهم أن يغيبوا عنه مدة إلى الرعى فسألوه أن يرسله معهم وقدكان عليه السلام يحب تطييب قلب يوسف فاغتر بقولهم وأرسله معهم . وفى الآية مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال صاحب الكشاف: (لا تأمنا) قرى ً باظهار النونين وبالادغام باشمام و بغير إشهام ، والمعنى لم تخافنا عليه ونحن نحبه ونريد الخير به .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في (يرتع ويلعب) خمس قرا آت:

﴿ القراءة الأولى ﴾ قرأ ابن كشير : بالنون ، وبكسر عين نرتع من الارتعاء ، ويلعب بالياء والارتعاء افتعال من رعيت ، يقال : رعت الماشية الكلاً ترعاه رعيا إذا أكلته. وقوله (نرتع)

قَالَ إِنِّى لَيْحُزُنْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ الذَّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ عَلَهُ الذَّئْبُ وَأَخَافُ أَنْ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسُرُونَ «١٤» غَافلُونَ «١٣» قَالُوا لَئِنْ أَكَلُهُ الذَّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسُرُونَ «١٤»

الارتعاء للابل والمواشى، وقد أضافوه إلى أنفسهم، لأن المعنى نرتع إبلنا، ثم نسبوه إلى أنفسهم لأنهم هم السبب فى ذلك الرعى، والحاصل أنهم أضافوا الارتعاء والقيام بحفظ المـــال إلى أنفسهم لأنهم بالغون كاملون وأضافوا اللعب إلى يوسف لصغره.

﴿ القراءة الثانية ﴾ قرأ نافع: كلاهما بالياء وكسر العين من يرتع أضاف الارتعاء إلى يوسف بمعنى أنه يباشر رعى الابل ليتدرب بذلك فمرة يرتع و مرة يلعب كفعل الصبيان .

(القراءة الثالثة) قرأ أبو عمرو وابن عامر (نرتع) بالنون وجزم العين ومثله نلعب. قال ابن الأعرابي: الرتع الأكل بشره، وقيل: إنه الخصب، وقيل: المراد من اللعب الاقدام على المباحات وهذا يوصف به الانسان، وأما نلعب فروى أنه قيل لأبي عمرو: كيف يقولون نلعب وهم أنبياء؟ فقال لم يكونو! يومئذ أنبياء، وأيضا جاز أن يكون المراد من اللعب الاقدام على المباحات لأجل انشراح الصدر كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر «فهلا بكرا تلاعبها و تلاعبك، وأيضاكان لعبهم الاستباق، والغرض منه تعلم المحاربة والمقاتلة مع الكفار، والدليل عليه قولهم: إنا ذهبنا نستبق وإنما سموه لعبا لانه في صورته.

﴿ القراءة الرابعة ﴾ قرأ أهل الكوفة : كليهما بالياء وسكون العين ، ومعناه اسناد الرتع واللعب إلى يوسف عليه السلام .

﴿ القراءة الخامسة ﴾ (يرتع) بالياء (و نلعب) بالنون وهذا بعيد ، لأنهم أنم سألو اإرسال يوسف معهم ليفرح هو باللعب لا ليفرحوا باللعب ، والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون﴾

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئين: أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقتهم إياه بما يحزنه لأنه كان لايصبر عنه ساعة. والثانى: خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهتمامهم به. قيل: إنه رأى فى النوم أن الذئب شد على يوسف، فكان يحذره فمن هذا ذكر ذلك، وكانه لقنهم الحجة، وفى أمثالهم البلاء موكل بالمنطق. وقيل: الذئاب كانت فى أراضيهم كثيرة، وقرى (الذئب) بالهمز على الأصل وبالتخفيف. وقيل: اشتقاقه من

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُنِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّمُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ «١٥»

تذاءبت الريح اذا أتت من كل جهة ، فلما ذكر يعقوب عليهالسلام هذا الكلام أجابوا بقولهم (لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا اذا لخاسرون) وفيه سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ مافائدة اللام في قوله (لأن أكله الذئب)

والجواب من وجهين :الأول : أن كلمة إن تفيد كون الشرط مستلزماً للجزاء . أى إن وقعت هذه الواقعة فنحن خاسرون ، فهذه اللام دخلت لتأكيد هذا الاستلزام . الثانى : قال صاحب الكشاف هذه اللام تدل على إضهار القسم تقديره : والله لئن أكله الذئب لكنا خاسرين .

﴿ السؤال الثاني ﴾ مافائدة الواو في قوله (و نحن عصبة)

الجواب: أنها واو الحال حلفوا لئن حصل ماخافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم وحالهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور و تكفى الخطوب إنهم إذاً لقوم خاسرون .

﴿ السؤال الثالث ﴾ ما المراد من قولهم (إنا إذاً لخاسرون)

الجواب فيه و جوه: الأول: خاسرون أى هالكون ضعفاً وعجزاً، و نظيره قوله تعالى (لئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون) أى لعاجزون. الثانى: أنهم يكونون مستحقين لأن يدعى عليهم بالخسارة و الدمار. وأن يقال خسرهم الله تعالى و دمرهم حين أكل الذئب أخاهم وهم حاضرون. الثالث: المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلكت مواشينا و خسر ناها. الرابع: أنهم كانوا قدأ تعبوا أنفسهم فى خدمة أبيهم و اجتهدوا فى القيام بمهماته و انما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا: لو قصرنا فى هذه الخدمة فقد أحبطناكل تلك الإعمال و خسرناكل ماصدر منا من أنواع الخدمة.

﴿ السؤال الرابع ﴾ أن يعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلمأجابوا عن أحدهما دون الآخر؟ والجواب: أن حقدهم وغيظهم كان بسبب العذر الأول، وهو شدة حبه له فلما سمعوا ذكر ذلك المعنى تغافلوا عنه.

قوله تعالى ﴿ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فىغيابت الجب وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ﴾

اعلم أنه لابد من الاضمار في هذه الآية في موضعين : الأول : أن تقدير الآية قالوا (لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون) فأذن له وأرسله معهم ثم يتصل به قوله (فلما ذهبوا به) والثاني أنه لابدلقوله (فلما ذهبوابه وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب) من جواب إذجواب لما غير مذكور و تقدره فجعلوه فيها ، وحذف الجواب في القرآن كثير بشرط أن يكون المذكور دليلا عليه وههنا كذلك . قال السدى : إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته أظهروا له العداوة الشديدة ، وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولايرى فيهم رحيما فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يقول يايعقوب لو تعلم مايصنع بابنك ، فقال يهودا أليس قد أعطيتموني مو ثقا أن لا تقتلود فانطلقوا به الى الجب يدلونه فيه و هو متعلق بشفير البئر فنزعوا قميصه ، وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم و يعرضوه على يعقوب ، فقال لهم ردوا على قميصي لأتوارى به ، فقالوا : ادع الشمس و القمر والأحد عشر كوكبًا لتؤنسك ، ثم دلوه في البئر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه ليموت ، وكان في البئر ما. فسقط فيه ثم آوى الىصخرة فقام بها وهو يبكى فنادوه فظنأنه رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام يهودا فمنعهم وكان يهودا يأتيه بالطعام ، وروى أنه عليه السلام لما ألقي في الجب قال ياشاهدا غير غائب. وياقريباغير بعيد. وياغالبا غيرمغلوب. اجعل لي من أمري فرجا ومخرجاً ، وروى أن ابراهيم عليه السلام لما ألق في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وألبسه إياه ، فدفعه ابراهيم الىاسحق ، واسحق الى يعقوب ، فجعله يعقوب فى تميمة وعلقها فى عنق يوسف عليه السلام فجاء جبريل عليه السلام فأخرجه وألبسه إياه .

ثم قال تعالى ﴿وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله (وأوحينا اليه) قولان: أحدهما: أن المراد سنه الوحى والنبوة والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين ، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام هلكان في ذلك الوقت بالغا أوكان صبياً قال بعضهم: إنه كان في ذلك الوقت بالغا وكان سنه سبع عشرة سنة ، وقال آخرون: إنه كان صغيراً إلاأن الله تعالى أكمل عقله وجعله صالحاً لقبول الوحى والنبوة كما في حق عيسى عليه السلام.

﴿ والقول الثانى ﴾ إن المراد من هذا الوحى الالهام كما فى قوله تعالى (وأوحينا إلى أم موسى) وقوله (وأوحى ربك إلى النحل) والأول: أولى ، لأن الظاهر من الوحى ذلك .

فان قيل : كيف يجعله نبياً فى ذلك الوقت وليس هناك أحد يبلغه الرسالة ؟

قلنا : لايمتنع أن يشرفه بالوحى والتنزيل ويأمره بتبليغ الرسالة بعــد أوقات ويكون فائدة

وَجَاءُو أَبَاهُمْ عَشَاءً يَبْكُونَ «١٦» قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكُهُ الذَّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادَقِينَ «١٧» يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَهُ الذَّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادَقِينَ «١٧» وَجَاءُو عَلَى قَيصه بدَم كَذب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ «١٨»

تقديم الوحى تأنيسه وتسكين نفسه و إزالة الغم والوحشة عن قلبه .

(المسألة الثانية ) في قوله (وهم لا يشعرون) قولان: الأول: المرادأن الله تعالى أو حي إلى يوسف إنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا اليوم وهم لا يشعرون في ذلك الوقت إنك يوسف ، والمقصود تقوية قلبه بأنه سيحصل له الخلاص عن هذه المحنة و يصير مستوليا عليهم و يصيرون تحت قهره و قدرته. وروى أنهم حين دخلوا عليه لطلب الحنطة و عرفهم وهم له منكرون دعا بالصواع فوضعه على يده ، ثم نقره فطن ، فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف فطرحتموه في البئر و قلتم لابيكم أكله الذئب ، والثاني: أن المراد إنا أوحينا الى يوسف عليه السلام في البئر بأنك تنبي إخوتك بهذه الإعمال ، وهم ما كانوا يشعرون بنزول الوحى عليه ، والفائدة في إخفاء بأنك تنبي إخوتك عنهم أنهم لو عرفوه فر بما از داد حسدهم فكانوا يقصدون قتله .

(المسألة الثالثة) اذا حملنا قوله (وهم لا يشعرون) على التفسير الأول ، كان هذا أمرا من الله تعالى نحو يوسف فى أن يستر نفسه عن أبيه وأن لا يخبره بأحوال نفسه ، فلهذا السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه طول تلك المدة ، مع علمه بو جد أبيه به خوفا من مخالفة أمر الله تعالى ، وصبر على تجرع تلك المرارة ، فكان الله سبحانه و تعالى مد قضى على يعقوب عليه السلام أن يوصل اليه تلك الخموم الشديدة والهموم العظيمة ليكثر رجوعه الى الله تعالى . و ينقطع تعلق فحره عن الدنيا فيصل الى درجة عالية فى العبودية لا يمكن الوصول اليها إلا بتحمل المحن الشديدة والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ وَجَاوًا أَبَاهُم عَشَاءُ يَكُونَ قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَا ذَهَبَنَا نَسَتَبَقَ وَتَرَكَنَا يُوسَفُ عَنْدُ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ الذَّبُ وَمَا أَنْتَ بَمُوْمِنَ لِنَا وَلُو كَنَا صَادَقِينَ وَجَاوًا عَلَى قَيْصِهُ بِدُمَ كَذَبِ قَالَ بِلَ سُولُتَ لَكُمْ فَأَكُلُهُ الذَّبُ وَمَا أَنْتُ بَمُو مِن لِنَا وَلُو كَنَا صَادَقِينَ وَجَاوًا عَلَى قَيْصِهُ بِدُمْ كَذَبِ قَالَ بِلَ سُولُتَ لَكُمْ أَمْرًا فَصِبْرَ جَمِيلُ وَاللّهُ المُسْتِعَانَ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾

اعلم أنهم لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء باكين ورواه ابن جني

عشا بضم العين والقصر. وقال: عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعقوب وقال: هل أصابكم فى غنمكم شيء؟ قالوا لا قال: فما فعل يوسف؟ قالوا (ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب) فبكي وصاح وقال: أين القميص؟ فطرحه على وجهه حتى تخضب وجهه من دم القميص، وروى أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبي: يا أبا أمية ما تراها تبكي ؟ قال: قدجاء اخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة لا ينبغي للانسان أن يقضي إلا بالحق، واختلفوا في معنى الاستباق قال الزجاج: يسابق بعضهم بعضاً في الرمى، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لاسبق الا في خف أو نصل أو حافر» يعني بالنصل الرمى، وأصل السبق في الرمى بالسهم هو أن يرمى اثنان ليتبين أيهما يكون أسبق سهماً وأبعد غلوة، ثم يوصف المتراميان بذلك فيقال: استبقا وتسابقاً إذا فعلا ذلك ليتبين أيهما أسبق سهماً ويدل على صحة هدذا التفسير ماروى أن في قراءة عبد الله (إنا ذهبنا ننتضل)

﴿ والقول الثانى ﴾ فى تفسير الاستباق ماقاله السدى ومقاتل (نستبق) نشتد ونعدو ليتبين أينا أسرع عدواً .

فان قيل : كيف جاز أن يستبقوا وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟

قلنا: الاستباق منهم كان مثل الاستباق فى الخيل وكانوا يجربون بذلك أنفسهم ويدربونها على العدو ولأنه كالآلة لهم فى محاربة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله (فأكله الذئب) قيل أكل الذئب يوسف وقيل عرضوا، وأرادوا أكل الذئب المتاع، والوجه هو الأول.

ثم قالوا ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنَ لِنَا وَلُو كَنَا صَادَقِينَ ﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ليس المعنى أن يعقوب عليه السلام لا يصدق من يعلم أنه صادق ، بل المعنى لو كنا عندك من أهل الثقة و الصدق لا تهمتنا في يوسف لشدة محبتك إياه و لظننت أنا قد كذبنا . والحاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا . وقيل : المعنى : إناو إن كناصادة بين فانك لا تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتجأ صحابنا بهذه الآية على أن الايمان فى أصل اللغة عبارة عن التصديق . لأن المراد من قوله (وما أنت بمؤمن لنا) أى بمصدق . واذا ثبت أن الأمر كذلك فى أصل اللغة وجب أن يبقى فى عرف الشرع كذلك ، وقد سبق الاستقصاء فيه فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله (الذين يؤمنون بالغيب)

ثم قال تعالى ﴿ وَجَاوًا عَلَى قَمْيُصُهُ بَدِّمَ كَذِّبٍ ﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ إنما جاؤا بهدنا القميص المطلخ بالدم ليوهم كونهم صادقين في مقالتهم . قيل : ذبحوا جدياً ولطخوا ذلك القمص بدمه . قال القاضى : ولعل غرضهم في نزع قميصه عند إلقائه في غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم ، لأنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعاً في نفس القميص و لا بد في المعصية من أن يقرن بهدا الخذلان ، فلو خرقوه مع لطخه بالدم لكان الايهام أقوى ، فلما شاهد يعقوب القميص صحيحا علم كذبهم .

﴿ الْمُسَالَةَ الثَّانِيَةَ ﴾ قوله (وجاؤا على قميصه) أى وجاؤا فوق قميصه بدم كما يقال : جاؤا على جالهم بأحمال .

(المسألة الثالثة) قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانبارى (بدم كذب) أى مكذوب فيه ، إلاأنه وصف بالمصدر على تقدير دم ذى كذب ولكنه جعل نفسه كذباً للببالغة قالوا: والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر كما يقال: ماء سكب ، أى مسكوب و درهم ضرب الأمير و ثوب نسج اليمن ، والفاعل كقوله (إن أصبح ماؤكم غوراً) و رجل عدل وصوم ، ونساء نوح ولما سميا بالمصدر سمى المصدر أيضاً بهما فقالوا: للعقل المعقول ، وللجلد المجلود ، ومنه قوله تعالى (بأيكم المفتون) وقوله (إذا مزقتم كل عزق) قال الشعى : قصة يوسف كلها فى قميصه ، وذلك لأنهم لما ألقوه فى الجب نزعوا قميصه ولطخوه بالدم وعرضوه على أبيه ، ولما شهد الشاهد قال (إن كان قميصه قد من قبل) ولما أتى بقميصه إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجهه ارتد بصيرا ، ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف لما ذكر وا ذلك الكلام واحتجوا على صدقهم بالقميص الملطخ بالدم قال يعقوب عليه السلام (بل سولت لكم أنفسكم أمراً)

قال ابن عياس: معناه: بل زينت لكم أنفسكم أمراً ، والتسويل تقدير معنى فى النفس مع الطمع فى إتمامه قال الأزهرى : كأن التسويل تفعيل من سؤال الانسان ، وهو أمنيته التى يطلبها فتزين لطالبها الباطلوغيره . وأصله مهموزغيرأن العرب استثقلوافيه الهمز وقال صاحب الكشاف: (سولت) سهلت من السول وهو الاسترخاء

إذا عرفت هذا فنقول: قوله (بل) رد لقولهم (أكله الذئب)كا أنه قال: ليس كما تقولون (بل سولت لكم أنفسكم أمراً غير ماتصفون، واختلفوا في السبب الندي به عرف كونهم كاذبين على وجوه: الأول: أنه عرف ذلك بسبب أنه كان يعرف الحسد الشديد في قلوبهم. والثاني: أنه كان عالما بأنه حي لأنه عليه الصلاة والسلام قال ليوسف (وكذلك بجتبيك ربك) وذلك دليل قاطع على أنهم كاذبون في ذلك

القول الثالث: قال سعيد بنجبير: لماجاؤا على قميصه بدم كذب، وماكان متخرقاً ، قال كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصه ، وعن السدى أنه قال: إن يعقوب عليه السلام قال إن هذا الذئبكان رحيما ، فكيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه ؟ وقيل: إنه عليه السلام لماقال ذلك قال بعضهم : بل قتله اللصوص ، فقال كيف قتلوه و تركوا قميصه وهم إلى قميصه أحوج منه إلى قتله ؟ فلما اختلفت أقو الهم عرف بسبب ذلك كذبهم . ثم قال يعقوب عليه السلام (فصبر جميل) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ منهم من قال: إنه مرفوع بالابتداء ، وخبره محذوف ، والتقدير : فصبر جميل أولى من الجزع ، ومنهم من أضمر المبتدأ قال الحليل : الذى أفعله صبر جميل . وقال قطرب : معناه : فصبرى صبر جميل . وقال الفراء : فهو صبر جميل .

(المسأله الثانية ) كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهما بخرقة ، فقيل له : ماهذا ؟ فقال طول الزمان وكثرة الأحزان : فأو حى انله تعالى إليه يا يعقوب أتشكو بى ؟ فقال يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها لى . و روى عن عائشة رضى الله عنها فى قصة الافك أنها قالت : والله لئن حلفت لا تصدقونى و إن اعتذرت لا تعذونى ، فمثلى ومثلكم كمثل يمقوب و ، لده (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) فأنزل الله عز وجل فى عذرها ما أنزل .

(المسألة الثالثة) عن الحسن أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله (فصبر جميل) فقال: «صبر لاشكوى فيه فن بث لم يصبر» ويدل عليه من القرآن قوله تعالى (إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله) وقال مجاهد: فصبر جميل، أى من غير جزع، وقال الثورى: من الصبر أن لاتحدث بوجعك ولا بمصيبتك، ولا تزكى نفسك، وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى واجب فاما الصبر على ظلم الظالمين، ومكر الماكرين فغير واجب، بل الواجب إزالته لاسيما فى الضرر العائد إلى الغير، وههنا أن اخوة يوسف لما ظهر كذبهم وخيانتهم فلم صبر يعقوب على ذلك؟ ولم لم يبالغ فى التفتيش والبحث سعياً منه فى تخليص يوسف عليه السلام عن البلية والشدة ان كان فى الاحياء وفى إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه، فثبت أن الصبر فى المقام مذموم.

وعما يقوى هذا السؤال أنه عليه الصلاة والسلام كان عالماً بأنه حى سليم لأنه قال له (وكذلك يحتبيك ربك و يعلمك من تأويل الأحاديث) والظاهر أنه انماقال هذا الكلام من الوحى و إذا كان عالما بأنه حى سليم فكان من الواجب أن يسعى فى طلبه ، وأيضاً إن يعقوب عليه السلام كان رجلا عظيم القدر فى نفسه ، وكان من بيت عظيم شريف ، وأهل العالم كانوا يعرفونه و يعتقدون فيه و يعظمونه فلو بالغ فى الطلب و التفحص لظهر ذلك و اشتهر ولزال وجه التليس . فما السبب فى أنه

عليه السلام مع شدة رغبته فى حضور يوسف عليه السلام ، ونهاية حبه له لم يطلبه مع أن طلبه كان من الواجبات ، فثبت أن هذا الصبر فى هذا المقام مذموم عقلا وشرعا .

والجواب عنه: أن نقول لاجواب عنه إلا أن يقال إنه سبحانه و تعالى منعه عن الطلب تشديداً للمحنة عليه ، و تغليظاً للأمر عليه ، وأيضاً لعله عرف بقرائن الأحوال أن أو لاده أقوياء وأنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص ، وأنه لو بالغ في البحث فريما أقدموا على إيذائه وقتله ، وأيضاً لعله عليه السلام علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة ، ثم لم يرد هتك أستار سرائر أو لاده ومارضي بالقائهم في ألسنة الناس وذلك لأن أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقم فانه يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقم فانه يحترق قلبه على الولد المناور أن الأصوب الصبر والسكوت و تفويض الامر إلى الله تعالى بالمكلية .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله تمالى (فصبر جميل) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ماقد يكون جميلا وماقد يكون غير جميل ، فالصبر الجميل هو أن يعرف أن منزل ذلك البلاء هو الله تعالى ، ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك و لا اعتراض على المالك فى أن يتصرف فى ملك نفسه فيصير استغراق قلبه فى هذا المقام مانعاً له من إظهار الشكاية .

﴿ والوجه الثانى ﴾ أنه يعلم أن منزل هذا البلاء، حكيم لا يجهل، وعالم لايغفل، عليم لاينسى رحيم لا يطغى، واذا كان كذلك، فكان كل ما صدر عنه حكمة وصوابا، فعند ذلك يسكت ولا يعترض.

﴿ والوجه الثالث ﴾ أنه يسكشف له أن هذا البلاء من الحق ، فاستغراقه فى شهود نور المبلى يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء . ولذلك قيل . المحبة التامة لاتزداد بالوفاء ولا تنقص بالجفاء ، لأنها لو أزدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النسيب والحظ . وموصل النصيب لايكون محبوباً بالذات بل بالعرض ، فهذا هو الصبر الجميل . أما اذا كان الصبر لالأجل الرضا بقضاء الحق سبحانه بل كان لسائر الأغراض . فذلك الصبر لا يكون جميلا ، والضابط فى جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسنا و إلا فلا ، و ههنا يظهر صدق ماروى فى الأثر «استفت قلبك ، ولو أفتاك المفتون ، فليتأمل الرجل تأملا شافيا ، أن الذى أتى به هل الحامل والباعث عليه طلب العبودية أم لا ؟ فان أهل العلم لو أفتو نا بالشى مع أنه لا يكون فى نفسه كذلك لم يظهر منه نفع البتة . ولما ذكر يعقوب قوله (فصبر جميل) قال (والله المستعان على

وَجَاءِتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ وَقَالَ يَابُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسُّرُوهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلَيْمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ «١٩» وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ «٢٠»

ماتصفون) والمعنى: أن إقدامه على الصبر لا يمكن إلا بمعونة الله تعالى ، لأن الدواعى النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية . والدواعى الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا ، فكأنه وقعت المحاربة بين الصنفين ، فما لم تحصل إعانة الله تعالى لم تحصل الغلبة ، فقوله (فصبر جميل) يجرى مجرى قوله (إياك نعبد) وقوله (والله المستعان على ما تصفون) يجرى مجرى قوله (وإياك نستعين)

قوله تعالى ﴿ وجاءتسيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يابشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بمـا يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ﴾

اعلم أنه تعالى بين كيف سهل السبيل في خلاص يوسف من تلك المحنة ، فقال (وجاءت سيارة) يعنى رفقة تسير للسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أى قوم يسيرون من مدين إلى مصر فاخطؤا الطريق فانطلقوا يهيمون على غير طريق ، فهبطوا على أرض فيها جب يوسف عليه السلام ، وكان الجب فى قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة ، وقيل : كان ماؤه ملحاً فعند حين ألتى فيه يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له : مالك بن ذعر الخزاعي ليطلب لهم الماء ، والوارد الذي يرد الماء ليستقى القوم (فأدلى دلوه) ونقل الواحدي عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر ودلاها إذا نزعها من البئر يقال : أدلى يدلى إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو دلواً إذا جذب وأخرج ، والدلو معروف ، والجمع دلاء (قال يابشرى هذا غلام) وهها محذوف ، والتقدير : فظهر يوسف قال المفسرون : لما أدلى الوارد دلوه وكان يوسف في ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل فنظر الوارد اليه ورأى حسنه نادى ، فقال : يابشرى . وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأعاصم وحمزة والكسائى (بشرى) بغيرالالف وبسكون الياء ، والباقون يابشراى بالالف وفتح الياء على الاضافة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في قوله (يابشري) قولان:

(القول الأول) أنها كلمة تذكر عند البشارة و نظيره قولهم : ياعجبا من كذا وقوله (يا أسفا عليه المعربة عند البشارة و نظيره المعربة عند البشارة و نظيره المعربة ال

على يوسف) وعلى هذا القول فنى تفسير النداء وجهان : الأول : قال الزجاج : معنى النداء فى هذه الاشياء التى لاتجيب تنبيه المخاطبين وتوكيد القصة فاذا قلت : ياعجباه فكا نك قلت اعجبوا . الثانى : قال أبو على : كا نه يقول : ياأيتها البشرى هدذا الوقت وقتك ، ولو كنت بمن يخاطب لخوطبت الآن ولامرت بالحضور .

واعلم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما فى غاية الحسن وقالوا : نبيعه بثمن عظيم ويصير ذلك سبباً لحصول الغنى ،

﴿ والقول الثانى ﴾ وهو الذى ذكره السدى أن الذى نادى صاحبه وكان اسمه ، فقال يابشرى كا تقول يازيد . وعن الأعمش أنه قال : دعا امرأة اسمها بشرى (يابشرى) قال أبو على الفارسى : إن جعلنا البشرى اسما للبشارة ، وهو الوجه جاز أن يكون فى محل الرفع كما قيل : يار جل لاختصاصه بالنداء ، وجاز أن يكون فى موضع النصب على تقدير : أنه جعل ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى ، ولم يخص كما تقول : يار جلا (وياحسرة على العباد)

وأما قوله تعالى ﴿ وأسروه بضاعة ﴾ ففيه مسألتان :

(المسألة الأولى) الضمير في (وأسروه) الى من يعود؟ فيه قولان: الأول: أنه عائد الى الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أنهم وجدوه في الجب، وذلك لأنهم قالوا: إن قلنا للسيارة التقطناه شاركونا فيه، وإن قلنا اشتريناه: سألونا الشركة، فالأصوب أن نقول: إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم بمصر. والثانى: نقل عن ابن عباس أنه قال (وأسروه) يعنى: إخوة يوسف أسروا شأنه، والمعنى: أنهم أخفوا كونه أخا لهم، بل قالوا: إنه عبد لنا أبق منا و تابعهم على ذلك يوسف لأنهم توعدوه بالقتل بلسان العبرانية، والأول أولى لأن قوله (وأسروه بضاعة) يدل على أن المراد أسروه حال ماحكموا بأنه بضاعة، وذلك إنما يليق بالوارد لاباخوة يوسف.

﴿ المسألة الثانية ﴾ البضاعة القطعة من الحال تجعل للتجارة من بضعت اللحم اذا قطعته . قال الزجاج : و بضاعة منصوبة على الحال كأنه قال : وأسروه حال ماجعلوه بضاعة .

ثم قال تعالى ﴿ والله عليم بما يعملون ﴾ والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى الكواكب والشمس والقمر فى النوم سجدت له وذكر ذلك حسده إخو ته عليه واحتالوا فى ابطال ذلك الأمر عليه فأوقعوه فى البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك المقصود ، وأنه تعالى جعل وقوعه فى ذلك البلاء سبباً إلى وصوله الى مصر ، ثم تمادت وقائعه و تتابع الأمر إلى أن صار ملك مصر وحصل ذلك الذى رآه فى النوم فكان العمل الذى عمله الاعداء فى دفعه عن ذلك المطلوب صيره

الله تعالى سبباً لحصول ذلك المطلوب، فلهذا المعنى قال (والله عليم بمــا يعملون)

ثم قال تعالى ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ﴾ أما قوله (وشروه) ففيه قولان :

﴿ القول الأولى المراد من الشراء هو البيع ، وعلى هذا التقدير فني ذلك البائع قولان :

(القول الأول) قال ابن عباس رضى الله عنهما: أن إخوة يوسف لمما طرحوا يوسف في الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره ، فلما لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة طلبوهم فلما رأوا يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق منا فقالوا لهم: فبيعوه منا فباعوه منهم ، والمراد من قوله (وشروه) أي باعوه يقال: شربت الشيء اذا بعته ، وأنم جب حمل هذا الشراء على البيع ، لأن الضمير في قوله (وشروه) وفي قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى شيء واحد لكن الضمير في قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى شيء واحد لكن الضمير في قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الاخوة فكذا في قوله (وشروه) يجب أن يكون عائداً إلى الاخوة ، واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع .

﴿ والق ا، الثانى ﴾ أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر، وقال محمد بن إسحق: ربك أعلم أإخوته باعوه ام السيارة، وههناقول آخروه وأنه يحتمل أن يقال: المرادمن الشراء نفس الشراء، والمعنى أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين، لأنهم علموا بقرائن الحال أن إخوة يوسف كذابون فى قولهم إنه عبدنا وربما عرفوا أيضاً أنه ولد يعقوب فكرهوا شراءه خوفاً من الله تعالى، ومن ظهور تلك الواقعة، إلاأنهم مع ذلك اشتروه بالآخرة لأنهم اشتروه بشمن قليل. مع أنهم أظهروا من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين، وغرضهم أن يتوصلوا بذلك إلى تقليل الثمن، ويحتمل أيضاً أن يقولون استو ثقوا منه لئلا يابق .

ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث.

(الصفة الأولى) كونه بخساً. قال ابن عباس: يريد حراماً لأن ثمن الحرحرام، وقال كل بخس في كتاب الله نقصان إلا هذا فانه حرام، قال الواحدى سموا الحرام بخساً لأنه ناقص البركة، وقال قتادة: بخس ظلم والظلم نقصان يقال ظلمه أى نقصه، وقال عكرمة والشعبي قليل، تبل: ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً، وقيل كانت الدراهم زيوفا ناقصة العيار. قال الواحدى رحمه الله تعالى: وعلى الأقوال كلها، فالبخس مصدر وضع موضع الاسم، والمعنى بثمن مبخوس.

﴿ الصفة الثانية ﴾ قوله (دراهم معدودة) قيل تعد عداً ولاتوزن، لانهم كانوا لايزنون إلاإذا بلغ أوقية ، وهي الاربعون ويعدون مادونها فقيل للقليل معدود ، لان الكثيرة يمتنع مر\_عدها وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلنُعَلَّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَخَادِيثِ وَاللهُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٢١» الْأَحَاديثِ والله عَالَبُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٢١»

لكثرتها ، وعنابن عباس كانت عشرين درهما ، وعن السدى اثنين وعشرين درهما . قالوا والاخوة كانوا أحد عشر فكل واحد منهم أخذ درهمين إلا يهوذا لم يأخذ شيئاً .

الصفة الثالثة ﴾ قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد فلان فى كذا إذا لم يرغب فيه وأصله القلة . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل الطمع ، وفيه وجوه : أحدها : أن إخوة يوسف باعوه، لأنهم كانوا فيه من الزاهدين . والثانى : أن السيارة الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين، لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به لا يبالى بأى شيء يبيعه. أو لأنهم خافوا أن يظهر المستحق فينزعه من يدهم ، فلاجرم باعوه بأوكس الأثمان . والثالث : أن الذين اشتروه كانوا فيه من الزاهدين ، وقد سبق توجيه هذه الأقوال فيما تقدم ، والضمير فى قوله (فيه) يحتمل أن يكون عائدا إلى يوسف عليه السلام ، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الثمن البخس والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ وقال الذي اشـتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غائب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾

وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الاخوة أومن الواردين على الماء ذهب به الى مصر و باعه هناك . رقيل إن الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهوالعزيز الذي كان يلى خزائن مصر و الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق ، وقد آمن بيوسف ومات في حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاء يوسف الى الاسلام فابي واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة وآتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاثين سنة وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش أربعائة سنة بدليل قوله تعالى (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات) وقيل فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف ، وقيل اشتراه

العزيز بعشرين ديناراً ، وقيــل أدخلوه السوق يعرضونه فترافعو فى ثمنه حتى بلغ ثمنه ما يساويه فى الوزن من المسك والورق والحرير . فابتاعه قطفير بذلك الثمر. . ، وقالوا: اسم تلك المرأة زليخا، وقيل راعيل .

واعلم أن شيئاً من هذه الروايات لم يدل عليه الترآن ، ولم يثبت أيضاً في خبر صحيح وتفسير كتاب الله تعالى لايتوقف على شيء من هذه الروايات ، فالأليق بالعاقل أن يحترز من ذكرها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (أكرمى مثواه) أى منزله و مقامه عندك من قولك ثويت بالمكان إذا أقمت به ، ومصدره الثواء والمعنى: اجعلى منزله عندك كريما حسناً مرضياً بدليل قوله (إنه ربر أحسن مثواى) وقال المحققون أمر العزيز امرأته باكرام مثواه دون إكرام نفسه ، يدل على أنه كان ينظر اليه على سبيل الاجلال والتعظيم وهو كما يقال: سلام الله على المجلس العالى ، ولما أمرها بأكرام مثواه علل ذلك بأن قال (عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) أى يقوم باصلاح مهما تنا ، أو نتخذه ولداً ، لانه كان لا يولد له ولد ، وكان حصوراً .

ثم قال تعالى ﴿ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ﴾ أى كما أنعمنا عليه بالسلامة من الجب مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز، حتى توصل بذلك الم أن صارمتمكناً من الأهر والنهى فى أرض مصر واعلم أن الكمالات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء شأن يوسف ذكره بهذين الوصفين، أما تكميله فى صفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله (مكنا ليوسف فى الأرض) وأما تكميله فى صفة العلم، فاليه الاشارة بقوله (ولنعلمه من تأويل الاحاديث) وقد تقدم تفسير هذه الكلمة.

واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لمما ألق في الجب قال تعالى (وأوحينا اليه لتنبه م بأمرهم هذا) وذلك يدل ظاهرا على أنه تعالى أوحى اليه في ذلك الوقت. وعندنا الارهاص جائز، فلا يبعد م أن يقال: إن ذلك الوحى اليه في ذلك الوقت ماكان لأجل بعثته الى الخلق، بل لأجل تقوية قلبه وإزالة الحزن عن صدره. ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل عليه السلام، ثم انه تعالى قال همنا (ولنعلمه من تأويل الاحاديث) والمراد منه إرساله الى الحلق بتبليغ التكاليف، ودعوة الحلق الى الدين الحق، ويحتمل أيضاً أن يقال: إن ذلك الوحى الأولكان لأجل الرسالة والنبوة ويحمل قوله (ولنعلمه من تأويل الاحاديث) على أنه تعالى أوحى اليه بزيادات و درجات يصير بهاكل يوم قوله (ولنعلمه من تأويل الاحاديث) على أنه تعالى أوحى اليه بزيادات و درجات يصير بهاكل يوم أعلى حالا على الناس فراسة ثلاثة: العزير حين تفرس في يوسف أعلى حالا مماكان قبله وقال ابن مسعود: أشد الناس فراسة ثلاثة: العزير حين تفرس في يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، والمرأة لما رأت موسى، فقالت (يا أبت استأجره)

### وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكًا وَعَلْماً وَكَذَلكَ نَجْزِى الْحُسْنِينَ «٢٢»

وأبوبكر حين استخلف عمر .

ثم قال تعالى ﴿ والله غالب على أمره ﴾ وفيه وجهان: الأول. غالب على أمر نفسه لأنه فعال المايريدلادافع لقضائه ولامانع عن حكمه فى أرضه وسمائه ، والثانى: والله غالب على أمريوسف، يعنى أن انتظام أموره كان إلهياً ، وما كان بسعيه وإخوته أرادوا به كل سوء ومكروه والله أراد به الخير، فكان كما أراد الله تعالى ودبر ، ولكن أكثرالناس لا يعلمون أن الأمركله بيدالله . واعلم أن من تأمل فى أحوال الدنيا وعجائب أحوالها عرف وتيقن أن الأمركله بله ، وأن قضاء الله غالب . قوله تعالى ﴿ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين ﴾ فى الآية مسائل : للمسألة الأولى ﴾ وجه النظم أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤا اليه ، ثم إنه صبر على تلك الشدائد والمحن مكنه الله تعالى فى الأرض ، ثم لما بلغ أشده آتاه الله الحكم والعلم ، والمقصود بيان أن جميع مافاز به مرب النعم كان كالجزاء على صبره على تلك المحن ، ومن الناس من قال : إن النبوة جزاء على الإعمال الحسنة ، ومنهم من قال : إن من اجتهد وصبر على بلاءالله تعالى وشكر نعها الله المحن ذكر أنه أعطاه النبوة والرسالة . واحتجوا على صحة قولهم : بأنه تعالى لما ذكر صبر يوسف على تلك المحن ذكر أنه أعطاه النبوة والرسالة .

ثم قال تعالى ﴿ وكذلك نجزى المحسنين ﴾ وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات الحسنة التى أتى بها يوسف ، فإن الله يعطيه تلك المناصب ، وهذا بعيد لاتفاق العلماء على أن النبوة غير مكتسبة . واعلم أن من قال : إن يوسف ماكان رسو لا ولا نبيا البتة ، وإنما كان عبداً أطاع الله تعالى فأحسن الله اليه ، وهذا القول باطل بالاجهاع . وقال الحسر . : إنه كان نبيا من الوقت الذي قال الله تعالى في حقه (وأوحينا إليه لتنبئهم بأمر مهمذا) وما كان رسو لا ، ثم إنه صار رسو لا من هذا الوقت أغنى قوله (ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما) ومنهم من قال : إنه كان رسو لا من الوقت الذي ألق في غيابة الجب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال أبوعبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا انتهى منتهاه فى شبابه وقوته قبل أن يأخذ فى النقصان وهـذا اللفظ يستعمل فى الواحد والجمع يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم، وقد ذكرنا تفسير الأشد فى سورة الأنعام عند قوله (حتى يبلغ أشده) وأما التفسير فروى ابن جريج عن مجاهد عن ابز عباس، ولما بلغ أشده قال ثلاثاً وثلاثين سنة: وأقول هـذه الرواية شديدة

الانطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا إن الانسان يحدث فىأول الأمر ويتزايدكل يوم شيئا فشيئا إلى أن ينتهى إلى غاية الكمال ، ثم يأخذ فى التراجع والانتقاص إلى أن لايبقى منه شيء ، فكانت حالته شبيهة بحال القمر، فانه يظهر هلالاضعيفا ثم لايزال يزداد إلى أن يصير بدراً تاماً ، ثم يتراجع إلى أن ينتهى إلى العدم والمحاق .

إذا عرفت هذا فنقول: مدة دور القمر ثمانية وعشرون يوماً وكسرفاذا جعلت هذه الدورة أربعة أقسام، كان كل قسم منها سبعة أيام، فلاجرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع، فالانسان إذاولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين، ثم إذا دخل فى السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة. ثم لا يزال فى الثرقى إلى أن يتم له أربع عشرة سنة، فاذا دخل فى السبنة الخامسة عشرة دخل فى الاسبوع الثالث. وهناك يكمل العقل ويبلغ إلى حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة، ثم لا يزال يرتقى على هذه الحالة الى أن يتم السنة الحادية والعشرين، وهناك يتم الاسبوع الثالث ويدخل فى السنة الثانية والعشرين، وهذا الاسبوع آخر أسابيع النشو والنماء، فاذا تمت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشو و النماء، وينتقل الانسان منه الى زمان الوقوف و الارمان الذي يبلغ الانسان فيه أشده، وبتمام هذا الاسبوع الخامس عصل للانسان خمسة و ثلاثون سنة، ثم إن هذه المراتب مختلفة فى الزيادة والنقصان؛ فهذا الاسبوع الخامس الذى هو و ثلاثون سنة، ثم إن هذه المراتب مختلفة فى الزيادة والنقصان؛ فهذا الاسبوع الخامس الذى هو أسبوع الشدة و الكمال يبتدأ من السنة للتاسعة و العشرين الى القالئة و الثيلاثين، وقد يمتد الى الخامسة أسبوع الشدة و الطريق المعقول فى هذا الباب، و الله أعلم مجمائق الاشياء.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في تفسير الحكم والعلم ، وفيه أقوال :

(القول الأول ) أن الحكم والحكمة أصلهما حبس النفس عن هواها ، ومنعها بما يشينها ، فالمراد من الحكم الحكمة العملية ، والمراد من العلم الحكمة النظرية . وإنما قدم الحكمة العملية هنا على العملية ، لأن أصحاب الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية ، ثم يترقون منها الى الحكمة النظرية . وأما أصحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية فانهم يصلون الى الحكمة النظرية أولا ، ثم ينزلون منها الى الحكمة العملية ، وطريقة يوسف عليه السلام هو الأول ، لأنه صبر على البلاء والمحنة ففتح الله عليه أبواب المكاشفات ، فلهذا السبب قال (آتيناه حكما وعلما)

﴿ القول الثانى ﴾ الحكم هو النبوة ، لأن النبي يكون حاكما على الخلق ، والعلم علم الدين .

﴿ والقول الثالث ﴾ يحتمل أن يكون المراد من الحسكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكمة على نفسه الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة لها ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة ضعيفة

# وَرَاوَ دِثْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ «٢٣»

فاضت الأنوار القدسية والأضواء الالحية من عالم القدس على جوهر النفس وتحقيق القول في هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خلقت قابلة للمعارف السكلية والأنوار العقلية ، إلاأنه قد ثبت عندنا بحسب البراهين العقلية و بحسب المسكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح البشرية مختلفة بالماهيات فمنها ذكية وبليدة . و منها حرة و فذلة . و منها شر بفة و حسيسة ، و منها عظيمة الميل إلى عالم الروحانيات و عظيمة الرغبة في الجسمانيات فهذه الأقسام كنبرة وكل و احدمن هذه المقامات قابل للاشد و الأضعف و الأكمل و الأنقص فاذا اتفق أن كان جوهر النفس الناطقة بحوهراً مشر قاشر بفا شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقلية و اللوائح الالحمية ، فهذه النفس في حال الصغر لا يظهر منها هذه الآلات في حال النفس الناطقة إنما تقوى على أفعالها بو اسطة استعمال الآلات الجسدانية و هذه الآلات في حال الصغر تكون الرطوبات و قلم و اعتدلت ، فصارت تلك الآلات البدنية صالحة لأن تستعملها النفس فضعت تلك الرطوبات وقلم و اعتدلت ، فصارت تلك الآلات البدنية تكمل معارفها و تقوى الوارها و يعظم لمعان الأضراء فيها . فقوله (ولما بلغ أشده) إشارة إلى اعتدال الآلات البدنية ، والله أعلم . وقوله (ولما بلغ أشده) إشارة إلى اعتدال الآلات البدنية ، والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ وَرَاوَدُتُهُ النَّى هُو فَي بِيتُهَا عَن نَفْسُهُ وَغُلَقَتَ الْأَبُوابِ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ إنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مِثُواَى إنَّهُ لَا يَفْلُحَ الظَّالْمُونَ ﴾

اعلم أن يوسف عليه السلام كان فى غاية الجمال والحسن ، فلما رأته المرأة طمعت فيه ويقال: أيضاً إن زوجها كان عاجزاً يقال: راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هى عن نفسه إذا حاول كل واحد منهما الوط والجماع (وغلقت الأبواب) والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى به إلافى المواضع المستورة لاسيما اذا كان - راماً ، ومع قيام الخوف الشديد وقوله (وغلقت الابواب) أى أغلقتها قال الواحدى : وأصل هذا من قولهم فى كل شىء تشبث فى شى فلزمه قد غلق يقال : غلق فى الباطل وغلق فى عضبه ، ومنه غلق الرهن ، ثم يعدى بالألف فيقال : أغلق الباب اذا جعله بحيث يعسر فتحه . قال المفسرون : وأنم الجاء غلقت على التكثير لأنها غلقت سبعة أبواب ، ثم دعته الى نفسها فتحه . قال المفسرون : وأنم الجاء غلقت على التكثير لأنها غلقت سبعة أبواب ، ثم دعته الى نفسها

ثم قال تعالى ﴿ وقالت هيت لك ﴾ وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) قال الواحدى: هيت لك اسم للفعل نحو: رويدا، وصه، ومه. ومعناه هلم في قول جميع أهل اللغة، وقال الأخفش (هيت لك) مفتوحة الهاء والتاء، ويجوز أيضاً كسر التاء ورفعها. قال الواحدى: قال أبو الفضل المنذرى: أذادنى ابن التبريزى عن أبى زيد قال: هيت لك بالعبرانية هيالح، أى تعال عربه القرآن، وقال الفراء: إنها لغة لأهل حوران سقطت الى بكة فتكلموا بها. قال ابن الانبارى: وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل حوران كما اتفقت لغة العرب والوم في «القسطاس» ولغة العرب والفرس في السجيل ولغة العرب والترك في «الغساق» ولغة العرب والحبشة في «ناشئة الليل»

(المسألة الثانية) قرأ نافع وابن عامر في رواية ابنذكوان (هيت) بكسر الهاء وفتح التاء، وقرأ ابن كثير (هيت لك) مثل حيث، وقرأ هشام بن عمار عن أبي عامر (هئت لك) بكسر الهاء وهمز الياء وضم التاء مثل جئت من تهيأت لك، والباقون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء، ثم إنه تعالى قال: إن المرأة لماذكرت هذا الكلام. قال يوسف عليه السلام (معاذاته إنه ربي أحسن مثواى) فقوله (معاذاته) أي أعوذ بالله معاذاً، والضمير في قوله (إنه) للشأن والحديث (ربي أحسن مثواى) أي ربي وسيدي ومالكي أحسن مثواى حين قال لك: أكرمي مثواه، فلا يليق بالعقل أن أجاذيه على ذلك الاحسان بهذه الحيانة القبيحة (إنه لا يفلح الظالمون) الذين يجازون الاحسان بالاساءة، وفيل: أراد الزناة لأنهم ظالمون أنفسهم أو لأن عملهم يقتضي وضع الشيء في غير موضعه، وهينا سؤالات:

﴿ السؤال الأول﴾ أن يوسف عليه السلام كانحراً وما كانعبداً لأحد فقوله (إنه ربي) يكون كذبا و ذلك ذنب وكبيرة .

والجواب: أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ماكانوا يعتقدون فيه من كونه عبداً له وأيضاً أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ربا له كونه مربيا له، وهذا من باب المعاريض الحسنة، فان أهل الظاهر يحملونه على كونه ربا له وهو كان يعنى به أنه كان مربيا له ومنعما عليه.

﴿ السؤال الثانى ﴾ هل يدل قول يوسف عليه السلام (معاذ الله) على صحة مذهبنا فى القضاء والقدر والجواب: أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قوله عليه السلام أعوذ بالله معاذاً ، طلب من الله أن يعينه من ذلك العمل ، وتلك الاعاذة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل والآلة ، وازاحة

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَاكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّو ءَوَ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مَنْ عَبَادِنَا الْنُخْلَصِينَ ﴿٢٤»

الاعذار ، وازالة الموانع وفعل الالطاف ، لأن كل ماكان فى مقدور الله تعالى من هذا الباب فقد فعله ، فيكون ذلك إما طلباً لتحصيل الحاصل ، أو طلباً لتحصيل الممتنع وأنه محال فعلمنا أن تلك الأعاذة التى طلبها يوسف من الله تعالى لامعنى لها ، إلا أن يخلق فيه داعية جازمة فى جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية ، وذلك هو المطلوب ، والدليل على أن المراد ماذكرناه مانقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بصره على زينب قال «يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة ، وإزالة داعية المعصية فكذا ههنا ، وكذا قوله عليه السلام «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» فالمراد من الأصبعين داعية الفعل ، وداعية الترك وهاتان الداعيتان لا يحصلان الا بخلق الله تعالى ، والا لا فتقرت إلى داعية أخرى ولزم التسلسل فثبت أن قول يوسف عليه السلام (معاذ الله) من أدل الدلائل على قولنا والله أعلم .

﴿ السؤال الثالث ﴾ ذكر يوسف عليه السلام فى الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء: أحدها: قوله (معاذالله) والثانى: قوله تعالى عنه (انه ربى أحسن مثواى) والثالث: قوله (إنه لا يفلح الظالمون) فيا وجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض ؟

والجواب: هذا الترتيب في غاية الحسن، وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم الأشياء لكثرة انعامه وألطافه في حق العبد فقوله (معاذ الله) اشارة الى أن حق الله تعالى يمنع عن هذا العمل، وأيضاً حقوق الخلق واجبة الرعاية، فلما كان هذا الرجل قد أنعم فى حق يقبح مقابلة إنعامه وإحسانه بالاساءة، وأيضاً صون النفس عن الضرر واجب، وهذه اللذة لذة قليلة يتبعما خزى فى الدنيا، وعذاب شديد فى الآخرة، واللذة القليلة اذا لزمها ضرر شديد، فالعقل يقتضى تركما والاحتزاز عنها فقوله (إنه لايفلح الظالمون) اشارة اليه، فثبت أن هذه الجوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب.

قوله تعالى ﴿ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين﴾

اعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنها وفي هذه الآية مسائل:

(المسألة الأولى) في انه عليه السلام هم بالفاحشة. قال الواحدى: في كتاب البسيط قال المفسرون: الأول: أن يوسف عليه السلام هم بالفاحشة. قال الواحدى: في كتاب البسيط قال المفسرون: الموثوق بعلمهم المرجوع الى ره ايتهم هم يوسف أيضاً بهذه المرأة هما صحيحا وجلس منها مجلس الرجل من المرأة، فلما رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه. قال جعفر الصادق رضى الله عنه: باسناده عن على عليه السلام أنه قال: طمعت فيه وطمع فيها فكان طمعه فيها أنه هم أن يحل التكة، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حل الهميان وجلس منها مجلس الخائن وعنه أيضا أنها استلقت له و جلس بين رجليها ينزع ثيابه، ثم إن الواحدى طول في كلمات عديمة الفائدة في هذا الباب، وماذكر آية يحتج بها و لاحديثاً صحيحاً يعول عليه في تصحيح هذه المقالة، وماأمعن النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة روى أن يوسف عليه السلام لما قال: ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب قال له جبريل عليه السلام و لاحين هممت يا يوسف فقال يوسف عندذلك (وما أبرى، نفسى) ثم قال و الذين أثبتوا هذا العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الأنبياء عليهم السلام و ارتفاع مناز لهم عند الله تعالى من الذين نفوا الهم عنه، فهذا خلاصة كلامه في هذا الباب.

﴿ والقول الثانى ﴾ أن يوسف عليه السلام كان بريتاً عن العمل الباطل ، والهم المحرم ، وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين ، وبه نقول وعنه نذب .

واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام كثيرة ، ولقد استقصيناها في سورة البقرة في قصة آدم عليه السلام فلا نعيدها إلا أنانزيد ههنا وجوها :

﴿ فَالْحَجَةُ الْأُولَى ﴾ أن الزنا من منكرات الكبائر والحيانة فى معرض الأمانة أيضا من منكرات الدنوب، وأيضا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار الشديد أيضا من منكرات الدنوب، وأيضا الصبى إذا تربى فى حجر انسان وبتى مكنى المؤنة مصون العرض منأول صباه إلى زمان شبابه وكال قوته فاقدام هذا الصبى على إيصال أقبح أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الاعمال.

إذا ثبت هـذا فنقول: إن هـذه المعصية التي نسبوها الى يوسف عليه السلام كانت موصوفة بحميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه ، فكيف يجوز إسنادها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام! المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة ، ثم إنه تعالى قال فى غير هذه الواقعة (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) وذلك يدل على أنماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه ، ولاشك أن المعصية التي نسبوها اليه أعظم أنواع

وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العالمين أن يشهد في عين هذه الواقعة بكونه بريئاً من السوء مع أبه كان قدأتي بأعظم أنواع السوء والفحشاء. وأيضاً فالآية تدل على قولنا من وجه آخر ، وذلك لأنا نقول هب أن هذه الآية لاتدل على نني هذه المعصية عنه ، إلاأنه لاشك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ ، فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يحكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنه يمدحه ويثنى عليه بأعظم المدائح والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم ، فان مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه ، فان ذلك يستنكر جداً فكذا ههنا والله أعلم . الثالث: أن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت منهم زلة ، أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع ، ولوكان يوسف عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة والاستغفار ولو أتى بالتوبة حكى الله تعالى عنمه إتيانه بهاكما في سائر المواضع وحيث لم يوجد ثبىء من ذلك علمنا أنه ماصدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولامعصية . الرابع: أن كل من كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية .

واعلمأن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة . يوسف عليه السلام ، وتلك المرأة وزوجها ، والنسوة والتنهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب ، وابليس أقر ببراءته أيضا عن المعصية ، واذا كان الأمر كذلك ، فحينه لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب . أما بيان أن يوسف عليه السلام ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام (هي راودتني عن نفسي) وقوله عليه السلام (رب السجن أحب الى يما يدعو نني اليه) وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلانها قالت للنسوة (ولقد راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) عن نفسه فاستعصم) وأيضا قالت (الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك ، فهو قوله (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك) وأما الشهود فقوله تعالى (وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين) وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فقيد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات : أولها : قوله (لنصرف عنه السوء والفحشاء . والثالث : قوله (إنه من عبادنا) مع أنه تعالى قال (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم عبادنا) مع أنه تعالى قال (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) والرابع: قوله (المخلصين) وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل وأخرى باسم الماعل وأخرى باسم الفاعل وأخرى باسم

المفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتياً بالطاعات والقربات معصفة الاخلاص. ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته، وعلى كلا الوجهين فانه من أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضافوه اليه، وأمابيان أن إبليس أقر بطهارته، فلأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى (إنه من عبادنا المخلصين) فكان هدذا إقراراً من إبليس بأنه ها أغواه وما أضله عن طريقة الهدى، وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن كانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فردنا عليه في السفاهة كما قال الخوارزى:

وكنت امرأ من جند إبليس فارتق بى الدهر حتى صار إبليس من جندى فلو مات قبلى كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدى فثبت بهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام برىء عما يقوله هؤلاء الجهال .

و إذا عرفت هذا فنقول : الكلام على ظاهر هذه الآية يقع فى مقامين :

(المقام الأول) أن نقول لانسلم أن يوسف عليه السلام هم بها. والدليل عليه: أنه تعالى قال (وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) وجواب (لولا) ههنا مقدم، وهو كما يقال: قد كنت من الهالكين لولا أن فلانا خلصك، وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهين: الأول: أن تقديم جواب (لولا) شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح. الثانى: أن (لولا) يجاب جوابها باللام، فلو كان الأمرعلي ماذكرتم لقال: ولقد همت ولهم بها لولا. وذكر غير الزجاج سؤالا ثالثا وهو أنه لولم يوجد الهم لما كان لقوله (لولا أن رأى برهان ربه) فائدة.

واعلم أن ماذكره الزجاج بعيد ، لأنا نسلم أن تأخير جواب (لولا) حسن جائز ، إلا أن جوازه لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب ، وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إنهم يقدمون الأهم فالأهم ، والذي هم بشأنه أعنى فكان الأمر في جواز التقديم والتأخير هربوطا بشدة الاهتمام . وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك بما لايليق بالحكمة ، وأيضا ذكر جواب (لولا) باللام جائز . أما هذا لايدل على أن ذكره بغير اللام لايجوز ، ثم إنا نذكر آية أخرى تدل على فساد قول الزجاج في هذين السؤالين ، وهو قوله تعالى (إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها)

﴿ وَأَمَا السَّوَالَ الثَّالَثُ ﴾ وهو أنه لولم يوجد الهم لم يبق لقوله (لولا أن رأى برهان ربه) فائدة .

فنقول: بل فيه أعظم الفوائد، وهو بيان أن ترك الهم بها ماكان لعدم رغبته فى النساء، وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل، ثم نقول: إن الذى يدل على أن جواب (لولا) ماذكر ناه أن (لولا) تستدعى جوابا، وهذا المذكور يصلح جواباً له، فوجب الحمكم بكونه جواباً له لايقال إنا نضمر له جوابا، وترك الجواب كثير فى القرآن، لأنا نقول: لانزاع أنه كثير فى القرآن، لإنا نقول الانزاع أنه كثير فى القرآن، إلاأن الأصل أن لايكون محذوفا. وأيضاً فالجواب إنما يحسن تركه وحذفه اذا حصل فى الفرآن، إلاأن الأصل أن لايكون محذوفا. وأيضاً فالجواب عذوفا فليس فى اللفظ مايدل على تعين ذلك المخط مايدل على تعين ذلك الجواب، فان ههنا أنواعا من الاضارات يحسن إضاركل واحد منها، وليس إضار بعضها أولى من إضار الباقى فظهر الفرق. والله أعلم.

(المقام الثانى) في الكلام على هذه الآية أن نقول: سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا نقول: ولا قوله (وهم بها) لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأة محال لأن الهم من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية ، فثبت أنه لابد من إضهار فعل مخصوص يجعل متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة بها ونحن نضمر شيئا آجر يغاير ماذكروه و بيانه من وجوه: الأول: المراد أنه عليه السلام هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم هو القصد ، فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليق به ، فاللائق بالمرأة القصد الى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الى زجر العاصى عن معصيته و الى الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ، يقال: هممت بفلان أي بضر به و دفعه فان قالوا: فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله (لو لا أن رأى برهان ربه) فائدة .

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين: الأول: أنه تعالى أعلم يوسف عليه السلام أنه لو هم بدفعها لقتلته أو لـكانت تأمر الحاضرين بقتله ، فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضربها أولى صونا للنفس عن الهلاك ، والثانى: أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن نفسه فر بما تعلقت به ، فكان يتمزق ثوبه من قدام ، وكان فى علم الله تعالى أن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف مو الخائن ، ولو كان ثوبه عزقا من خلف لكانت المرأة هى الخائنة ، فالله تعالى أعلمه بهذا للعنى ، فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هارباً عنها ، حتى صارت شهادة الشاهد حجة له على براء ته عن المعصية .

﴿ الوجه الثانى ﴾ فى الجواب أن يفسر الهم بالشهوة ، وهـذا مستعمل فى اللغة الشائعة . يقول القائل : فيما لايشتهيه مايهمنىهذا ، وفيها يشتهيه هذا أهم الأشياء الى ، فسمى الله تعالىشهوة يوسف

عليه السلام هما ، فمعنى الآية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان ربه لدخل ذلك العمل في الوجود . الثالث : أن يفسر الهم بحديث النفس ، وذلك لأن المرأة الفائقة فى الحسن و الجمال اذا تزينت و تهيأت للرجل الشاب القوى فلا بد و أن يقع هناك بين الحكمة والشهوة الطبيعية و بين النفس والعقل مجاذبات و منازعات ، فتارة تقوى داعية الطبيعة والشهوة و تارة تقوى داعية العقل والحكمة . فالهم عبارة عن جواذب الطبيعة ، ورؤية البرهان عبارة عن جواذب العبودية ، و مثال ذلك أن الرجل الصالح الصائم فى الصيف الصائف ، اذا رأى الجلاب المبرد بالثلج فان طبيعته تحمله على شربه ، إلا أن دينه و هداه يمنعه منه ، فهذا لايدل على حصول الذنب ، بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة فى القيام بلوازم العبودية أكمل ، فقد ظهر بحمد الله تعالى صحة هذا القول الذى ذهبنا اليه ولم يبق فى يد الواحدى إلا مجرد التصلف و تعديد أسماء المفسرين ، ولو كان قد ذكر فى تقرير ذلك القول شبهة لاجبنا عنها ، إلا أنه مازاد على الرواية عن بعض المفسرين .

واعلم أن بعض الحشوية روى عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما كذب ابراهيم عليه السلام الاثلاث كذبات» فقلت الأولى أن لانقبل مثل هذه الأخبار فقال على طريق الاستنكار فان لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له: يامسكين ان قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب ابراهيم عليه السلام وانرددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولاشكأن صون ابراهيم عليه السلام عن الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب.

اذا عرفتهذا الأصل فنقول للواحدى: ومن الذي يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن هؤلاء المفسرين كانوا صادقين أم كاذبين ، والله أعلم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في أن المراد بذلك البرهان ماهو أما المحققون المثبتون للعصمة فقد فسروا رؤية البرهان بوجوه: الأول: أنه حجة الله تعالى في تحريم الزنا. والعلم بما على الزانى من العقاب والثانى: أن الله تعالى طهر نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة. بل نقول: انه تعالى طهر نفوس المتصلين به عنها كما قال (إنمايريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهر كم تطهيراً) فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق و تذكير الأحوال الرادعة لهم عن الاقدام على المنكرات. والثالث: أنه رأى مكتوباً في سقف البيت (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) والرابع: أنه النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش، والدليل عليه أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا المنع الخلق عن القبائح والفضائح. فلوأنهم منعو االناس عنها، ثم أقدمو اعلى أقبح أنو اعها وأفحش أقسامها لدخلو اتحت قوله تعالى (ياأيها الذين آمنو الم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عندالله أن تقولو اما لا تفعلون)

وأيضاً أن الله تعالى عير اليهود بقوله (أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم) وما يكون عيباً فى حق اليهود كيف ينسب إلى الرسول المؤيد بالمعجزات .

وأما الذين نسبوا المعصية الى يوسف عليه السلام فقد ذكروا في تفسير ذلك البرهان أموراً : الأول: قالوا إن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب فقال يوسف لم فعلت ذلك؟ قالت أستحي من إلهي هذا أن يراني على معصية . فقال يوسف أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما كسبت فوالله لا أفعل ذلك أبداً قالوا: فهذا هو البرهان. الثاني: نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمثل له يعقوب فرآه عاضاً على أصابعه ويقول له: أتعمل عمل الفجار وأنتمكتوب فىزمرة الأنبياء فاستحى منه. قال وهوقول عكرمة . ومجاهد . والحسن . وسعيد بن جبير . وقتادة . والضحاك . ومقاتل . وابنسيرين قالسعيد بن جبير: تمثل له يعقوب فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا إنه سمع في الهوا، قائلايقول يااب يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش فاذازنا ذهب ريشه. والرابع: نقلوا عن ابن عماس رضي الله عنهما أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب حتى ركضه جبريل عليه السلام فلم يبق فيه شيء من الشهوة إلا خرج، ولما نقل الواحـدى هـذه الروايات تصلف وقال: هذا الذي ذكرناه قول أئمة التفسير الذين أخذوا التأويل عمن شاهد التنزيل فيقال له: انك لاتأتينا البتة إلا بهذه التصلفات التي لافائدة فيها فأنن هذا من الحجة والدليل، وأيضا فان ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائز ، وأنه عليه الصلاة والسلام كان متنعاً عن الزنابجسب الدلائل الأصلية ، فلما انضاف اليها هذه الزواء رقوى الانز بار وكمل الاحتراز والعجب أنهم نقلوا أن جرواً دخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم و بتى هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام من الدخول عليه أربعين يوماً ، وههنا زعموا أن يوسف عليه السلام حال اشتغاله بالفاحشة ذهب اليه جبريل عليه السالام، والعجب أنهم زعموا أنه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب حضور جبريل علمه السملام . و لو أن أفسق الخلق و أكفرهم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخل عليه رجل على زى الصالحين استحيا منه و فر و ترك ذلك العمل. وههنا أنه رأى يعقوب عليه السلام عض على أنامله فلم يلتفت اليه ، ثم إن جبريل عليه السلام على جلالة قدره دخل عليه فلم يمتنع أيضا عن ذلك القبيح بسبب حضوره حتى احتاج جبريل عليه السلام إلى أن يركضه على ظهره فنسأل الله أن يصوننا عن الغي في الدين ، والخذلان في طلب اليقين فهذا هو الكلام المخلص في هذه المسألة والله أعلم. ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ في الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجود: الأول: أن السوء جناية السد

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيْدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءِ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَرَ َ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "«٢٥» قَالَ هِي رَاوَدَ تَنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِ دَشَاهِ دُمنْ أَهْلَهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ وَهُو مِنَ الْكَاذِبِينَ «٢٦» وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُر قَالَ إِنَّهُ مِنْ كُيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ اللَّ كَيْدَكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ اللَّكَادَ بَيْ وَهُو مِنَ الْكَادِبِينَ «٢٦» فَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُر قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ اللَّكَادِبِينَ «٢٢» فَلَدَّ وَاسْتَغْفَرِي لَذَنْبِكَ إِنَّ كَيْدَكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ مِنْ كُيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ مِنْ كُيْدِكُنَّ مِنْ كُيْدِكُنَّ إِنَّ كُيدَ عَظِيمَ هُورِي لَذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنتِ مِنْ الْخَاطِئِينَ «٢٩» يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَا مَا الْقَاطِئِينَ «٢٩» فَو الْمَنْ كُنْ اللَّالَالَ اللَّالَةُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ مَن الْخَاطِئِينَ «٢٩» مَنْ الْخَاطِئِينَ «٢٩»

والفحشاء هو الزنا. الثانى: السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة. والفحشاء هو الزنا. أما قوله (إنه من عبادنا المخلصين) أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ومن فتح اللام أراد الذين خلصهم الله من الأسواء، و يحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين قال الله فيهم (إنا أخلصناهم بخالصة)

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو (المخلصين) بكسر اللام فى جميع القرآن والباقون بفتح اللام .

قوله تعالى ﴿ واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالهى راودتنى عن نفسى و شهدشاهد من أهلها إن كان قميصه قدمن دبر فكذبت وهي من الصادقين فلمارأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين ﴾

اعلم أنه تعالى لماحكى عنها أنها (همت) أتبعه بكيفية طلبهاو هربه فقال (واستبقا الباب) والمراد أنه هرب منها وحاول الخروج من الباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه إلى نفسها، والاستباق طلب السبق إلى الشيء، ومعناه تبادر إلى الباب يجتهد كل واحدمنهما أن يسبق صاحبه فانسبق يوسف فتح

الباب وخرج، وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لئلا يخرج، وقوله (واستبقا الباب) أى استبقا الماب كقوله (واختار موسى قومه سبعين رجلا) أى من قومه.

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها إلى الباب وأراد الخروح والمرأة تعدو خلفه فلم تصل إلا إلى دبر القميص فقدته، أى قطعته طولا، وفى ذلك الوقت حضر زوجها وهو المراد من قوله (والفيا سيدها لدى الباب) أى صادفا بعلها تقول المرأة لبعلها سيدى، وانما لم يقل سيدهما لأن يوسف عليه السلام ماكان مملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة، فعند ذلك خافت المرأة من التهمة فبادرت إلى أن رمت يوسف بالفعل القبيح، وقالت: ماجزاءمن أراد بأهلك سوءاً إلاأن يسجن أوعذاب أليم، والمعنى ظاهر. وفى الآية لطائف: إحداها: أن «ما» يحتمل أن تكون نافية، أى ليسجزاؤه إلا السجن، ويجوز أيضا أن تكون استفهامية يعنى أى شيء جزاؤه إلا أن يسجن كما تقول: من فى الدار إلا زيد. وثانيها: أن حبها الشديد ليوسف حملها على رعاية دقيقتين فى هذا الموضع وذلك فى الدار إلا زيد. وثانيها: أن حبها الشديد ليوسف حملها على رعاية دقيقتين فى هذا الموضع وذلك أنها بدأت بذكر السجن، وأخرت ذكر العذاب، لأن المحب لايسعى فى إيلام المحبوب، وأيضاً أما لم تذكر أن يوسف يجب أن يعامل بأحد هذين الأمرين، بل ذكرت ذلك ذكراً كلياً صوناً للمحبوب عن الذكر بالسوء والألم، وأيضاً قالت (إلا أن يسجن) والمراد أن يسجن يوماً أو أقل على سبيل التخفيف.

فأما الحبس الدائم فانه لا يعبر عنه بهده العبارة ، بل يقال : يجب أن يجعل من المسجونين ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام فى قوله (لئن اتخدنت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين) و ثالثها : أنها لما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم منها أنه كان فى عنفوان العمر وكال القوة و نهاية الشهوة ، عظم اعتقادها فى طهارته و نزاهته فاستحيت أن تقول إن يوسف عليه السلام قصدنى بالسوء ، وما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض ، فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب وأن هؤلاء الحشوية يرمونه بعدقريب من أربعة آلاف سنة بهذا الذنب القبيح . ورابعها : أن يوسف عليه السلام أراد يضربها و يدفعها عن نفسه ، وكان ذلك بالنسبة إليها جاريا مجرى السوء فقو لها : ما جزاء من أراد بأهلك سوأ ، جارياً مجرى التعريض فلعها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعها . و فى ظاهر الأمر كانت توهم أنه قصدنى بما لا ينبغى .

واعلم أن المرأة لما ذكرت هـذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف إلى إزالة هذه النهمة فقال: هي راودتني عن نفسي، وأن يوسف عليه السلام ماهتك سترها فيأول الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلى العرض أظهر الأمر.

واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هوالصادق: فالأول: أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمركان عبداً لهم والعبد لايمكنه أن يتسط على مولاه إلى هذا الحد والثانى: أنهم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان يعدو عدواً شديدا ليخرج والرجل الطالب للمرأة لايخرج من الدار على هذا الوجه ، والثالث : أنهم وأوا أن المرأة زينت نفسها على أكمل الوجوه، وأما يوسف عليه السلام فماكان عليه أثر من آثار تزيين النفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى ، الرابع: أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه السلام في المدة الطويلة فما رأوا علمه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر ، وذلك أيضا بما يقوى الظن ، الخامس : أن المرأة مانسبته إلى طلب الفاحشة على سبيل التصريح بل ذكرت كلاما مجملا مهما ، وأمايو سف عليه السلام فانه صرح بالأمرو لوأنه كان متهماً لما قدر على التصريح باللفظ الصريح فان الخائن خائف ؛ السادس: فيل: إن زوج المرأة كان عاجزا وآثار طلب الشهوة في حق المرأة كانت متكاملة فالحاق هذه الفتنة بها أولى ، فلما حصلت هذه الأمارات الكثيرة الدالة على أنمبدأ هذهالفتنة كانمن المرأة استحيا الزوج و توقف وسكت لعلمه بأن يوسف صادق والمرأة كاذبة ، ثم إنه تعـاليأظهر لموسف عليه السلام دليلا آخر يقوى تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه برى. عن الذنب وأن المرأةهي المذنبة ، وهو قوله (وشهد شاهد منأهلها) وفي هذاالشاهدثلاثة أقوال : الأول : أنه كان لهــــا ابن عم وكان رجلا حكمًا. واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعناالجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لاندري أيكما قدام صاحبه ، فانكان شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب. و إن كان منخلفه فالرجل صادق وأنت كاذبة فلما نظروا إلى القميص ورأوا الشق من خلفه ، قال ابن عمها (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) أي من عملكن . ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه ، وقال لها استغفري لذنبك ، وهـذا قول طائفة عظيمة من المفسرين . والثانى : وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما وسعيد بن جبير والضحاك : ان ذلك الشاهد كان صبياً أنطفه الله تعالى في المهد ، فقال ابن عباس: تكلم في المهد أربعة صغار شاهد يوسف ، وابن ماشطة بنت فرعون ، وعيسى بن مريم ، وصاحب جريج الراهب الراهب قال الجبائي: والقول الأول أولى لوجوه: الأول: أنه تعالى لو أنطق الطفل بهذا الكلام لكان مجرد قوله إنهاكاذبة كافياً وبرهانا قاطعاً ، لأنه من البراهين القاطعة القاهرة ، والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظني ضعيف والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها وحصولها إلى الدلالة الظنية لا يجوز . الثانى : أنه تعالى قال (وشهد شاهد من أهلها) وإنمــا قال من أهلها

ليكون أولى بالقبول فى حق المرأة لأن الظاهر من حال من يكون من أقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء و الاضرار ، فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه التر جيحات إنما يصار اليها عند كون الدلالة ظنية ، ولوكان هذا القول صادرا عن الصبى الذى فى المهد لكان قوله حجة قاطعة . ولا يتفاوت الحال بين أن يكون من أهلها ، وبين أن لا يكون من أهلها وحين لا يبقى لهذا القيد أثر . والثالث : أن لفظ الشاهد لا يقع فى العرف الا على من تقدمت له معرفة بالواقعة وأحاطة بها .

﴿ والقول الثالث ﴾ أن ذلك الشاهد هو القميص ، قال مجاهد : الشاهد كون قميصه مشقوقامن دبر ، وهذا في غاية الضعف لأن القميص لايوصف بهذا ولاينسب إلى الأهل . واعلم أن القول الأول عليه أيضا إشكال وذلك لأن العلامة المذكورة لا تدل قطعا على براءة يوسف عليه السلام عن المعصية لأن من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة غضبت عليه فهرب الرجل فعدت المرأة خلف الرجل و جذبته لقصد أن تضربه ضربا وجيعاً فعلى هذا الوجه يكون القميص متخرقا من دبر مع أن المرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون مذنباً.

وجوابه: أنا بينا أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليهاهذه العلامة الاخرى لالأجلأن يعولوا في الحكم عليها، بل لأجلأن يكون ذلك جاريا مجرى المقويات والمرجحات ثم إنه تعالى أخبر وقال: (فلما رأى قميصه) وذلك يحتمل السيد الذي هو زوجها ويحتمل الشاهد فلذلك اختلفوا فيه، قال (إنه من كيدكن) أى ان قولك ماجزاء من أراد بأهلك سوءا من كيدكن إن كيدكن إن كيدكن عظم.

فان قيل: إنه تعالى لما خلق الإنسان ضعيفا فكيف وصف كيدا لمرأة بالعظم، وأيضا فكيد الرجال قدريدعلى كيد النساء.

والجواب عن الأول: أن خلقة الانسان بالنسبة الى خلقة الملائكة والسموات والكواكب خلقة ضعيفة وكيد النسوات بالنسبة إلى كيدالبئر عظيم ولامنافاة بين القولين وأيضا فالنساء لهن فى هذا الباب من المكر والحيل مالا يكون للرجال ولأن كيدهن فى هذا الباب يورث من العار مالا يورثه كيد الرجال.

واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليه السلام عن ذلك الفعل المنكر حكى تعالى عنه أنه قال (يوسف أعرض عن هذا) فقيل: إن هذامن قول العزيز، وقيل: إنه من قول الشاهد، ومعناه: أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لاينتشر خبرها ولا يحصل العار العظيم بسببها، وكما أمر يوسف بكتهان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار فقال (واستغفري لذنبك) وظاهر ذلك طلب المغفرة،

وَقَالَ نَسُوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيرِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسه قَدْ شَغَفَهَا حَبّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَال شُبين «٣٠» فَلَمَّا سَمَعَتْ بَمَكْرِهِ مَّ أَرْسَلَتْ اليَهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُ نَدَّ مُنْ مَتَّ حَكَمًا وَآتَتُ كُلَّ وَاحدَة مِنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَت اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّارَأَيْنَهُ لَمُنَّ مُتَّكَدُ مُنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَت اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّارَأَيْنَهُ لَمُنَّ مُتَّكَدُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِللهِ مَاهَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلّا مَاكُ مَا اللهِ مَاهَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلّا مَاكُ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلّا مَاكَ فَي عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ وَقُلْنَ حَاشَ لِللهِ مَاهَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلّا مَاكَ حَالًا عَنْ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلّا مَاكُ

ويحتملأن يكون المراد من الزوج ويكون معنى المغفرة العفو والصفح، وعلى هذا التقدير فالأقرب أن قائل هذا القول هوالشاهد، ويحتمل أن يكون المراد بالاستغفار من الله، لأن أولئك الأقوام كانوا يثبتون الصانع، إلا أنهم مع ذلك كانوا يعبدون الأوثان بدليل أن يوسف عليه السلام قال (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد للقهار) وعلى هذا التقدير: فيجوز أن يكون القائل هو الزوج. وقول (إنك كنت من الخاطئين) نسبة لها الى أنها كانت كثيرة الخطأ فيما تقدم، وهذا أحد مايدل على أن الزوج عرف في أول الأمر أن الذنب للمرأة لاليوسف، لأنه كان يعرف عنها إقدامها على مالا ينبغي. وقال أبو بكر الأصم: إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فا كتني منها بالاستغفار. قال صاحب الكشاف: وإنما قال من الخاطئين بلفظ التذكير، تغليباً للذكور على الأناث، ويحتمل أن يقال: المراد إنك من نسل الخاطئين، فن ذلك النسل سمى هذا العرق الخبيث فيك. والله أعلم. قوله تعالى ﴿ وقال نسوة في المدينة امرأت العريز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حيا إنا قوله تعالى ﴿ وقال نسوة في المدينة امرأت العريز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حيا إنا

قوله تعالى ﴿ وقال نسوة فى المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنرها فى ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآنت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ﴾

وفى الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ لم لم يقل (وقالت نسوة) قلنا لوجهين : الأول : أن النسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيق فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث ، الثانى : قال الواحدي تقديم الفعل يدعو إلى إسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية والجمع .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الكلبي: هنأربع ، امرأة ساقى العزيز . وامرأة خبازه . وامرأة صاحب سجنه . وامرأة صاحب دو ابه ، وزادمقاتل وامرأة الحاجب . والاشبهأن تلك الواقعة شاعت فى البلد واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة المعلومة (تراود فتاها عن نفسه) الفتى الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة (قدشغفها حباً) وفيه مسألتان :

(المسألة الأولى) أن الشغاف فيه وجوه: الأول: أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب يقال لها غلاف القلب يقال شغفت فلانا إذا أصبت شغافه كما تقول كبدته أى أصبت كبده فقوله (شغفها حباً) أى دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب. والثانى: أن حبه أحاط بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب، ومعنى إحاطة ذلك الحب بقلبها هو أن اشتغالها بحبه صار حجاباً بينها و بين كل ما سوى هدنه المحبة فلا تعقل سواه و لا يخطر ببالها إلا إياه. والثالث: قال الزجاج: الشغاف حبة القلب وسويداء القلب، والمعنى: أنه وصل حبه الى سويداء قلبها، وبالجملة فهذا كناية عن الحب الشديد والعشق العظم.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ جماء من الصحابة والتابعين (شعفها) بالعين. قال ابن السكيت: يقال شعفه الهوى اذا بلغ المي حد الاحتراق ، وشعف الهناء البعير اذا بلغ منه الألم الى حد لاحتراق ، وكشف أبو عبيدة عن هذا المعنى فقال: الشعف بالعين إحراق الحب القلب مع لذة يجدها ، كما أن البعير اذا هني بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه . وقال ابن الأنبارى: الشعف رؤس الجبال ، ومعنى شعف بفلان اذا ارتفع حبه الى أعلى المواضع من قلبه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (حبها) نصب على التمييز،

ثم قال ﴿إِنَا لِنَرَاهَا فَي صَلَالَ مِينَ﴾ أي في ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها اياه كقوله (إن أبانا لني ضلال مبين)

ثم قال تعالى ﴿ فلما سمعت بمكرهن أيسلت إليهن وأعتدت لهن متكتا ﴾ وفى الآية مسائل: ﴿ المسألة الأولى ﴾ المراد من قوله (فلما سمعت بمكرهن) أنها سمعت قولهن وانما سمى قولهن مكراً لوجوه: الأول: أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف عليه السلام والنظر الى وجهه. لأنهن عرفن أنهن اذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهن ليتمهد عذرها عندهن. الثانى: أن امرأة العزيز أسرت اليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتمانهذا السر، فلما أظهرن السركان ذلك غدرا ومكرا. الثالث: أنهن وقعن فى غيبتها، والغيبة إنما تذكر على سبيل الحفية فاشبهت المكر.

(المسألة الثانية) أنها لما سمعتأنهن يلمنها على تلك المحبة المفرطة أرادت إبداء عذرها فاتخذت مائدة ودعت جماعة من أكابرهن وأعتدت لهر. متكأ ، وفى تفسيره وجوه : الأول : المتكأ عليه النمرق الذي يتكأ عليه . الثاني أن المتكأ هو الطعام . قال العتبي والأصل فيه أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة تسمى الطعام متكأ على الاستعارة ، والثالث : متكا أترجا ، وهو قول وهب وأنكر أبو عبيد ذلك ولكنه محمول على أنها وضعت عندهن أنواع الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع : متكا طعاماً يحتاج إلى أن يقطع بالسكين ، لأن الطعام متي كان كذلك احتاج الانسان إلى أن يتكا عليه عند القطع . ثم نقول : حاصل ذلك أنها دعت أو لئك النسوة وأعدت لكل واحدة منهن مجلساً معيناً وآتت كل واحدة منهن سكيناً أي لأجل أكل الفاكهة و لأجل قطع اللحم ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج إليهن و يعبر عليهن وأنه عليه السلام ماقدر على عالتها خوفاً منها (فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن) وههنا مسائل :

(المسألة الأولى) في (أكبرنه) قولان: الأول: أعظمنه. والثاني (أكبرن) بمعنى حضن. قال الأزهري والهماء للسكت يقال أكبرت المرأة إذا حاضت، وحقيقته دخلت في الكبر لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حدالك. وفيه وجه آخر، وهوأن المرأة إذا خافت وفزعت فريما أسقطت ولدها فحاضت، فان صح تفسير الاكبار بالحيض فالسبب فيهما ذكرناه وقوله (فقطعن أيا يهن) كناية عن دهشتهن وحيرتهن، والسبب في حسن هذه الكناية أنها لما دهشت في كانت تظن أنها تقطع للنابة من دناك السكين بكفها فكان يحصل الجراحة في كفها.

(المسألة الثالثة) اتفق الأكثرون على أنهن انما أكبرنه بحسب الجمال الفائق والحسن الكامل قيل: كان فضل يوسف على الناس فى الفضل والحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال «مررت بيوسف عليه السلام ليلة عرج بى الى السهاء فقلت لجبريل عليه السلام من هذا؟ فقال هذا يوسف فقيل يارسول الله كيف رأيته؟ قال: كالقمرليلة البدر» وقيل: كان يوسف إذا سار فى أزقة مصريرى تلا لؤوجهه على الجدران كما يرى نور الشمس من السهاء عليها، وقيل: كان يشبه آدم يوم خلقه ربه، وهذا القولهو الذى اتفقوا عليه، وعندى أنه يحتمل وجها آخر وهو أنهن إنما أكبرنه لأنهن رأين عليه نور النبوة وسيما الرسالة، وآثار الخضوع والاحتشام، وشاهدن منه مهابة النبوة، وهيئة الملكية وهى عدم الالتفات إلى المطعوم والمنذكوح، وعدم الاعتداد بهن، وكان الجمال العظيم مقروناً بتلك الهيبة والهيئة فتعجبن من تلك

الحالة فلا جرم أكبرنه وعظمنه ، ووقع الرعب والمهابة منه فى قلوبهن ، وعندى أن حمل الآية على هذا الوجه أولى .

فان قيل : فاذا كان الأمر كذلك فكيف ينطبق على هـذا التأويل قولها (فذلكن الذي لمتننى فيه) وكيف تصير هذه الحالة عذراً لها فى قوة العشق وافراط المحبة ؟

قلنا: قد تقرر أن الممنوع متبوع فكائها قالت لهن مع هذا الخلق العجيب وهذه السيرة الملكية الطاهرة المطهرة فحسنه يوجب الحب الشديد وسيرته الملكية توجب اليأس عن الوصول اليه فلهذا الدبب وقعت فى المحبة، والحسرة، والأرق والقلق، وهذا الوجه فى تأويل الآية أحسن والله أعلم المسألة الثالثة ﴾ قرأ أبو عمرو (وقلن حاشا لله) باثبات الألف بعدالشين وهى رواية الاصمعي عن نافع وهى الأصل لأنها من المحاشاة وهى التنحية والتبعيد، والباقون بحذف الألف للتخفيف وكثرة دورها على الألسن اتباعاً للمصحف «وحاشا» كلمة يفيد معنى التنزيه، والمعنى ههنا تنزيه الله تعالى من المعجز حيث قدر على خلق جميل مثله. وأما قوله (حاش لله ماعلمنا عليه من سوء) فالتعجب من قدر ته على خلق عفيف مثله.

﴿ الْمُسَالَةِ الرَّابِعِهُ ﴾ قواه (ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) فيه وجهان :

﴿ الوجه الأول ﴾ وهو المشهور أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له قالوا: لأنه تعالى ركز في الطباع أن لاحى أحسن من الملك ، كما ركز فيها أن لاحى أقبح من الشيطان ، ولذلك قال تعالى في صفة جهنم (طلعها كا نه رؤس الشياطين) رذلك لما ذكرنا أنه تقرر في الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقرر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك ، فلما أرادت النسوة المبالغة في وصف يوسف عليه السلام بالحسن لاجرم شبهنه بالملك .

﴿ والوجه الثانى ﴾ وهو الأقرب عندى أن المشهور عند الجمهور أن الملائكة مطهرون عن بواعث الشهوة ، وجواذب الغضب ، ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى وشرابهم الثناء على الله تعالى ، ثم إن النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتف اليهن البتة ورأين عليه هيبة النبوة وهيبة الرسالة ، وسيما الطهارة قلن انا مارأينا فيمه أثرا من أثر الشهوة ، ولا شيئا من البشرية ، ولا صفة من الانسانية ، فهذا قد تطهر عن جميع الصفات المغروزة في البشر ، وقد ترقى عن حد الانسانية و دخل في الملكية .

فان قالوا: فان كان المراد ماذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فالجواب قد سبق. والله أعلم.

## قَالَتْ فَذَلَكُنَّ الَّذِي لُمُنْ أَيْ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمْرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ٣٢»

(المسألة الخامسة) القائلون بأن الملك أفضل من البشر . احتجوا بهذه الآية فقالوا : لاشك أنهن إنما ذكرت هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون إحراب من البشرية وإدخاله في الملكية سبباً لتعظيم شأنه وإعلاء مرتبته ، وإنما يكون الأمر كذلك لوكان الملك أعلى حالا من البشر ، ثم نقول : لا يخلو إما أن يكون المقصود بيان كال حاله في الحسن الذي هو الخلق الباطن ، والأول باطل لوجهين : الأول : أنهم وصفوه بكونه كريما ، وإنما يكون كريما بسبب الأخلاق الباطنة لا بسبب الحلقة الظاهرة ، والثانى : أنا نعلم بالضرورة أن وجه الانسان لا يشبه وجوه الملائكة البتة . أما كونه بعيداً عن الشهوة والغضب معرضا عن اللذات الجسمانية متوجها الى عبودية الله تعالى مستغرق القلب ، والروح فيه فهو أمر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبين الملائكة .

واذا ثبت هـذا فنقول: تشبيه الانسان بالملك فى الأمر الذى حصلت المشابهة فيه على سبيل الحقيقة أولى من تشبيه بالملك فيها لم تحصل المشابهة فيه البتة ، فثبت أن تشبيه يوسف عليه السلام بالملك فى هذه الآية . انماوقع فى الخلق الباطن ، لا فى الصورة الظاهرة ، و ثبت أنه متى كان الأمر كذلك وجب أن يكون الملك أعلى حالا من الانسان فى هـذه الفضائل ، فثبت أن الملك أفضل من البشر والله أعلم .

(المسألة السادسة) لغة أهل الحجازاعمال «ما» عمل ليس وبها ورد قوله (ماهذا بشرا) ومنها قوله (ماهنأمهاتهم) ومن قرأ على لغة بنى تميم . قرأ (ماهذا بشر) وهى قراءة ابن مسعود وقرى . (ماهذا بشراً) أى ماهو بعبد مملوك للبشر (إن هذا إلا ملك كريم) ثم نقول : ماهمذا بشراً ، أى حاصل بشراً بمعنى هذا مشترى ، و تقول : همذا لك بشراً أم بكراً ، والقراءة المعتبرة هى الأولى لموافقتها المصحف ، و لمقابلة البشر للملك .

قوله تعالى ﴿قالت فذلكن الذي لمتنى فيـه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليـكونا من الصاغرين﴾

اعلم أن النسوة لما قلن في امرأة العزيز قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. عظم ذلك اعلم أن النسوة لما قلن في امرأة العزيز قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. عظم ذلك

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ أَصْرِفُ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ أَوْلِي مَن الْجَاهِمِ «٣٤» فأستَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ لَيْدَهُنَّ إِلَيْهِ وَإِلَّا يَصْرِفُ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ أَنْ أَنْ مَنَ الْجَاهِمِ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ مِنْ الْعَلِيمُ «٣٤»

عليها فجمعتهن (فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن) فعند ذلك ذكرت أنهن باللوم أحق لأنهن بنظرة واحدة لحقهن أعظم مما نالها مع أنه طال مكثه عندها .

فان قيل: فلم قالت (فذلكن) مع أن يوسف عليه السلام كان حاضرا؟

والجواب عنه من وجوه: الأول: قال ابن الأنبارى: أشارت بصيغة ذلكن إلى يوسف بعد انصرافه من المجلس. والثانى: وهو الذى ذكره صاحب الكشاف وهو أحسن ماقيل: إن النسوة كن يقلن إماعشقت عدها الكنعانى، فلمارأينه وقعن فى تلك الدهشة قالت: هذا الذى رأيتموه هو ذلك العبد الكنعانى الذى لمتنى فيه يعنى: أنكر. لم تتصورنه حق تصوره ولو حصلت فى خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة.

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة فى شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال فقالت (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم)

واعلمأن هذا تصريح بأنه عليه السلام كان بريئاً عن تلك التهمة ، وعن السدى أنه قال (فاستعصم) بعد حل السراويل. وما الذي يحمله على إلحاق هذه الزيادة الفاسدة الباطلة بنص الكتاب.

ثم قال ﴿ ولأنه يفعل ما آمره ليسجن وليكونا من الصاغرين ﴾ والمراد أن يوسف عليه السلام إن لم يوافقها على مرادها يوقع فى السجن وفى الصغار ، ومعلوم أن التوعد بالصغار له تأثير عظيم فى حق من كان رفيع النفس عظيم الخطر منل يوسف عليه السلام ، وقوله (وليكونا) كان حمزة والكسائى يقفان على (وليكونا) بالألف ، وكذلك قوله (لنسفعاً) والته أعلم .

قوله تعالى ﴿قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني اليه و إلا تصرف عني كيدهن أصب إلىهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العلم ﴾

واعلم أن المرأة لما قالت (ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) وسائر النسوة سمعن هذا التهديد فالظاهر أنهن اجتمعن على يوسف عليه السلام وقلن لامصلحة لك فى مخالفة أمرها

وإلا وقعت في السجن وفي الصغار . فعند ذلك اجتمع في حق يوسف عليه السلام أنواع مر الوسوسة : أحدها : أن زليخاكانت في غاية الحسن . والثاني : أنهاكانت ذات مال وثروة ، وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها على مطلوبها . والثالث : أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغبه وتخوفه بطريق آخر ، ومكر النساء في هذا الباب شديد ، والرابع : أنه عليه السلام كان خائفا من شرها و إقدامها على قتله و إهلاكه . فاجتمع في حق يوسف جميع جهات الترغيب على موافقتها و جميع جهات التخويف على مخالفتها ، فخاف عليه السلام أن تؤثر هدذه الأسباب القوية الكثيرة فيه .

واعلم أن القوة البشرية والطاقة الانسانية لاتني بحصولهذه العصمة القوية ، فعندهذا التجأ الى الله تعالى وقال (رب السجن أحب إلى بما يدعوننى اليه) وقرى (السجن) بالفتح على المصدر ، وفيه سؤ الان :

(السؤال الأول) السجن في غاية المكروهية ، ومادعونه اليه في غاية المطلوبية ، فكيف قال : المشقة أحب الى من اللذة :

والجواب: أن تلك اللذة كانت تستعقب آلاماعظيمة ، وهى الذم فى الدنيا والعقاب فى إلآخرة ، وذلك المكروه وهو اختيار السجن ، كان يستعقب سعادات عظيمة ، وهى المدح فى الدنيا والثواب الدائم فى الآخرة ، فلهذا السيب قال (السجن أحب إلى بما يدعوننى إليه)

﴿ السؤال الثانى ﴾ أن حبسهم له معصية كما أن الزنا معصية ، فكيف يجوز أن يحب السجن مع أنه معصية .

والجواب: تقدير الكلام أنه اذا كان لابد من التزام أحد الأمرين أعنى الزنا والسجن، فهذا أولى، لأنه متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منهما شرفأخفهما أو لاهما بالتحمل.

ثم قال ﴿ و إلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ أصب إليهن أمل إليهن على اللهو يصبو صبوآ اذا مال ، واحتج أصحابنا بهده الآية على أن الانسان لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لأن هذه الآية تدل على أنه تعالى إن لم يصرفه عن ذلك القبيح وقع فيه و تقريره : أن القدرة والداعى إلى الفعل والترك إن استويا امتنع الفعل ، لأن الفعل رجحان لا حدالطرفين ومرجوحية للطرف الآخر و حصولها حال استواء الطرفين جمع بين النقيضين وهو محال ، وإن حصل الرجحان في أحد الطرفين فذلك الرجحان ليس من العبد . وإلا لذهبت المراتب إلى غير النهاية ، بل هو من الله تعالى فالصرف عبارة عن جعله مرجوحاً لأنه متى لذهبت المراتب إلى غير النهاية ، بل هو من الله تعالى فالصرف عبارة عن جعله مرجوحاً لأنه متى

شُمَّ بَدَاهَمُ مِّن بَعْد مَارَأُو الْآيَات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين (٣٥» وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّى أَرَانِي أَعْصُرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخُر إِنِّي أَرَانِي أَعْصُرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخُر إِنِّي أَرَانِي أَعْمُلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّنَا بَتَأْوِيله إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْحُسْنِينَ (٣٦»

صار مرجوحا صار ممتنع الوقوع لأن الوقوع رجحان ، فلو وقع حال المرجوحية لحصل الرجحان حال حصول المرجوحية ، وهو يقتضى حصول الجمع بين النقيضيين وهو محال ، فثبت بهذا أن انصراف العبد عن القبيح ليس إلامن الله تعالى . ويمكن تقرير همذا الكلام من وجه آخر ، وهو أنه كان قدحصل فى حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة فى تلك المعصية . وهو الانتفاع بالممال والجاه والتمتع بالممنكوح والمطعوم وحصل فى الأعراض عنها جميع الأسباب المنفرة ، ومتى كان الأمر كذلك ، فقد قويت الدواعى فى الفعل وضعفت الدواعى فى الترك ، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحدث فى قلبه أنواعا من الدواعى المعارضة النافية لدواعى المعصية . إذ لولم يحصل هذا المعارض لحصل المرجح للوقوع فى المعصية خالياً عما يعارضه ، وذلك يوجب وقوع الفعل وهو المراد بقوله (أصب إليهن وأكن من الجاهلين)

قوله تعالى ﴿ثُم بدالهم من بعد مارأوا الآيات ليسجننه حتى حين و دخل معهالسجن فتيان قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمراً وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ﴾

وفى الآية مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أن زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا جرم لم يتعرض له ، فاحتالت المرأة بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه السلام على موافقتها على مرادها ، فلم يلتفت يوسف اليها ، فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقاات لزوجها : إن هذا العبد العبراني فضحني في الناس يقول لهم : إنى راودته عن نفسه ، وأنا لاأقدر على إظهار عذرى ، فاما أن تأذن لى فأخرج واعتذر وإما أن تحيسه كما حيستنى ، فعند ذلك وقع في قلب العزيز أن الأصلح حيسه حتى يسقط عن ألسنة الناس ذكر هذا الحديث وحتى تقل الفضيحة ، فهذا هو المراد من قوله (ثم بدالهم من بعد مارأوا الآيات ليسجننه حتى حين) لأن البداء عبارة عن تغير الرأى عما كان عليه

فى الأول ، والمراد ه ن الآيات براءته بقد القميص من دبر ، و تمش الوجه ، و إلزام الحكم إياها بقوله (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) وذكرنا أنه ظهر ت هناك أنواع أخر من الآبات بلغت مبلغ القطع ولكن القوم سكتوا عنها سعياً فى إخفاء الفضيحة .

(المسألة الثالثة) قوله (بدالهم) فعل وفاعله في هدا الموضع قوله (ليسجننه) وظاهرهذا الكلام يقتضي إسناد الفعل المي فعل اخر ، إلا أن النحويين اتنقوا على أن إسناد الفعل الميافعل لا يجوز ، فاذا قلت خرح ضرب لم يفدالبتة ، فعند درنا قالوا: تقدير الكلام ثم بدا لهم سجنه ، إلاأنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم ، وأقول: الذوق يشهد بان جعل الفعل خبر عنه لا يجوز وليس لاحد أن يقول الفعل خبرا فجعل الخبر مخبرا عنه لا يجوز ، لانا نقول: الاسم قد يكون خبرا كقولك: زيد قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الشيء خبراً لا ينافي كو نه مخبراً عنه ، بل نقول في هذا المقام: شكوك أحدها: أنا إذا قلنا: ضرب فعل فالمخبر عنه بأن فعل هو ضرب ، فالفعل صار مخبرا عنه .

فان قالوا: الخبر عنه هو هذه الصيغة وهي اسم فنتول: فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون الخبر عنه بأنه فعل اسم لافعل وذلك كذب وبادال ، بل نقول المخبر عنه بأنه فعل ان كان فعلا فقد ثبت أن الفعل يصح الاخبار عنه وان كان اسما كان معناد: إذا أخبرنا عن الاسم بأنه فعل ومعلوم أنه باطل ، وفي هذا الباب مباحث عميقة ذكر اها في كتب المعتولات .

(المسألة الثاائة) قال أهل االغة: المنين وفت من الزهان غير محدود يقع على القصير منه ، وعلى الطويل ، وقال ابن عباس: يريد المانة طاع القالة. وما شاع في المدينة من الفاحشة ، ثم قيل: الحين ههنا خمس ، نين ، وقيل: بل سبع سنين ، و آل مقاتل بن سليان: حبس يوسف اثنتي عشر سنة ، والصحيح أن هذه المقادير غير معلودة ، وإنما القدر المعلوم أنه بتى محبوساً مدة طويلة لقوله تعالى (وادكر بعد أمة)

أماقوله تعالى ﴿ و دخل معه السجن فتيان ﴾ فههنا محذوف ، وانقدير: لما أرادو احبسه حبسوه وحذف ذلك لدلالة تموله (و دخل معه السجن فتيان) عليه قيل : هما غلامان كانا للملك الأكبر بمصر أحدهما صاحب طعامه ، والآخر صاحب شرابه رفع اليه أن صاحب طعامه يريد أن يسمه وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر بحبسهما بق في الآية سؤالات :

﴿ السَّوَّالَ الْأُولَ ﴾ كيف، عرفا أنه عليه السارم عالم بالتعبير؟

والجواب: لعاله عليه السلام سألها عن حز: هما وغمهما فذكرا إنا رأينا فى المنام هذه الرؤيا ، ويحتمل أنهما رأياء وقد أظهر معرفته بأمور منها تعبير الرؤيا فعندما ذكرا له ذلك , ﴿ السؤال الثاني ﴾ كيف عرف أنهما كانا عبدين للملك:

الجواب: لقوله (فيستى ربه خمرا) أى مولاه ولقوله (اذكرنى عندربك)

﴿ السؤال الثالث ﴾ كيف عرف أن أحدهما صاحب شراب الملك ، والآخر صاحب طعامه ؟ والجواب : رؤياكل واحدمنهما تناسب حرفته لأن أحدهما رأى أنه يعصر الخر والآخركا نه يحمل فوق رأسه خبزاً .

﴿ السؤال الرابع ﴾ كيف وقعت رؤية المنام؟

والجواب: فيه قولان:

﴿ القول الأول ﴾ أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله إنى أعبرالأحلام فقال أحد الفتيين ، هلم فلنختبر هذا العبد العبر أنى برؤيا نخترعها له فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً . قال ابن مسعود : ماكانا رأياشيئا وإنما تحالما ليختبرا علمه .

﴿ والقول الثانى ﴾ قال مجاهد كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السلام فسألاه عنها ، فقال الساقى أيها العالم إنى رأيت كأنى فى بستان فاذا بأصل عنبة حسنة فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكأن كأس الملك بيدى فعصرتها فيه وسقيتها الملك فشربه فذلك قوله (إنى أرانى أعصر خمرا) وقال صاحب الطعام إنى رأيت كأن فوق رأسى ثلاث سلال فيها خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منه فذلك قوله تعالى (وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه)

﴿ السؤال الخامس﴾ كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله (إنى أرانى أعصر خمراً) رؤيا المنام ؟

الجواب: لوجوه: الأول: أنه لو لم يقصد النوم كان ذكر قوله (أعصر) يغنيه عن ذكر قوله (أرابي) والثاني: دل عليه قوله (نبئنا بتأويله)

﴿ السؤال السادس ﴾ كيف يعقل عصر الخر؟

الجواب: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون المعنى أعصر عنب خمر، أى العنب الذى يكون عصيره خمرا فحذف المضاف. الثانى: أن العرب تسمى الشيء بأسم ما يؤل اليه إذا انكشف المعنى ولم يلتبس يقولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيراً. والثالث: قال أبو صالح: أهل عمان يسمون العنب بالخر فوقعت هذه اللفظة إلى أهل مكة فنطقوا بها قال الضحاك: نزل القرآن بألسنة جميع العرب.

قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّا أَنْكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُما خَلَكُما مِنَا قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّاتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْدُونَ مِلَا خَرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ «٢٧» عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةً قُوم لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ «٢٧» وَالله مِن وَالسَّحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللهِ مِن

﴿ السَّوُ ال السَّابِع ﴾ مامعني التَّأويل في قوله (نبئنا بتَّاويله)

الجواب: تأويل الشيء مايرجع إليه وهو الذي يؤل إليه آخر ذلك الأمر..

﴿ السؤال الثامن ﴾ ماالمراد من قوله (إنا نراك من المحسنين)

الجواب من وجوه: الأول: معناه انا نراك تؤثر الاحسان وتأتى بمكارم الأخلاق وجميع الافعال الحميدة. قيل: إنه كان يعود مرضاهم، ويؤنس حزينهم فقالوا إنك من المحسنين، أى فى حق الشركاء والأصحاب، وقيل: إنه كان شديد المواظبة على الطاعات من الصوم والصلاة فقالوا انك من المحسنين فى أمر الدين، ومن كان كذلك فانه يوثق بما يقوله فى تعبير الرؤيا، وفى سائر الأمور، وقيل: المراد (إنا نراك من المحسنين) فى علم التعبير، وذلك لأنه متى عبر لم يخط كما قال (وعلمتنى من تأويل الأحاديث)

﴿ السؤال التاسع ﴾ ماحقيقة علم التعبير ؟

الجواب: القرآن والبرهان يدلان على صحته. أما القرآن فهو هذه الآية ، وأما البرهان فهوأنه قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك ، ومطالعة اللوح المحفوظ والمانع لها من ذلك اشتغالها بتدبير البدن وفى وقت النوم يقل هذا التشاغل فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت آثاراً مخصوصة مناسبة لذلك الادراك الروحانى إلى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية على تلك الادراكات العقلية فهذا كلام مجمل ، وتفصيله مذكور فى الكتب العقلية ، والشريعة مؤكدة له روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «الرؤيا ثلاثة : رؤيا ما يحدث به الرجل نفسه ، ورؤيا تحدث من الشيطان ورؤيا الصاح جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة»

قوله عز وجل ﴿ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائى إبراهم وإسحق

## شَيْءِ ذَلِكَ مِنْ فَصْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ وَنَ مِنْ \* اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله مر. شيء ذلك من فضــل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثرالناس لا يشكرون ﴾ وفي الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولي ﴾ اعلمأن المذكور في هذه الآية ليس بجواب لماسألا عنه فلابد ههنامن بيان الوجه الذي لأجله عدل عن ذكر الجواب الى هذا الكلام والعلماء ذكروا فيه وجوهاً: الأول: أنه لما كان جواب أحد السائلين أنه يصلب، و لا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه وتشتد نفرته عن سماع هذا الكلام ، فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك هايؤثر معه بعلمه وكلامه ، حتى اذا جاء بها من بعد ذلك خرج جوابه عن أن يكون بسبب تهمة وعداوة . الثاني : لعله عليهالسلام أراد أن يبين أن دجته في العلم أعلى وأعظم ٤ لم اعتقا و ا فيه ، وذلك لأنهم طلبوا منه علم التعبير ، و لا شك أن هذا العلم مبنى على الظن والتخمين، فبين لها أنه لايمكنه الاخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقين مع عجز كل الخلق عنه ، و اذا كان الأمر كذلك فبأن يكون فائقا على كل الناس في علم التعبير كان أو لى ، فكان المقصود من دكر تلك المقد،ة تقرير كونه فائقا في علم التعبير واصلا فيه الى مالم يصل غيره ، والثالث : قال السدى (لا يأتيكم علم ام ترزقانه) فى النوم بين بذلك أن علمه بتأويل الرؤيا ليس بمقصور على شيء دون غيره ، ولذلك قال، (إلا نبأتكما بتأويله) الرابع: لعله عليه السلام كما علم أنهما اعتقدا فيه وقبلاقوله: فأورد عليهماما ل على كونه رسولامن عندالله تعالى ، فإن الاشتغال باصلاح مهمات الدين أولى من الانتخال بمهمات الدنيا ، والخامس: لعلم عليه السلام لما علم أن ذلك الرجل سيصلب اجتهد في أن يدخله في الاسلام حتى لا بموت على الكفر ، ولا يستوجب العقاب الشديد (ولهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيعن بينة) والسادس: قوله (لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله) محمول على اليقظة ، والماني : أنه لايأتيكما طعام ترزقانه إلا أخبرتكما أي طعام هو، وأى لون هو، وكم هو، وكيف يكون عاقبته ؟ أى اذا أكله الانسان فهو يفيد الصحة أو السقم ، وفيه وجه آخر ، قيل : كان الملك اذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه ، فقال يوسف لايأتيكما طعام إلاأخبرتكا أن فيه سما أم لا، هذا هوالمراد من قوله (لايأتيكما طعام تزقانه إلا نبأتكما بتأويله) وحاصله راجع إلى أنه ادعى الاخبار عن الغيب ، وهو يجرى مجرى قول عيسى عليه السلام ، وأنبئكم بما تأكلون ، وما تدخرون فى بيوتكم ، فالوجوه الشلاثة الأول لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر التقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة الأخر لتقرير كونه فائقاً فى علم التعبير ، والوجوه الثلاثة المؤلمة ا

فان قيل: كيف يجوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة؟

قلنا : إنه وإن لم يذكرذلك اكن يعلمأنه لابد وأن يقال : إنه كان تد ذكره ، وأيضا فني قوله (ذلكما عما علمني ربي) وفي قوله (واتبعت ملة آبائي) مايدل على ذلك .

ثم قال تعالى ﴿ ذَلَكَمَا مُمَا عَلَمَى رَبِي ﴾ أي لست أخبركما على جهة الكهانة والنجوم ، و إنما أخبر تكما بوحي من الله وعلم حصل بتعليم الله .

ثم قال ﴿ إِنَّى تَرَكَتَ مَلَةً قُومُ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةُ هُمَ كَافِرُونَ ﴾ وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) لقائل أن يقول: في قوله (إني تركت ملة قوم لايؤ منون بالله) توهم أنه عليه السلام كان في هذه الملة. فنقول جوابه من وجوه: الأول: أن الترك عبارة عن عدم التعرض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضا فيه. والثاني: وهو الأصح أن يقال إنه عليه السلام كان عبدا لهم بحسب زعمهم واعتقادهم الفاسد، ولعله قبل ذلك كان لا يظهر التوحيد والايمان خوفا منهم على سبيل التقية، ثم إنه أظهره في هذا الوقت، فكان هذا جاريا مجرى ترك ملة أو لئك الكفرة محسب الظاهر.

﴿ المسألة الثانية ﴾ تكرير لفظ (هم) فى قوله (وهم بالآخرة هم كافرون) لبيان اختصاصهم بالكفر، ولعل انكارهم للمعادكان أشد من انكارهم للمبدأ، فلأجل مالغتهم فى انكار المعادكروهذا اللفظ للتأكيد.

واعلم أن قوله (إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله) إشارة الى علم المبدأ . وقوله (وهم بالآخرة هم كافرون) إشارة الى علم المعاد ، ومن تأمل فى القرآن الجيد و تفكر فى كيفية دعوة الانبياء عليهم السلام علم أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الحلق الى الاقرار بالتوحيد وبالمبدأ والمعاد ، وإن ماوراء ذلك عيث ،

ثم قال تعالى ﴿ واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ﴾ وفيه سؤالات : ﴿ السؤال الأول ﴾ ماالفائدة في ذكر هذا الكلام

الجواب: أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وتحدى بالمعجزة وهو علم الغيب قرن به كونه من أهل بيت النبوة ، وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء الله ورسله ، فإن الانسان متى ادعى حرفة

أبيه وجده لم يستبعدذلك منه ، وأبضا فكما أن درجة ابراهيم عليه السلام وإسحاق و يعقوب كانأمراً مشهورا فىالدنيا ، فاذاظهرأنه ولدهم عظموه و نظروا اليه بعين الاجلال ، فكان انقيادهم له أتم و تأثر قلوبهم بكلامه أكمل .

﴿ السؤال الثاني ﴾ لما كان نبيا فكيف قال . إنى اتبعت ملة آبائى ، والنبى لابد وأن يكون مختصا بشريعة نفسه .

قلنا : لعل مراده التوحيد الذي لم يتغير ، وأيضا لعله كان رسولا من عند الله ، إلا أنه كان على شريعة ابراهيم عليه السلام .

﴿ السؤال الثالث ﴾ لم قال (ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء) وحال كل المكلفين كذلك ؟ والجواب: ليس المراد بقوله (ماكان لنا) أنه حرم ذلك عليهم ، بل المراد أنه تعالى طهر آباءه عن الكفر ، ونظيره قوله (ماكان لله أن يتخذ من ولد)

﴿ السؤال الرابع ﴾ ما الفائدة في قوله (من شيء)

الجواب: أن أصناف الشرك كثيرة ، فمنهم من يعبد الأصنام ، ومنهم من يعبد النار ، ومنهم من يعبد النار ، ومنهم من يعبد الحقل والنفس والطبيعة ، فقوله (ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) رد على كل هؤلاء الطوائف والفرق ، وارشاد الى الدين الحق ، وهو أنه لاموجد الاالله ولا خالق الا الله ولا رازق الا الله .

ثم قال ﴿ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ﴾ وفيه مسألة . وهي أنه قال (ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء)

ثم قال ﴿ ذلك من فضل الله ﴾ فقوله (ذلك) اشارة الى ما تقدم من عدم الاشراك ، فهذا يدل على أن عدم الاشراك و حصول الايمان من الله . ثم بين أن الأمر كذلك فى حقه بعينه ، و فى حق الناس . ثم بين أن أكثر الناس لايشكرون ، و يجب أن يكون المراد أنهم لا يشكرون الله على نعمة الايمان ، حكى أن واحدا من أهل السنة دخل على بشر بن المعتمر ، وقال : هل تشكر الله على الايمان أم لا . فان قلت لا ، فقد خالفت الاجماع ، و ان شكر ته فكيف تشكره على ماليس فعلا له ، فقال له بشر إنانشكره على أنه تعالى أعطانا القدرة و العقل و الآلة ، فيجب علينا أن نشكره على الايمان مع أن الايمان ليس فعلا له ، فذلك على إعطاء القدرة و الآلة ، فاما أن نشكره على الايمان مع أن الايمان ليس فعلا له ، فذلك باطل ، وصعب الكلام على بشر ، فدخل عليهم ثمامة بن الأشرس وقال : إنا لا نشكر الله على الايمان ، بل الله يشكرنا عليه كما قال (أولئك كان سعيهم مشكورا) فقال بشر : لما صعب الكلام سهل .

يَاصَاحِيَ السَّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْراً مِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ «٣٩» مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ الْآأَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَتَمْ وَآبَاؤُكُم مَّاأَنزَلَ اللهُ بَهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنَّ الْحُصُّمُ إِلَّاللهِ أَمَرَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٤٠»

واعلم أن الذى الزمه ثمامة باطل بنص هذه الآية ، وذلك لأنه تعالى بين أن عدم الاشراك من فضل الله ، ثم بين أن أكثر الناس لايشكرون هذه النعمة ، وانما ذكره على سبيل الذم فدل هذا على أنه يجب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الايمان وحينئذ تقوى الحجةو تكمل الدلالة . قال القاضى قوله (ذلك) ان جعلناه اشارة إلى التمسك بالتوحيد فهو من فضل الله تعالى لأنه انما حصل بألطافه وتسهيله ، ويحتمل أن يكون اشارة إلى النبوة .

و الجواب: أن ذلك اشارة إلى المذكور السابق، وذاك هو ترك الاشراك فوجب أن يكون ترك الاشراك من فضل الله تعالى، والقاضى يصرفه إلى الالطاف والتسهيل، فكان هذا تركا للظاهر وأما صرفه إلى النبوة فبعيد، لأن اللفظ الدال على الاشارة يجب صرفه إلى أقرب المذكورات وهو ههنا عدم الاشراك.

قوله تعالى ﴿ ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون مندونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾

في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) قوله (ياصاحبي السجن) يريد صاحبي فى السجن، ويحتمل أيضا أنه لما حصلت مرافقة ما فى السجن مدة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية فى كونه صاحبا فمن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبتى عليه اسم المؤمن العارف المحب.

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أنه عليه السلام لما ادعى النبوة فى الآية الأولى وكان اثبات النبوة مبنياً على إثبات الالهيات لاجرم شرع فى هذه الآية فى تقرير الالهيات، ولماكان أكثر الخلق مقرين بوجودالاله العالم القادر وإنما الشأن فىأنهم يتخذون أصناماً على صورة الأرواح الفلكية

ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضر منها لاجرم كان سعى أكثر الأنبياء فى المنع من عبادة الأو ثان . فكان الامر على هذا القانون فى زمان يوسف عليه السلام ، فلهذا السبب شرع ههنا فى ذكر مايدل على فساد القول بعبادة الاصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج .

(الحجة الأولى) قوله (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) وتقرير هذه الحجة أن أن نقول: إن الله تعالى بين أن كثرة الآلهة توجب الخلل والفساد فى هذا العالم وهو قوله (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فكثرة الآلهة توجب الفساد والخلل، وكون الاله واحداً يقتضى حصول النظام وحسن الترتيب فلما قرر هذا المعنى فى سائر الآيات. قال ههنا (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) والمراد منه الاستفهام على سبيل الانكار.

﴿ والحجة الثانية ﴾ أن هذه الأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لاقاهرة ، فان الانسان إذا أراد كسرها وإبطالها قدر عليها فهى مقهورة لاتأثير لها ، ولا يتوقع حصول منفعة ولامضرة من جهتها إله العالم فعال قهار قادر يقدر على إيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان المرادأن عبادة الآلهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار ، فقوله (أأرباب) إشارة إلى الكثرة بحمل في مقابلته كونه تعالى واحدا وقوله (متفرقون) اشارة الى كونها مختلفة فى الكبر والصغر ، واللون والشكل ، وكل ذلك انما حصل بسبب أن الناحت والصانع يجعله على تلك الصورة فقوله (متفرقون) اشارة إلى كونها مقهورة عاجزة و جعل فى مقابلته كونه تعالى قهاراً فبهذا الطريق الذى شرحناه اشتملت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين .

﴿ والحجة الثالثة ﴾ أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته ، لأنه لو كان له ثان لم نعلم من الذى خلقنا ورزقناً ودفع الشرور والآفات عنا ، فيقع الشك فى أنا نعبد هذا أم ذاك ، وفيه اشارة إلى مايدل على فساد القول بعبادة الأو ثان وذلك لأن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها نافعة ضارة إلا أنها كثيرة فحيئذ لانعلم أن نفعنا ودفع الضرر عنا حصل من هذا الصنم أو من ذلك الآخر أوحصل بمشاركتهما ومعاونتهما ، وحيئذ يتعالشك فى أن المستحق للعبادة هوهذا أم ذاك أما اذا كان المعبود واحداً ارتفع هذا الشك وحصل اليقين فى أنه لا يستحق للعبادة إلا هو ولا معبود للخلوقات والكائنات إلاهو ، فهذا أيضاً وجه لطيف مستنبط من هذه الآية .

(الحجة الرابعة) أن بتقدير أن يساعد على أن هذه الاصنام تنفع وتضر على ما يقوله أصحاب الطلسمات، إلاأنه لانزاع فى أنها تنفع فى أوقات مخصوصة و بحسب آثار مخصوصة ، والآله تعالى قادر على جميع المقدورات فهو قهار على الاطلاق نافذ المشيئة والقدرة فى كل الممكنات على الاطلاق فكان الاثبتغال بعبادته أولى .

(الحجة الخامسة) وهي شريفة عالية ، وذلك لأن شرط القهار أن لا يقهره أحد سواه وأن يكونهو قهاراً لكل ماسواه وهذا يقتضي أن يكون الاله واجب الوجود لذاته إذ لوكان بمكنا لكان مقهوراً لاقاهرا و يجب أن يكون و احداً ، اذ لو حصل في الوجود و اجبان لما كان قاهراً لمكل ماسواه ، فالاله لا يكون قهاراً إلا إذا كان واجباً لذاته وكان واحداً ، واذا كان المعبود يجب أن يكون كذلك فهدذا يقتضي أن يكون الاله شيئاً غير الفلك وغير الكواكب وغير النور و الظلمة . وغير العقل والنفس ، فأما من تمسك بالكواكب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأنها قهارة ، وكذا القول في الطبائع والارواح والعقول و النفوس فهذا الحرف الواحد كاف في إثبات هذا التوحيد المطلق و أنه مقام عال فهذا بحموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية بق فيها سؤ الان : ﴿ السؤال الألول ﴾ لم سهاها أرباباً وليست كذلك .

والجواب : لاعتقادهم فيها أنها كذلك ، وأيضاً الكلام خرج على سبيل الفرض والتقدير : والمعنى أنها إنكانت أرباباً فهي خيرأمالله الواحدالقهار .

﴿ السؤال الثاني﴾ هل يجوز التفاضل بين الأصـنام وبين الله تعـالى حتى يقال إنها خير أم الله الواحد القهار ؟

الجواب: أنه خرج على سبيل الفرض ، والمعنى : لو سلمنا أنه حصل منها مايو جب الخير فهى خير أم الله الواحد القهار .

ثم قال ﴿ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ﴾ وفيه سؤال: وهو أنه تعالى قال فيما قبل هذه الآية (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) وذلك يدل على وجود هذه المسميات. ثم قال عقيب تلك الآية (ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها) وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل وبينهما تناقض.

الجواب: أن الذات موجودة حاصلة إلا أنها غير موصوفة بصفات الالهية ، وإذا كان كذلك أن ذوات الاصنام وإن كانت موجودة إلا أنها غير موصوفة بصفات الالهية ، وإذا كان كذلك كان الشيء الذي هو مسمى بالاله في الحقيقة غير موجود و لاحاصل ، الثاني : يروى أن عبدة الأوثان مشبهة فاعتقدوا أن الاله هو النور الأعظم وأن الملائكة أنوار صغيرة ووضعوا على صورة تلك الأنوار هذه الأوثان ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار السياوية ، وهذا قول المشبهة فانهم تصوروا جسما كبيراً مستقرا على العرش و يعبدونه وهذا المتخيل غير موجود البتة فصح أنهم لا يعبدون إلا مجرد الإساء .

يَاصَاحِ السِّجْنِ أَمَّا أَ حَدُكُمَ فَيْسَقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصلَبُ فَتَأْكُمُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِه قُضَى الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ «٤١»

واعلم أن جماعة بمن يعبدون الأصنام قالوا نحن لانقول: إن هذه الأصنام آلهة للعالم بمعنىأنها هي التي خلقت العالم إلا أنا نطاق عليها اسم الاله و نعبدها و نعظمها لاعتقادنا أن الله أمرنا بذلك، فأجاب الله تعالى عنه ، فقال أما تسميتها بالآلهة فما أمرالله تعمالي بذلك وماأنزل في حصول هذه التسمية حجة ولابرهاناولادليلاولاسلطانا، وليسلغيرالله حكموا جبالقبول ولاأمر واجب الالتزام بل الحكم والأمر والتكليف ليس الاله، ثم إنه أمرأن ألا تعبدو الإلياء، وذلك لأن العبادة نهاية التعظيم والاجلال فلاتليق إلا بمن حصل منه نهاية الانعام وهو الاله تعالى لأن منه الخلق و الاحياء والعقل والرزق والهداية ، و نعم الله كثيرة وجهات إحسانه إلى الخلق غير متناهية ثم إنه تعالى المابين هذه الأشياء ، قال (ولكنأ كثرالنياس لايعلمون) وتفسيره أنأ كثرالخلق يسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية لأجل أنه تقرر في العقول أن الحادث لا بدله من سبب. فاذار أو ا أن تغير أحوال هذا العالم في الحر والبردوالفصول الأربعة ، إنما يحصل عندتغير أحوال الشمس في أرباع الفلك ربطوا الفصولالاربعة بحركة الشمس، ثم لما شاهدوا أنأحوال النبات والحيوان مختلفة بحسب اختلاف الفصول الأربعة ربطوا حدوث النبات وتغير أحوال الحيوان باختلاف الفصول الأربعة ، فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر الخلق أن المدبر لحدوث الحوادث في هذا العالم هو الشمس والقمروسائر الكواكب، ثم إنه تعالى آذا وفق إنساناحتي ترقى من هذه الدرجة وعرف أنها في ذواتها وصفائها مفتقرة الى موجد ومبدع قاهر قادر عليم حكيم ، فذلك الشخص يكون في غاية الندرة ، فلهذا قال (ولكن أكتر الناس لا يعلمون)

وله عز وجل ﴿ ياصاحبي السَّجن أما أحدكما فيستى ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ﴾

اعلم أنه عليه السلام لما قرر أمر التوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن السؤال الذى ذكراه ، والمعنى ظاهر ، وذلك لأن الساقى لما قصرؤياه على يوسف ، وقد ذكرنا كيف قص عليه قال له يوسف : ماأحسن مارأيت . أما حسن العنبة فهو حسن حالك ، وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه اليك الملك عند انقضائهن فيردك الى عملك فتصير كما كنت بل أحسن ، وقال للخباز : لما قص

## وَقَالَ للَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ وَ اللَّهُ عَلَانُ اللَّهُ فَلَذِي غَلَانًا فَ السَّيْعَ سِنِينَ «٤٤»

عليه بئسما رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيصابك و تأكل الطير من رأسك ، ثم نقل في التفسير أنهما قالا مارأينا شيئا فقال (قضى الأمر الذى فيه تستفتيان) واختلف فيما لأجله قالا مارأينا شيئا فقيل إنهما وضعا هذا المكلام ليختبرا علمه بالتعبير مع أنهما مارأياشيئا وقيل: إنهما لما كرها ذلك الجواب قالا مارأينا شيئاً.

فان قيل: هذا الجواب الذي ذكره يوسف عليه السلام ذكره بناء على الوحى من قبل الله تعلى الوال الله تعلى أو بناء على على التعبير، والاول باطل لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نقل أنه إنما ذكر على سبيل التعبير، وأيضا قال تعلى (وقال للذي ظن أنه ناج منهما) ولو كان ذلك التعبير مبنيا على الوحى لكان الحاصل منه القطع واليقين لاالظن والتخمين، والثانى: أيضا باطل لأن علم التعبير مبنى على الظن والحسبان.

الجواب: لا يبعد أن يقال: إنهما لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله تعالى أو حى إليه أن عاقبة كل واحد منهما تكون على الوجه المخصوص، فلما نزل الوحى بذلك الغيب عند ذلك السؤال وقع في الظن أنه ذكره على سبيل التعبير، ولا يبعد أيضا أن يقال: إنه بني ذلك الجواب على علم التعبير، وقوله (قضى الأمر الذي فيه تستفتيان) ما عنى به أنه حكمه في تعبير ماسألاه عنه ذلك الذي ذكره.

قوله عز وجل ﴿ وقال للذى ظنأنه ناج منهما اذكر نى عند ربك فأنساه الشيطان ذكرربه فلبث فى السجن بضع سنين ﴾

فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اختلفوا فى أن الموصوف بالظنهو يوسف عليه السلام أو الناجى فعلى الاول كان المعنى وقال الرجل الذى ظن يوسف عليه السلام كو نه ناجيا ، وعلى هذا القول ففيه وجهان : الأول : أن تحمل هذ الظن على العلم واليقين ، وهذا اذا قلنا بأنه عليه السلام إنما ذكر ذلك التعبير بناء على الوحى . قال هذا القائل وورود لفظ الظن بمعنى اليقين كثير فى القرآن . قال تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم) وقال (إنى ظننت أنى ملاق حسابيه) والثانى : أن تحمل هذا الظن على حقيقة

الظن ، وهذا اذا قلنا انه عليه السلام ذكر ذلك التعبير لابناء على الوحى ، بل على الأصول المذكورة في ذلك العلم ، وهي لاتفيد الا الظن والحسبان .

﴿ والقول الثانى ﴾ أن هـذا الظن صـفة الناجى ، فان الرجلين السائلين ماكانا مؤمنين بنبوة يوسف ورسالته ، ولكننهما كاناحسى الاعتقادفيه ، فكان قوله لا يفيد فى حقهما الامجرد الظن .

(المسألة الثانية) قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذى حكم بأنه يخرج من الحبس ويرجع الى خدمة الملك (اذكرنى عند ربك) أى عند الملك. والمعنى: اذكر عنده أنه مظلوم من جهة اخوته لما أخرجوه وباعوة، ثم انه مظلوم فى هذه الواقعة التي لأجلها حبس. فهذا هو المراد من الذكر.

ثم قال تعالى ﴿ فأنساه الشيطان ذكر ربه ﴾ وفيه قولان: الأول: أنه راجع الى يوسف ، والمعنى أن الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه ، وعلى هذا القول ففيه وجهان: أحدهما: أن تمسكه بغيرالله كان مستدركا عليه ، وتقريره من وجوه: الأول: أن مصلحته كانت فى أن لايرجع فى تلك الواقعة الى أحد من المخاوقين وأن لا يعرض حاجته على أحد سوى الله ، وأن يقتدى بحده ابراهيم عليه السلام ، فانه حين وضع فى المنجنيق ليرمى إلى النار جاءه جبريل عليه السلام وقال: هل من حاجة ، فقال أمااليك فلا ، فلمارجع يوسف إلى المخلوق لاجرم وصف الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض ، وذلك التوحيد ، ودعاه إلى عرض الحاجة إلى المخلوقين ، ثم لما وصفه بذلك ذكر أنه بتى لذلك السبب فى السجن بضع سنين ، والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى هذا المخلوق عوقب بأن لبث فى السجن بضع سنين ، والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى المخلوق عار سبباً لامرين: أحدهما: أنه صار سبباً لاستيلاء الشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه . الثانى: أنه صار سبباً لبقاء المحنة عليه مدة طويلة .

﴿ الوجه الثانى ﴾ أن يوسف عليه السلام قال فى ابطال عبادة الأوثان (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) ثم إنه همنا أثبت ربا غيره حيث قال (اذكرنى عند ربك) ومعاذ الله أن يقال إنه حكم عليه بالربوبية كما يقال: رب الدار، ورب الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض ننى الأرباب.

﴿ الوجه الثالث ﴾ أنه قال فى تلك الآية ماكان لنا أن نشرك بالله من شى. ، وذلك نفى للشرك على الاطلاق ، و تفويض الامور بالكلية الى الله تعالى ، فههنا الرجوع الى غير الله تعالى كالمناقض لذلك التوحيد .

و اعلمُ أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة ، إلاأن حسنات الأبر ارسيئات المقربين

فهذا وانكان جائزًا لعامة الحلق الا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن الأسباب بالكلية وأن لا يشتغلوا الا بمسبب الأسباب.

﴿ الوجه الثانى ﴾ فى تأويل الآية أن يقال: هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك الساقىأن يشرح حاله عند ذلك الملك، إلا أنه كان من الواجب عليه أن لا يخلى ذلك الكلام من ذكر الله مثل أن يقول ان شاء الله أو قدر الله فلما أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا الاستدراك.

﴿ القول الثانى ﴾ أن يقال إن قوله (فأنساه الشيطان ذكر ربه) راجع إلى الناجى والمعنى: أن الشيطان أنسى ذلك الفتى أن يذكر يوسف للملك حتى طال الأمر (فلبث فى السجن بضع سنين) بهذا السبب، ومن الناس من قال القول الأول أولى لماروى عنه عليه السلام قال «رحم الله يوسف لو لم يقل اذكرنى عند ربك مالبث فى السجن ، وعن قتادة آن يوسف عليه السلام عوقب بسبب رجوعه إلى غير الله ، وعن ابراهيم النيمى أنه لما انتهى الى باب السجن قال له صاحبه : ما حاجتك قال : أن تذكرنى عند رب سوى الرب الذى قال يوسف ، وعن مالك لما قال يوسف للساقى اذكرنى عند ربك قيل : يايوسف اتخذت من دونى وكيلا لأطيلن حبسك فبكي يوسف وقال : طول البلاء أنسانى ذكر المولى فقلت هذه الكلمة فويل لاخوتى .

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازى رحمه الله ، والذى جربته من أول عمرى إلى آخره أن الإنسان كلما عول فى أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء والمحنسة ، والشدة والرزية ، وإذاعول العبدعلى الله ولم يرجع إلى أحدمن الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لى من أول عمرى الى هذا الوقت الذى بلغت فيه الى السابع والجنسين ، فعند هذا ستقر قلى على أنه لاملصحة للانسان فى التعويل على شىء سوى فضل الله تعالى واحسانه ومن الناس من رجح القول الثانى لأن صرف وسوسة الشيطان الى ذلك الرجل أولى من صرفها الى يوسف الصديق ، ولأن الاستعانة بالعباد فى التخلص من الظلم جائزة .

واعلم أن الحق هو القول الأول وماذكره هذا القائل الثانى تمسسك بظاهر الشريعة وماقرره القائل الأول تمسك بأسرارالحقيقة ومكارم الشريعة، ومن كان له ذوق فى مقام العبودية وشرب من مشرب التوحيد عرف أن الأمر كما ذكرناه، وأيضاً فنى لفظ الآية ما يدل على أن هذا القول ضعيف، لأنه لوكان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الاستعانة بغير الله فى دفع الظلم جائزة فى الشريعة لا انكار عليه الا أنه لما كان ذلك مستدركا من المحققين المتوغلين فى بحار العبودية لاجرم صار يوسف عليه السلام مؤاخذاً

وَقَالَ الْمَلَكُ إِنِّيَأَرَى سَبْعَ بَقَرَ التَسَهَانَ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَات خُضْر وَأُخَرَ يَابِسَات يَاأَيُّهَا الْمَلَا أَقْتُونِي فِي رُءْ يَاكَ إِنْ كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ «٣٤» قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَانَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالمِينَ «٤٤»

به ، وعند هذا نقول : الذى يصير مؤاخذا بهذا القدر لأن يصير مؤاخذا بالاقدام على طلب الزنا ومكافأة الاحسان بالاساءة كان أولى . فلما رأينا الله تعالى آخذه بهذا القدر ، ولم يؤاخذه فى تلك القضية البتة ، وماعابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علمنا أنه عليه السلام كان مبرأ مما نسبه الجهال والحشوية اليه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الشيطان يمكنه القاء الوسوسة ، وأما النسيان فلا ، لأنه عبارة عن ازالة العلم عن القلب ، و الشيطان لاقدرة له عليه ، و الالكانقد أزال معرفة الله تعالى عن قلوب بنى آدم . وجوابه : أنه يمكنه من حيث أنه بوسوسته يدعو إلى سائر الاعمال واشتغال الانسان بسائر الاعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم و تلك المعرفة .

﴿ الْمُسَالَةَ الخامسة ﴾ قوله (فلبث في السجن بضع سنين) فيه بحثان :

(البحث الأول ) بحسب اللغة قال الزجاج: اشتقاقه من بضعت بمعنى قطعت و معناه القطعة من العدد قال الفراء: ولايذكر البضع إلامع عشرة أو عشرين إلى التسعين. وذلك يقتضى أن يكون مخصوصاً بما بين الثلاثة إلى التسعة . وقال هكذا رأيت العرب يقولون و مارأيتهم يقولون بضع ومائة ، وروى الشعبى أن الني عليه الصلاة و السلام قال لأصحابه «لم البضع» قالوا اللهورسوله أعلم قال «مادون العشرة» واتفق الأكثرون على أن المرادهها ببضع سنين ، سبع سنين قالوا: إن يوسف عليه السلام حين قال لذلك الرجل (اذكرني مند ربك) كان قد بق في السجن خمس سنين شم بق بعدذلك سبع سنين . قال ابن عباس رضى الله عنهما: لما تضرع يوسف عليه السلام إلى ذلك الرجل كان قد اقترب وقت خروجه فلما ذكر ذلك لبث في السجن بعده سبع سنين ، وروى أن الحسن روى قوله صلوات الله عليه وسلامه «رحم الله يوسف لو لا الكلمة التي قالها لما لبث في السجن معذه المدة الطويلة» ثم بكي الحسن وقال: نحن إذا نزل بنا أمر تضرعنا إلى الناس .

قوله تعالى ﴿ وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ياأيها الملاء أفتونى فى رؤياى إنكنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام ومانحن

بتأويل الاحلام بعالمين ﴾

اعلم أنه تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له أسباباً ، ولما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك مصر في النوم سبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان ، وللنوم سبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان ، ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها . وسبعاً أخر يابسات ، فالتوت اليابسات على الحضر حتى غلبن عليها فجمع الكهنة وذكرها لهم وهو المراد من قوله (ياأيها الملا أفتونى في رؤياى) فقال القوم هذه الرؤيا مختلطة فلا نقدر على تأويلها وتعبيرها ، فهذا ظاهر الكلام وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الليث: العجف ذهاب السمن والفعل عجف يعجف والذكر أعجف والأنثى عجفاء والجمع عجاف في الذكران والإناث، وليس في كلام العرب أفعل وفعلاء جمعا على فعال غير أعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سهان فقالوا: سمان وعجاف لأنهما نقيضان. ومن دأبهم حمل النظير على النظير، والنقيض على النقيض، واللام في قوله (للرؤيا تعبرون) على قول البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل، وقال صاحب الكشاف: يجوزأن تكون الرؤيا خبركان كا تقول: كان فلان لهذا الأمر إذاكان مستقلا به متمكناً منه و تعبرون خبرا آخر أو حالا، ويقال عبرت الرؤيا أعبرها عبارة وعبرتها تعبيرا إذا فسرتها، وحكى الأزهري أن هذا مأخوذمن العبر، وهو جانب النهر. ومعنى عبرت النهر، والطريق قطعته إلى الجانب الآخر فقيل لعابرالرؤيا عابر، لأنه يتأمل جانبي الرؤيا فيتفكر في أطرافها و ينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر، والأضغاث عمر التعلى (وخذ بيدك ضغثاً)

إذا عرفت هـذا فنقول: الرؤيا إن كانت مخلوطة من أشياء غير متناسبة كانت شبيهه بالضغث المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سبباً لخلاص يوسف عليه السلام من السجن، وذلك لأن الملك لما قلق واضطرب بسببه، لأنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى على الكامل القوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشر، إلا أنه ماعرف كيفية الحال فيه والشيء إذا صار معلوماً من وجه وبتى بجهو لا من وجه آخر عظم تشوف الناس إلى تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة في اتمام الناقص لاسيما إذا كان الانسان عظيم الشأن واسع المملكة، وكان ذلك الشيء دالا على الشر من بعض الوجوه فهذا الطريق قوى الله داعية ذلك المملكة نتحصيل العلم بتعبير هذه الرؤيا، ثم إنه تعالى أعجز المعبرين الذين حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه المسألة وعماه عليهم ليصير ذلك سبباً لخلاص يوسف من تلك المحنة.

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةً أَنَا أُنبِّتُكُمْ بِتَأْوِيلهِ فَأَرْسِلُونِ «٤٥» يُوسُفُ أَنَّهَ الصَّلَةِ يَقُلُونَ اللهِ عَلَمُ اللهِ فَأَرْسِلُونِ «٤٥» يُوسُفُ أَنَّهَا الصَّلَةِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ

واعلم أن القوممانفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير ، بل قالوا : إن علم التعبير على قسمين منه ما تكون الرؤيا فيه منتسقة منتظمة فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه مختلطة مضطربة و لا يكون فيها تر تيب معلوم وهو المسمى بالاضغاث والقوم قالوا إن رؤيا الملك من قسم الاضغاث ثم أخبروا أنهم غير عالمين بتعبير هذا القسم وكائهم قالوا هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة و ما كان كذلك فنحن لانهتدى اليها و لا يحيط عقلنا بها وفيه ايهام أن الكامل في هذا العلم و المتبحر فيه قديهتدى اليها ، فعند هذه المقالة تذكر ذلك الشرابي و اقعة يوسف فانه كان يعتقدفيه كونه متبحرا في هذا العلم.

قوله تعالى ﴿ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبثكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سهان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ﴾

اعلم أن الملك لما سأل الملاً عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال الشرابى إن فى الحبس رجلا فاضلا صالحاً كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه منامين فذكر تأويلهما فصدق فى الكل. وما أخطأ فى حرف فان أذنت مضيت اليه وجئتك بالجواب، فهذا هو قوله (وقال الذى نجا منهما)

وأما قوله ﴿ وادكر بعد أمه ﴾ فنقول: سيجيء ادكر فى تفسير قوله تعالى (من مدكر) في سورة القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أى تذكر، وأما الآمة ففيه وجوه: الأول (بعد أمة) أى بعد حين، وذلك لأن الحين إنما يحصل عنداجتماع الأيام الكثيرة كما أن الأمة إنما تحصل عند اجتماع الجمع العظيم فالحين كان أمة من الأيام والساعات والثانى: قرأ الأشهب العقيلي (بعد أمة) بكسر الهمزة والآمة النعمة قال عدى:

ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا عَمَّا أَكُلُونَ ﴿٤٧» ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْد ذَلِكَ سَبْعُ شَدَادٌ يَأْكُلْنَ مَاقَدَّمْتُم فَكُنَّ إِلاَّ قَلِيلًا عَمَّا ثُخْصَنُونَ ﴿٤٧» ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْد ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْدَوُنَ ﴿٤٨» ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْد ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْمَرُونَ ﴿٤٨» ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْد ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْمَرُونَ ﴿٤٨»

والمعنى: بعد ماأنهم عليه بالنجاة. الثالث: قرى و (بعد أمة) أى بعد نسيان يقال أمه يأمه أمها إذا نسى والصحيح أنها بفتح الميم وذكره أبو عبيدة بسكون الميم، وحاصل الكلام أنه إما أن يكون المراد وادكر بعد مضى الأوقات الكثيرة من الوقت الذى أوصاه يوسف عليه السلام بذكره عند الملك، والمراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك الملك أو المراد وادكر بعد النسيان.

فان قيل : قوله (وادكر بعـد أمة) يدل على أن الناسي هو الشرابي وأنتم تقولون الناسي هو يوسف عليه السلام.

قلنا: قال ابن الانبارى: ادكر بمعنى ذكر وأخبر وهذا لايدل على سبق النسيان فلعل الساقى انما لم يذكره للملك خوفاً من أن يكون ذلك اذكاراً لذنبه الذى من أجله حبسه فيزدادالشرويحتمل أيضاً أن يقال: حصل النسيان ليوسف عليه السلام وحصل أيضاً لذلك الشرابي. وأما قوله (فأرسلون) خطاب إما للملك والجمع أو للملك وحده على سبيل التعظيم، أما قوله (يوسف أيها الصديق) ففيه محذوف، والتقدير: فارسلوأتاه وقال أيها الصديق، والصديق هو البالغ فى الصدق وصفه بهذه الصفه لانه لم يجرب عليه كذباً وقيل: لأنه صدق فى تعبير رؤياه وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيئا فانه يجبعليه أن يعظمه، وأن يخاطبه بالألفاظ المشعرة بالاجلال من أراد أن يتعلم هن دكره الملك ونعم مافعل، فان تعبير الرؤيا قد يختلف بسبب اختلاف اللفظ كما هو مذكور فى ذلك العلم.

أما قوله تعالى ﴿ لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ﴾ فالمراد لعلى أرجع إلى الناس بفتو ال العلهم يعلمون فضلك وعلمك و انما قال لعلى أرجع إلى الناس بفتو ال لأنه رأى عجز سائر المعبرين عن جو اب هذه المسأ لة فخاف أن يعجز هو أيضا عنها ، فلهذا السبب قال (لعلى أرجع الى الناس)

قوله عز وجل ﴿ قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى سـنبله إلا قليلا مما

تأكلون ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ماقدمتم لهن إلا قليلا بمـا تحصنون ثم يأتىمن بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ﴾

اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال (تزرعون) وهو خبر بمعنى الأمر ، كقوله (والمطلقات يتربصن. والوالدات يرضعن) وإنما يخرج الخبر بمعنى الأمر، ويخرج الأمرفي صورة الخبر للمبالغة في الايجاب، فيجعل كأنه و جد فهو يخبرعنه . والدليل على كونه في معني الأمر قوله (فندروه في سنبله) و قوله (دأبا) قال أهل اللغة : الدأب استمرار الشيء على حالةواحدة . و هو دائب بفعل كذا اذا استمر في فعله ، وقد دأب يدأب دأبًا ودأبًا أي زراعة متوالية في هذه السنين . قال أبوعلى الفارسي: الأكثرون في دأب الاسكان و لعل الفتحة لغة ، فيكون كشمع و شمع ، ونهر ونهر . قال الزجاج: وانتصب دأباً على معنى تدأبون دأبا. وقيل: إنه مصدروضع في موضع الحال، وتقديره تزرعون دائبين فماحصدتم فذروه فىسنبله إلا قليلا بما تأكلون كل ماأردتم أكله فدوسوه ودعوا الباقي في سنبله حتى لا يفسد و لا يقع السوس فيه ، لأن إبقاء البَّبة في سنبله يوجب بقاءها على الصلاح (ثم يأتي من بعدذلك سبع شداد) أي سبع سنين مجدبات ، والشداد الصعاب التي تشتد على الناس ، وقوله (يأكلن ماقدمتم لهن) هذا مجاز ، فان السنة لاتأكل فيجعل أكل أهل تلك السنين مسنداً الى السنين. وقوله (إلاقليلا بما تحصنون) الاحصانالاحراز. وهو إلقاءالشيء في الحصن يقال أحصنه إحصانا إذا جعله في حرز، والمراد إلا قليلامما تحرزون أي تدخرون وكلها ألفاظ ابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله(ثم يأتي من بعدذلك عام فيه يغاث الناس) قال المفسرون السبعة المتقدمة سنو الخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة مر. الرؤيا، وأما حال هذه السنة فما حصل في ذلك المنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي فكا نه عليه السلام ذكر أنه يحصل بعد السبعة المخصبة. والسبعة المجدبة سنة مباركة كثيرة الخير والنعم، وعن قتـــادة زاده

فان قيل: لما كانت العجاف سبعا دل ذلك على أن السنين المجدبة لاتزيد على هذا العدد ، و من المعلوم أن الحاصل بعد انقضاء القحط هو الخصب وكان هـذا أيضا من مدلولات المنام ، فلم قلتم إنه حصل بالوحى و الالهام ؟

قلنا: هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام، أما تفصيل الحال فيه، وهو قوله (فيه يغاث الناس وفيه يعصرون) لا يعلم إلا بالوحى، قال ابن السكيت يقال: غاث الله البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض تغاث، وقوله (يغاث الناس) معناه يمطرون، ويجوز أن

وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِي بِهِ فَلَسَّاجَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَابَالُ النَّسُوةِ الَّيَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُ لَّ إِنَّرَاوَدِيَّنَ النَّسُوةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُ لَّ إِنَّهُ بَكِيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ ٥٠ » قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْرَاوَدِيَّنَ النَّسُوةِ النِّي قَطْبُكُنَ إِذْرَاوَدِيَّنَ الْإِنَ يُوسُفَى عَن نَفْسِهُ وَلِنَّهُ لَمَن سُوء قَالَتَ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْإِنَ يُوسُفَى عَن نَفْسِهُ وَإِنَّهُ لَمَن الصَّادِقِينَ ﴿ ٥١ » ذَلِكَ لَيعْلَمَ أَنِي لَمْ وَعَنَ لَا مَعْدَ عَن نَفْسِهُ وَ إِنَّهُ لَمَن الصَّادِقِينَ ﴿ ٥١ » ذَلِكَ لَيعْلَمَ أَنِي لَمْ وَالْعَيْفِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْ مَن يُهُ عَن نَفْسِهُ وَ إِنَّهُ لَمِن الصَّادِقِينَ ﴿ ٥١ » ذَلِكَ لَيعْلَمَ أَنِي لَمْ وَالْعَيْفِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿ ٥٢ »

يكون من قولهم : أغاثه الله اذا أنقذه من كرب أو غم ، ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب الجدب ، وقوله (وفيه يعصرون) أى يعصرون السمسم دهناً والعنب خمرا والزيتون زيتاً ، وهذا يدل على ذهاب الجدب وحصول الخصبو الخير ، وقيل : يحلبون الضروع ، وقرى العصرون) من عصره اذا نجاه ، وقيل : معناه يمطرون من أعصرت السحابة اذا اعصرت بالمطر ، ومنه قوله (وأنزلنا من المعصرات ما ، تجاجا)

قوله تعالى ﴿ وقال الملك ائتونى به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديهن إن ربى بكيدهن عايم قال ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ماعلمنا عليه من سوء قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيبوأن الله لايهدى كيد الخائنين ﴾

اعلم أنه لما رجع الشرابي الى الملك وعرض عليه التعبير الذي ذكره يوسف عليه السلام استحسنه الملك فقال: اثتوني به ، وهذا يدل على فضيلة العلم ، فانه سبحانه جعل علمه سببا لخلاصه من المحنة الدنيوية ، فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية ، فعاد الشرابي الى يوسف عليه السلام قال أجب الملك ، فأبي يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن إلا بعد أن ينكشف أمره و تزول التهمة بالكلية عنه . وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال «عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يعفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى اشترطت أن يخرجولى ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال (ارجع الى ربك) ولو كنت مكانه ولبثت في السجن مالبثت لأسرعت الاجابة وبادرتهم الى الباب؛ ولما ابتغيت العذر أنه كان حلما ذا أناة .

واعلم أن الذى فعله يوسف من الصبر والتوقف الى أن تفحص الملك عن حاله هو اللائق بالحزم والعقل وبيانه من وجوه: الأول: أنه لو خرج فى الحال فربما كان يبق فى قلب الملك من تلك التهمة أثرها ، فلما التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك على براءته من تلك التهمة فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل بها الى الطعن فيه ، الثانى: أن الانسان الذى بق فى السجن اثنتي عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمر باخراجه الظاهر أنه يبادر بالحزوج ، فحيث لم يخرج عرف منه كونه فى نهاية العقل والصبر والثبات ، وذلك يصير سببا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم ، ولأن يحكم بأن كل ماقيل فيه كان كذبا وبهتانا . الثالث : يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم ، ولأن يحكم بأن كل ماقيل فيه كان كذبا وبهتانا . الثالث : أن التهاسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة يدل أيضا على شدة طهارته إذ لو كان ملبب هذه الكلف أن يتفحص عن حاله من تلك اللك فلم يلتفت اليه ولم يقم اطلبه وزنا ، واشتغل باظهار براءته عن التهمة ، ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى فى قلبه التفات الى رد باظهار براءته عن التهمة ، ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى فى قلبه التفات الى رد باظهار وبوله ، وكان هدذا العمل جاريا مجرى التلافى لما صدر من التوسل اليه فى قوله (اذكرنى عند ربك) يظهر أيضا هذا المعمل جاريا مجرى التلافى لما صدر من التوسل اليه فى قوله (اذكرنى عند ربك) يظهر أيضا هذا المعنى لذلك الشرابي، فانه هو الذى كان واسطة فى الحالتين معا .

أما قوله ﴿ فاسأله مابال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ﴾ ففيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ ابن كثير والكسائي (فسله) بغيرهمز والباقون (فاسأله) بالهمز ، وقرأ عاصم برواية أبى بكر عنه (النسوة ) بضم النون والباقون بكسر النون ، وهما لغتان .

(المسألة الثانية) اعلم أن هده الآية فيها أنواع من اللطائف: أولها: أن معنى الآية: فسل الملك بأن يسأل ماشأن تلك النسوة وما حالهر. ليعلم براءتى عن تلك التهمة ، إلا أنه اقتصر على أن يسأل الملك عن تلك الواقعة لئلا يشتمل اللفظ على مايجرى مجرى أمر الملك بعمل أو فعل و ثانيها: أنه لم يذكر سيدته مع أنها هى التى سعت فى القائه فى السجن الطويل ، بل اقتصر على ذكر سائر النسوة . و ثااثها: أن الظاهر أن أو لئك النسوة نسبنه الى عمل قبيح وفعل شنيع عند الملك ، فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله (مابال النسوة اللاتى قطعن أيديهن) وما شكا منهن على سبيل التعيين والتفصيل . ثم قال يوسف بعد ذلك (إن ربى بكيدهن عليم) وفى المراد من قوله (ان ربى) وجهان : الأول : أنه هو الله تعالى هو العالم بخفيات الأمور . والثانى : أن المراد ربى وعلم أن كيدهن ومكرهن ، واعلم أن كيدهن في حقه يحتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منهن ر بما طمعت فيه ،

فلما لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه و تنسبه الى القبيح . وثانيها : لعل كل واحدة منهن بالغت فى ترغيب يوسف فى موافقة سيدته على مرادها ، و يوسف علم أن مثل هذه الخيانة فى حق السيد المنعم لا تجوز ، فأشار بقوله (إن ربى بكيدهن عليم) الى مبالغتهن فى الترغيب فى تلك الخيانة . وثالثها : أنه استخرج منهن وجوها من المكر والحيل فى تقبيح صورة يوسف عليه السلام عندالملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك ، ثم انه تعالى حكى عن يوسف عليه السلام أنه لما التمس ذلك ، أمر الملك باحضارهن وقال لهن (ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه) وفيه وجهان : الأول : أن قوله (إذ راودتن يوسف عن نفسه) وإن كانت صيغة الجمع ، فالمراد منها الواحدة كقوله تعالى (الذين قال لهم الناس إن الناس قدجمعوا لكم) والثانى : أن المراد منه خطاب الجماعة . ثم ههناوجهان : الأول : أن كل واحدة منهن راودت يوسف عن نفسها. والثانى : أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز كانت حاضرة ، وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنماوقعت واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة ، وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنماوقعت بسبها و لاجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت (الآن حصحص الحق أنار اودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان مبرأ عن كل الذنوب مطهراً عنجيع العيوب، وههنا دقيقة، وهي أن يوسف عليه السلام راعي جانب امرأة العزيز حيثقال (مابال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) فذكرهن ولم يذكر تلك المرأة البتة فعرفت المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيا لجانبها وإخفاء للأمر علمها، فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن الذب كله كان من جانبها وأن يوسف عليه السلام كان مبرأ عن الدكل، ورأيت في بعض الكتب أن امرأة جاءت بنوجها إلى القاضي وادعت عليه المهر، فأمر القاضي بأن يكشف عن وجهها حتى تتمكن الشهود من اقامة الشهادة، فقال الزوج: لاحاجة الى ذلك، فإني مقر بصدقها في دعواها، فقالت المرأة لما أكرمتني إلى هذا الحد فاشهدوا أني أبرأت ذمتك من كل حق لى عليك.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال أهل اللغة (حصحص الحق) معناه : وضح وانكشف و تمكن فى القلوب والنفوس من قولهم : حصحص البعير فى بروكه ، إذا تمكن واستقر فى الأرض . قال الزجاج : اشتقاقه فى الملغة من الحصة ، أى بانت حصة الحق من حصة الباطل .

(المسألة الثالثة) اختلفوا في أن قوله (ذلك ليعلم أنى لمأخنه بالغيب) كلام مر؟ وبفيه أقوال: (القول الأول) وهو قول الأكثرين انه قول يوسف عليه السلام. قال الفراء، ولا يبعد وصل كلام انسان بكلام انسان آخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله، قوله تعالى (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) وهذا كلام بلقيس. ثم إنه تعالى قال (وكذلك يفعلون) وأيضاً قوله تعالى (ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه) كلام الداعى.

ثم قال ﴿ إِنَّ الله لا يَخلف الميعاد ﴾ بقي على هذا القول سؤالات:

﴿ السؤال الأول﴾ قوله (ذلك) اشارة الى الغـائب ، والمراد ههنا : الاشارة إلى تلك الحادثة الحاضرة .

والجواب: أجبنا عنه فى قوله (ذلك الكتاب) وقيل: ذلك اشارة الى ما فعله من ردالرسول كأنه يقول ذلك الذى فعلت من ردى الرسول إنماكان، ليعلم الملك أنى لم أخنه بالغيب.

﴿ السؤال الثاني ﴾ متى قال يوسف عليه السلام هذا القول؟

الجواب: روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال ذلك ليعلم و إنما ذكره على لفظ الغيبة تعظيما للملك عن الخطاب و الأولى أنه عليه السلام إنما قال ذلك عندعو دالرسول اليه لأن ذكر هذا الكلام في حضرة الملك سوء أدب.

(السؤال الثالث) هذه الحيانة وقعت فى حق العزيز فكيف يقول (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) والجواب: قيل المراد ليعلم الملك أنى لم أخن العزيز بالغيبة ، وقيل إنه إذا خان وزيره فقد خانه من بعض الوجوه ، وقيل إن الشرابى لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو فى السجن قال ذلك ليعلم العزيز أنى لم أخنه بالغيب . ثم ختم الكلام بقوله (وأن الله لايهدى كيد الخائنين ، ولعل المراد منه أنى لوكنت خائناً لما خلصنى الله تعالى من هذه الورطة ، وحيث خلصنى منها ظهر أنى كنت ميراً عما نسونى الله .

(والقول الثانى) ان قوله (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) كلام امرأة العزيز والمعنى : أنى والم أحلت الذنب عليه عند غيبته ، أى لم أقل فيه وهو وإن أحلت الذنب عليه عند غيبته ، أى لم أقل فيه وهو في السجن خلاف الحق . ثم إنها بالغت فى تأكيد الحق بهذا القول ، وقالت (وأن الله لايهدى كيد الحائنين) يعنى أنى لما أقدمت على الكيد والمكر . لاجرم افتضحت وأنه لماكان بريئاً عن الذنب لا جرم طهره الله تعالى عنه . قال صاحب هذا القول : والذى يدل على صحته أن يوسف عليه السلام ماكان حاضراً فى ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة قولها (الآن حصحص الحق أنار او دته

عن نفسه و إنه لمن الصادقين) فني تلك الحالة يقول يوسف (ذلك ليعلم أنى لم آخنه بالغيب) بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك المجلس إلى السجن ويذكر له تلك الحكاية ، ثم إن يوسف يقول ابتداء (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) ومثل هذا الوصل بين الكلامين الاجنبيين ماجاء البتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن هذا من تمام كلام المرأة .

(المسألة الرآبعة ) هذه الآية دالة على ظهارة يوسف عليه السلام من الدنب من وجوه كثيرة الأول: أن الملك لما أرسل إلى يوسف عليه السلام وطلبه فلوكان يوسف متهماً بفعل قبيح وقد كان صدر منه ذنب و فحش لاستحال بحسب العرف ، والعادة أن يطلب من الملك أن يتفحص عن تلك الواقعة ، لأنه لوكان قدأقدم على الذنب ثم إنه يطلبه من الملك أن يتفحص عن تلك الواقعة كان ذلك سعياً منه في فضيحة نفسه وفي تجديد العيوب التي صارت مندرسة مخفية والعاقل لا يفعل ذلك ، وهب أنه وقع الشك لبعضهم في عصمته أو في نبوته إلا أنه لاشك أنه كان عاقلا ، والعاقل يمتنع أن يسعى في فضيحة نفسه وفي حمل الاعداء على أن يبالغوا في اظهار عيوبه . والثاني : أن النسوة شهدن في المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قار والش لله ماهذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم) وفي المرة الأولى بطهارته حيث قان (حاش لله ماعلمنا عليه من سوء) والثالث : أن امرأة العزيز أقرت في المرة الأولى بطهارته حيث قالت (ولقد راودته عر نفسه فاستعصم) وفي المرة الثانية في هذه الآية .

واعلم أن هذه الآية دالة على طهارته من وجوه: أولها: قول المرأة (أنا راودته عن نفسه) و ثانيها: قولها (و إنه لمن الصادقين) و هو اشارة الى أنه صادق فى قوله (هى راودتنى عن نفسى) و ثانيها: قول يوسف عليه السلام (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) والحشوية يذكرون أنه لماقال يوسف هذا للكلام. قال جبريل عليه السلام: ولاحين هممت، وهذا من رواياتهم الخبيئة وما صحت هذه الرواية فى كتاب معتمد، بل هم يلحقونها بهذا الموضع سعيا منهم فى تحريف ظاهر القرآن. ورابعها: قوله (وأن الله لايهدى كيد الخائنين) يعنى أن صاحب الخيابة لا بد وأن يفتضح، فلو كنت خائنا لوجب أن افتضح وحيث لم افتضح و خلصنى الله تعالى من هذه الورطة، فكل ذلك يدل على أنى ما كنت من الخائنين، وهمنا وجه آخر و هو أقوى من الكل، وهوأن فى هذا الوقت تلك الواقعة مارت مندرسة، و تلك المحنة صارت منتهية، فاقداء على قوله (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) مع صارت مندرسة، و تلك المحنة اقدام على وقاحة عظيمة، و على كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة بوجه ما، والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أصلا لا يليق بأحد من العقلاء، مصلحة بوجه ما، والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أصلا لا يليق بأحد من العقلاء، فكيف يليق اسناده الى سيد العقلاء، وقدوة الأصفياء؟ فثبت أن هذه الأية تدل دلالة قاطعة على فكيف يليق اسناده الى سيد العقلاء، وقدوة الأصفياء؟ فثبت أن هذه الأية تدل دلالة قاطعة على فكيف يليق اسناده الى سيد العقلاء، وقدوة الأصفياء؟ فثبت أن هذه الأية تدل دلالة قاطعة على

وَمَاأُ بَرِّى ﴾ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّو ِ إِلَّا مَارَحِمَرَ بِي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَ رَحيمُ «٥٣»

براءته بما يقوله الجهال والحشوية .

قوله تعالى ﴿ وِمَا أَبْرَى ۚ نَفْسَى إِنَ النَفْسَ لَأَمَارَةَ بِالسَّوِّءَ إِلاَّمَا رَحْمَ رَبِّى إِنْ رَبَّىغُفُورُرَحْيَمِ ﴾ وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أن تفسير هذه الآية يختلف بحسب اختلاف ما قبلها لآنا إن قلنا إن قلنا إن قلنا إن قوله (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) كلام يوسف كان هذا أيضاً من كلام يوسف ، و إن قلنا ان ذلك من تمام كلام المرأة كان هذا أيضاً كذلك و نحن نفسر هذه الآية على كلا التقديرين ، أما اذا قلنا ان هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا: إنه عليه السلام لماقال (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) قال جبريل عليه السلام و لاحين هممت بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف (وماأبرى، نفسي إن النفس لأمارة بالسوء) أي بالزنا (إلا ما رحم ربي) أي عصم ربي (إن ربي غفور) للهم الذي هممت به (رحيم) أي لوفعلته لتاب على .

واعلم أن هـذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن الذنب بقى أن يقال: فما جوابكم عن هذه الآية فنقول فيه وجهان:

(الوجه الأول) أنه عليه السلام لما قال (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) كان ذلك جاريا مجرى مدح النفس وتزكيتها ، وقال تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) فاستدرك ذلك على نفسه بقوله (وماأبرى منفسى) والمعنى : وماأزكى نفسى ان النفس لأمارة بالسوء ميالة إلى القبائح راغبة فى المعصية

﴿ والوجه الثانى ﴾ في الجواب أن الآية البته على شيء بما ذكروه وذلك لأن يوسف عليه السلام لما قال (إني لم أخنه بالغيب) بين أن ترك الخيانة ماكان لعدم الرغبة ولعدم ميل النفس والطبيعة . لأن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن الترك ماكان لعدم الرغبة ، بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا : إن هذا الكلام من بقية كلام المرأة ففيه وجهان : الأول : وماأبرى ، نفسي عن مراود تة ومقصودها تصديق يوسف عليه السلام في قوله (هي راود تني عن نفسي) الثاني : أنها لماقالت (ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) قالت وماأبرى ، نفسي عن الخيانة مطلقا فاني قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه وقلت (ماجزاء من أراد بأهلك نفسي عن الحيانة مطلقا فاني قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه وقلت (ماجزاء من أراد بأهلك

سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم) وأودعته السجن كأنها أرادت الاعتذار بمــا كان. فان قيل : جعل هذا الكلام كلاما ليوسف أولى أم جعله كلاماً للمرأة ؟

قلنا: جعله كلاما ليوسف مشكل ، لأن قوله (قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق) كلام موصول بعضه ببعض الى آخره ، فالقول بأن بعضه كلام المرأة والبعض كلام يوسف مع تخلل الفواصل الحكثيرة بين القولين وبين المجلسين بعيد ، وأيضا جعله كلاماً للمرأة مشكل أيضاً . لأن قوله (وما أبرى نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الامارحم ربى) كلام لا يحسن صدوره الانمن احترز عن المعاصى ، ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كسر النفس ، وذلك لا يليق بالمرأة التى استفرغت جهدها فى المعصية .

(المسألة الثانية) قالوا (ما) في قوله (الا مارحم ربي) بمعنى «من» والتقدير: الا من رحم ربي ، وما ومن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر كقوله تعالى (فانكحوا ماطاب لكم من النساء) وقال (ومنهم من يمشي على أربع) وقوله (الا مارحم ربي) استثناء متصل أومنقطع ، فيه وجهان: الأول: أنه متصل ، وفي تقريره وجهان: الأول: أن يكون قوله (الامارحم ربي) أى الا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة . الثاني: الامارحم ربي أي الا وقت رحمة ربي يعني أنها أمارة بالسوء في كل وقت الا في وقت العصمة .

﴿ والقول الثاني ﴾ انه استثناء منقطع أى ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الاساءة كقوله (و لاهم ينصرون الا رحمة منا)

(المسألة الثالثة) اختلف الحكاء في أن النفس الأمارة بالسوء ماهي والمحققون؟ قالوا إن النفس الانسانية شيء واحد، ولها صفات كثيرة. فاذا مالت إلى العالم الالهي كانت نفساً مطمئنة ، وإذا مالت إلى الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء، وكونها أمارة بالسوء يفيد المبالغة والسبب فيه أن النفس من أول حدوثها قد ألفت المحسوسات والتذت بها وعشقتها، فأما شعورها بعالم المجردات وميلها اليه ، فذلك لا يحصل إلا نادرا في حق الواحد ، فالواحد وذلك الواحد فانما يحصل له ذلك التجرد والانكشاف طول عمره في الأوقات النادرة فلما كان الغالب هو انجذا بها إلى العالم الجسداني وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لاجرم حكم عليها بكونها أمارة بالسوء، ومن الناس من زعم أن النفس المطئنة هي النفس العقلية النطقية ، وأما النفس الشهوانية والغضبية فهما مغايرتان للنفس العقلية ، والمكلام في تحقيق الحق في هذا الباب مذكور في المعقولات .

﴿ المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةِ ﴾ تمسك أصحابنا في أن الطاعة والايمـان لا يحصلان إلا مر. الله بقوله

## وَقَالَ الْمَلْكُ اثْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلَصْهُ لِنَفْسِي فَلَكَّا كَلَّهَ ُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنُ أَمِيْنُ «٤٥» قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَز ائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ «٥٥»

(إلامار حم ربى) قالوا دلت الآية على أن انصراف النفس من الشر لا يكون إلا برحمته؛ ولفظ الآية مشعر بأنه متى حصلت تلك الرحمة حصل ذلك الانصراف. فنقول: لا يمكن تفسيرهذه الرحمة باعطاء العقل والقدرة والالطاف كما قاله القاضى لأن كل ذلك مشترك بين الكافر والمؤمن فوجب تفسيرها بشيء آخر، وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثبتنا ذلك أيضاً بالبرهان القاطع وحيننذ يحصل منه المطلوب.

قوله تعالى ﴿ وقال الملك اثنوني به أستخلصه لنفسى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ﴾

في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) اختلفوا فى هذا الملك فمنهم من قال : هو العزيز ، ومنهم من قال : بل هو الريان الذى هو الملك الأكبر ، وهذا هو الأظهر لوجهين : الأول : أن قول يوسف (اجعلنى على خزائن الأرض) يدل عليه . الثانى : أن قوله (أستخلصه لنفسى) يدل على أنه قبل ذلك ماكان خالصا له ، وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز ، فدل هذا على أن هذا الملك هو الملك الأكبر .

المسألة الثانية كروا أن جبريل السلام دخل على يوسف عليه السلام وهو فى الحبس وقال «قل اللهم اجعل لى من عندك فرجا و مخرجا و ارزقنى من حيث لاأحتسب فقبل الله دعاء و أظهر هذا السبب فى تخليصه من السجن ، و تقرير الكلام : أن الملك عظم اعتقاده فى يوسف لوجوه : أحدها : أنه عظم اعتقاده فى علمه ، وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب وقدر هو على الجواب الموافق الذى يشهد العقل بصحته مال الطبع اليه ، و ثانيها : أنه عظم اعتقاده فى صبره و ثباته ، وذلك لأنه بعد أن بقى فى السجن بضع سنين لما أذن له فى الحروج ماأسرع الى الحروج بل صبر و توقف و طلب أو لا ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم ، و ثالثها : أنه عظم اعتقاده فى حسن أدبه ، وذلك لأنه اقتصر على قوله (ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن) و إن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرها ، و تعرض لأمر سائر النسوة مع أنه و صل اليه من جهتها أنواع عظيمة من البلاء

وهدذا من الأدب العجيب. ورابعها: براءة حاله عن جميع أنواع التهم فان الخصم أقر له بالطهارة والنزاهة والبراءة عن الجرم. وخلوسها: أن الشرابي وصف له جده في الطاعات واجتهاده في الاحسان إلى الذين كانوا في السجن. وسادسها: انه بتى في السجن بضع سنين، وهذه الأمور كل واحد منها يوجب حسن الاعتقاد في الانسان « فكيف بحموعها. فلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد الله شيئاً جمع أسبابه وقواها.

إذا عرفت هذا فنقول: لما ظهر للملك هذه الآحوال من يوسف عليه السلام رغب أن يتخذه لنفسه فقال (ائنوني به أستخلصه لنفسي) روى أن الرسول قال ليوسف عليه السلام قم إلى الملك متنظفا من درن السجن بالثياب النظيفة والهيئة الحسنة فكتب على باب السجن هذه منازل البلوى وقبور الآحياء وشهاتة الأعداء وتجربة الاصدقاء ولما دخل عليه قال اللهم إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ثم دخل عليه وسلم ودعا له بالعبر انية والاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الاشتراك وهذا الملك طلب أن يكون يوسف، له وحده وأنه لايشاركه فيه غيره لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالاشياء النفيسة الرفيعة فلما علم الملك أنه وحيد زمانه وفريدأ قرانه أراد أن ينفرد به .

روى أن الملك قال ليوسف عليه السلام مامن شيء إلاوأحب أن تشركني فيه إلا في أهليو في أن لا تأكل معى فقال يوسف عليه السلام ، أما ترى أن آكل معك ، وأنا يوسف بن يعقوب ابن إسحق الذبيح بن إبراهيم الخليل عليه السلام . ثم قال (فلما كلمه) وفيه قو لان : أحدهما : أن المراد فلما كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لان في مجالس الملوك لا يحسن لاحدان يبتدى والكلام وإنما الذي يبتدى به هو الملك ، والثاني : أن المراد : فلما كلم يوسف الملك قيل : لما صاريوسف الى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة ، فلما رآه الملك حدثا شابا قال للشرابي : هذا هو الذي علم تأويل رؤياى مع أن السحرة والكهنة ما علموها قال نعم ، فأقبل على يوسف وقال : إني أحب أن أسمع تأويل الرؤيا منك شفاها ، فأجاب بذلك الجواب شفاها وشهد قلبه بصحته ، فعند ذلك قال له (إنك اليوم لدينا مكين أمين) يقال : فلان مكين عند فلان بين المكانة أي المنزلة ، وهي حالة يتمكن بها صاحبها عما يريد . وقوله (أمين) أي قدع رفنا أمانتك وبراء تك عما نسبت اليه ،

واعلم أن قوله (مكين أمين) كلمة جامعة لكل ما يحتاج اليه من الفضائل و المناقب ، و ذلك لأنه لابد في كونه مكينا من القدرة و العلم . أما القدرة فلأن بها يحصل المكنة . و أما العلم فلأن كونه متمكنا من أفعال الخير لا يحصل إلا به إذ لولم يكن عالما بما ينبغي و بما لا ينبغي لا يمكنه تخصيص ما ينبغي

بالفعل، وتخصيص مالا ينبغى بالترك، فثبت أن كونه مكينا لا يحصل إلا بالقدرة والعلم. أما كونه أمينا فهو عبارة عن كونه حكيما لا يفعل الفعل لداعى الشهوة بل إنما يفعله لداعى الحكمة، فثبت أن كونه مكينا أمينا يدل على كونه قادرا، وعلى كونه عالما بمواقع الخير والشر والصلاح والفساد، وعلى كونه بحيث يفعل لداعى الحكمة لالداعية الشهوة، وكل من كان كذلك فانه لا يصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت المعتزلة اثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه تعالى عالم بقبح القبيح عالم بكونه غنيا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح قالوا: وانما يكون غنيا عن القبيح إذا كان قادرا، وإذا كان منزها عن داعية السفه فثبت أن وصفه بكونه مكينا أمينا نهاية ما يمكن ذكره في هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف عليه السلام قال في هذا المقام (اجعلى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) قال المفسرون: لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال له الملك: فما ترى أيها الصديق قال: أرى أن تزرع فى هذه السنين المخصبة زرعا كثير او تبنى الحزائن وتجمع فيها الطعام فاذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال عظيم فقال الملك ومن لى بهذا الشغل فقال يوسف (اجعلنى على خزائن الأرض) أى على خزائن أرض مصر وأدخل الألف واللام على الأرض، والمراد منه المعهود السابق. روى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية أنه قال «رحم الله أخى يوسف لو لم يقل اجعلنى على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته لكنه لما قال ذلك أخره عنه سنة» وأقول هذا من العجائب لأنه لما تأبى عن الحروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولما تسارع فى ذكر الالتماس أخر الله تعالى ذلك المطلوب عنه وهذا يدل على أن ترك النصرف والتفويض بالكلية إلى الله تعالى أولى.

(المسألة الثانية) لقائل أن يقول: لم طلب يوسف الأمارة والنبى عليه الصلاة والسلام قال لعبدالرحن بن سمرة «لاتسأل الأمارة» وأيضا فكيف طلب الأمارة من سلطان كافر ، وأيضا لم لم يصبر مدة ولم أظهر الرغبة فى طلب الأمارة فى الحال ، وأيضا لم طلب أمر الحزائن فى أول الأمر ، مع أن هذا يورث نوع تهمة . وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه بقوله (إنى حفيظ عليم) مع أنه تعالى يقول (فلا تزكوا أنفسكم) وأيضا فها الفائدة فى قوله (إنى -نفيظ عليم) وأيضالم ترك الاستثناء فى هذا فان الأحسن أن يقول: إنى حفيظ عليم ان شاء الله بدليل قوله تعالى (ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) فهذه أسئلة سبعة لابد من جوابها . فنقول: الأصل فى جواب هذه

المسائل أن التصرف فى أمورالخلق كان واجباعليه ، فجاز له أن بتوصل اليه بأى طريق كان ، إيما قلنا: إن ذلك التصرف كان واجباعليه لوجوه: الأول: أنه كانرسولا حقا من الله تعالى الى الخلق، والرسول يجب عليه رعاية مصالح الأمة بقدر الامكان. والثانى: وهو أنه عليه السلام علم بالوحى أنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذى ربما أوضى الى هلاك الخلق العظيم، فلعله تعالى أمره بأن يدبر فى ذلك ويأتى بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط فى حق الحلق، والثالث: أن السعى فى إيصال النفع الى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن فى العقول.

واذا ثبت هذا الفقول: إنه عليه السلام كان مكلفا برعاية مصالح الخاق من هذه الوجوه، وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق، ومالايتم الواجب إلابه، فهو واجب، فكان هذا الطريق واجباعليه ولما كان واجبا سقطت الأسئلة بالكلية، وأما ترك الاستثناء فقال الواحدى: كان ذلك من خطيئة أو جبت عقوبة وهي أنه تعالى أخرعنه حصول ذلك المقصودسنة، وأقول: لعل السبب فيه أنه لوذكر هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه انما ذكره لعلمه بأنه لاقدرة له على ضبط هذه المصلحة كما ينبغي فلا جل هذا المعنى ترك الاستثناء، واما قوله لم مدح نفسه فجوابه من وجوه: الأول: لانسلم أنه مدح نفسه لسكنه بين كونه مصوفا بهاتين الصفتين النافعتين في حصول هذا المطلوب، وبين البابين فرق وكا أنه قد غلب على ظنه أنه يحتاج إلى ذكر هذا الوصف لأن الملك وان علم كماله في علوم الدين مذموماً إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غير ما يحل، فأما على غير هذا الوجه مذموماً إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غير ما يحل، فأما على غير هذا الوجه مذموماً إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غير ما يحل، فأما على غير هذا الوجه مذموماً إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غير ما يحل، فأما على غير هذا الوجه مذموماً إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غير ما يحل، فأما على غير هذا الوجه متركية، والذليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (هو أعلم بمن اتقى) أما إذا كان الانسان عالما متركية، والذليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (هو أعلم بمن اتقى) أما إذا كان الانسان عالما بأنه صدق وحق فهذا غير بمنوع منه والله أعلم .

قوله ما الفائدة في وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم؟

قلنا: إنه جار مجرى أن يقول حفيظ بجميع الوجوه التى منها يمكن تحصيل الدخل والمال ، عليم بالجهات التى تصلح لأرن يصرف المال اليها ، ويقال : حفيظ بجميع مصالح الناس ، عليم بحهات حاجاتهم أويقال : حفيظ لوجوه أياديك وكرمك ، عليم بوجوب مقابلتها بالطاعة والخضوع وهذا باب واسع يمكن تكثيره لمن أراده .

وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْتُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتَنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ «٥٦» وَلَأَجْرُ الاخِرَةِ خَيْر لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ «٥٧»

قوله تعالى ﴿ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولانضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ فيه مسائل :

(المسألة الأولى) اعلمأن يوسف عليه السلام لما الهمس من الملك أن يجعله على خزائن الأرض لم يحك الله عن الملك أنه قال: قد فعلت ، بل الله سبحانه قال (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) فههنا المفسرون قالوا في الكلام محذوف و تقديره : قال الملك قد فعلت ، إلا أن تمكين الله له في الاوض يدل على أن الملك قد أجابه الى ماسأل . وأقول : ماقالوه حسن ، إلا أن ههنا ماهو أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب في عالم الظاهر . وأما المؤثر الحقيق : فليس إلا أنه تعالى مكنه في الأرض ، وذلك لأن ذلك الملك كان متمكنا من القبول و من الرد ، فنسبة قدرته الى القبول وإلى الرد على التساوى ، ومادام يبقى هذا التساوى امتنع حصول القبول ، فلابد وأن يترجح القبول على الرد في خاطر ذلك الملك ، وذلك الترجح لا يكون إلا بمرجح يخلقه الله تعالى ، واذا خلق الله تعالى في قلب ذكر المرجح حصل القبول لا محافظة ، فالتمكن ليوسف في الأرض ليس إلا من خلق الله تعالى في قلب ذكر إجابة الملك واقتصر على ذكر التمكين الالهي ، لأن المؤثر الحقيق ليس إلا هو .

(المسألة الثانية) روى أن الملك توجه وأخرج خاتم الملك وجعله فى أصبعه وقلد بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت، فقال يوسف عليه السلام: أما السرير فأشد به ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك، وأما التاج فليس من لباسي و لا لباس آبائي، وجلس على السرير و دانت له القوم، وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد ذلك و زوجه الملك امرأته، فلما دخل عليها قال أليس هذا خيرا بماطلبت، فوجدها عذراء فولدت له ولدين افرايم وميشا. وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء، وأسلم على يده الملك وكثير من الناس وباع من أهل مصر في سنى القحط الطعام بالذراهم والدنانير في السنة الأولى. ثم بالحلى والجواهر في السنة الثانية

ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ثم برقابهم حتى استرقهم سنين . فقالوا والله ما رأينا ملكا أعظم شأناً من هذا الملك حتى صار كل الخلق عبيداً له فلما سمع ذلك قال إنى أشهد الله أنى أعتقت أهل مصرعن آخرهم ورددت عليهم أملاكهم ، وكان لايبيع لأحد بمن يطلب الطعام أكثر من حمل البعير لئلا يضيق الطعام على الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم .

(المسألة الثالثة) قوله (وكذلك) الكاف منصوبة بالتمكين، وذلك إشارة إلى ماتقدم يعنى به ومثل ذلك الانعام الذى أنعمنا عليه فى تقريبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم الحبس، وقوله (مكنا ليوسف فى الأرض) أى أقدرناه على مايريد برفع الموانع وقوله (يتبوأ منها حيث يشاء) يتبوأ فى موضع نصب على الحال تقديره مكناه متبوأ وقرأ ابن كثير (نشاء) بالنون مضافاً إلى الله تعالى والباقون بالياء مضافاً إلى يوسف.

واعلم أن قوله ﴿ يتبوأ منها حيث يشاء ﴾ يدل على أنه صار فى الملك بحيث لايدافعه أحد. ولا ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ماشاء وأراد . ثم بين تعالى مايؤكد أن ذلك من قبله فقال (نصيب برحمتنا من نشاء)

واعلم أنه تعالى ذكر أو لا أن ذلك التمكين كان من الله لامن أحد سواه وهو قوله (كذلك مكنا ليوسف فى الأرض) ثم أكد ذلك ثانياً بقوله (نصيب برحمتنا من نشاء) وفيه فائدتان :

﴿ الفائدة الأولى ﴾ أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضى : تلك المملكة لما لم تتم إلا بالأمور فعلها الله تعالى صارت كأنها حصلت من قبله تعالى .

وجوابه: أنا ندعى أن نفس تلك المملكة إنما حصلت من قبل الله تعالى ، لأن لفظ القرآن يدل على قولنا ، والبرهان القاطع الذى ذكرناه يقوى قولنا ، فصرف هـذا اللفظ إلى المجـاز لا سبيل إليـه .

﴿ الفائدة الثانية ﴾ أنه أتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الالهية و القدرة النافذه . قال القاضى : هذه الآية تدل على أنه تعالى يجرى أمر نعمه على مايقتضيه الصلاح .

قلنا : الآية تدلعلىأن الأمور معلقة بالمشيئة الالهية والقدرة المحضة . فأما رعاية قيد الصلاح ، فأمر اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لايدل عليه .

ثم قال تعالى (ولا نضيع أجر المحسنين) وذلك لأن اضاعة الأجرإما أن يكون للعجزأو للجهل أوللبخل والكل ممتنع فى حق الله تعالى ، فكانت الاضاعة ممتنعة .

واعلم أن هذا شهادة من الله تعالى على أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين ولوصدق القول

بأنه جلس بين شعبها الأربع لامتتع أن يقال: انه كان من المحسنين ، فههنا لزم إما تكذيب الله فى حكمه على يوسف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو لزم تكذيب الحشوى فيما رواه وهو عين الايمان والحق .

ثم قال تعالى ﴿ وَلَا جَرِ الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وفيه مسائل: ﴿ الْمُسَالَةُ الْاُولِي ﴾ في تفسير هذه الآية قولان:

(القول الأول) المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل إلى المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الدنيا. إلا أن الثواب الذي أعده الله له في الآخرة خير وأفضل وأكمل. وجهات الترجيح قد ذكرناها في هذا الكتاب مراراً وأطوارا، وحاصل تلك الوجوه أن الخير المطلق هو الذي يكون نفعاً خالصاً دائما مقروناً بالتعظيم، وكل هذه القيود الاربعة حاصلة في خيرات الآخرة ومفقودة في خيرات الدنيا.

﴿ القول الثانى ﴾ أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد الخبرين أفضل من الآخر كما يقال: الجلاب خير من الماء وقد يستعمل لبيان كونه فى نفسه خيراً من غير أن يكون المراد منه بيان التفضيل كما يقال: الثريد خير من الله . يعنى الثريد خير من الحيرات حصل باحسان من الله .

إذا ثبت هذا فقوله (و لأجر الآخرة خير) إن حملناه على الوجه الأول لزم أن تكون ملاذ الدنيا موصوفة بالخيرية أيضاً ، وأما إن حملناه على الوجه الثانى لزمأن لايقال ان منافع الدنيا أيضاً خيرات . بل لعله يفيد أن خير الآخرة هو الخير ، وأما ماسواه فعبث .

(المسألة الثانية) لاشك أن المراد من قوله (ولا جر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ، وهذا شرح حال يوسف عليه السلام فوجب أن يصدق فى حقه أنه من المتقين ، وليس ههنا زمان سابق تنصيص من الله عز وجل . على أنه كان فى الزمان السابق من المتقين ، وليس ههنا زمان سابق ليوسف عليه السلام يحتاج إلى بيان أنه كان فيه من المتقين إلا ذلك الوقت الذى قال الله فيه (ولقد همت به وهم بها) فكان هذا شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام كان فى ذلك الوقت من المتقين ، وأيضاً قوله (ولا نضيع أجر المحسنين) شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام كان من المخلصين فثبث كان من المحسنين ، وقوله (إنه من عبادنا المخلصين) شهادة من الله تعالى على من المخلصين فثبث أن الله تعالى شهد بأن يوسف عليه السلام كان من المتقين ومن المحسنين ومن المخلصين ، والجاهل المشوى يقول: إنه كان من الأخسرين المذنبين ، ولا شك أن من لم يقل بقول الله سبحانه وتعالى على عم هذه التأكيدات كان من الأخسرين .

وَجَاءَ إِخُونَهُ يُوسُفَ فَدَخُلُو عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكُرُونَ «٥٨» وَكَلَّا جَهَّزَهُمْ بَعَهَازَهُمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخِ لَّـكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِي أُوفِي الكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمَنْوِلِينَ «٥٩» فَان لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَـكُمْ عندى وَلاَ تَقْرَبُون «٦٠» قَالُوا خَيْرُ الْمَنْوِلِينَ «٥٩» فَان لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَـكُمْ عندى وَلاَ تَقْرَبُون «٦٠» قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ «٦١»

﴿ المَسْأَلَةُ الثَّالَشَةَ ﴾ قال القاضى: قوله تعالى (ولاَّجر الآخرة خيرَ للذير. آمنوا وكانوا يتقون) يدل على بطلان قول المرجسَّة: الذين يزعمون أن الثواب يحصل فى الآخرة لمن لم يتق الكبائر

قلنا: هذا ضعيف ، لأنا ان حملنا لفظ خير على أفعل التفضيل لزم أن يكون الثواب الحاصل المستقين أفضل و لا يلزم أن لا يحصل لغيرهم أصلا ، وان حملناه على أصل معنى الخيرية ، فهذا يدل على حصول هذا الخير للمتقين و لا يدل على أن غيرهم لا يحصل لهم هذا الخير .

قوله تعالى ﴿ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوف الكيل وأنا خير المنزلين فان لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون﴾

اعلم أنه ال عم القحط فى البلاد ، ووصل أيضا الى البلدة التى كان بسكنها يعقوب عليه السلام وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه إن بمصر رجلا صالحا يمير الناس باذهبوا اليه بدراهمكم وخدوا الطعام فخرجوا اليه وهم عشرة و دخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه الواقعة كالسبب فى اجتماع يوسف عليه السلام مع اخوته وظهور صدق ماأخبر الله تعالى عنه فى قوله ليوسف عليه السلام حال ماألقوه فى الجب (لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون) وأخبر تعالى ان يوسف عرفهم وهم ماعرفوه البتة ، أماانه عرفهم فلانه تعالى كان قد أخبره فى قوله (لتنبئنهم بأمرهم) بأنهم يصلون إليه و يدخلون عليه ، وأيضا الرؤيا التى رآها كانت دليلا على أنهم يصلون اليه ، فلهذا السبب كان يوسف عليه السلام مترصدا لذلك الأمر ، وكان كل من وصل إلى بابه من البلاد البعيدة بتفحص عنهم و يتعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هل هم اخوته أم لا فلما وصل اخوة

يوسف إلى باب داره تفحص عرب أحوالهم تفحصا ظهر له أنهم اخوته ، وأما أنهم ماعرفوه فلوجوه : الأول : أنه عليه السلام أمر حجابه بأن يوقفوهم من البعدوماكان يتكلم معهم الابالواسطة ومتى كان الأمر كذلك لاجرم أنهم لم يعرفوه لاسيا مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة الخوف ، وكل ذلك بما يمنع من التأمل التام الذي عنده يحصل العرفان . والثاني : هو أنهم حين ألقوه في الجب كان صغيرا ، ثم إنهم رأوه بعد وفور اللحية ، وتغير الزي والهيئة فأنهم رأوه جالسا على سريره ، وعليه ثياب الحرير ، وفي عنقه طوق من ذهب ، وعلى رأسه تاج من ذهب ، والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة . فيقال : إن من وقت مألقوه في الجب الى هذا الوقت كان قد مضي أربعون سنة ، وكل واحد من هذه الأسباب يمنع من فلعله تعالى ماخلق ذلك العرفان والتذكير بخلق الله تعالى ماخلق ذلك العرفان والتذكير في قلوبهم تحقيقا لما أخبره عنه بقوله (لتنبئنهم بأمرهم فلعله تعالى ماخلق ذلك العرفان والتذكير في قلوبهم تحقيقا لما أخبره عنه بقوله (لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون) وكان ذلك من معجزات يوسف عليه السلام ،

ثم قال تعالى ﴿ ولما جهزهم بجهازهم ﴾ قال الليث: جهزت القوم تجهيزا ادا تكلفت لهم جهازهم للسفر ، وكذلك جهاز العروس والميت وهو ما يحتاج اليه فى وجهه . قال : وسمعت أهل البصرة يقولون : الجهاز بالكسر . قال الأزهرى : القراء كلهم على فتح الجيم ، والكسر لغة ليست بحيدة ، قال المفسرون : حمل لكل رجل منهم بعيرا وأكرمهم أيضا بالنزول وأعطاهم مااحتاجوا اليه فى السفر ، فذلك قوله (جهزهم بجهازهم) ثم بين تعالى أنه لما جهزهم بجهازهم قال (ائتونى بأخ لكم من أبيكم)

واعلم أنه لابد من كلام سابق حتى يصير ذلك الكلام سـببا لسؤال يوسف عن حال أخيهم ، وذكروا فيهوجوها:

(الوجه الأول) وهوأحسنها إنعادة بوسف عليه السلام مع الكلأن يعطيه حمل بعير لاأزيد عليه ولا أنقص، وإخوة يوسف الذين ذهبوا اليه كانوا عشرة، فأعطاهم عشرة أحمال، فقالوا: إن لنا أبا شيخا كبيرا وأخا آخر بق معه، وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة حزنه لم يحضر، وأن أخاهم بقى فى خدمة أبيه ولا بد لهما أيضا من شى، من الطعام فجهز لهما أيضا بعيرين آخرين من الطعام فلما ذكروا ذلك قال يوسف فهذا يدل على أن حب أبيكم له أزيد من حبه لكم، وهذا شى، عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة أبيكم لذلك الأخ أكثر من محبته لكم دل هذا على أن ذلك أعجوبة فى العقل، وفى الفضل والادب فجيئونى به حتى أراه فهذا السبب محتمل مناسب

﴿ والوجه الثانى ﴾ أنهم لما دخلوا عليه ، عليه السلام وأعطاهم الطعام قال لهم : من أنتم ؟ قالوا نحن قوم رعاة من أهل الشام أصابنا الجهد فجئنا نمتار فقال : لعلكم جئتم عيونا فقالوا معاذ الله نحن اخوة بنو أب واحد شيخ صديق نبي اسمه يعقوب قال : كم أنتم قالوا : كنا اثني عشر فهلك مناواحد وبتي واحد مع الأب يتسلى به عن ذلك الذي هلك ، ونحن عشرة وقد جئناك قال : فدعوا بعضكم عندى رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ الى رسالة أبيكم فعند هذا أقرعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون ، وكان أحسنهم رأيا في يوسف فخلفوه عنده .

(والوجه الثالث) لعلهم لما ذكروا أباهم قال يوسف: فلم تركتموه وحيدا فريدا؟ قالوا: ماتركناه وحيدا، بل بقى عنده واحد. فقال لهم: لم استخلصه لنفسه ولم خصه بهذا المعنى لأجل نقص فى جسده؟ فقالوا: لا. بل لأجلأنه يحبه أكثر من محبته لسائر الأولاد فعندهذا قال يوسف لما ذكرتم أن أباكم رجل عالم حكيم بعيد عن الجازفة، ثم انه خصه بمزيد الحبة وجب أن يكون زائدا عليكم فى الفضل، وصفات الكمال مع انى أراكم فضلاء علماء حكاء فاشتاقت نفسى إلى رؤية ذلك الأخ فائتونى به، والسبب الثانى: ذكره المفسرون، والأول والثالث محتمل والله أعلم.

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال (ألا ترون أنى أوف الكيل) أى أتمه ولا أبخسه ، وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم ، وأنا خير المنزلين ، أى خير المضيفين لأنه حين أنزلهم أحسن ضيافتهم وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثانى وهو الذى نقلناه عن المفسرين ، لأن مدار ذلك الوجه على أنه اتهمهم و نسبهم الى أنهم جواسيس ، ولو شافههم بذلك الكلام فلا يليق به أن يقوم لهم (ألا ترون أنى أوف الكيل وأنا خير المنزلين) وأيضا يبعد من يوسف عليه السلام مع كونه صديقا أن يقول لهم أنتم جواسيس وعيون ، مع أنه يعرف براءتهم عن هذه التهمتي لأن البهتان لا يليق بحال الصديق .

ثم قال ﴿ فَانَ لَمْ تَأْتُونَى بِهِ فَلا كَيْلُ لَـكُمْ عَنْدَى وَلَا تَقْرِبُونَ ﴾

واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الآخ جمع بين الترغيب والترهيب. أما الترغيب: فهو قوله (ألا ترون أنى أوف الكيل وأنا خير المنزلين) وأما الترهيب: فهو قوله (فان لم عندى ولا تقربون) وذلك لأنهم كانوافى نهاية الحاجة الى تحصيل الطعام، وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده، فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك نهاية الترهيب والتخويف، ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا (سنراو د عنه أباه و إنا لفاعلون) أى سنجتهد ونحال على أن ننزعه من يده، وإنا لفاعلون هذه الراودة، والغرض من التكرير

وَقَالَ لَفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فَى رِحَالَهُمْ اَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَبِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَامُنَعَ مِنَّا الْكَيْلُ أَهْلَهُمْ لَعَلَهُمْ يَرْجَعُونَ «٦٢» فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَامُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ كَافِظُونَ «٣٣» قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَذَتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِينَ «٦٤»

التأكيد، ويحتمل أن يكون (وإنا لفاعلون) أن نجيئك به، ويحتمل (وإنا لفاعلون) كل ما في وسعنا من هذا الباب.

قوله تعالى ﴿ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإما له لحافظون . قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيمه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ﴾

في الآية مسائل:

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسائل وحفص عن عاصم لفتيانه بالألف والنون والباقون (لفتيته) بالتاء من غير ألف، وهما لغتان كالصبيان والصبية، والاخوان والاخوة قال أبو على الفارسي الفتية جمع فتى في العدد القليل والفتيان للكثير، فوجه البناء الذي للعدد القليل أن الذين يحيطون بما يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين لأن هذا من باب الاسرار فوجب صونه إلا عن العدد القليل ووجه الجمع الكثير أنه قال (اجعلوا بضاعتهم في رحالهم) والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين.

(المسألة الثانية) اتفق الأكثرون على أن إخوة يوسف ماكانوا عالمين بجعل البضاعة فى رحالهم ومنهم من قال إنهم كانوا عارفين به ، وهوضعيف لأن قوله (لعلهم يعرفونها) يبطل ذلك ثم اختلفوا فى السبب الذى لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم فى رحالهم على وجوه: الأول: أنهم متى فتحوا المتاع فو جدو ابضاعتهم فيه ، علموا أن ذلك كان كرماً من يوسف وسخاء محضا فيبعثهم ذلك على العود اليه والحرص على معاملته. الثانى: خاف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى

الثالث: أراد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان القحط . الرابع: رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه و إخوته مع شدة حاجتهم إلى الطعام لؤم . الخامس : قال الفراء: إنهم متى شاهدو ا بضاعتهم فى رحالهم . وقع فى قلوبهم أنهم وضعوا تلك البضاعة فى رحالهم على سبيل السهو وهم أنبياء وأو لاد الأنبياء فرجعوا ليعرفوا السبب فيه ، أو رجعو اليردوا المال الى مالكه . السادس: أراد أن يحسن اليهم على وجه لا يلحقهم به عيب و لامنة . السابع : مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ الآخ لأجل الايذاء والظلم و لا لطلب زيادة فى الثمن . الثامن : أراد أن يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلبه له لمزيد الاكرام فلا يثقل على أبيه ارسال أخيه ، التاسع : أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمان ، وكان يخاف اللصوص من قطع الطريق ، فوضع تلك الدراهم فى رحالهم حتى لم غفية الى أن يصلوا الى أبيهم . العاشر : أراد أن يقابل مبالغتهم فى الاساءة بمبالغته فى الاحسان اليهم .

ثم انه تعالى حكى عنهم أنهم لما رجعوا الى أبيهم قالوا ﴿ يَا أَبَانَا مَنَعُ مِنَا الْكَيْلِ ﴾ وفيه قولان: الأول: أنهم لماطلبوا الطعام لأبيهم وللأخ الباقى عنده منعوا منه ، فقولهم (منعمنا الكيل) اشارة اليه. والثانى: أنه منع الكيل فى المستقبل وهو اشارة الى قول يوسف (فان لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى) والدليل على أن المراد ذلك قولهم (فأرسل معنا أخانا نكتل) قرأ حمزة والكسائى: (يكتل) بالياء ، والباقون بالنون ، والقراءة الأولى تقوى القول الأول ، والقراءة الثانية تقوى القول الثانى . ثم قالوا (وإنا له لحافظون) ضمنوا كونهم حافظين له ، فلما قالوا ذلك قال يعقوب عليه السلام (هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل) والمعنى أنكم ذكر تم قبل هذا الكلام في يوسف وضمنتم لى حفظه حيث قلتم (وإنا له لحافظون) ثم ههناذكر تم هذا اللفظ بعينه فهل يكون ههنا أمانى إلا ماكان هناك يعنى لما لم يحصل الأمان هناك فكذلك لا يحصل ههنا ،

ثم قال (فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ) قرأ حمزة . والكسائى (حافظاً) بالألف على التمييز والتفسير على تقدير هو خير لم حافظا كقو لهم : هو خيرهم رجلاو لله دره فارسا ، وقيل على الحال والباقون (حفظا) بغيرالف على المصدر يعنى خيركم حفظا يعنى حفظ الله لبنيامين خير من حفظكم ، وقرأ الأعمش (فالله خير حافظ) وقرأ أبو هريرة رضى الله عنه خير الحافظين وهو أرحم الراحمين ، وقيل : معناه و ثقت بكم فى حفظ يوسف عليه السلام فكانما كانفالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين .

فان قيل : لم بعثه معهم وقد شاهد ماشاهد .

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعُهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَامَانَبْغِيهَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسيرُ «٦٥»

قلنا: لوجوه: أحدها: أنهم كبروا ومالوا إلى الخيروالصلاح، وثانيها: أنه كان يشاهد أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسد والحقد مثل ماكان بينهم وبين يوسف عليه السلام، وثالثها: أن ضرورة القحط أحوجته إلى ذلك، ورابعها: لعله تعالى أوحى إليه وضمن حفظه وإيصاله إليه.

فان قيل : هل يدل قوله (فالله خير حافظا) على أنه أذن في ذهاب ابنه بنيامين في ذلك الوقت .

قلنا: الآكثرون قالوا: يدلعليه . وقال آخرون: لايدلعليه ، وفيه وجهان: الأول: التقدير أنه لو أذن فى خروحه معهم لكان فى حفظ الله لافى حفظهم . الثانى: أنه لما ذكر يوسف قال: (فالله خير حافظا) أى ليوسف لأنه كان يعلم أنه حى .

قوله تعالى ﴿ ولمَا فَتَحُوا مَنَاعُهُمُ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمُ رَدْتَ الْبِهُمُ قَالُوا يَاأَبَانَا مَانْبَغَىهُذَهُ بِضَاعَتُنَا ردت الينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ﴾

اعلم أن المتاع ما يصلح لأن يستمتع به وهو عام فى كل شىء ، و يجوزأن يراد به ههناالطعام الذى حملوه ، و يجوزأن يراد به أوعيه الطعام .

ثم قال ﴿ وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ﴾ واختلف القراء فى (ردت) فالأكثرون بضم الراء، وقرأ علقمة بكسر الراء. قال صاحب الكشاف: كسرة الدال المدغمة نقلت الى الراء كما فى قيل وبيع. وحكى قطرب أنهم قالوا فى قولنا: ضرب زيد على نقل كسرة الراء فيمن سكنها الى الضاد. وأما قوله (مانبغى) فنى كلمة (ما) قولان:

﴿ القول الأول ﴾ أنها للنبى ، وعلى هـذا التقدير ففيه وجوه: الأول: أنهم كانوا قد وصفوا يوسف بالكرم واللطف وقالوا: إنا قدمنا على رجل فى غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لوكان رجلا من آل يعقوب لما فعل ذلك ، فقولهم (مانبغى) أى بهذا الوصف الذى ذكرناه كذبا ولا ذكر شيء لم يكن . الثانى: أنه بلغ فى الاكرام الى غاية ماوراءها شيء آخر ، فانه بعد أن بالغ فى إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت الينا . الثالث: المعنى أنه رد بضاعتنا الينا ، فنحن لانبغى منك عند رجوعنا اليه بضاعة أخرى ، فان هذه التي معنا كافية لنا .

قَالَ لَنْ أُرْسَلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تَوْ تُونِ مَوْ ثَقًا مِّنَ اللهَ لَتَأْ تُنَّى بِهِ إِلَّا أَن يُّحَاطَ بِكُمْ فَلَكَاءَ اتَوْهُ مَوْ ثَقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ «٦٦»

﴿ والقول الثانى ﴾ أن كلمة «ما» ههنا للاستفهام، والمعنى: لمارأوا أنهرد اليهم بضاعتهم قالوا: مانبغى بعد هذا، أى أعطانا الطعام، ثم رد علينا ثمن الطعام على أحسن الوجوه. فأى شىء نبغى وراء ذلك ؟

واعلم أنا إذا حملنا «ما» على الاستفهام صارالتقدير أى شى. نبغى فوقهذا الاكرام إنالرجل رد دراهمنا الينا فاذا ذهبنا اليه نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بسبب حضور أخينا. قال الأصمعى: بقال ماره يميره ميرا إذا أتاه بميرة أى بطعام ومنه يقال: ماعنده خير ولامير وقوله (ونزداد كيل بعير) معناه: أن يوسف عليه السلام كان يكيل لكل رجل حمل بعير فاذا حضر أخوه فلابد وأن يزداد ذلك الحمل، وأما إذا حملنا كلمة «ما» على النفى كان المعنى لانبغى شيئا آخر هذه بضاعتنا ررت الينا فهى كافية لئمن الطعام فى الذهاب الثانى، ثم نفعل كذا وكذا.

وأما قوله ﴿ ذلك كيل يسير ﴾ ففيه وجوه: الأول: قال مقاتل: ذلك كيل يسير على هـذا الرجل المحسن لسخائه وحرصه على البذل وهو اختيار الزجاج. والثانى: ذلك كيل يسير، أى قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الحبس والتأخير. والثالث: أن يكون المراد ذلك الذى يدفع الينا دون أخينا شى. يسير قليل فا بعث أخانا معنا حتى نتبدل تلك القلة بالكثرة.

قوله تعـالى ﴿ قال لن أرسله معكم حتى تؤتونى موثقا من الله لتأتننى يه إلا أن يحاط بكم فلمـــا آ توه موثقهم قال الله على مانقول وكيل ﴾

اعلم ان الموثق مصدر بمعنى الثقة ، ومعناه : العهد الذى يوثق به فهو مصدر بمعنى المفعول يقول : لن أرسله معكم حتى تعطونى عهدا موثرقا به وقوله (من الله) أى عهدا موثوقا به بسبب تأكده باشهاد الله و بسبب القسم بالله عليه ، وقوله (لتأتنى به) دخلت اللام ههنا لأجل أنا بينا أن المراد بالموثق من الله اليمين فتقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتنى به ، وقوله (إلا أب يحاط بكم) فيه بحثان :

(البحث الأول) قال صاحب الكشاف : هـذا الاستثناء متصل . فقوله (إلا أن يحاط بكم) مفعول له ، والكلام المثبت الذي هو قوله (لتأتنني به) في تأويل المنفي ، فكان المعنى : لا تمتنعون

وَقَالَ يَانِيَّ لَاَتَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحد وَادْخُلُوامِنْ أَبُوَابِ مُّمَّفَرَّقَة وَمَاأُغْنِي عَنَكُم مِّنَ اللهِ مِنْ شَيءٍ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا للهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَّلِ عَنْكُم مِّنَ اللهِ مِنْ شَيءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَّلِ اللهَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَّلِ اللهَ عَلَيْهِ مَنَ اللهِ مِنْ شَيءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَلُونَ \*٧٠»

من الاتيان به لعلة من العلل إلالعلة واحدة.

﴿ البحث الثاني ﴾ قال الواحدي للمفسرين فيه قولان:

﴿ القول الأولى ان قوله (إلا أن يحاط بكم) معناه الهلاك قال مجاهد: إلا أن تمو تو اكلّكم فيكون ذلك عدراً عندى ، والعرب تقول أحيط بفلان إذا قرب هلاكه قال تعالى (وأحيط بشمره) أى أصابه ما أهلكه . وقال تعالى (وظنوا أنهم أحيط بهم) وأصله أن من أحاط به العدو وانسدت عليه مسالك النجاة دنا هلاكه ، فقيل : لكل من هلك قد أحيط به .

﴿ والقول الثانى ﴾ ماذكره قتادة (إلا أن يحاط بكم) إلا أن تصديروا مغلوبين مقهورين ، فلا تقدرون على الرجوع .

ثم قال تعالى ﴿ فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ﴾ يريد شهيد، لأن الشهيد وكيل » يريد شهيد، لأن الشهيد وكيل بمعنى أنه موكول اليه هـذا العهد فان وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء ، وإن غدرتم فيـه كافأكم بأعظم العقوبات .

أوله تعالى ﴿ وقال يابني لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شي. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ﴾

اعلم أن أبنا. يعقوب لما عزموا على الخروج إلى مصر . وكانوا موصوفين بالكمال والجمال وأبنا. وأبنا ورجل واحد قال لهم (لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) وفيه قولان: الأول: وهو تول جمهور المفسرين أنه خاف من العين عليهم ولنا ههنا مقامان:

(المقام الأول) اثبات ان العين حق والذي يدل عليه وجوه: الأول: اطباق المتقدمين من المفسرين على أن المراد من هذه الآية ذلك. والثانى: ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول «أعيد كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» ويقول هكذا كان يعوذ ابراهيم اسمعيل واسحق صلوات الله عليهم. والثالث: ماروى عبادة ابن الصامت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول النهار فرأيته شديد الوجع شم

عدت اليه آخر النهار فرأيته معافى فقال «إنجبريل عليه السلام أنانى فرقانى فقال: بسم الله أرقيك من كل شي. يؤذيك ومن كل عين و حاسدالله يشفيك» قال فأفقت والرابع: روى أن بنى جعمر ابن أبى طالب كانوا غلمانا بيضا. فقالت أسماء: يارسول الله إن العين اليهم سريعة أفأسترقى لهم من العين فقال لها نعم. والخامس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أم سلمة وعندها صبى يشتكى فقالوا: يارسول الله أصابته العين فقال أفلا تسترقون له من العين. والسادس: قوله عليه السلام «العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر» والسابع: قالت عائشة رضى الله عنها: كان يأمر العائن أن يتوضأ ثم يغسل منه المعين الذي أصيب بالعين.

(المقام الثاني) في الكشف عن ماهيته فنقول: إن أبا على الجبائي أنكر هذا المعنى انكارا بليغا ولم يذكر في انكاره شبهة فضلاعن حجة ، وأما الذين اعترفوا بهوأقروا بوجوده فقد ذكروافيه وجوها : الأول : قال الحافظ: إنه يمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص المستحسن فتؤثر فيله وتسرى فيه كتأثير اللسع والسم والنار ، وإن كان مخالفاً في جهة التأثير لهذه الأشياء قال القاضى : وهذا ضعيف لأنه لوكان الأمركما قال ، لوجب أن يؤثر في الشخص الذي لا يستحسن كتأثيره في المستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف ، وذلك لانه إذا استحسن شيئا فقد يجب بقاءه كما إذا استحسن ولد نفسه وبستان نفسه ، وقد يكره بقاءه أيضاً كما إذا أحس الحاسد بشي، حصل لعدوه ، فان كان الأول فانه يحصل له عندذلك الاستحسان خوف شديد من زواله والخوف الشديد يوجب انحصار الروح في داخل القلب فيئذ يسخن القلب والروح جداً ، ويحصل في الروح عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه . والحزن أيضاً يوجب انحصار الروح في داخل القلب ويحصل فيه سخونة شديدة ، فثبت أن عندالاستحسان القوى تسخن الروح جداً فيسخن شعاع العين ويحصل فيه سخونة شديدة ، فثبت أن عندالاستحسان القوى تسخن الروح جداً فيسخن شعاع العين بغلاف ما إذا لم يستحسن فانه لاتحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين ، ولهذا السبب بخلاف ما إذا لم يستحسن فانه لاتحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين ، ولهذا السبب أم رالرسول صلى الله عليه وسلم العائن بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال .

(الوجه الثانى) قال أبوهاشم وأبو القاسم البلخى إنه لا يمتنع أن تكون العين حقا ، ويكون معناه أنصاحب العين إذا شاهدالشيء وأعجب به استحساناً كان المصلحة له في تكليفه أن يغير اللهذلك الشخص وذلك الشيء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقا به ، فهذا المعنى غير ممتنع ، ثم لا يبعد أيضاً أنه لوذكر ربه عند تلك الحالة و عدل عن الاعجاب و سأل ربه تقية ذلك ، فعنده تتعين المصلحة ولما كانت هذه العادة مطودة لا جرم قيل العين حق .

(الوجه الثالث) وهو قول الحكاء قالوا هذا الكلام مبنى على مقدمة ، وهى أنه ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعنى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسانياً بحضاً ، ولا يكون المقوى الجسمانية بها تعلق والذى يدل عليه أن اللوح الذى يكون قليل العرض إذا كان موضوعا على الأرض ، قدر الانسان على المشى عليه . ولو كان موضوعا فيها بين جدارين عاليبين لعجز الانسان عن المشى عليه ، وما ذاك الالأن خوفه من السقوط منه يو جب سقوطه ، فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة ، وأيضاً أن الانسان إذا تصور كون فلان مؤذياً له حصل فى قلبه غضب ، ويسخن مزاجه جداً فبدأ تلك السخونة ليس الاذلك التصور النفسانية ، فلما ثبت أن الدنية ليس الاالتصورات النفسانية ، فلما ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد أيضاً أن يكون بعض النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها الى سائر الابدان . فثبت أنه لا يمتنع فى العقل كون النفس مؤثرة فى سائر الابدان وأيضا جواهر النفوس الختلفة بالماهية فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث يؤثر فى تغيير بدن حيوان النفوس الختلفة بالماهية فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث يؤثر فى تغيير بدن حيوان عليه والنفوس النبوية نطفت به فعنده لا يبقى فى وقوعه شك .

وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين في تفسير هذه الآية باصابة المين كلام حق لا يمكن رده .

(الفول الثانى) وهوقول أبى على الجبائى: أن أبناء يعقوب اشتهروا بمصر وتحدث الناس بهم و بحسنهم و فالهم . فقال (لاتدخلوا) تلك المدينة (من باب و احد) على ماأنتم عليه من العدد و الهيئة فلم يأمن عليهم حسد الناس أو يقال: لم يأمن عليهم أن يخافهم الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم ، واعلم أن هذا الوجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول الأول قد بينا أنه لا امتناع فيه بحسب العقل والمفسرون أطبقوا عليه فوحب المصير إليه ، و نقل عن الحسن أنه قال: خاف عليهم العين ، فقال: (لا تدخلوا من باب و احد) ثم رجع إلى علمه وقال (وماأغنى عنكم من الله من شيء) وعرف أن العين ليست بشيء وكان قتادة يفسر الآية باصابة العين و يقول: ليس في قوله (وماأغنى عنكم من الله من شيء) من الله من شيء) وعرف أن

﴿ القول الثالث ﴾ أنه عليه السلام كان عالما بأن ملك مصر هو ولده يوسف إلا أن الله تعالى ماأذن له فى إظهار ذلك فلما بعث أبناءه اليه قال (لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) وكان غرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف فى وقت الخلوة ، وهذا قول إبراهيم النخعى ، فأما

قوله (وما أغنى عنكم من الله من شيء) فاعلم أن الانسان مأمور بأن يراعي الاسباب المعتبرة في هذا العالم ومأمور أيضا بأن يعتقد و يجزم بأنه لايصل اليه إلاماقدره الله تعالى وأن الحذر لا ينجى من القدر، فإن الانسان مأمور بأن يحذر عن الأشياء المهلكة ، والأغذية الضارة ، ويسعى في تحصيل المنافع و دفع المضار بقدر الامكان . ثم إنه مع ذلك ينبغي أن يكون جازما بأنه لا يصل اليه إلاماقدره الله ولا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه السلام (لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبو اب متفرقة) فهو اشارة الى رعاية الأسباب المعتبرة في هذا العالم ، وقوله (وما أغنى عنكم من الله من عنى) اشارة الى عدم الالتفات الى الأسباب والى التوحيد المحض والبراءة عن كل شيء سوى الله تعالى وقول القائل : كيف السبيل الى الجمع بين هذين القولين ، فهذا السؤال غير مختص به ، وذلك لأنه لانزاع في أنه لابد من اقامة الطاعات ، والاحتراز عن المعاصى والسيئات لمع أنا نعتقد أن السعيد من سعد في بطن أمه ، وأن الشيق من شتى في بطن أمه . فكذا ههنا نأكل ونشرب ونحترز عن السموم وعن الدخول في النار مع أن الموت والحياة لا يحصلان الا بتقدير الله تعالى ، فكذا ههنا ، فظهر أن هدا السؤال غير محتص بهذا المقام ، بل هو بحث عن سر مسألة الجبر والقدر، بل ههنا ، فظهر أن هدا السؤال غير محتص بهذا المقام ، بل هو بحث عن سر مسألة الجبر والقدر، بل الحق أن العبد يجب عليه أن يسعى بأقصى الجهد والقدرة ، وبعد ذلك السعى البليغ والجد الجهيد فانه يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فلابد وأن يكون بقضاء الله تعالى ومشيئته و سابق حكمه و حكمته منه تعالى أكد هذا المغنى ، فقال (إن الحكم إلا لله)

وإعلم أن هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدر ، وذلك لإن الحكم عبارة عن الالزام والمنع من النقيض وسميت حكمة الدابة بهذا الاسم ، لأنها تمنع الدابة عن الحركات الفاسدة والحكم إنما سمى حكما لأنه يقتضى ترجيج أحد طرفي الممكن على الآخر بحيث يصير الطرف الآخر ممتنع الحصول ، فبين تعالى أن الحكم بهذا التفسير ليس إلا لله سبحانه و تعالى ، وذلك يدل على أن جميع الممكنات مستندة إلى قضائه و قدره و مشيئته و حكمه ، إما بغير و اسطة وإما بو اسطة ثم قال (عليه توكلت و عليه فليتوكل المتوكلون) و معناه أنه لما ثبت أن الكل من الله ثبت أنه لا توكل إلا على الله و أن الرغبة ليست إلا في رجحان وجود الممكنات على عدمهاو ذلك الرجحان المانع عن النقيض هو الحكم ، و ثبت بالبرهان أنه لاحكم إلالله فلزم القطع بأن حصول كل الخيرات و دفع كل الآفات من الله ، و يوجب أنه لا توكل إلا على الله فهذا مقام شريف عال و نحن قد أشرنا إلى ماهو البرهان الحق فيه والشيخ أبو حامد الغز الى رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من البرهان الحق فيه والشيخ أبو حامد الغز الى رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من البرهان الحق فيه والشيخ أبو حامد الغز الى رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من البرهان الحق فيه والشيخ أبو حامد الغز الى رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من التبار إحياء علوم الدين فين أراد الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب .

وَلَمُّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْم لِّكَ عَلَيْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ اللهِ مِنْ شَيءِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٦٨»

قوله تعالى ﴿ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شيء الا حاجة فى نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾

قال المفسرون : لما قال يعقوب : وما أغنى عنكم منالله من شيء، صدقه الله فى ذلك فقال : وما كان ذلك التفرق يغنى من الله من شيء وفيه محثان :

(البحث الأول) قال ابن عباس رضى الله عنهما: ذلك التفرق ماكان يرد قضاء الله ولا أمرا قدره الله . وقال الزجاج: إن العين لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم وهم مجتمعون . وقال ابن الأنبارى: لوسبق فى علم الله أن العين تهلكهم عند الاجتماع لكان تفرقهم كاجتماعهم ، وهذه الكامات متقاربة ، وحاصلها أن الحذر لا يدفع القدر .

﴿ البحث الثاني ﴾ قوله (من شيء) يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية .

﴿ أَمَا الْأُولَ ﴾ فَهُو كَقُولُه مَارَأَيت من أحد، والتقدير: مارأيت أحدا، فكذا ههنا تقدير الآية: أن تفرقهم ماكان يغنى من قضاء الله شيئا، أى ذلك التفرق ماكان يخرج شيئا من تحت قضاء الله تعالى.

﴿ وَأَمَا الثَّانِي ﴾ فكقولك: ماجاء في من أحد، وتقديره ماجاء في أحد. فكذا ههنا التقدير: ماكان يغني عنهم من الله شيء مع قضائه.

أما قوله ﴿ إِلا حاجة فى نفس يعقوب فضاها ﴾ فقال الزجاج: إنه استثناء منقطع ، والمعنى : لكن حاجة فى نفس يعقوب قضاها ، يعنى أن الدخول على صفة التفرق قضاء حاجة فى نفس يعقوب قضاها ، ثم ذكروا فى تفسير تلك الحاجة وجوها: أحدها : خوفه عليهم من إصابة العين ، وثانيها : خوفه عليهم من حسد أهل مصر ، وثالثها : خوفه عليهم من أن يقصدهم ملك مصر بشر ، ورابعها : خوفه عليهم من أن لا يرجعوا اليه ، وكل هذه الوجوه متقاربة .

وأما قوله ﴿ وإنه لذو علم لما علمناه ﴾ فقال الواحدى : يحتمل أن تكون (ما) مصدرية والها. عائدة الى يعقوب ، والتقدير : وانه لذو علم من أجل تعليمنا إياه ، و يمكن أن تكون (ما) بمعنى الذى والها.

وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّى أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَسْ عَالَوْا يَعْمَلُونَ «٢٩» فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بَحَهَازَهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فَى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ عَالُوا يَعْمَلُونَ «٢٩» فَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا أَذَّنَ مُؤَذَّنَ أُيَّتُهُما الْعِيرُ إِنَّ كُمْ لَسَارِقُونَ «٧٠» قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا بَهُ مَّلُ بَعِيرُ وَأَنَا بِهِ تَفْقَدُونَ «٧١» قَالُوا نَفْقَدُ صُواعَ المَلك وَلَمَنْ جَاء بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ «٧٢»

عائدة اليها، والتأويل وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه، يعنى انالما علمناه شيئا حصل له العلم بذلك الشيء وفي الآية قولان آخران: الأول: أن المراد بالعلم الحفظ، أي أنه لذو حفظ لما علمناه و مراقبة له والثاني: لذو علم لفوائد ما علمناه و حسن آثاره وهو اشارة الي كونه عاملا بما علمه، ثم قال (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وفيه و جهان: الأول ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثل ما علم يعقوب. والثاني: لا يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة والعلم، والمرادباً كثر الناس. المشركون، فانهم لا يعلمون بأن الله كيف أرشد أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة.

قوله تعالى ﴿ ولما دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تبتش بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ﴾

اعلم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين اكرمهم واضافهم وأجلسكل اثنين منهم على مائدة فبقى بنيامين وحده فبكى وقال لوكان أخى يوسف حيا لاجلسنى معه فقال يوسف بقى أخوكم وحيدا فاجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزل منهمكل اثنين بيتا وقال: هذا الاثانى له فاتركوه معى فآواه اليه، ولما وأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك قال: من يجد أخا مثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولاراحيل فبكى يوسف عليه السلام وقام اليه وعانقه وقال: انى انا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.

إذا عرفت هـذا فنقول: قوله (آوى اليه أخاه) أى أنزله فى الموضع الذى كان يأوى اليـه. وقوله (إنى أنا أخوك) فيه قولان: قال وهب: لم يرد انه أخوه من النسب, ولكن أراد به إنى

أقوم لك مقام أخيك فى الايناس لئلا تستوحش بالتفرد. والصحيح ماعليه سائر المفسرين من أنه اراد تعريف النسب، لأنذلكأقوى فى إزالة الوحشة وحصولالأنس، ولأن الأصل فى الكلام الحقيقة، فلا وجه لصرفه عنها الى المجاز من غير ضرورة.

وأما قوله (فلا تبتئس) فقال أهل اللغة: تبتئس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس. وقوله (بما كانوا يعملون) فيه وجوه: الأول: المراد بما كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه أبينا عنا، الثانى: أن يوسف عليه السلام مابق في قلبه شيء من العداوة وصار صافيا مع إخوته، فأراد أن يجعل قلب أخيه صافيا معهم أيضا، فقال (فلا تبتئس بما كانوا يعملون) أى لاتلتفت الى ماصنعوه فيها تقدم، ولا تلتفت الى أعمالهم المنكرة التي أقدموا عليها. الثالث: أنهم إنما فعلوابيوسف مافعلوه، لأنهم حسدوه على إقبال الأب عليه وتخصيصه بمزيد الاكرام، فأف بنيامين أن يحسدوه بسبب أن الملك خصه بمزيد الاكرام، فأمنه منه وقال: لاتلتفت الىذلك فان الله قد جمع بيني وبينك. الرابع. روى الكلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسببأن ابن عباس رضي الته عنهما: أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسببأن أصنام رجاء أن يترك عبادتها اذا فقدها. فقال له (فلا تبتئس بما كانوا يعملون) أى من التعيير لنا أصنام رجاء أن يترك عبادتها اذا فقدها. فقال له (فلا تبتئس بما كانوا يعملون) أى من التعيير لنا بمان عليه جدنا. والله أعلم .

ثم قال تعالى ﴿ فلما جهزهُم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ﴾ وقد مضى الكلام فى الجهاز والرحل ، أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يسقى بها وهو الصواع قيل : كان يسقى بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به ، وهو بعيد لأن الاناء الذى يشرب الملك الكبير منه لا يصلح أن يجعل صاعا ، وقيل : كانت الدواب تسقى بها ويكال بها أيضا وهذا أقرب ، ثم قال وقيل كانت من فضة بموهة بالذهب ، وقيل : كانت من ذهب ، وقيل : كانت مرصمة بالجو اهروهذا أيضا بعيدلان الآنية التي يستى الدواب فيها لا تكون كذاك ، والأولى أن يقال : كان ذلك الاناء شيئا له قيمة ، أما إلى هذا الحد الذى ذكروه فلا .

ثم قال تعالى ﴿ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ﴾ يقال: أذنه أى أعلمه وفى الفرق بين اذن وبين أذن وجهان: قال ابن الانبارى: أذن معناه أعلم اعلاما بعد إعلام لأن فعل يوجب تكرير الفعل قال ويجوز أن يكون اعلام اواحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل بمعنى أفعل فى كثير من المواضع، وقال سيبويه: أذنت وأذنت معناه أعلمت لافرق بينهما، والتأذين معناه: النداء والتصويت بالاعلام.

وأما قوله تعالى ﴿أيتها العير إنكم لسارقون﴾ قال أبو الهيثم. كل ماسير عليه من الابل والحمير والبغال فهو عير وقول من قال العير الابل خاصة باطل، وقيل: العير الابل التي عليها الاحمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء، وقيل: هي قافلة الحمير، ثم كثر ذلك حتى قيل لكل قافلة عير كانها جمع عير وجمعها فعل كسقف وسقف.

إذا عرفت هذا فنقول (أيتها العير) المراد أصحاب العير كقوله ياخيل الله اركبي وقرأ ابن مسعود (وجعل السقاية) على حذف جواب لماكائه قيل فلما جهزهم بجهازهم وجعل السقاية فى رحل أخيه أمهلهم حتى انطلقوا (ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون .

فان قيل : هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أو ماكان بأمره ؟ فانكان بأمره فكيف يليق بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أقواماً وينسبهم إلى السرقة كذباً وبهتانا ، وإنكان الثانى وهو أنه ماكان ذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك التهمة .

قلنا: العلماء ذكروا في الجواب عنه وجوها: الأول: أنه عليه السلام لما أظهر لأخيه أنه يوسف قال له: إني أريد أن أحبسك ههنا، ولاسبيل اليه إلابهذه الحيلة فان رضيت بها فالأمر لك فرضى بأن يقال في حقه ذلك، وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام فخرج عن كونه ذنباً. والثانى: أن المراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ماأظهر واهذا الكلام. والمعاريض لا تكون إلا كذلك. والثالث: أن ذلك المؤذن ربما ذكر ذلك النداء على سبيل الاستفهام، وعلى هذا التقدير يخرج عن أن يكون كذبا. الرابع: ليس في القرآن أنهم نادوا بذلك النداء عن أم يوسف عليه السلام والأقرب إلى ظاهر الحال انهم فعلوا ذلك من أنفسهم لا نهم لما طلبوا السقاية وماو جدوها وماكان هناك أحد إلاهم غلب على ظنونهم أنهم هم الذين أخذوها ثم إن إخوة يوسف (قالو او أقبلو اعليهم ماذا تفقدون) وقرأ أبو عبدالر حمن السلمي (تفقدون) من أفقدته إذا وجدته فقيداً قالو وضمها، والعين معجمة وغير معجمة. قال بعضهم جمع صواع صيعان، كغراب وغربان، وجمع صاع أصواع، كاب وأبواب. وقال آخرون: لافرق بين الصاع والصواع، والدليل عليه قراءة على هريرة (قالوا نفقد صاع الملك) وقال بعضهم: الصواع اسم، والسقاية وصف، كقولهم:

ثم قال ﴿ و لمن جاء به حمل بعير ﴾ أى من الطعام وأنا به زعيم . قال مجاهد : الزعيم هو المؤذن الذي أذن . و تفسير زعيم كفيل . قال الكلبي : الزعيم الكفيل بلسان أهل اليمن . روى أبو عبيدة

قَالُوا تَاللَّه لَقَدْعَلْمَتُم مَّاجِئْنَا لَنُفْسدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ «٧٣» قَالُوا فَسَا جَرَّاوُهُ إِنْ كُنتُمْ كَاذبينَ «٤٤» قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحَلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلكَ نَجْزِي الظَّالمِينَ «٧٠»

عن الكسائى: زعمت به تزعم زعما وزعامة. أى كفلت به ، وهذه الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة فى شرعهم ، وقد حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله «الزعيم غارم» فان قبل : هذه كفاله بشىء مجهول ؟

قلنا: حمل بعير من الطعام كان معلوما عندهم ، فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة مال لرد سرقة ، وهو كفالة بما لم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة ، ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم .

قوله تعالى ﴿ قالوا تالله لقد علمتم ماجئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك بجزى الظالمين ﴾

قال البصريون: الواو في (والله) بدل من التاء والتاء بدل من الواو فضعفت عن التصرف في سائر الإسماء وجعلت فيها هو أحق بالقسم وهو اسم الله عز وجل. قال المفسرون: حلفوا على أمرين: أحدهما: على أنهم ما جاؤا لآجل الفساد في الأرض لأنه ظهر من أحوالهم امتناعهم من التصرف في أموال الناس بالتكلية لا بالأكل ولا بارسال الدواب في مزارع الناس، حتى روى أنهم كانوا قد سعوا أفواه دوابهم لئلا تعبث في زرع، وكانوا مو اظبين على أنواع الطاعات، ومن كانت هذه صفته فالفساد في الأرض لا يليق به. والثانى: انهم ماكانوا سارقين، وقد حصل لهم فيه شاهدا قاطع، وهو أنهم لما وجدوا بضاعتهم في رحاله، حملوها من بلادهم إلى مصر ولم يستحلوا أخذها، والسارق لا يفعل ذلك البتة ثم لما بينوا براءتهم عن تلك التهمة قال أصحاب يوسف عليه السلام (فيا جزاؤه إن كنتم كاذبين) فأجابوا و (قالو اجزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه) قال ابن عباس كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته وكان استعباد السارق في شرعهم يحرى مجرى كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته وكان استعباد السارق في شرعهم يحرى مجرى عوجوب القطع في شرعنا، والمعنى جزاء هذا الجرم من وجدالمسروق في رحله، أى ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرم، والمعنى: أن استعباده هو جزاء ذلك الجرم، قال الزجاج: وفيه وجهان: أن يقال جزاؤه مبتدأ ومن وجد في رحله خبره. والمعنى: جزاء السرقة هو الإنسان الذى أحدهما: أن يقال جزاؤه مبتدأ ومن وجد في رحله خبره. والمعنى: جزاء السرقة هو الإنسان الذى

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءً أَخِيهِ كَذَلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دينِ المَلكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ نَرْفَحُ دَرَجَاتٍ مَن لَيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دينِ المَلكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ نَرْفَحُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذَي عِلْمٍ عَلِيمٌ «٧٦»

وجد فى رحله السرقة ، و يكون قوله (فهو جزاؤه) زيادة فى البيان كما تقول جزاء السارق القطع فهو جزاؤه . الثانى : أى يقال (جزاؤه) مبتدأوقوله (مر. وجد فى رحله فهو جزاؤه) جملة وهى فى موضع خبر المبتدا . والتقدير : كا نه قيل جزاؤه من وجد فى رحله فهوهو ، إلا أنه أقام المضمر للتأكيد والمبالغة فى البيان وأنشد النحويون :

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت الغني والفقيرا

و أماقوله ﴿ كَذَلَكَ نَجْزَى الظالمينَ ﴾ أى مثلهذا الجزاء . جزاء الظالمين . يريدإذا سرق استرق مُم قيل : هذا من بقية كلام اخوة يوسف . وقيل : إنهم لما قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه ، فقال أصحاب يوسف (كذلك نجزى الظالمين)

قوله تعالى ﴿ فَبَـداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيـه كذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخـذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم﴾

اعلم أن اخوة يوسف لما أقروا بأن من وجد المسروق فى رحله فجزاؤه أن يسترق قال لهم المؤذن: انه لابد من تفتيش أمتعتكم ، فانصرف بهم إلى يوسف (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) لازالة التهمة . والأوعية جمع الوعاء وهو كل ما إذا وضع فيه شىء أحاط به استخرجها من وعاء أخيه ، وقرأ الحسن (وعاء أخيه) بضم الواو وهى لغة ، وقرأ سعيد بن جبير (اعاء أخيه) فقلب الواو همزة .

فان قيل: لم ذكر ضمير الصواع مرات ثم أنثه؟

قلنا: قالوا رجع ضمير المؤنث الىالسقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال: الصواع يؤنث ويذكر ، فكان كل واحد منهما جائزا أو يقال: لعل يوسفكان يسميه سقاية وعبيده صواعا فقد وقع فيما يتصل به من السكلام سقاية وفيما يتصل بهم صواعا ، عن قتادة أنه قال: كان لا ينظر فى وعاء إلا استغفر الله تائبا بما قذفهم به ، حتى انه لما لم يبق إلا أخوه قال ماأرى هذا قد أخذ شيئا ،

فقالوا: لانذهب حتى تتفحص عن حاله أيضا ، فلما نظروا فى متاعه استخرجوا الصواع من وعائه والقوم كانوا قد حكموا بأن من سرق يسترق ، فأخذوا برقبته وجروا به الى دار يوسف .

ثم قال تعالى ﴿ كذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخذا خاه فى دين الملك ﴾ وفيه بحثان: الأول: المعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف، وذلك إشارة الى الحكم باسترقاق السارق، أى مثل هذا الحكم الدى ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف. الثانى: لفظ الكيد مشعر بالحيلة والخديعة، وذلك في حق الله تعالى محال. إلا أنا ذكرنا قانونا معتبرا فى هذا الباب، وهو أن أمثال هذه الألفاظ تحمل على نهايات الأغراض لاعلى بدايات الأغراض، وقررنا هذا الأصل فى تفسير قوله تعالى (إن الله لايستحيى) فالكيد السعى فى الحيلة و الخديعة، ونهايته إلقاء الانسان من حيث لايشعر فى أمر مكروه ولا سبيل له الى دفعه، فالكيد فى حق الله تعالى محمول على هذا المعنى. ثم اختلفوا فى المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم: المراد أن إخوة يوسف سعوا فى إبطال أمر يوسف، والله تعالى نصره وقواه وأعلى أمره. وقال آخرون: المراد من هذا الكيد هو أنه تعالى ألق فى قلوب إخوته أن حكموا بأن جزاء السارق هو أن يسترق، لاجرم لماظهر الصواع فى رحله حكموا عليه بالاسترقاق، وصار ذلك سببا لتمكن يوسف عليه السلام من إمساك أخيه عند نفسه.

ثم قال تعالى ﴿ ماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك ﴾ والمعنى: أنه كان حكم الملك فى السارق أن يضرب ويغرم ضعنى ماسرق ، فما كان يوسف قادرا على حبس أخيه عند نفسه بناء على دين الملك وحكمه ، إلاأنه تعالى كاد له ماجرى على لسان اخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق فقد بينا أن هذا الكلام توسل به الى أخذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله (إلا أن يشاء الله) ثم قال (نرفع درجات من نشاء) و فيه مسالتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة وعاصم والكسائى (درجات) بالتنوين غير مضاف ، والباقون بالاضافة .

﴿ المسألة الثانيه ﴾ المراد من قوله (نرفع درجات من نشاء) هو أنه تعالى يريه وجوه الصواب فى بلوغ المراد، ويخصه بأنواع العلوم، وأقسام الفضائل، والمراد ههنا هو أنه تعالى رفع درجات يوسف على اخوته فى كل شيء .

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات ، لأنه تعالى لما هدى يوسف إلى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال (نرفع درجات من نشاه) وأيضا وصف ابراهيم عليه السلام بقوله (نرفع درجات من نشاه) عند ايراده ذكر دلائل التوحيد والبراهة عن

قَالُوا إِن يَسْرِقَ فَقَا ْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّ هَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ قَالُ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ «٧٧»

الهية الشمس والقمر والكواكب ووصف، ههنا يوسف أيضا بقوله (نرفع درجات من نشاء) كما هداه إلى هذه الحيلة وكم بين المرتبتين من التفاوت .

ثم قال تعالى ﴿ وَفُوقَ كُلُّ ذَى عَلَمُ عَلَيْمٍ ﴾ والمعنى أن اخوة يوسف عليه السلام كانوا علما. فضلاء ، إلا أن يوسفكان زائدا عليهم فى العلم .

راعلم أن المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أنه تعالىعالم بذاته لابالعلم . فقالوا : لوكان عالمـــا بالعلم لكان ذاعلم . ولوكان كذلك ، لحصل فوقه عليم تمسكا بعموم هذه الآية وهذا باطل .

واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآيات على اثبات العلم لله تعالى وهي قوله (إن الله عنده علم الساعة . وأنزله بعلمه . ولا يحيطون بشيء من علمه . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) واذا وقع التعارض فنحن نحمل الآية التي تمسك الخصم بها على واقعة يوسف وإخوته خاصة غاية مافى الباب أنه يوجب تخصيص العموم ، إلا أنه لابد من المصير اليه لأن العالم مشتق من العلم ، والمشتق م كب والمشتق من مفرد ، وحصول المركب بدون حصول المفرد محال فى بديهة العقل فكان الترجيح من جانبنا ،

قوله تعالى ﴿ قالوا إن يسرق فقدسرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بمـا تصفون ﴾

اعلم أنه لما خرج الصواع من رحل أخى يوسف نكس إخوته رؤسهم وقالوا: هذه الواقعة عجيبة أن راحيل ولدت ولدين لصين ، ثم قالوا: يابنى راحيل ماأكثر البلاء علينامنكم ، فقال بنيامين ماأكثر البلاء علينا منكم ذهبتم بأخى وضيعتموه فى المفازة ، ثم تقولون لى هذا الكلام ، قالوا له: فكيف خرج الصواع من رحلك ، فقال : وضعه فى رحلى من وضع البضاعة فى رحالكم .

واعلم أن ظاهر الآية يقتضى أنهم قالوا للبلك: إن هذا الأمر ليس بغريب منه فان أخاه الذى هلك كان أيضا سارقا ، وكان غرضهم من هذا الكلام انا لسنا على طريقته و لا على سيرته ، وهو وأخوه مختصان بهذه الطريقة لأنهما من أم أخرى ، واختلفوا فى السرقة التى نسبوها الى يوسف عليه السلام على أقوال: الأول: قال سعيد بن جبير: كان جده أبوأمه كافرا يعبد الأوثان فأمرأته

أمه بأن يسرق تلك الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل ذلك ، فهـذا هو السرقة ، والثانى : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه الى الفقراء . وقيل سرق عناقا مر . أبيه ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة . والثالث : أن عمته كانت تحبه حبا شديدا فارادت أن تمسكه عند نفسها ، وكان قد بقى عندها منطقة لاسحق عليه السلام وكانوا يتبركون بها فشدتها على وسط يوسف ثم قالت بانه سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق يسترق ، فتوسلت بهذه الحيلة إلى امساكه عند نفسها . والرابع : أنهم كذبوا عليه وبهتوه وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائع ، وبعد انقضاء تلك المدة الطويلة ، وهـذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة .

ثم قال تعالى ﴿ فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم ﴾ واختلفوا فى أن الضمير فى قوله (فأسرها يوسف) إلى أى شىء يعود على قولين قال الزجاج: فأسرها اضمار على شريطة التفسير، تفسيره أنتم شر مكانا وانما أنث لأن قوله (أنتم شر مكانا) جملة أو كلمة لأنهم يسمون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال: فاسر الجملة أو الكلمة التي هي قوله (أنتم شر مكانا) وفى قراءة ابن مسعود (فاسر) بالتذكير يريد القول أو الكلام وطعن أبو على الفارسي فى هذا الوجه فيها استدركه على الزجاج من وجهين:

﴿ الوجه الأول﴾ قال الاضهار على شريطة التفسير يكون على ضربين: أحدهما: أن يفسر بمفرد كقولنا: نعم رجلا زيد فني نعم ضميرفاعلها ، ورجلا تفسير لذلك الفاعل المضمر والآخرأن يفسر بحملة وأصل هذا يقع في الابتداء كقوله (فاذاهي شاخصة أبصار الذين كفروا. وقل هو الله أحد) والمعنى القصة شاخصة أبصار الذين كفروا والأمرالله أحد. ثم إن العوامل الداخلة على المبتدا والخبر تدخل عليه أيضاً نحو ان كقوله (إنه من يأت ربه مجرما. فانها لا تعمى الأبصار)

إذا عرفت هـذا فنقول: نفس المضمر على شريطة التفسير فى كلا القسمين متصل بالجملة التى حصل منها الاضهار، ولا يكون خارجاً عن تلك الجملة ولا مبايناً لها. وههنا التفسير منفصل عن الجملة التى حصل منها الاضهار فوجب أن لا يحسن. والثانى: أنه تعالى قال (أنتم شر مكانا) وذلك يدل على أنه ذكر هذا الكلام، ولوقلنا: إنه عليه السلام أضر هذا الكلام لكان قوله انه قال ذلك كذباً. واعلم أن هذا الطعن ضعيف لوجوه:

﴿ أَمَا الْأُولَ ﴾ فلأنه لا يلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث .

﴿ وَأَمَا الثَّانِي ﴾ فلأنا نحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الحفية وبهذا التفسير يسقط هذا السؤال .

قَالُوا يَاأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا خَفُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ من الْحُسنينَ «٧٨» قَالَ مَعَاذَ الله أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ انَّا اذًا لَّظَالُمُونَ «٧٩»

﴿ والوجه الثانى ﴾ وهو أن الضمير في قوله (فأسرها) عائد إلى الاجابة كأنهم قالوا (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) فأسر يوسف إجابتهم في نفسه في ذلك الوقت ولم يبدها لهم في تلك الحالة إلى وقت ثان ويجوز أيضاً أن يكون إضهاراً للمقالة . والمعنى : أسر يوسف مقالتهم ، والمراد من المقالة متعلق تلك المقالة كما يراد بالخلق المخلوق . وبالعلم المعلوم . يعني أسريوسف في نفسه كيفية تلك السرقة ، ولم يبين لهم انها كيف وقعت وأنه ليس فيها ما يوجب الذم والطعن . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال عوقب يوسف عليه السلام ثلاث مرات لأجل همه بها ، عوقب بالحبس و بقوله (اذكر ني عندر بك) عوقب بالحبس الطويل و بقوله (إنكم لسارقون) عوقب بقولهم (فقد سرق أخ لهمن قبل) ثم حكى تعالى عن يوسف أنه قال (أنتم شرمكانا) أي أنتم شرمنزلة عند الله تعالى لما أقدمتم عليه منظلم أخيكم و عقوق أبيكم فأخذتم أخاكم و طرحتموه في الجب ، ثم قلتم لأبيكم إن الذئب أكله وأنتم منظلم أخيكم و عقوق أبيكم فأخذتم أخاكم و طرحتموه في الجب ، ثم قلتم لأبيكم إن الذئب أكله وأنتم قلوبكم فرميتموه بالسرقة .

ثم قال تعالى ﴿ والله أعلم بمـا تصفون ﴾ يريد أن سرقة يوسف كانت رضا لله ، وبالجملة فهذه الوجوه المذكورة فى سرقته لايوجب شىء منهاعود الذم واللوم اليه ، والمعنى : والله أعلم بأن هذا الذى وصفتموه به هل يوجب عود مذمة اليه أم لا .

قوله تعالى ﴿قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ الامن وجدنا متاعناعنده إنا إذا لظالمون﴾

اعلم أنه تعالى بين أنهم بعد الذى ذكروه من قولهم (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) أحبوا مو افقته والعدول الى طريقة الشفاعة فانهم وانكانوا قد اعترفوا أن حكم الله تعالى فى السارق أن يستعبد ، الا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضا جائزا ، فقالوا ياأيها العزيز إن له أباشيخا كبيرا أى فى السن ، ويجوز أن يكون فى القدر والدين ، وإنما ذكروا ذلك لأن كونه ابنا لرجل كبير القدر

قَلَتَ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَبُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْ ثَقًا مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَافَرَّ طْتُمْ فَي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى عَلَيْكُم مَّوْ ثَقًا مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَافَرَّ طْتُمْ فَي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَافُونُ لَى أَيْ أَنْ لَى أَنْ لَى أَنْ لَى وَهُو خَيْرُ الْحَاكَمِينَ «٨٠»

يوجب العفو والصفح. ثم قالوا (فخذ أحدنا مكانه) يحتمل أن يكون المراد على طريق الاستبعاد ويحتمل أن يكون المراد على طريق الرهن حتى نوصل الفداء اليك. ثم قالوا (إنا نراك من المحسنين) وفيه وجوه: أحدها: انانر الكمن المحسنين لوفعلت ذلك. و ثانيها: إنانر الكمن المحسنين اليناحيث أكرمتنا وأعطيتنا البذل الكثير وحصلت لنا مطلوبنا على أحسن الوجوه ورددت إلينا ثمن الطعام. و ثالثها نقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على القوم ولم يجدوا شيئاً يشترون به الطعام، وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سبباً لصيرورة أكثر أهل مصر عبيداً له ثم إنه أعتق الكل، فلعلهم قالوا: (إنا نراك من المحسنين) إلى عامة الناس بالإعتاق فكن محسناً أيضاً إلى هذا الانسان باعتاقه من هذه المحنة، فقال يوسف (معاذاته) أي أعوذ بالله معاذاً أن نأخذ إلامن وجدنامتا عناعنده، أي أعوذ بالله أن آخذ بريئاً بمذنب قال الزجاج: موضع «أن» نصب والمعنى: أعوذ بالله من أخذ أحد بغيره فلما سقطت كلمة «من» انتصب الفعل عليه وقوله (إنا إذاً لظالمون) أي لقد تعديت وظلمت إن فليت إنساناً بجرم صدر عن غيره.

فان قيل : هذه الواقعة منأولها إلى آخرها تزوير وكذب ، فكيف يجوز من يوسف عليه السلام مع رسالته الاقدام على هـذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لاسيما و يعلم أنه إذا حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فانه يعظم حزن أبيه ويشتد عمه ، فكيف يليق بالرسول المعصوم المبالغة في التزوير إلى هذا الحد.

والجواب: لعله تعالى أمره بذلك تشديداً للمحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح وأخذ البدل كما أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقى لطغى وكفر .

قوله تعالى ﴿ فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومر. قبل ما فرطتم فى يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين ﴾ فى الآبة مسائل: (المسألة الأولى) اعلمأنهم لما قالوا (فخذاً حدنامكانه) وهونهاية ما يمكنهم بذله فقال يوسف في جوابه (معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) فانقطع طمعهم من يوسف عليه السلام في رده ، فعند هذا قال تعالى (فلما اسيأسوامنه خلصوا نجيا) وهو مبالغة في يأسهم من رده (وخلصوا نجيا) أى تفردوا عن سائر الناس يتناجون و لاشبهة أن المراد يتشاورون و يتحيلون الرأى فيها وقعوا فيه ، لانهم إنما أخذو ابنيامين من أبهم بعدالمواثيق المؤكدة و بعد أن كانوا متهمين في حق يوسف فلو لم يعيدوه الى أبهم لحصلت محن كثيرة: أحدها: أنه لو لم يعودوا الى أبهم وكان شيخا كبيرا فبقاؤه وحده من غير أحد من أو لاده محنة عظيمة . و ثانيها : أن أهل بيتهم كانوا محتاجين الى الطعام أشد الحاجة . و ثالثها: أن يعقوب عليه السلام ربما كان يظن أن أو لاده هلكوا بالكلية وذلك غم شديد ولو عادوا الى أبهم بدون بنيامين لعظم حياؤهم فان ظاهر الأمر يوهم انهم خانوه في هذا اللابن كما أنهم خانوه في الابن الأول ، ولكان يوهم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزنا ولاشك أن هذا الموضع هوضع فكرة وحيرة ، وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلبا للا صلح الأصوب فهذا هو المراد من قوله (فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا)

(المسألة الثانية) قال الواحدى روى عن ابن كثير، استيأسوا. وحتى اذا استيأس الرسل بغير همز وفى يبئس لغتان يئس ويبأس مثل حسب ويحسب ومن قال استيأس قلب العين الى موضع الفاء فصار استعفل وأصله استيأس ثم خففت الهمزة. قال صاحب الكشاف: استيأسوا يئسوا، وزيادة السين والتاء للبالغة كما فى قوله (استعصم) وقوله (خلصوا) قال الواحدى: يقال خلص الشيء يخلص خلوصا اذاذهب عنه الشائب من غيره، ثم فيه وجهان: الأول: قال الزجاج خلصوا أى انفردوا، وليس معهم أخوهم، والثانى: قال الباقون تميزوا عن الأجانب، وهذا هو الأظهر. وأما قوله (نجيا) فقال صاحب الكشاف: النجى على معنيين يكون بمعنى المناجى كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمسام. ومنه قوله تعالى (وقربناه نجيا) وبمعنى المصدر الذى هو التناجى كما قيل: النجوى بمعنى المتناجين، فعلى هسندا معنى (خلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين النجوى بمعنى المتناجيا، ومناجيا، روى (نجوى) أى فوجا (نجيا) أى مناجيا لمناجاة بعضهم بعضا، وأحسن الوجوه أن يقال: إنهم تمحضوا تناجيا، لأن من كمل حصول أمر من الأمور فيه وصف بأنه صار غير ذلك الشيء، فلما أخذوا في التناجى على غاية الجدصاروا كائهم فى أنفسهم، صاروا بأنه صار غير ذلك الشيء، فلما أخذوا في التناجى على غاية الجدصاروا كائهم فى أنفسهم، صاروا بأنه صار تا عرد خلية .

أما قوله تعالى ﴿ قال كبيرهم ﴾ فقيل المراد كبيرهم في السنوهو روبيل ، وقيل كبيرهم في العقل

ارْجعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَاأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ قَدْسَرَقَوَمَاشَهِدْنَا إِلَّا بِمَاعَلَمْنَا وَمَاكُنَّا فِيهَاوَالْعِيرَ اللَّيَ أَقْبَلْنَا فَيهَا وَأَلْعِيرَ اللَّيَ أَقْبَلْنَا فَيهَا وَإِنَّا لَفَيْبِ حَافظينَ «٨١» وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَأَلْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فَيهَا وَإِنَّا لَصَادَقُونَ «٨٢»

وهو يهودا ، وهو الذي نهاهم عن قتل يوسف ، ثم حكى تعالى عن هذا الكبير أنه قال (ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم مو ثقا منالله ومن قبل مافرطتم في يوسف) وفيه مسألتان :

(المسألة الأولى) قال ابن عباس رضى الله عنهما: لما قال يوسف عليه السلام (معاذ الله أن ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده) غضب يهودا . وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته حامل الاوضعت ويقوم شعره على جسده فلا يسكن حتى يضع بعض آل يعقوب يده عليه فقال لبعض إخوته اكفونى أسواق أهل مصر وأنا أكفيكم الملك فقال يوسف عليه السلام لابن صغير له مسه فسه فندهب غضبه وهم أن يصيح فركض يوسف عليه السلام رجله على الأرض واخذ بملابسه وجذبه فسقط فعنده قال يا أيها العزيز ، فلما أيسوا من قبول الشفاعة تذاكروا وقالوا: إن أبانا قد أخذ علينا موثقاً عظما من الله . وأيضاً نحن متهمون بواقعة يوسف فكيف المخلص من هذه الورطة .

(المسألة الثانية) لفظ مافى قوله (مافرطتم) فيها وجوه: الأول: أن يكون أصله من قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام، ولم تحفظوا عهد أبيكم. الثانى: أن تكون مصدرية ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف، وهومن قبل. ومعناه وقع من قبل تفريطكم في يوسف، الثالث: النصب عطفاً على مفعول (ألم تعلموا) والتقدير: ألم تعلموا أخذ أبيكم مو ثقكم و تفريطكم من قبل في يوسف. الرابع: أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا مافرطتموه أى قدمتموه في حق يوسف من الخيانة العظيمة، ومحله الرفع والنصب على الوجهين المذكورين، ثم قال (فلن أبرح يوسف من الخيانة العظيمة، ومحله الرفع والنصب على الوجهين المذكورين، ثم قال (فلن أبرح منها. أو بالانتصاف بمن أخذ أخى أو بخلاصه من يده بسبب من الإسباب وهو خير الحاكمين، لأنه منها. أو بالانتصاف بمن أخذ أخى أو بخلاصه من يده بسبب من الإسباب وهو خير الحاكمين، لأنه لا يحكم إلا بالعدل و الحق، و بالجملة فالمرافعة و و خجله من أبيه أو غيره قاله انقطاعا إلى الله تعالى في إظهار عذره بوجه من الوجوه.

قوله تعالى ﴿ ارجعوا الى أبيكم فقولوا ياأبانا إن ابنك سرقوما شهدنا إلا بمـا علمناوما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون﴾ واعلم أنهم لما تفكروا فى الأصوب ماهو ظهر لهم أن الأصوب هو الرجوع ، وأن يذكروا لأبيهم كيفية الواقعة على الوجه مر في غير تفاوت ، والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير الذى قال (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى) قيل إنه روبيل ، وبقي هو فى مصر وبعث سائر إخوته الى الأب .

فان قيل : كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة ، لاسيها وهو قد أجاب بالجواب الشافى ، فقال الذى جعل الصواع فى رحلي هو الذى جعل البضاعة فى رحلكم .

والجواب عنه من وجوه:

(الوجه الأول) أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعا فى موضع ماكان يدخله أحد إلا هم، فلما شاهدوا أنهم أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذى أخذ الصواع ، وأما قوله : وضع الصواع فى رحلى من وضع البضاعة فى رحالكم ، فالفرق ظاهر ، لأن هناك لما رجعوا بالبضاعة اليهم اعترفوا بأنهم هم الذين وضعوها فى رحالهم ، وأما هذا الصواع فان أحدا لم يعترف بأنه هو الذى وضع الصواع فى رحله فظهر الفرق ، فلهذا السبب غلب على ظنونهم انه سرق ، فشهدوا بناء على هذا الظن ، ثم بينهم غير قاطعين بهذا الأمر بقولهم (وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين )

﴿ والوجه الثانى ﴾ فى الجواب ان تقدير الكلام (إن ابنك سرق) فى قول الملك و اصحابه ومثله كثير فى القرآن . قال تعالى (إنك لا نت الحليم الرشيد) اى عند نفسك ، وقال تعالى (ذق إنك أنت الحليم العزيز الكريم) أى عند نفسك وأما عندنا فلا فهكذا ههنا .

(الوجه الثالث) في الجواب أن ابنك ظهر عليه مايشبه السرقة ومثل هذا الشيء يسمى سرقة فان اطلاق اسم أحد الشبهين على الشبيه الآخر جائز في القرآن قال تعالى (وجزاء سيئةسيئة مثلها) (الوجه الرابع) أن القوم ماكانوا أنبياء في ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال: إنهم ذكروا هذا الكلام على سبيل المجازفة لاسيا وقد شاهدوا شيئا يوهم ذلك.

(الوجه الخامس) أن ابن عباس رضى الله عنهما كان يقرأ (ان ابنك سرق) بالتشديد، أى نسب إلى السرقة فهذه القراءة لاحاجة بها إلى التأويل لأن القوم نسبوه إلى السرقة ، إلا انا ذكرنا في هذا الكتاب أن امثال هذه القراآت لاتدفع السؤال ، لأن الاشكال انمايدفع إذا قلنا القراءة الأولى باطلة ، والقراءة الحقة هي هذه . أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى حقة كان الاشكال باقيا سواء صحت هذه القراءة الثانية أو لم تصح ، فثبت أنه لابد من الرجوع إلى أحد الوجوه المذكورة

أما قوله (وماشهدنا إلا بما علمنا) فمعناه ظاهر لآنه يدل على أن الشهادة غير العلم بدليل قوله تعالى (وما شهدنا إلا بما علمنا) وذلك يقتضى كون الشهادة مغايرة للعلم ولآنه عليه السلام قال: إذا علمت مثل الشمس فاشهد، وذلك أيضا يقتضى ماذكرناه وليست الشهادة أيضا عبارة عن قوله أشهد لآن قوله أشهد اخبار عن الشهادة والاخبار عن الشهادة غير الشهادة.

اذا ثبت هذا فنقول: الشهادة عبارة عن الحكم الذهنى وهو الذى يسميه المتكلمون بكلام النفس، وأما قوله (وما كنا للغيب حافظين) ففيه وجوه: الأول: أنا قد رأينا أنهم أخرجوا الصواع من رحله، وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فان الغيب لا يعلمه الاالله. والثانى: قال عكرمة معناه: لعل الصواع دس فى متاعه بالليل فان الغيب اسم لليل على بعض اللغات. والثالث: قال بحاهد والحسن وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق، ولو علمناذلك ماذهبنابه الى الملك وماأعطيناك موثقا من الله فى رده اليك. والرابع: نقل أن يعقوب عليه السلام قال لهم: فهب أنه سرق ولكن كيف عرف الملك أن شرع بنى اسرائيل أن من سرق يسترق، بل أنتم ذكر تموه له لغرض لكم فقالوا عند هذا الكلام: انا قد ذكرنا له هذا الحكم قبل وقوعنا فى هذه الواقعة وما كنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها فقوله (وما كنا للغيب حافظين) اشارة إلى هذا المعنى.

فان قيل: فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى فى اخفاء حكم الله تعالى على هذا القول قلنا: لعله كان ذلك الحكم مخصوصا بما إذا كان المسروق منه مسلما فلهذا أنكر ذكر هذا الحكم عند الملك الذى ظنه كافرا.

ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا (واسأل القرية التي كنافيها والعيرالتي أقبلنا فيها)

واعلم أنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا فى ازالة التهمة عن أنفسهم فقالوا (واسأل القرية التي كنا فيها) والأكثرون اتفقوا على أن المراد من هذهالقرية مصر وقال قوم ، بل المراد منه قرية على باب مصر جرى فيها حديث السرقة والتفتيش ، ثم فيه قولان : الأول : المراد واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للايجاز والاختصار ، وهذا النوع من المجاز مشهور فى لغة العرب قال أبو على الفارسي ودافع جواز هذا فى اللغة كدافع الضروريات وجاحد المحسوسات . والثاني : قال أبو بكر الأنباري المعنى : اسأل القرية والعير والجدار والحيطان فانها تجيبك وتذكر لك صحة ماذكرناه ، وفيه وجه ثالث ، وهو أن الشيء إذا ظهوراً تاما كاملا معجزة لك حتى تخبر بصحة ماذكرناه ، وفيه وجه ثالث ، وهو أن الشيء إذا ظهور إلى الغاية التي فقد يقال فيه ، سل السهاء والأرض وجميع الأشياء عنه ، والمراد أنه بلغ في الظهور إلى الغاية التي

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلُ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ «٨٣»

مابقي للشك فيه مجال .

أما قوله ﴿ والعير التي أقبلنا فيها ﴾ فقال المفسرون كان قد صحبهم قوم من الكنعانيين فقالو أ: سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا في التأكيد والتقرير قالوا (وإنا لصادقون) يعني سواء نسبتنا إلى التهمة أولم تنسبنا اليها فنحن صادقون ، وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم بأنفسهم لأن هذا يجرى مجرى إثبات الثيء بنفسه ، بل الانسان إذا قدم ذكر الدليل القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأناصادق في ذلك يعني فتأمل فيما ذكرته من الدلائل والبينات لتزول عنك الشبهة قوله تعالى ﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العلم الحكيم ﴾

اعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فيما ذكرواكما فى واقعة يوسف فقال (بلسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل) فذكرهذا الكلام بعينه فى هذه الواقعة إلاأمه قال فى واقعة يوسف عليه السلام (والله المستعان على ماتصفون) وقال ههنا (عسى الله أن يأتينى بهم جميعا) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) قال بعضهم إن قوله (بل سولت لكم أنفسكم أمرا) ليس المراد منه ههنا الكذب والاحتيال كما في قوله في واقعة يوسف عليه السلام حين قال (بل سولت لكم أنفسكم أمرا) لكنه عنى سولت لكم أنفسكم اخراج بنيامين عنى والمصير به إلى مصر طلبا للمنفعة فعاد من ذلك شر وضرر وألحجتم على في ارساله معكم ولم تعلموا أن قضاء الله انما جاء على خلاف تقدير كم وقيل: بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرا خيلت لكم أنفسكم أنه سرق وماسرق.

(المسألة الثانيه) قيل إن روبيل لما عزم على الاقامة بمصر أمره الملك أن يذهب مع اخوته فقال اتركونى وإلا صحت صيحة لاتبتى بمصر امراة حامل إلاو تضع حملها فقال يوسف دعوه ولما رجع القوم الى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال: يابنى لاتخرجوا من عندى مرة إلاو نقص بعضكم ، ذهبتم مرة فنقص يوسف ، وفى الثانية نقص شمعون ، وفى هذه الثالثة نقص مرة إلاو نقص بعضكم ، ذهبتم مرة فنقص يوسف ، وفى الثانية نقص شمعون ، وفى هذه الثالثة نقص روبيل و بنيامين ، ثم بكى وقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا . وانما حكم بهذا الحكم لوجوه: الأول: أنه لماطال حزنه وبلاؤه ومحنته علم أنه تعالى سيجعل له فرجا و مخرجا عن قريب فقال ذلك

وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاأَسُنَى عَلَى يُوسُفَ وَابِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُن فَهُوَ كَظِيمٌ «٨٤» قَالُوا تَالله تَفْتَوُ اَتَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ اللهِ اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ «٨٥» قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ «٨٦» يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ «٨٨»

على سبيل حسن الظن برحمة الله . والثانى : لعله تعالى قد أخبره من بعد محنة يوسف أنه حى أوظهرت له علامات ذلك وانما قال (عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً) لأنهم حين ذهبوا بيوسف كانوا اثنى عشر فضاع يوسف وبقى أحدعشر ، ولما أرسلهم الى مصر عادوا تسعة لأن بنيامين حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبير الذى قال (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى) فلما كان الغائبون ثلاثة لا جرم (قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً)

ثم قال ﴿ إِنه هو العليم الحكيم ﴾ يعنى هو العالم بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه المطابق اللفضل والاحسان والرحمة والمصلحة .

قوله تعالى ﴿ و تولى عنهم وقال يا أسنى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولاتيأسوامن روح الله إنه لاييأس من روح الله إلاالقوم الكافرون)

واعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه جداً وأعرض عنهم وفارقهم ثم بالآخرة طلبهم وعاد اليهم .

﴿ أَمَا المَقَامُ الْأُولُ ﴾ وهو أنه أعرض عنهـم ، وفر منهم فهو قوله (وتولى عنهـم وقال يا أسنى على يوسف)

واعلم أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه في حق بنيامين عظم أسفه على

يوسف عليه السلام (وقال يا أسنى على يوسف) و إنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عند مده الواقعة لوجوه:

﴿ الوجه الأول ﴾ أن الحزن الجديد يقوى الحزن القديم الكامن . والقدح إذا وقع على القدح كان أوجع وقال متمم بن نويرة :

وقد لامنى عند القبور على البكا رفيق لتذراف الدموع السوافك فقال أتبكى كل قبر رأيتـــه لقبر ثوى بين اللوى والدكادك فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعنى فهـــــذا كله قبر مالك وذلك لأنه اذا رأى قبرا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه ، فأجاب بأن الأسى يبعث الأسى . وقال آخر :

فلم تنسنى أوفى المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع ﴿ والوجه الثانى ﴾ أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة ، وكانت المشابهة بينهما فى الصورة والصفة أكمل ، فكان يعقوب عليه السلام يتسلى برؤيته عن رؤية يوسف عليه السلام ، فلما وقع ماوقع زال مايوجب السلوة فعظم الألم والوجد ،

(الوجه الثالث) أن المصيبة في يوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتب سائر المصائب والرزايا ، وكان الأسف عليه أسفا على الكل . الرابع: أن هذه المصائب الجديدة كانت أسبابها جارية بجرى الأمور التي يمكن معرفتها والبحث عنها . وأما واقعة يوسف فهو عليه السلام كان يعلم كذبهم في السبب الذي ذكروه ، وأما السبب الحقيق فيا كان معلوماله ، وأيضا أنه عليه السلام كان يعلم أن هؤلاء في الحياة . وأما يوسف فيا كان يعلم أنه حي أو ميت ، فلهذه الأسباب عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجهل بحاله .

(المسألة الثانية) من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله (ياأسنى على يوسف) قال لأن هذا إظهار للجزع و جار مجرى الشكاية من الله وانه لا يجوز ، والعلماء بينوا أنه ليس الأمركا ظنه هذا الجاهل ، و تقريره أنه عليه السلام لم يذكر هـذه الكلمة ثم عظم بكاؤه ، وهو المراد من قوله (وابيضت عيناه من الحزن) ثم أمسك لسانه عن النياحة ، وذكر مالا ينبغى ، وهو المراد من قوله (فهو كظيم) ثم إنه ماأظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل قوله (إنما أشكوبثى وحزنى إلحالله) وكل ذلك يدل على أنه لما عظمت مصيبته وقويت محنته فانه صبر و تجرع الغصة وما أظهر الشكاية فلاجرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم . روى أن يوسف عليه السلام سأل جبريل

هل لك علم بيعقوب؟ قال نعم , قال وكيف حزنه ؟ قال حزن سبعين ثكلي وهي التي لها ولد و احد ثم يموت . قال فهل له فيه أجر ؟ قال نعم أجر مائة شهيد .

فان قيل: روى عن محمد بن على الباقر قال: مر بيعقوب شيخ كبير فقال له أنت ابراهيم فقال أنا ابنه والهموم غير تني و ذهبت بحسني و قوتى ، فأو حى الله تعالى اليه «حى متى تشكو فى إلى عبادى وعرق و جلالى لولم تشكنى لا بدلنك لحما خير ا من لحمك و دما خير من دمك» فكان من بعد يقول إنما أشكو بئي و حزنى إلى الله و عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال «كان ليعقوب أخ مواخ» فقال له: ما الذي أذهب بصرى البكاء على يوسف و قوس ظهرى الحزن على بنيامين ، فأو حى الله تعالى اليه «أما نستحى تشكونى إلى غيرى» فقال إنما أشكو بئي و حزنى إلى الله ، فقال يارب أما ترحم الشبخ الكبير قوست ظهرى ، وأذهبت بصرى ، فاردد على ريحانتي يوسف و ببيامين فأتاه جبريل عليه السلام بالبشرى و قال : لو كانا ميتين لنشر تهما لك فاصنع طعاما للمساكين ، فان أحب عبادى الى الانبياء و المساكين ، وكان يعقوب عليه السلام إذا أراد الغداء نادى مناديه من أراد الغداء فليتغد مع يعقوب ، و اذا كان صائما نادى مثله عند الافطار . و روى أنه كان يرفع حاجبيه بخرقة من الكبر ، فقال له رجل : ماهذا الذي أراه بك ، قال طول الزمان وكثرة الاحزان ، فأوحى الله اليه «أتشكونى يا يعقوب» فقال : يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها لى .

قلنا: انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملك الموت دخل على يعقوب عليه السلام فقال له : جثت لتقبضى قبل أن أرى حبيى فقال لا ، ولكن جثت لاحزن لحزنك وأشجو لشجوك ، وأما البكاء فليس من المعاصى . وروى أن النبي عليه الصلاة والسلام : بكى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال دإن القلب ليحزن والعين تدمع ، ولا نقول : ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون » وأيضا فاستيلاء الحزن على الانسان ليس باختياره ، فلا يكون ذلك داخلا تحت التكليف . وأما التأوه وإرسال البكاء فقد يصير بحيث لا يقدر على دفعه ، وأما ماورد فى الروايات التي ذكرتم فالمعاتبة فيها إنما كانت لاجل أن حسنات الا برات سيئات المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهي أن الانسان اذا كان فى موضع التحير والتردد لا بد وأن يرجع الى الله تعالى ، فيعقوب عليه السلام ماكان يعلم أن يوسف بق حيا أم صار ميتا ، فكان متوقفا فيه و بسبب توقفه كان يكثر الرجوع الى الله تعالى و ينقطع قلبه عن الالتفات عن كل ماسوى الله تعالى إلا فى هذه الواقعة ، وكانت أحواله فى هذه الواقعة عند فكان ذكرها كلاسواها ، الاثوقات مستغرق الهم بذكر الله تعالى ، فان عن تذكر هذه الواقعة ، فكان ذكرها كلا سواها ،

فلهذا السبب صارت هـذه الواقعة بالنسبة اليه ، جارية مجرى الالقاء فى النار للخليل عليه السلام ومجرى الذبح لابثه الذبيح .

فان قيل: أليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول (إنا لله وإنا اليه راجعون) حتى يستوجب الثواب العظيم المـذكور فى قوله (أولئـك عليهم صلوات مر ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)

قلنا: قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة فأكرمهم الله تعالى إذا أصابتهم مصيبة وهذا عندى ضعيف لأن قوله (إنا لله) اشارة إلى أنا مملوكون لله وهوالذى خلقنا وأوجدنا، وقوله (وإنا اليه راجعون) اشارة إلى أنه لابد من الحشر والقيامة، ومن المحال أن أمة من الأمم لا يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لابد في العاقبة من رجوعه الى الله تعالى، فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة، ومن المحال أن يكون المؤمن بالله غير عارف بذلك.

(المسألة الثالثة) قوله (يا أسنى على يوسف نداء الأسف وهو كقوله (ياعجبا) والتقدير كأنه ينادى الأسف ويقول: هذاوقت حصولك وأوان بحيثك وقد قررناهذا المعنى في مواضع كثيرة منها في تفسير قوله (حاش بقه) والأسف الحزن على مافات. قال الليث: اذا جاءك أمر فحزنت له ولم تطقه فأنت أسيف أى حزين ومتأسف أيضا. قال الزجاج: الأصل (يا أسنى) الاأن ياء الاضافة يجوز ابدا لها بالألف لخفة الألف والفتحة.

ثم قال تعالى ﴿ وابيضت عيناه من الحزن ﴾ وفيه وجهان :

(الوجه الأول) أنه لما قال ياأسنى على يوسف غلبه البكاء، وعند غلبة البكاء يكثر الماء في العين فتصير العين كأنها ابيضت من بياض ذلك الماء وقوله (وابيضت عيناه من الحزن) كناية عن غلبة البكاء، والدليل على صحة هذا القول أن تأثير الحزن في غلبة البكاء لافي حصول العمى فلو حلنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هـذا التعليل حسناً. ولو حملناه على العمى لم يحسن هـذا التعليل، فكان ماذكرناه أولى. وهذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدى في البسيط عن ابن عباس رضى الله عنهما.

﴿ والوجه الثانى ﴾ أن المراد هوالعمى قال مقاتل: لم يبصر بهما ست سنين حتى كشف الله تعالى عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله (فالقوه على وجه أبى يأت بصيراً) قيل إن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حيناً كان فى السجن فقال إن بصر أبيك ذهب من

الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال: ليت أمى لم تلدنى ولم أك حزنا على أبى ، والقائلون بهذا التأويل قالوا: الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى ، فالحزن كانسببا للعمى بهذه الواسطة ، وانما كان البكاء الدائم يوجب العمى ، لأنه يورث كدورة فى سوداء العين ، ومنهم من قال: ما عمى لكنه صار بحيث يدرك ادراكا ضعيفا . قيل : ماجفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف عليه السلام إلى حين لقائه ، وتلك المدة ثمانون عاما . وماكان على وجه الأرض عبدا أكرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام .

أما قوله تعالى ﴿ من الحزن ﴾ فاعلم أنه قرى الحزن) برفع الحاء و سكون الزاى ، وقرأ الحسن بفتح الحاء والزاى . قال الواحدى : واختلفوا فى الحزن ، والحزن فقال قوم : الحزن البكاء والحزن ضد الفرح ، وقال قوم : هما لغتان يقال أصابه حزن شديد ، وحزن شديد . وهو مذهب أكثر أهل اللغة ، وروى يونس عن أبى عمرو قال : إذا كان فى موضع النصب فتحوا الحاء والزاى كقوله (ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا) وإذا كان فى موضع الحفض أو الرفع ضموا الحاء كقوله (من الحزن) وقوله (أشكو بثى وحزنى الى الله) قال هو فى موضع رفع بالابتداء .

وأما قوله تعالى ﴿ فهو كظيم ﴾ فيجوز أن يكون بمعنى الكاظم وهو الممسك على حزبه فلايظهره قال ابن قتيبة : و يجوز أن يكون بمعنى المكظوم ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق نفسه المصدور من كظم السقاء إذا اشتد على ملئه ، و يجوز أيضا أن يكون بمعنى مملوء من الغيظ على أو لاده و اعلم أن أشرف أعضاء الانسان هذه الثلاثة ، فبين تعالى أنها كانت غريقة في الغم فاللسان كان مشغو لا بقوله (ياأسنى) و العين بالبكاء و البياض و القلب بالغم الشديد الذي يشبه الوعاء المالو، الذي شد و لا يمكن خروج الماء منه و هذا مبالغة في وصف ذلك الغم ،

أما قوله تعالى ﴿قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين﴾ ففيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال ابن السكيت يقال : مازلت أفعله و مافتئت أفعله و مابر حت أفعله و لا يتكلم بهن إلا مع الجحد ، قال ابن قتيبة يقال : مافتيت و مافتئت لغتان فتيا و فتو أ إذا نسيته و انقطعت عنه قال النحويون و حرف النفي ههنا مضمر على معنى قالوا : ماتفتؤا و لا تفتؤ و جاز حذفه لأنه لو أريد الاثبات لكان باللام و النون نحو . و الله لتفعلن فلما كان بغير اللام و النون عرف أن كلمة لا . مضمرة و أنشدوا قول امرى و القيس :

فقلت يمين الله أبرح قاعداً

والمعنى : لاأبرح قاعداً ومثله كثير . وأما المفسرون فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة لاتزال تذكره ، وعن مجاهد لاتفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء أخوين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ حكى الواحدى عن أهل المعانى أنأصل الحرض فساد الجسم والعقل للحزن والحب ، وقوله حرضت فلاناً على فلان تأويله أفساته وأحميته عليه ، وقال تعالى (حرض المؤمنين على القتال)

إذا عرفت هذا فنقول: وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون لارادة أنه ذو حرض فحذف المضاف أو لارادة أنه لما تناهى فى الفساد والضعف فكا نه صار عين الحرض ونفس الفساد. وأما الحرض بكسر الراء فهو الصفة وجاءت القراءة بهما معاً.

إذا عرفت هذا فنقول: للمفسرين فيه عبارات: أحدها: الحرض والحارض هو الفاسد في جسمه وعقله. و ثانيهما: سأل نافع بر للآزرق بن عباس عن الحرض فقال: الفاسدالدنف. و ثالثها: أنه الذي يكون لاكالأحياء ولا كالأموات، وذكر أبو روق أن أنس بن مالك قرأ (حتى تكون حرضا) بضم الحاء و تسكين الراء قال يعنى مثل عود الأشنان، وقوله (أو تكون من الحالكين) أي من الأموات، ومعنى الآية أنهم قالوا لأبيهم إنك لا تزال تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لاتنتفع بنفسك معه أو تموت من الغم كانهم قالوا: أنت الآن في بلاء شديد و نخاف أن يحصل ماهو أزيد منه وأقوى وأرادوا بهذا القول منعه عن كثرة البكاء والأسف.

فان قيل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا؟

قلنا: إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر.

فان قيل: القائلون بهذا الكلام وهو قوله (تالله تفتؤ)من هم؟

قلنا: الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الأخوة الذين قد تولى عنهم ، بل الجماعة الذين كانوا فى الدار من أولاد اولاده وخدمه:

ثم حكى تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال (إنما أشكوا بثى وحزنى إلى الله) يعنى أن هذا الذى أذكره لاأذكره معكم وانما أذكره فى حضرة الله تعالى، والانسان إذا بث شكواه إلى الله تعالى كان فى زمرة المحققين كما قال عليه الصلاة والسلام «أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك» والله هو الموفق، والبث هو التفريق قال الله تعالى (وبث فيها من كل دابة) فالحزن إذا ستره الانسان كان هما وإذا ذكره لغيره كان بثا وقالوا: البث أشد الحزن

والحزن أشدالهم ، وذلك لأنه متى أمكنه أن يمسك لسانه عن ذكره لم يكن ذلك الحزن مستولياعليه وأما إذا عظم وعجز الانسان عن ضبطه و انطلق اللسان بذكره شاء أم أبى كان ذلك بثا وذلك يدل على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى على الانسان ، فقوله (بثى وحزنى إلى الله) أى لأذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلامع الله ، وقرأ الحسن : وحزنى . بفتحين وحزنى بضمتين ، قيل : دخل على يعقوب رجل وقال : يايعقوب ضعف جسمك ونحف بدنك و مابلغت سنا عاليا فقال الذى بى لكثرة غمومى ، فأوحى الله اليه يا يعقوب أتشكونى الى خلقى ، فقال يارب خظيئة أخطأتها فاغفرها لى فغفرها له ، وكان بعد ذلك اذاسئل قال (إنما أشكو بثى وحزنى الى الله) وروى أنه أوحى الله اليه إنما وجدت عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه ، وان أحب خلق الى الأنبياء والمساكين فاصنع طعاما وادع اليه المساكين، وقيل . اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها فبكت حتى عميت .

ثم قال يعقوب عليه السلام ﴿ وأعلم مر ... الله مالا تعلمون ﴾ أى أعلم من رحمته وإحسانه مالا تعلمون ، وهو أنه تعالى يأتى بالفرج من حيث لاأحتسب ، فهو إشارة الى أنه كان يتوقع وصول بوسف اليه . وذكروا لسبب هذا التوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت أتاه فقال له : ياملك الموت هل قبضت روح ابنى يوسف ؟ قال لا يانى الله ثم أشار الى جانب مصر وقال : اطلبه ههنا ، وثانيها : أنه علم أن رؤيا يوسف صادقة ، لأن أمارات الرشد والكال كانت ظاهرة في حق يوسف ورؤيا مثله علمه السلام لا تخطى ، وثالثها : لعله تعالى أو حى اليه أنه سيوصله اليه ، ولكنه تعالى ماعين الوقت . فلهذا بق فى القلق ، ورابه ها : قال السدى : لما أخبره بنوه بسيرة الملك وكال حاله فى أقو اله وأفعاله طمع أن يكون هو يوسف وقال : يبعد أن يظهر فى الكفار مثله ، وخامسها : علم قطعا أن بنيامين لا يسرق وسمع أن الملك ما آذاه و ماضر به فغلب على ظنه أن ذلك الملك هو يوسف فهذا جملة السكلام فى المقام الأول .

﴿ وَالْمُقَامُ النَّانِي ﴾ أنه رجع إلى أو لاده و تـكلم معهم على سبيل اللطف . وهو قوله (يابني اذهبو ا فتحسسو امن يوسف وأخيه)

واعلم أنه عليه السلام لماطمع في و جدان يوسف بناء على الأمار ات المذكورة قال لبنيه: تحسسوا من يوسف، والتحسس طلب الشيء بالحاسة وهو شبيه بالسمع والبصر، قال أبو بكر الانباري يقال: تحسست عن فلان و لا يقال من فلان، وقيل: ههنامن يوسف لأنه أقام من مقام عن، قال: و يجوز أن يقال: من للتبعيض، و المعنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف، و استعلموا بعض أخبار يوسف

فذكرت كلمة (من) لما فيها من الدلالة على التبعيض ، وقرى. (تجسسوا) بالجيم كما قرى. بهما في الحجرات .

ثمقال ﴿ ولا تيأسو امن روح الله ﴾ قال الأصمعى: الروح ما يجده الانسان من نسيم الهوا وفيسكن اليه وتركيب الراء و الواو و الحاء يفيد الحركة و الاهتزاز ، فكلما يهتز الانسان له ويلتذ بوجوده فهو روح . وقال ابن عباس: لا تيئسوا من روح الله يريد من رحمة الله ، وعن قتادة: من فضل الله ، وقال ابن زيد: من فرج الله ، وهذه الألفاظ متقاربة ، وقرأ الحسن وقتادة: من روح الله بالضم أى من رحمته .

ثم قال ﴿ إِنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن المؤمن من الله على خير يرجوه في البلاء و يحمده في الرخاء .

واعـلم أن اليأس من رحمـة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على الكمال أوغير عالم بجميع المعلوماب أوليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفر ، فاذا كان اليأس لا يحصل إلاعند حصول أحد هذه الثلاثة ، وكل واحد منها كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا والله أعلم ، وقد بقى من مباحث هذه الآية سؤالات :

﴿ السَّوَّالَ الْأُولَ ﴾ أن بلوغ يعقوب في حب يوسف الى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بمن كان غافلاعن الله ، فأن من عرف الله أحبه و من أحب الله لم يتفرغ قلبه لحب شيء سوى الله تعالى ، وأيضا القلب الواحد لا يتسع للحب المستخرق لشيئين ، فلما كان قلبه مستعرقا في حب ولده امتنع أن يقال: إنه كان مستغرقا في حب الله تعالى .

﴿ والسؤال الثاني ﴾ أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كانمن الواجب أن يشتغل بذكر الله تعالى ، وبالتفويض اليه والتسليم لقضائه .

وأما قوله (ياأسني على يوسف) فذلك لايليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر الأنبياء . ﴿ والسؤال الثالث ﴾ لاشك أن يعقوب كان من أكابر الأنبياء ، وكان أبوه وجده وعمه كلهم من أكابر الأنبياء المشهورين فى جميع الدنيا ، ومن كذلك ثم وقعت له واقعة هائلة صعبة فى أعزأو لاده عليه لم تبق تلك الواقعة خفية ، بل لابد وأن يبلغ فى الشهرة الى حيث يعرفها كل أحد لاسيما وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبق يعقوب على حزنه الشديد وأسفه العظيم ، وكان يوسف فى مصر وكان يعقوب فى بعض بلاد الشام قريبا من مصر ، فمع قرب المسافة يمتنع بقاء مثل هذه الواقعة مخفية .

﴿ السؤال الرابع ﴾ لم لم يبعث يوسف عليـه السلام أحدا إلى يعقوب ويعلمه أنه فىالحياة وفى

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَاأَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجَنْنَا بِضَاعَة مُّرْجَاة فَأَوْف لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِينَ «٨٨» قَالَهُلُ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِينَ «٨٨» قَالُهُلُ لَا تَصَدِّقِينَ «٨٩» قَالُوا أَء نَّكَ لَأَنْتَ عَلَمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُف وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُم جَاهِلُونَ «٨٩» قَالُوا أَء نَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقُو يَصْبِرْ فَانَّ اللهَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقُو يَصْبِرْ فَانَّ اللهَ لَا يُصِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ «٩٠»

السلامة ولايقال: إنه كان يخاف إخوته لأنه بعد أن صارملـكا قاهراكان يمكنه إرسال الرسول إليه و إخوته ماكانوا يقدرون على دفع الرسول .

﴿ والسؤال الخامس ﴾ كيف جازليوسف عليه السلام أن يضع الصاع فى وعاء أخيه ثم يستخرجه منه و يلصق به تهمة السرقة مع أنه كان بريئا عنها .

﴿ السؤال السادس﴾ كيف رغب فى إلصاق هذه التهمة به وفى حبسه عند نفسه مع أنه كان يعلم أنه يزداد حزن أبيه ويقوى .

والجواب عن الأول: أن مثل هذه المحنة الشديدة تزيل عن القلب كل ماسواه من الخواطر. ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال بالدعاء والتضرع فيصير ذلك سببا لكمال الاستغراق.

والجواب عن الثانى: أن الداعى الانسانية لاتزول فى الحياة العاجلة فتارة كان يقول (ياأسنى على يوسف) وتارة كان يقول (فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون) وأما بقية الاسئلة فالقاضى أجاب عنها بجواب كلى حسن ، فقال هذه الوقائع التى نقلت الينا إما يمكن تخريجها على الاحوال المعتادة أولا يمكن فان كان الاول فلا اشكال ، وأن الثانى فنقول: كان ذلك الزمان زمان الانبياء عليهم السلام وخرق العادة فى هذا الزمان غير مستبعد ، فيلم يمتنع أن يقال: إن بلدة يعقوب عليه السلام مع أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام ، ولكن لم يصل خبر أحدهما الى الآخر على سبيل نقض العادة .

قوله تعالى ﴿ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيزمسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أثنـك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا انه من يتق و يصبر فان الله لايضيع أجر المحسنين ﴾

اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن ههنا محذوفاً والتقدير : أن يعقوب لما قال لبنيـه (اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) قبلوا من أبيهم هـذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام فقالوا له (يا أيها العزيز)

فان قيل: إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل؟

قلنا: لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بحميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة بما يرقق القلب فقالوا: نجربه فى ذكر هذه الأمور فانرق قلبه لنا ذكرنا له المقصود وإلا سكتنا. فلهذا السببقدموا ذكر هذه الواقعة. وقالوا يا أيها العزيز، والعزيز هو الملك القادر المنيع (مسنا وأهلنا الضر) وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم (وجئنا ببضاعة مزجاة) وفيه أبحاث:

(البحث الأول) معنى الازجاء فى اللغة ، الدفع قليلا قليلا . ومثله التزجية يقال الريح تزجى السحاب . قال الله تعالى (ألم تر أن الله يزجى سحابا) وزجيت فلانا بالقول دافعته ، وفلان يزجى العيش أى يدفع الزمان بالحيلة .

﴿ والبحث الثانى ﴾ إنما وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أو لهماجميعاً والمفسرون ذكرواكل هذه الاقسام قال الحسن: البضاعة المزجاة القليلة ، وقال آخرون إنهاكانت رديئة واختلفوا في تلك الرداءة ، فقال ابن عباس رضى الله عنهماكانت دراهم رديئة لاتقبل في ثمن الطعام ، وقيل : خلق الغرارة و الحبل وأمتعة رثة ، وقيل : متاع الاعراب الصوف و السمن . وقيل الحبة الحضراء ، وقيل الاقط ، وقيل النعال والادم ، وقيل سويق المقل ، وقيل صوف المعز ، وقيل إن دراهم مصر كانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاؤا بها ما كان فيها صورة يوسف في كانت مقبوله عند الناس :

(البحث الثالث) في بيان أنه لم سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة ؟ وفيه وجوه : الأول : قال الزجاج : هي من قولهم فلان يزجى العيش أى يدفع الزمان بالقليل ، والمعنى أنا جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزمان ، وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة مزجاة بها الأيام الثانى : قال أبوعبيد : انما قيل للدراهم الرديئة مزجاة ، لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة بمن ينفقها

قال وهي من الإزجاء، والازجاء عند العرب السوق والدفع. الثالث: ببضاعة من جاة أى مؤخرة مدفوعة عن الانفاق لا ينفق مثلها إلا من اضطر واحتـاج اليها لفقد غيرها مما هو أجود منها. الرابع. قال الكلبي: من جاة لغة العجم، وقيل هي من لغة القبط قال أبوبكر الأنبارى: لا ينبغي أن يجعل لفظ عربي معروف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط.

﴿ البحث الرابع ﴾ قرأ حمزة والكسائى مزجاة بالامالة ، لأرب أصله الياء ، والباقون بالنصب والتفخيم .

واعلم أن حاصل الكلام في كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أو لجموعهما ولما وصفوا شدة حالهم ووصفوا بضاعتهم بأنهامن جاة قالوا له (فاوف لنا الكيل) والمراد أن يساهلهم إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد أو يقيم الردى. مقام الجيد ، ثم قالوا (و تصدق علينا) والمرادالمسامحة بما بين الثمنين وأرب يسعر لهم بالردى. كما يسعر بالجيد، واختلف الناس في أنه هل كان ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بنعيينة : إن الصدقة كانت حلاللا أنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وعلى هذا التقدير، كا نهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة ، وأنكر الباقون ذلك. وقالو احال الانبياء وحال أو لادالانبياء ينافى طلب الصدقة. لأنهم يأنفون من الخضوع للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستغاثة به عمن سواه ، وروى عن الحسن ومجاهد: أنهما كرها أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق على ، قالوا: لأن الله لا يتصدق إنما يتصدق الذي يبتغي الثواب ، و إنما يقول : اللهم اعطني أو تفضل ، فعلى هذا التصدق هو إعطاء الصدقة والمتصدق المعطى، وأجاز الليثأن يقال للسائل: متصدق. وأباه الأكثرون. وروىأنهم لماقالوا (مسناوأهلنا الضر) وتضرعوا إليه اغرورقت عيناه فعند ذلك (قال هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه) وقيل: دفعوا إليه كتاب يعقوب. فيه من يعقوب إسرائيلالله ابن إسحق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر . أما بعد : فأنا أهل بيت موكل بنا البلاء أما جدى فشدت يداه ورجلاه ورمى فى النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه ، وأما أنى فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله ، وأما أنا فكان لي ابن. وكان أحب أولادي الي فذهب به اخوته الى البرية . ثم أتونى بقميصه ملطخا بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من البكاء عليه ، ثم كان لى ابن وكانأخاه من أمه . وكنت أتسلى به فذهبوا به اليك ثم رجعوا وقالوا . إنه قد سرق وانك حبسته عندك وإنا أهل بيت لانسرق ولانلد سارقا ، فان رددته على وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فلما قرأ يوسف عليه السلام الكتاب لم يتمالك وعيل صبره وعرفهم أنه يوسف.

ثم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام فى هذا المقام أنه قال (هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه) قيل إنه لماقرأ كتاب أبيه يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان قلبه وكثر بكاؤه وصرح بأنه يوسف . وقيل : إنه لما رأى اخوته تضرعوا إليه ووصفوا ماهم عليه من شدة الزمان وقلة الحيلة أدركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف ، وقوله (هل علمتم مافعلتم بيوسف) استفهام يفيد تعظيم الواقعة ، ومعناه : ما أعظم ما ارتكبتم فى يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه ، وهو كما يقال للمذنب هل تدرى من عصيت وهل تعرف من خالفت ؟

واعلم أن هـذه الآية تصديق لقوله تعالى (وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون) وأما قوله (وأخيه) فالمراد مافعلوا به من تعريضه للغم بسبب افراده عن أخيه لابيه وأمه ، وأيضا كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الايذاء قالوا فى حقه (إن يسرق فقد سرقأخ له من قبل) وأما قوله (إذ أنتم جاهلون) فهو يحرى مجرى العذر كأنه قال: أنتم إنما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ماكنتم في جهالة الصبا أو في جهالة الغرور ، يعنى والآن لستم كذلك ، و نظيره ما يقال فى تفسير قوله تعالى (ماغرك بربك الكريم) قيل إنما ذكر تعالى هذا الوصف المعين ليكون ذلك جاريا مجرى الجواب وهوأن يقول العبد يارب غرنى كرمك فكذا همنا إنما ذكر ذلك الكلام إزالة للخجالة عنهم وتخفيفا للأمر عليهم . ثم إن اخوته قالوا (أثنك لأنت يوسف قال أنا يوسف) قرأ ابن كثير (انك) على لفظ الخبر ، وقرأ نافع (أينك لأنت يوسف) بفتح الألف غير ممدودة وبالياء وأبو عمرو (آينك) بمد الألف وهو رواية قالون عن نافع ، والباقون (أثنك) بهمز تين وكل ذلك على الاستفهام ، وقرأ أبي (أوأنت يوسف) فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ بالخبر . أما الأولون فقالوا : إن يوسف لما قال لهم (هل علمتم) وتبسم فأبصروا ثناياه ، وكانت كاللؤلؤ المنظوم شبهوه بيوسف ، فقالوا له استفهاما (أثنك لانت يوسف) ويدل على صحة الاستفهام أنه (قال أنا يوسف) وإنما أجابهم عما استفهمواعنه. وأما من قرأ على الخبر فحجته ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه ، وكان فى فرقه علامة وكان ليعقوب وإسحق مثلها شبهالشامة ، فلما رفع التاجءرفوه بتلك العلامة ، فقالوا (إنك لأنت يوسف) ويجوزأن يكون ابن كثير أراد الاستفهام . ثم حذف حرف الاستفهام و قوله (قال أنا يوسف) فيه بحثان :

(البحث الأول) اللام لام الابتداء، وأنت مبتدأ. ويوسف خبره، والجملة خبرإن. (البحث الثاني) أنه إنما صرح بالاسم تعظيما لما نزل به من ظلم إخوته وما عوضه الله من

قَالُوا تَالله لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطئينَ «٩١» قَالَ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفُرُ اللهُ لَـكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ «٩٢» اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهُ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلَـكُمْ أَجْمَعِينَ «٩٣»

الظفر والنصر؛ فكا نه قال: أناالذى ظلمتمونى على أعظم الوجوه و الله تعالى أو صلى الى أعظم المناصب، أناذلك العاجز الذى قصدتم قتله وإلقاءه فى البئر ثم صرت كاترون، ولهذا قال (وهذا أخى) مع أنهم كانو يعرفونه لأن مقصوده أن يقول: وهذا أبضاً كان مظلوماً كما كنت ثم إنه صار منعماً عليه من قبل الله تعالى كما ترون وقوله (قد من الله علينا) قال ابن عباس رضى الله عنهما بكل عزفى الدنيا و الآخرة وقال آخرون بالجمع بيننا بعد التفرقة وقوله (إنه من يتق ويصبر) معناه: من يتق معاصى الله ويصبر على أذى الناس (فان الله لا يضيع أجر المحسنين) والمعنى: إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجرهم فوضع الحسنين موضع الضمير لا ثنتم اله على المتقين. وفيه مسألنان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلمأن يوسف عليه السلام وصف نفسه فى هذا المقام الشريف بكونه متقياً ولو أنه قدم على ما يقوله الحشوية فى حق زليخا لكان هذا القول كذباً منه وذكر الكذب فى مثل هذا المفام الذى يؤمن فيه الكافر ويتوب فيه العاصى لايليق بالعقلاء.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الواحدى روى عن ابن كثير فى طريق قنبل (إنه من يتقى) باثبات اليا، فى الحالين ووجهه أن يجعل «من» بمنزلة الذى فلا يوجب الجزم ويجوز على هذا الوجه أن يكون قوله (ويصبر) فى موضعالرفع إلاأنه حذف الرفع طلباً للتخفيف كما يخفف فى عضدو شمع . والباقون بحذف اليا، فى الحالين .

قوله تعالى ﴿قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيراً وأتونى بأهلكم أجمعين ﴾

اعلم أن يوسف عليه السلام لما ذكر لاخوته أن الله تعالى من عليه وان من يتق المعاصى ويصبر على أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه ، واعترفوا له بالفضل والمزية (قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين) قال الأصمعى : يقال : آثرك ايثارا ، أى فضلك الله ، وفلان آثر عبد فلار ن ، إذا كان يؤثره بفضله وصلته ، والمعنى : لقد فضلك الله علينا بالعلم

والحلم والعقل والفضل والحسن والملك، واحتج بعضهم بهذه الآية على أن اخوته ماكانوا أنبياء، لأن جميع المناصب التى تكون مغايرة لمنصب النبوة كالعدم بالنسبة اليه فلو شاركوه فى منصب النبوة لما قالوا (تالله لقد آثرك الله علينا) وبهذا التقدير يذهب سؤال من يقول لعل المراد كونه زائدا عليهم فى الملك وأحوال الدنيا لايعبأ بها فى جنب منصب النبوة.

وأما قوله ﴿ وإن كنا لخاطئين ﴾ قيل الحاطى، هو الذى أتى بالخطيئة عمداً. و فرق بين الخاطى، والمخطى، الفرق يقال لمن يجتهد فى الاحكام فلا يصيب إنه مخطى، و لا يقال إنه خاطى، والمخطى، الفرق يقال لمن يجتهد فى الاحكام فلا يصيب إنه مخطى، و لا يقال إنه خاطى، وأكثر المفسرين على أن الذى اعتذروا منه هو اقدامهم على القائه فى الجب وبيعه و تبعيده عن البيت و الأب، وقال أبو على الجبائى: إنهم لم يعتذروا اليه من ذلك، لأن ذلك وقعمنهم قبل البلوغ فلا يكون ذنبا فلا يعتذر منه ، و أنما اعتذروا من حيث أنهم أخطؤا بعد ذلك بأن لم يظهروا لا بيهم ما فعلوه ، ليعلم أنه حى و أن الذئب لم يأكله وهذا الكلام ضعيف من وجوه :

﴿ الموجه الأول﴾ أنا بينا أنه لا يجوز أن يقال إنهم أقدموا على تلك الأعمال فى زمن الصبا لأنه من البعيد فى مثل يعقوب أن يبعث جمعا من الصبيان غير البالغين من غيرأن يبعث معهم رجلاعاقلا يمنعهم عما لا ينبغى و يحملهم على ما ينبغى .

﴿ الوجه الثانى ﴾ هب أن الأمر على ماذكره الجبائى إلا أنا نقول غاية مافى الباب أنه لا يجب الاعتذار عن ذلك إلا أنه يمكن أن يقال انه يحسن الاعتذار عنه ، والدليل عليه أن المذنب إذا تاب زال عقابه . ثم قد يعيد التوبة والاعتذار مرة أخرى ، فعلمنا أن الانسان أيضاً قد يتوب عند مالا تكون التوبة واجبة عليه .

واعلم أنهم لما اعترفوا بفضله عليهم وبكونهم مجرمين خاطئين قال يوسف (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لـكم) وفيه بحثان:

(البحث الأول) التثريب التوبيخ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا يشربها» أى ولا يعيرها بالزنا، فقوله (لاتثريب) أى لاتوبيخ ولا عيب وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش. ومعناه إزالة الثرب كا أن التجليد إزالة الجلد قال عطاء الخراساني طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها إلى الشيوخ ألاتري إلى قول يوسف عليه السلام لاخوته (لاتثريب عليكم) وقول، يعقوب (سوف أستغفر لكم ربي)

﴿ البحث الثاني ﴾ ان قوله (اليوم) متعلق بماذا وفيه قولان ;

(القول الأول) انه متعلق بقوله (لا تثريب) أى لا أثر بكم اليوم وهو اليوم الذى هو مظنة التثريب في اظنكم بسائر الأيام، وفيه احتمال آخر وهو أنى حكمت فى هذا اليوم بأن لا تثريب مطلقاً لأن قوله (لاتثريب) ننى للماهية وننى الماهية يقتضى انتفاء جميع أفراد الماهية، فكان ذلك مفيداً للننى المتناول لكل الأوقات والأحوال. فتقدير الكلام اليوم حكمت بهذا الحكم العام المتناول لكل الأوقات والأحوال. ثم إنه لما بين لهم أنه أزال عهم ملامة الدنيا طلب من الله أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال (يغفر الله لكم) والمراد منه الدعاء.

﴿ والقول الثانى ﴾ أن قوله (اليوم) متعلق بقوله (يغفر الله لكم) كا نه لما ننى التثريب مطلقا بشرهم بأن الله غفر ذنبهم فى هذا اليوم ، وذلك الأنهم لما انكسروا و خجلوا واعترفوا و تابوا فالله قبل توبتهم و غفر ذنبهم ، فلذلك قال (اليوم يغفر الله لكم) روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بعضادتى باب الكعبة يوم الفتح ، وقال لقريش «ماترونى فاعلا بكم» فقالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت ، فقال «أقول ماقال أخى يوسف لا تثريب عليكم اليوم» وروى أن أباسفيان لما جاء ليسلم قال له العباس : اذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتل عليه (قال لا تثريب عليكم اليوم) ففعل ، فقال رسول الله عليه وسلم «غفر الله لك ولمن عليك » وروى أن إخوة يوسف لما عرفوه أرسلوا اليه المك تحضرنا فى مائدتك بكرة وعشيا ونحن نستحى منك لما صدر يوسف لما عرفوه أرسلوا اليه المك تحضرنا فى مائدتك بكرة وعشيا ونحن نستحى منك لما صدر الأولى و يقولون : سبحان س بلغ عبدا بيع بعشرين درهما مابلغ ، ولقد شرفت الآن باتيانكم وعظمت فى العيون لما جثتم وعلم الناس أنكم إخوتى وإنى من حفدة إبراهيم عليه السلام .

ثم قال يوسف عليه السلام (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا) قال المفسرون: لما عرفهم يوسف سألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه ، فأعطاهم قميصه ، قال المحققون: إنما عرف أن القا. ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى ولولا الوحي لما عرف ذلك ، لأن العقل لايدل عليه ويمكن أن يقال: لعل يوسف عليه السلام علم أن أباه ماصار أعي إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألق عليه قميصه فلابدأن ينشرح صدره وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد ، وذلك يفوى الروح ويزيل الضعف عن القوى ، فحينتذ يقوى بصره ، ويزول عنه ذلك النقصان ، فهذا القدر مما يمكن معرفته بالقلب فان القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى ، وقوله (يأت بصيرا) أي يصير بصيرا ويشهد له (فارتد بصيرا) ويقال: المراد بأت الى وهو بصير ، وإنما أفرده بالذكر تعظيما له ، وقال في الباقين (وأتوني بأهلكم أجمعين) قال بأت الى وهو بصير ، وإنما أفرده بالذكر تعظيما له ، وقال في الباقين (وأتوني بأهلكم أجمعين) قال

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَن تُفَنَّدُونِ «٩٤» قَالُوا تَالله إِنَّكَ لَنِي صَلَالِكَ الْقَدِيمِ «٩٥» فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ قَالُوا قَالَة إِنَّكَ لَنِي صَلَالِكَ الْقَدِيمِ «٩٥» فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ الله مَا لَا تَعْلَمُونَ «٩٦» قَالُوا يَا أَنْ اللهِ عَالَو اللهِ عَالَو اللهِ عَالَو اللهِ عَالَو اللهِ عَالَو اللهِ عَلَى اللهِ عَالَو اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الكلبي: كانأهله نحوامن سبعين انساناوقال مسروق دخل قوم يوسف عليه السلام مصر. وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة ، وروى أن يهودا حمل الكتاب وقال أناأ حزنته بحمل القميص الملطخ بالدم اليه فافر حه كما أحزنته . وقيل حمله وهو حاف وحاسر من مصر إلى كنعان . وبينهما مسيرة ثمانين فرسخا .

قوله تعالى ﴿ ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله الله ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إنى أعلم من الله مالاتعلمون قالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم

يقال: فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده. و فصل منى اليه كتابا اذا أنفذ به اليه. و فصل يكون لازماو متعدياو اذاكان لازما فمصدره الفصول و اذاكان متعديافه صدره الفصل قال لما خرجت العير من مصر متوجهة الى كنعان قال: يعقوب عليه السلام لمن حضر عنده من أهله وقر ابته و ولد ولده (إنى لا جد ريح يوسف لو لا أن تفندون) ولم يكن هذا القول مع أو لاده لا نهم كانوا غائبين بدليل أنه عليه السلام قال لهم (اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه) و اختلفوا فى قدر المسافة فقيل: مسيرة ثمانية أيام، وقيل عشرة أيام، وقيل ثمانون فرسخا. و اختلفوا فى كيفية وصول تلك الرائحة اليه، فقال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب فوجد ريح الجنة فعلم عليه السلام أنه ليس فى الدنيا من ريح الجنة إلا ماكان من ذلك القميص، فن ثم قال (إنى لا جعد ريح يوسف) وروى الواحدى باسناده عن أنس بن مالك من ذلك القميص، فن ثم قال (إنى لا جعد ريح يوسف) وروى الواحدى باسناده عن أنس بن مالك

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما قوله (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا) فان نمروذ الجبار لما ألتي إبراهيم في النار نزل عليه جبريل عليه السلام بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة فألبسه القميص وأجلسه على الطنفسة وقعد معه يحدثه ، فكسا إبر اهيم عليه السلام ذلك القميص اسحاق وكساه اسحق يعقوب وكساه يعقوب يوسف فجعله في قصبة من فضة وعلقها في عنقه فألق في الجب والقميص في عنقه ، فذلك قوله (اذهبوا بقميصي هذا) والتحقيق أن يقال : إنه تعالى أوصل تلك الرائحة اليه على سبيل اظهار المعجزات لاوصول الرائحة اليه من هذه المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة فيكون معجزة ولابد منكونهامعجزة لأحدهما والأقربأنه ليعقوب عليه السلام حين أخبر عنه و نسبوه في هذا الكلام الى مالا ينبغي، فظهر أن الأمركاذكر فكان معجزة له. قال أهل المعاني: إنالله تعالى أو صل اليه ريح يوسف عليه السلام عندا نقضاء مدة المحنة و مجيء وقت الروح والفرح من المكان البعيد ومنعمن وصولخبره اليه معقرب احدى البلدتين من الأخرى في مدة ثما نين سنة و ذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة صعب وكل صعب فهو في زمان الاقبال سهل ومعنى: لأجد ريح يوسف أشمو عبر عنه بالوجو دلانه و جدانله بحاسةالشم ، وقوله (لولا أن تفندون)قال ابو بكر بن الأنباري: أفند الرجل إذا حزن وتغيرعقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليـه، وعن الأصمعي إذا كثر كلام الرجل من خرف فهو المفند قال صاحب الكشاف: يقال شيخ مفند و لا يقال عجوز مفندة ، لأنها لم يكن في شبيبتها ذات رأى حتى تفند في كبرها فقوله (لولا أن تفندون) أي لولا أن تنسبوني الى الخرف ، ولما ذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك لني ضلالك القديم) و في الضلال ههنا و جوه : الأول : قال مقاتل: يعني بالضلال ههنا الشقاء ، يعني شقاء الدنيا و المعنى : انك لني شقائك القديم بما تكابد من الأحزان على يوسف، واحتج مقاتل بقوله (إنا اذن لني ضلال وسعر) يعنون لفي شقاء دنيانا ، وقال قتادة : لني ضلالك القديم ، أى لني حبك القديم لاتنساه و لا تذهل عنه و هو كقولهم (إن أبانا لني ضلال مبين) ثم قال قتادة : قد قالواكلية غليظة ولم يكن يجوزأن يقولوها لني الله ، وقال الحسن إنما خاطبوه بذلك لاعتقادهم أن يوسف قدمات وقد كان يعقوب في ولوعه بذكره ، ذاهباً عن الرشد والصواب وقوله (فلما أن جاء البشير) في «أن» قولان: الأول: أنه لاموضع لها من الاعراب وقد تذكر تارة كما ههنا، وقد تحذف كقوله (فلملما ذهب عن إبراهيم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان في أشعار العرب. والثاني : قال البصريون هي مع «ما» في موضع رفع بالفعل المضمر تقديره: فلما ظهر أنجاء البشير، أي ظهر مجيء البشير فأضمر الرافع قال جمهور المفسرين البشتير هو يهودا قال أنا ذهبت بالقميص الملطخ بالدم وقلت إن يوسف أكله

الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفرحه كما أحزنته قوله (ألقاه على وجهه) أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب أو يقال ألقاد يعقوب على وجه نفسه (فارتدبصيرا) أى رجع بصيراً ومعنى الارتداد انقلاب الشيء إلى حالة قد كان علما وقوله (فارتد بصيراً) أي صيره الله بصيراً كما يقال طالت النخلة والله تعالى أطالهـا واختلفوا فيه فقال بعضهم: إنه كان قد عمى بالكلية فالله تعــالى جعله بصــيراً في هــــــا الوقت . وقال آخرون : بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء و كثرة الأحزان ، فلما ألقوا القميص على وجهه ، وبشر بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه ، فعند ذلك قوى بصره وزال النقصان عنـه ، فعند هـذا فال (ألم أقل لـكم إنى أعلم من الله مالاتعلمون) والمراد علمه بحياة يوسف من جهة الرؤيا ، لأن هذا المعنى هو الذي له تعلق عما تقدم ، وهو إشارة الى ما تقدم من قوله (إنما أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون) روى أنه سأل البشير وقال : كيف يوسف قال هو ملك مصر ، قال ماأصنع بالملك على أى دين تركته قال: على دين الاسلام قال الآن تمت النعمة ، ثم إن أو لاد يعقوب أخذوا يعتذرون اليه (و قالو ا ياأبانا استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم) وظاهر الكلام أنه لم يستغفر لهم في الحال ، بلوعدهم بأنه يستغفر لهم بعد ذلك ، واختلفوا في سبب هذا المعنى على وجوه : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما : والأكثرون أراد أن يستغفر لهم في وقت السحر ، لأن هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الاجابة . الثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهما : في رواية أخرىأخرالاستغفارالي ليلة الجمعة ، لأنها أو فقالاً وقات للاجابة . الثالث : أرادأن يعرف أنهم هل تابوا في الحقيقــه أم لا ، وهل حصلت توبتهم مقرونة بالاخلاص التام أم لا . الرابع : استغفر لهم فى الحال ، وقوله (سأستغفر لكم) معناه أنى أداوم على هذا الاستغفار فى الزمان المستقبل ، فقد روى أنه كان يستغفر لهم فى كل ليلة جمعة فىنيف وعشرين سنة ، وقيل : قام الىالصلاة فى وقت فلمــا فرغ رفع يده الى السماء وقال «اللهم اغفرلي جزعي على يوسف وقلة صبري عليه ، واغفر لأو لادى مافعلوه فى حق يوسف عليه السلام» فأو حى الله تعالى اليه : قد غفرت لكولهم أجمعين · وروى أن أبناء يعقوب عليه السلام قالوا ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء: مايغني عنا إن لم يغفر لنا ، فاستقبل الشيخ القبلة قائمًا يدعو ، وقام يوسف خلفه يؤمر . وقاموا خلفهما أذلة خاشعين عشرين سنة حتى قل صبرهم فظنوا أنها الهلكة فنزل جبريل عليه السلام و قال «إن الله تعالى أجابدعو تك فىولدك وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة»وقداختلف الناس فى نبوتهم وهومشهور .

فَلَكَ دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهُ أَبُويَهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمنينَ «٩٩» وَرَفَعَ أَبُويهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَاأَبَتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْ يَاى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَمَ اربِّي حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْن وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدُو مِن بَعْد أَن تَنَ عَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطَيْفُ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدُو مِن بَعْد أَن تَن عَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيْفُ لِللّهَ يَعْد أَن تَن عَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيْفُ لِللّهَ يَعْد أَن تَن عَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيْفُ لَي يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحُكِيمُ «١٠٠٠»

قوله تعالى ﴿ فلما دخلوا على يوسف آوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصر إنشاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقاً وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم﴾

اعلم أنه روى أن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازاً ومائتى راحلة ليتجهز اليه بمن معه وخرج يوسف عليه السلام والملك فى أربعة آلاف من الجند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم تلقوا يعقوب عليه السلام وهو يمشى يتوكأ على يهودا فنظر إلى الخيل والناس فقال يايهودا هذا فرعون مصر. قال: لا. هذاولدك يوسف فذهب يوسف يبدأ بالسلام فمنع من ذلك فقال يعقوب عليه السلام: السلام عليك وقيل إن يعقوب ولده دخلوا مصر وهما ثنان وسبعون ما بين رجل و امرأة و خرجوا منها مع موسى و المقاتلون منهم ستمائة ألف و خسمائة و بضع و سبعون رجلا سوى الصبيان و الشيوخ أما قوله ﴿ آوى اليه أبويه ﴾ ففيه بحثان:

(البحث الأول) في المراد بقوله أبو يه قولان: الأول: المراد أبوه وأمه ، وعلى هذا القول فقيل إن أمه كانت باقية حية الى ذلك الوقت ، وقيل إنها كانت قد ماتت ، إلا ان الله تعالى أحياها وأنشرها من قبرها حتى سجدت له تحقيقا لرؤية يوسف عليه السلام ،

﴿ والقول الثاني ﴾ ان المراد أبوه وخالته ، لأن أمه ماتت فى النفاس بأخيه بنيامين ، وقيل : بنيامين بالعبرانية ابنالوجع ، ولما ماتت امه تزوج أبوه بخالته فسماها الله تعالى بأحدالاً بوين ، لأن الرابة تدعى، إما لقيامها مقام الآم أو لآن الحالة أم كما أن العم أب ، ومنه قوله تعالى (و إله آبائك إبراهيم و إسمعيل و إسمحق)

﴿ البحث الثاني ﴾ آوى اليه أبويه ضمهما اليه واعتنقهما .

فان قيل : مامعني دخو لهم عليه قبل دخو لهم مصر ؟

قلنا : كائنه حين استقبلهم نزل بهم فى بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه وقال لهم (ادخلوا مصر)

أما قوله ﴿ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ﴾ ففيه أبحاث .

﴿ البحث الأول﴾ قال السدى إنه قال : هذا القول قبل دخولهم مصر ؛ لأنه كان قد استقبلهم وهذا هو الذى قررناه ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما : المراد بقوله (ادخلوا مصر) أى أقيموا بها آمنين ، سمى الاقامة دخولا لاقتران أحدهما بالآخر .

﴿ البحث الثانى ﴾ الاستثناء وهو قول (إن شاء الله) فيه قولان: الأول: أنه عائد الى الأمن لاالى الدخول، والمعنى: ادخلوامصر آمنين إن شاء الله، ونظيره قوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) وقيل إنه عائد الى الدخول على القول الذى ذكرناه أنه قال لهم هذا الكلام قبل أن دخلوا مصر.

﴿ البحث الثالث ﴾ معنى قوله (آمنين) يعنى على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لاتخافون أحدا ، وكانوا فيما سلف يخافون ملوك مصر وقيل آمنين من القحط والشدة والفاقة ، وقيل آمنين من أن يضرهم يوسف بالجرم السالف .

أما قوله ﴿ ورفع أبويه على العرش ﴾ قال أهل اللغة : العرش السرير الرفيع قال تعالى (ولها عرش عظيم) والمراد بالعرش ههنا السرير الذى كان يجلس عليه يوسف ، وأما قوله (وخروا له سجدا) ففيه إشكال ، وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان أبا يوسف وحق الأبوة عظيم قال تعالى (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) فقرن حق الوالدين بحق نفسه ، وأيضا أنه كان شيخا ، والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ .

﴿ والقول الثالث ﴾ أنه كان من أكابر الانبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان أعلى حالا منه .

﴿ والقول الرابع ﴾ أن جد يعقوب واجتهاده فى تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف و لما اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز يوسف أن يسجد له يعقوب هذا تقرير السؤال.

والجواب عنه من وجوه:

﴿ الوجه الأول ﴾ وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أنهم خروا له أى لأجل وجدانه سجودا للشكر فالمسجود لأجل وجدانه سجودا للشكر فالمسجود له هو الله ، إلا أن ذلك السجود انماكان لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن قوله (ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا) مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير ، ثم سجدوا له ، ولو أنهم سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل فى التواضع .

فان قالوا: فهذا التأويل لايطابق قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل) والمراد منه قوله (إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لى ساجدين)

قلنا: بل هذا مطابق و يكون المراد من قوله (والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) لاجلىأى أي أنها سجدت لله لطلب مصلحتى وللسعى فى اعلاء منصبى ، وإذا كان هـذا محتملا سقط السؤال ، وعندى أن هذا التأويل متعين ، لأنه لا يستبعد من عقل يوسف و دينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع ساءقته فى حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة .

﴿ والوجه الثانى ﴾ فى الجواب أن يقال : إنهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه ، وهذا التأويل حسن فانه يقال : صليت للكعبة كما يقال : صليت الى الكعبة . قال حسان شعرا .

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عرب أبى حسن اليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة ، وكذلك بجوز أن يقال سجد للقبلة وقوله (وخروا له سجدا) اى جعلوه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه .

﴿ الوجه الثالث ﴾ في الجواب قد يسمى التواضع سجودا كقوله:

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر

وكان المراد ههنا التواضع إلاأن هذا مشكل ، لأنه تعالى قال (وخروا له سجدا) والخرورالى السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة علىأكمل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرورقد يعنى به المرور فقط قال تعالى (لم يخروا عليها صما وعميانا) يعنى لم يمروا .

﴿ الوجه الرابع ﴾ فى الجواب أن نقول: الضمير فى قوله (وخروا له) غير عائد إلى الأبوبن لا محالة ، وإلا لقال: وخروا له ساجدين ، بل الضمير عائد إلى إخوته ، وإلى سائر من كان يدخل

عليه لأجل التهنئة ، والتقدير : ورفع أبو يه على العرش مبالغة فى تعظيمهما ، وأما الأخوة وسائر الداخلين فخروا له ساجدين .

قان قالوا: فهذا لايلائم قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل)

قلنا: إن تعبير الرؤيا لايجب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر، تعبيرعن تعظيم الأكابر من الناس له. ولاشك أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأجله فى نهاية التعظيم له، فكنى هذا القدر فى صحة الرؤيا فاما أن يكون التعبير مساويا لأصل الرؤيا فى الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من العقلاء.

(الوجمه الخامس) في الجواب لعل الفعل الدال على التحية والاكرام في ذلك الوقت هو السجود، وكان مقصودهم من السجود تعظيمه، وهذا في غاية البعد لأن المبالغة في التعظيم كانت أليق بيوسف منها بيعقوب، فلو كان الأمركما قلتم، لكان مر الواجب أن يسجد يوسف ليعقوب عليه السلام.

﴿ وَالوجه السادس ﴾ فيه أن يقال: لعل اخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا يسجدوا له على سبيل التواضع، وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد القديمة بعد كمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم حقه بسبب الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود، حتى تصير مشاهدتهم لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألاترى أن السلطان الكبير إذا نصب محتسبا فاذا أراد ترتيبه مكنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببا في أن لايبتي في قلب أحد منازعة ذلك المحتسب في إقامة الحسبة فكذا ههنا.

﴿ الوجه السابع ﴾ لعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفية لا يعرفها إلا هوكما أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة لا يعرفها إلاهو. ويوسف ماكان راضيا بذلك فى قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت .

ثم حكى تعالى أن يوسف لما رأى هذه الحالة ﴿ قال ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا﴾ وفيه بحثان:

﴿ الْبَحَثُ الْأُولَ ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنه لما رأى سجود أبويه و إخوته هالهذلك واقشعر جلده منه ، وقال ليعقوبهذا تأويل رؤياى من قبل ، وأقول : هذا يقوى الجواب السابع كانه يقول : ياأبت لايليق بمثلك على جلالتك فى العلم والدين والنبوة أن تسجد لولدك إلا أن هذا

أمر أمرت به و تكليف كلفت به ، فان رؤيا الآنبياء حق كما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده صار سببا لوجوب ذلك الذبح عليه فى اليقظة فكذلك صارت هذه الزؤيا التى رآها يوسف وحكاهاليعقوب سببا لوجوب ذلك السجود ، فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما رأى ذلك هاله و اقشعر جلده و لكنه لم يقل شيئا ، وأقول : لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كانه قيل له : إنك كنت دائم الرغبة فى وصاله و دائم الحزن بسبب فراقه ، فاذا و جدته فاسجد له ، فكان الأمر بذلك السجود مر تمام الشديد ، والله أعلم عقائق الأمور .

(البحث الثانى) اختلفوا فى مقدار المدة بين هـذا الوقت وبين الرؤيا فقيل ثمـانون سنة ، وقيل: سبعون ، وقيل: أربعون ، وهو قول الأكثرين ، ولذلك يقولون إن تأويل الرؤيا إنمـا صحت بعد أربعين سنة ، وقيل ثمـانى عشرة سنة وعن الحسن أنه ألتى فى الجب وهوابن سبع عشرة سنة ، وبقى فى العبودية والسجون ثمـانين سنة ، ثم وصل الى أبيه وأقاربه ، وعاش بعـد ذلك ثلاثا وعشرين سنة والله أعلم بحقائق الأمور .

ثم قال ﴿ وقد أحسن بى ﴾ أى إلى يقال : أحسن بى واليه . قال كثير . أسيئي بنــا أو أحسني لامــلومة لدينــا ولا مقلية إنـــ ثقلت

إذ أخرجنى من السجن ولم يذكر إخراجه من البئر لوجوه: الأول أنه قال لاخوته (لا تثريب عليكم اليوم) ولو ذكر واقعة البئر لكان ذلك تثريبا لهم فكان إهماله جاريا بجرى الكرم، الثانى: أنه لما خرج من السجن صيروه ملكا فكان هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا، الثالث: أنه لما أخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة فلما أحرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة فكان هذا أقرب إلى المنفعة، الرابع: قال الواحدى: النعمة في اخراجه من السجن أعظم لأن دخوله في السجن كان بسبب ذنب هم به، وهذا ينبعي أن يحمل على ميل الطبع ورغبة النفس، وهذا وان كان في كل العفو في حق غيره الا أنه ربماكان سببا للمؤاخذة في حقه لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين ثم قال ﴿ وجاء بكم من البدو ﴾ وفيه مسألتان:

﴿ المسألةُ الأولى ﴾ في الآية قولان:

﴿ القول الأول ﴾ جاء بكم من البدو أى من البادية ، وقال الواحدى : البدو بسيط من الأرض يظهر فيه الشخص من بعيد وأصله من بدا يبدو بدوا ، ثم سمى المكان باسم المصدر فيقال : بدو

وحضر وكان يعقوب وولده بأرض كنعانْ أهل مواش وبرية .

﴿ والقول الثانى ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما كان يعقوب قد تحول إلى بدا و سكنها ، ومنها قدم على يوسف وله بها مسجد تحت جبلها قال ابن الأنبارى : بدا اسم موضع معروف يقال هو بين شعب و بدا وهما موضعان ذكرهما جميعاً كثير فقال :

وأنت التي حببت شعبا إلى بدا إلى وأوطانى بلاد سواهما

فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذى يقال له بدا يقال بدا القوم يبدون بدوا إذا أتوا بداكما يقال: غار القوم غورا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بكم من قصد بدا، وعلى هذا القول كان يعقوب وولده حضريين لأن البدو لم يرد به البادية لكن عنى به قصدبدا إلى ههنا كلام قاله الواحدى فى البسيط.

﴿ المسألة الثانية ﴾ تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى ، لأن خروج العبد من السجن أضافه إلى نفسه بقوله (إذ أخرجني من السجن) و مجيئهم من البدو وأضافه إلى نفسه سبحانه بقوله (و جاء بكم من البدو) وهذا صريح فى أن فعل العبد بعينه فعل الله تعالى و حمل هذا على أن المراد أن ذلك إنما حصل باقدار الله تعالى و تيسيره عدول عن الظاهر .

ثم قال ﴿ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ﴾ قال صاحب الكشاف : (نزغ) أفسد بيننا وأغوى وأصله من نزغ الراكض الدابة وحملها على الجرى : يقال : نزغه ونسغه إذا نخسه .

واعلم أن الجبائى والكعبى والقاضى: احتجوا بهذه الآية على بطلان الجبر قالوا: لأنه تعالى أخبر عن يوسف عليه السلام أنه أضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان، ولو كان ذلك أيضا من الرحمن لوجب أن لاينسب إلا اليه كما فى النعم.

والجواب: أن اضافته هـذا الفعل الى الشيطان مجاز . لأن عندكم الشيطان لا يتمكن من الكلام الخفى وقد أخبر الله عنـه فقال (وماكان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو تكم فاستجبتم لى) فثبت أن ظاهر القرآن يقتضى إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك ، وأيضا فانكان اقدام المرء على المعصية بسبب الشيطان فاقدام الشيطان على المعصية انكان بسبب شيطان آخر لزم التسلسل وهو محال وان لم يكن بسبب شيطان آخر فليقل مثله في حق الانسان ، فثبث أن اقدام المرء على الجهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس أيضا بسبب نفسه لأن أحدالا يميل طبعه الى اختيار الجهل. والفسق الذي يوجب وقوعه في ذم الدنيا وعقاب الآخرة ، ولماكان وقوعه في الكفر والفسق لابد له من موقع ، وقد بطل القسمان لم يبق الاأن يقال ذلك من الله تعالى ، ثم الذي

رَبِّ قَدْ آ تَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي اللَّمْنِيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحُقْنِي بِالصَّالِحِينَ «١٠١»

يؤكد ذلك أن الآية المتقدمة على هذه الآية وهي قوله (اذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو صريح في أن الكل من الله تعمالي .

ثم قال ﴿ إِن رَبِّي لَطِيفُ لَمَـايَشَاءَ﴾ والمعنى أنحصو لالاجتماع بين بوسف و بين أبيه و اخوته مع الالفة والمحبة وطيب العيش و فراغ البال كان فى غاية البعد عن العقول الاانه تعالى لطيف فاذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل و ان كان فى غاية البعد عن الحصول.

ثم قال ﴿ إِنه هو العليم الحكيم ﴾ أعنى أن كونه اطيفاً فى أفعاله إنمـاكان لاجل أنه عليم بحميع الاعتبارات الممكنة التى لانهاية لها فيكون عالمـا بالوجه الذى يسهل تحصيل ذلك الصعب . وحكيم أى محكم فى فعله ، حاكم فى قضائه . حكم فى أفعاله مبرأ عن العبث والباطل والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ رَبِ قُدْ آتيتني من الملكُ وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطرالسموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين﴾

في الآية مسائل:

﴿ المسألة الآولى ﴾ روى أن يوسف عليه السلام أخذ بيديعقوب وطاف به فى خزائنه فأدخله خزائن الذهب والفضة و خزائن الحلى و خزائن الثياب و خزائن السلاح ، فلما أدخله مخاز ن القراطيس قال يا بنى ما أغفلك ، عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثمان مراحل قال نهانى جبريل عليه السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل عليه السلام ، أمرنى الله بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب . فهلاخفتنى و روى أن يعقوب عليه السلام أقام معه أربعا وعشرين سنة ولما قربت و فاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحق فمضى بنفسه و دفنه ثم عاد الى مصر و عاش بعد أبيه ثلاثا و عشرين سنة ، فعند ذلك تمنى ملك الآخرة فتمنى الموت . وقيل : ما تمناه نبى قبله و لا بعده فتو فاه الله طيبا طاهرا ، فتخاصم أهل مصر فى دفنه كل أحد يحب أن يدفن فى محلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مرم و يجعلوه فيه ويدفنوه فى النيل بمكان يمر الماء عليه ثم يصل الى مصر لتصل بركته الى كل أحد ، وولدله افراثيم وميشا ، وولد لافراثيم نون . ولنون يوشع فتى موسى ، ثم دفن يوسف هناك الى أن بعث الله موسى

فأخرج عظامه من مصر ودفنها عند قبر أبيه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ من فى قوله (من الملك . ومن تأويل الأحاديث) للتبعيض ، لأنه لم يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأويل . قال الأصم : إنما قال من الملك ، لأنه كان ذو ملك فوقه .

واعلم أن مراتب الموجودات ثلاثة: المؤثر الذي لايتأثر وهو الاله تعالى و تقدس، والمتاثر الذي لا يؤثروهو عالم الأجسام، فانها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات المختلفة والأعراض المتضادة فلا يكون لها تأثير في شيء أصلا، وهذان القسمان متباعدان جدا ويتوسطهما قسم ثالث، وهو الذي يؤثر ويتأثر، وهوعالم الأرواح، فخاصية جوهر الأرواح اأنها تقبل الأثر والتصرف عن عالم نور جلال الله، ثم إنها اذا أقبلت على عالم الأجسام تصرفت فيه وأثرت فيه، فتعلق الروح بعالم الأجسام بالتصرف والتدبير فيه، وتعلقه بعالم الالهيات بالعلم والمعرفة. وقوله تعالى (قدأتيتني من الملك) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام وقوله (وعلمتني من تأويل الأحاديث) اشارة إلى تعلق النفس بعالم الانهاية لدرجات هذين النوعين في الكمال والنقصان اشارة إلى تعلقها بحضرة جلال الله، ولما كان لانهاية لدرجات هذين النوعين في الكمال والنقصان والقوة والضعف والجلاء والخفاء، امتنع أن يحصل منهما للانسان إلا مقدار متناه، فكان الحاصل في الحقيقة بعضا من أبعاض الملك، وبعضا من أبعاض العلم، فلهذا السبب ذكر فيه كلمة «من» لأنها دالة على التبعيض، ثم قال (فاطر السموات والأرض) وفيه أبحاث:

(البحث الأول) في تفسير لفظ (الفاطر) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما كنت أدرى معنى الغاطر حتى احتكم إلى أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها وأنا ابتدأت حفرها . قال أهل اللغة : أصل الفطر في اللغة الشق يقال : فطرناب البعير إذا بدا وفطرت الشيء فانفطر ، أي شققته فانشق ، وتفطر الأرض بالنبات والشجر بالورق إذا تصدعت ، هذا أصله في اللغة ، ثم صار عبارة عن الايجاد ، لأن ذلك الشيء حال عدمه كأنه في ظلمة وخفاء فلما دخل في الوجود صاركانه انشق عن العدم و خرج ذلك الشيء منه .

(البحث الثانى) أن لفظ (الفاطر) قد يظنأنه عبارة عن تكوين الشيءعن العدم المحض بدليل الاشتقاق الذى ذكرناه ، إلا أن الحق أنه لايدل عليه ويدل عليه وجوه : أحدها : أنه قال (الحمد لله فاطر السموات والأرض) ثم بين تعالى أنه انما خلقها من الدخان حيث قال (ثم استوى إلى السماء وهي دخان)فدل على أن لفظ الفاطر لايفيد أنه أحدث ذلك الشيء من العدم المحض . وثانيها : أنه تعالى قال (فطرة الله التي فطر الناس عليها) مع انه تعالى إنما خلق الناس من التراب . قال تعالى

(منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) وثالثها: أن الشيء إنما يكون حاصلا عند حصول مادته وصور ته مثل الكوز، فانه إنما يكون موجودا اذا صارت المادة المخصوصة موصوفة بالصفة المخصوصة، فعند عدم الصورة ماكان ذلك المجموع موجودا، وبايجاد تلك الصورة صار موجدا لذلك الكوز. فعلمنا أن كونه موجدا للكون لا يقتضي كونه موجداً لمادة الكوز، فثبت أن لفظ الفاطر لا يفيد كونه تعالى موجداً للأجزاء التي منها تركبت السموات والأرض، وإنما صار الينا كونه تعالى موجداً لها بحسب الدلائل العقلية لا بحسب لفظ الفرآن.

واعلم أن قوله (فاطر السموات والأرض) يوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليق الأرض عند من يقول: الواو تفيد الترتيب ، ثم العقل يؤكده أيضا ، وذلك لأن تعين المحيط يوجب تعين المركز و تعينه فانه لايوجب تعين المحيط ، لأنه يمكن أن يحيط بالمركز واحد محيطات لانهاية لها مالا يمكن أن يحصل للمحيط الواحد إلا مركز واحد بعينه . وأيضا اللفظ يفيد أن السماء كثيرة والأرض واحدة ، ووجه الحكمة فيه قد ذكرناه في قوله (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض)

﴿ البحث الثالث ﴾ قال الزجاج : نصبه من وجهين : أحدهما : على الصفة لقوله (رب) و هو نداء مضاف فى موضع النصب ، والثانى : يجوز أن ينصب على نداء ثان .

ثم قال ﴿ أنت ولى فى الدنيا والآخرة ﴾ والمعنى: أنت الذى تتولى اصلاح جميع مهماتى فى الدنيا والآخرة فوصل الملك الفانى بالملك الباقى ، وهذا يدل على أن الايمان والطاعة كلمة من الله تعالى إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولى لمصالحه هوهو ، وحينتذ يبطل عموم قوله (أنت وليي فى الدنيا والآخرة)

ثم قال ﴿ تُو فَى مسلما وألحقني بالصالحين ﴾ وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أن الذي عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام عن رب العزة أنه قال «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فلهذا المعنى من أراد الدعاء الدعاء فلابد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد أن يذكر الدعاء قدم عليه الثناء وهو قوله (رب قد آتيتني من الملك و علمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض) ثم ذكر عقيبه الدعاء وهو قوله (توفني مسلما وألحقني بالصالحين) ونظيره مافعله الخليل صلوات الله عليه في قوله (الذي خلقني فهو يهدين) فمن هنا الى قوله (رب هب لى حكما) ثناء على الله ثم قوله (رب هب لى) إلى آخر الكلام دعاء فكذا ههنا.

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن قوله (تو فنى مسلما) هل هو طلب منه للوفاة أم لا؟ فقال قتادة: سأل ربه اللحوق به ولم يتمن نبى قط الموت قبله ، وكثير من المفسرين على هـذا القول ، وقال ابن رضى الله عنهما: فى رواية عطاء يريد إذا توفيتنى فتو فنى على دين الاسلام ، فهذا طلب لأن يجعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه مايدل على أنه طلب الوفاة .

واعلم أن اللفظ صالح للأمرين ولا يبعد فى الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى الموت و يعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة منها: أن كمال النفس الانسانية على مابيناه فى أن يكون عالما بالالهيات ، وفى أن يكون ملكا و مالكا متصرفا فى الجسمانيات ، وذكرنا أن مراتب التفاوت فى هذين النوعين غير متناهية والكمال المطلق فيهما ليس إلا لله وكل مادون ذلك فهو ناقص والناقص اذاحصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقى فى القلق وألم الطلب ، و إذا كان الكمال المطلق ليس الالله ، و ما كان حصوله للانسان عمتنعا لزم أن يبقى الانه ان أبدا فى قلق الطلب وألم التعب فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لاسبيل له إلى دفع هذا التعب عن النفس الا بالموت ، فينئذ يتمنى الموت .

﴿ والسبب الثانى ﴾ لتمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا فى مذمة الدنيا إلا أن حاصل كلامهم يرجع إلى أمور ثلاثة: أحدها: أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على الفناء والألم الحاصل عند زوالها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها. وثانها: أنها غير خالصة بل هى ممزوجة بالمنغصات والمكدرات. وثالثها: أن الأراذل من الخلق يشاركون الأفاضل فيها بل ربماكان حصة الأراذل أعظم بكثير من حصة الأفاضل، فهذه الجهات الثلاثة منفرة عن هذه اللذات، ولما عرف العاقل أنه لاسبيل الى تحصيل هذه اللذات الامع هذه الجهات الثلاثة المنفرة لاجرم يتمنى الموت ليتخلص عن هذه الآفات.

(والسبب الثالث) وهو الأقوى عند لمحققين رحمهم الله أجمعين أن هـذه اللذات الجسمانية لاحقيقة لها، وإنمـا حاصلها دفع الآلام، فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع، ولذة الوقاع عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المنى فى أوعية المنى. ولذة الامارة والرياسة عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة وإذا كان حاصل هذه اللذات ليس إلا دفع الألم لاجرم صارت عنـد العقلاء حقيرة خسيسة نازلة ناقصة وحينئذ يتمنى الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الخسيسة.

﴿ والسبب الرابع ﴾ أن مداخل اللذات الدنيوية قليلة وهي ثلاثة أنواع . لذة الأكل و لذة الوقاع

ولذة الرياسة ولكل واحدة منها عموب كثيرة . أما لذة الأكل ففها عيوب: أحدها: أن هذه اللذات ليست قوية فان الشعور بألم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد من الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام. وثانيها: أن هذه اللذة لا يمكن بقاؤها فان الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع لم يبق شوقه للالتذاذ بالأكل فهـذه اللذة ضعيفة ، ومع ضعفها غير باقية . وثالثها : أنها في نفسها خسيسة فان الأكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق المجتمع في الفم ولا شك أنه شيء منفر مستقذر ثُم لما يصل إلى المعدة تظهر فيه الاستحالة إلى الفساد والنتن والعفونة ، وذلك أيضاً منفر . ورابعها: أن جميع الحيوانات الخسيسة مشاركة ، فيها فان الروث في مذاق الجعل كاللوزنيج في مذاق الانسان وكما أن الانسان يكره تناول غذاء الجعل ، فكذلك الجعل يكره تناول غذاء الانسان ، وأما اللذة فشــتركة فما بين الناس. وخامسها : أن الأكل إنمـا يطيب عنــد اشتداد الجوع وتلك حاجة شـــدىدة ، والحاجة نقص وافر . وسادسها : أن الأكل يستحقر عند العـقلاء . قيل: مر. كانت همته مايدخل في بطنه فقيمته مايخرج من بطنه، فهذا هو الاشارة المختصرة في معايب الأكل، وأما لذة النكاح، فكل ماذكرناه في الأكلحاصل ههنامع أشياء أخرى، وهي انالنكاح سبب لحصول الولد ، وحينئذ تكثر الأشخاص فتكثر الحاجة الى المال فيحتاج الانسان بسبيها الى الاحيال في طلب المـال بطرق لانهاية لها ، وربما صارهالكا بسبب طلب المـال ، وأما لذة الرياسة فعيوبها كثيرة والذي نذكره ههنا سبب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون خادما مأمور او يحب أن يكون مخدوما آمرا ، فاذا سعى الانسان في أن يصير رئيسا آمرا ، كان ذلك دالا على مخالفة كل ماسواه ، فكا نه ينازع كل الخلق فى ذلك ، وهو يحاول تحصيل تلك الرياسة ، وجميع أهل الشرق والغرب يحاولون ابطاله ودفعه ، ولا شك أن كثرة الأسباب توجب قوة حصول الأتر و اذا كان كذلك كان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه يكون على شرف الزوال في كل حين وأوان بكل سبب من الأسباب وكان صاحبها عند حصولها في الخوف الشديد من الزوال وعند زوالها في الأسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك الزوال .

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعاني علم قطعا أنه لاصلاح له فى طلب هذه اللذات والسعى فى همذه الخيرات البتة . ثم إن النفس خلفت مجبولة على طلبها ، والعشق الشديد عليها ، والرغبة التامة فى الوصول اليها وحينئذ ينعقد ههنا قياف ، وهون أن الانسان مادام يكون فى همذه الحياة الجسمانية فانه يكون طالباً لهذه اللذات وما دام يطلبهاكان فى عين الآفات وفى لجة الحسرات ، وهذا اللازم مكروه فالملزوم أيضاً مكروه . فحينئذ يتمنى زوال هذه الحياة الجسمانية والسبب فى الإمور

المرغبة فى الموت أنمو جبات هذه اللذة الجسمانية متكررة ولايمكن الزياده عليها والتكريريو جب الملالة . أما سعادات الآخرة فهي أنواع كثيرة غير متناهية .

قال الامام فخر الدين الرازى رحمة الله عليه: وهو مصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه. أنا صاحب هذه الحالة والمتوغل فيها ، ولو فتحت البات وبالخت في عيوب هذه اللذات الجمانية فريما كتبت المجلدات وما وصلت إلى القليل منها فلهذا السبب صرت مواظباً فى أكثر الأوقات على ذكر هذا الذي ذكره يوسف عليه السلام . وهو قوله (رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض أنت وليي فى الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين)

(المسألة الثالثة) تمسك أصحابنا في بيان أن الايمان من الله تعالى بقوله توفني مسلماً وتقريره أن تحصيل الاسلام وإبقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من الله فاسداً. وتقريره كائه يقول افعل يامن لايفعل والمعتزلة أبداً يشنعون علينا ويقولون إذا كان الفعل من الله فكيف يجوز أن يقال للعبد افعل مع أنك لست فاعلا ، فنحن نقول ههنا أيضاً إذا كان تحصيل الايمان وإبقاؤه من العبد لامن الله تعالى ، فكيف يطلب ذلك من الله قال الجبائي والكعبي معناه : اطلب اللطف لى في الاقامة على الاسلام إلى أن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لأن السؤال وقع على الاسلام فحمله على اللطف عدول عن الظاهر. وأيضاً كل مافي المقدور من الالطاف فقد فعله فكان طلبه من الله محالا .

﴿ المسألة الرابعــة ﴾ لقائل أن يقول: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهــم يموتون لامحالة على الاسلام، فكان هذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الحاصل وأنه لايجوز.

والجواب: أحسن ماقيل فيه إن كمال حال المسلم أن يستسلم لحكم الله تعمالي على وجه يستقر قلبه على ذلك الاسلام ويرضى بقضاء الله وقدره ، ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر منفسح القلب في همذا الباب ، وهذه الحالة زائدة على الاسلام الذي هو ضد الكفر ، فالمطلوب ههنا هو الاسلام بذا المعنى .

(المسألة الخامسة) أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام، والصلاح أول درجات المؤمنين، فالواصل الى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية. قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من المفسرين: يعنى بآبائه إبراهيم وإسمعل وإسحق و يعقوب، والمعنى: ألحقنى بهم فى ثو ابهم ومراتبهم و درجاتهم، وههنا مقام آخر من تفسير هذه الآية على لسان أصحاب المكاشفات، وهو أن النفوس المفارقة اذا أشرقت بالأنوار الألهية واللوامع القدسية، فاذا كانت متناسمة متشاكلة

ذَلكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُو حِيهِ الْيلْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمِ اذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ وَهُم وَهُمْ فَكُرُ و نَ«١٠٢» وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهُمْن يَمْكُرُ و نَ«١٠٢» وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهُمْن يَمْكُرُ و نَ«١٠٠» وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِمْن أَجْرُ إِنْ هُو إِلاَّذَكُرُ لَلْعَالمَانَ ﴿١٠٠» وَكَأْتِ مِّنْ آيَة فَى السَّمَوات وَ الْأَرْضَ يَمُرُّ وَنَ عَلَيْهَ عَنْهَا فَوَهُم عَنْهَا فَعُمْ وَفُو وَنَ ﴿١٠٥» وَمَا يَوْمِرُ فَى اللهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَة مَشْرَ نُونَ ﴿١٠٠» أَ فَأَمْنُوا أَن تَأْتَهُمْ غَاشَيْةُ مِّنْ عَذَابِ الله أَوْ تَأْتِهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَة وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٠»

انعكس النور الذي في كل واحدة منها الى الأخرى بسبب تلك الملازمة والمجانسة ، فتعظم تلك الأنوار وتقوى تلك الأضواء، ومثال تلك الأحوال المرآة الصقيلة الصافية اذا وضعتوضعا متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من كل واحدة منها الى الآخرى ، فهناك يقوى الضوء ويكمل النور، وينتهى في الاشراق والبريق اللمعان الىحد لاتطيقه العيون والأبصاالضعيفة، فكذا ههنا. قوله تعالى ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمرهموهم يمكرون ﴾ اعلم أن قوله (ذلك) رفع بالابتدا وخبره (منأنباء الغيب ـ ونوحيه اليك) خبرثان (وماكنت لديهم) أي ما كنت عند اخوة يوسف (اذ أجمعوا أمرهم)أي عزموا على أمرهم وذكرنا الكلام في هذا اللفظ عند قوله (فأجمعوا أمركم) وقوله (وهم يمكرون) أي بيوسف ، واعلم أن المقصد من هذا إخبار عن الغيب فيكون معجزا. بيان أنه إخبار عن الغيب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ماطالع الكتب ولم يتلمذ لاحد وماكانت البلدة بلدة العلماء فاتيانه بهذه الفصة الطويلة على وجهلم يقعفيه تحريف ولا غلط من غير مطالعة و لا تعلم ، و من غير أن يقال : إنه كان حاضر امعهم لابد وأن يكون معجز او كيف يكون معجزاوقد سبق تقريرهذه المقدمة فيهذا الكتاب مرارا ، وقوله (وماكنت لديهم) أيوما كنت هناك ذكر على سبيل التهكم بهم ، لأن كل أحد يعلم أن محمداصلي الله تعالى عليه و سلم ما كان معهم . قوله تعالى ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسُ وَلُو حَرَصَتَ بَمُؤْمَنِينَ وَمَاتَسَأَلُهُمْ عَلَيْهُ مِنْ أَجِرَ إِنْ هُو الْاذْكُر للعالمين وكاين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يومنأ كثرهم بالله الا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لايشعرون ﴾

اعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبواهذه القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعنت ، واعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا ذكرها فر بما آمنوا ، فلما ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية ، وكا نه إشارة اللى ماذكره الله تعالى فى قوله (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاه) قال أبو بكر بن الأنبارى : جواب (لو) محذوف ، لأن جواب (لو) لا يكون مقدماعليها ، فلا يجوزان يقال : قمت لوقت . وقال الفراء فى المصادر يقال : حرص يحرص حرصا ، ولغة أخرى شاذة : حرص يحرص حريصا ، ومعنى المراء فى المصادر يقال : حرص يحرص حريصا ، وقوله (وما تسألهم عليه من أجر) معناه ظاهر وقوله (إن هو إلا ذكر للعالمين) أى هو تذكرة لهم فى دلائل التوحيد والعدل والنبوة و المعاد والقصص والتكاليف والعبادات ، ومعناه : أن هذا القرآن يشتمل على هذه المنافع العظيمة ، ثم والقصص والتكاليف والعبادات ، ومعناه : أن هذا القرآن يشتمل على هذه المنافع العظيمة ، ثم والسموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون) يعنى : أنه لا عجب اذا لم يتأملوا فى الدلائل فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون) يعنى : أنه لا عجب اذا لم يتأملوا فى الدلائل ولا يتأملوا فى الدلائل التوحيد والقدرة والحكمة ، ثم إنهم يمرون عليها ولا يتلفتون اليها .

واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة لابد وأن تكون مر. أمور محسوسة ، وهي إما الاجرام الفلكية وإما الاجرام العنصرية. أما الاجرام الفلكية : فهي قسمان : إما الأفلاك وإما الكواكب . أما الأفلاك : فقد يستدل بمقاديرها المدينة على وجود الصانع ، وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحته ، وقد يستدل بأحو الحركاتها . إما بسبب أن حركاتها مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر ، وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعها وبطئها ، وإما بسبب اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على وحود الصانع بمقاديرها وأحيازها وحركاتها ، وتارة بألوانها وأضوائها ، وتارة بتأثيراتها في حصول الأضواء والأظلال وأحيازها والظلمات والنور ، وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية ، فاما أن تكون مأخوذة من بسائط ، وهي عجائب البر والبحر ، وإما من المواليد وهي أقسام : أحدها : الآثار العلوية كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قرح . وثانيها : المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . وثالثها : النبات وخاصية الخشب والورق والثر واختصاص كلو احد منها بطباعها وأصواتها وخلقتها . وخاصية تشريح أبدان الناس و تشريح القوى الانسانية وبيان المنفعة وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخاصيها : تشريح أبدان الناس و تشريح القوى الانسانية وبيان المنفعة

قُلْ هَذهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ «١٠٨»

الحاصلة فيها فهذه مجامع الدلائل. ومن هذا الباب أيضاً قصص الأولين و حكايات الاقدمين وأن الملوك الذين استولوا على الارض وحربوا البلاد وقهروا العباد ماتوا ولم يبق منهم فى الدنيا خبر ولا أثر ، ثم بتى الوزر والعقاب عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب المحتوى على شرح هذه الدلائل هو شرح جملة العالم الأعلى والعالم الاسفل والعقل البشرى لا ينى بالاحاطة به فلهذا السبب ذكره الله تعالى على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرى والارض) بالرفع على أنه مبتدأ و (عرون) عليها خبره وقرأ السدى (و الارض) بالنصب على تقدير أن يفسر قوله (يمرون عليها) برفع الارض.

أما قوله ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ فالمعنى: أنهم كانوا مقرين بوجود الاله بدليل قوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله) إلا أنهم كانوا يثبتونله شريكا في المعبودية ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما هم الذين يشبهون الله بخلقه وعنه أيضا أنه قال : نولت هذه الآية في تلبية مشركى العرب لأنهم كانوا يقولون : لبيك لاشريك لك إلا شريك هو لك تملكه وماملك ، وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا : الله ربنا وحده لاشريك لهو الملائكة بناته فلم يوحدوا ، بل أشركوا ، وقال عبدة الأصنام : ربنا الله وحده والاصنام شفعاؤنا عنده ، وقالت اليهود : ربنا الله وحده لاشريك له والمسيح البن الله ، وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحده وهؤلاء أربابنا ، وقال المهاجرون والانصار ربنا الله وحده ولاشريك معه ، واحتجت الكرامية بهذه الآية على أن الايمان عبارة عن الاقرار باللسان فقط ، لأنه تعالى حكم بكونهم مؤمنين مع أنهم مشركون ، وذلك يدل على أن الايمان عبارة عن الاقرار عن بحرد الاقرار باللسان ، وجوابه معلوم ، أما قوله (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله) أى عقوبة تغشاهم و تنبسط عليهم و تغمرهم (أو تأتيهم الساعة بغتة) أى فجأة . وبغتة نصب على الحال يقال : بغتهم الأمر بغتا و بغتة إذا فاجأهم من حيث لم يتوقعوا وقوله (وهم لايشعرون) كالتأكيد يقال : بغتهم الأمر بغتا و بغتة إذا فاجأهم من حيث لم يتوقعوا وقوله (وهم لايشعرون) كالتأكيد

قوله تعالى ﴿قَا هـذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا أُوحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسيرُوا فى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُو اكْيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقُو ا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٩»

قال المفسرون: قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي أدعو اليها، والطريقة التي أنا عليها سبيلى وسنتى ومنهاجي، وسمى الدين سبيلا لأنه الطريق الذي يؤدى الى الثواب، ومثله قوله تعالى (ادع إلى سبيل ربك)

واعلم أن السبيل فى أصل اللغة الطريق، وشبهوا المعتقدات بها لما أن الانسان يمر عليها إلى الجنة ادعو الله على بصيرة وحجة وبرهان أناومن اتبعنى إلى سيرتى وطريقتى وسيرة أتباعى الدعوة إلى الله ، لأن كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه إلى الله وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى انما يحسن و يجوز مع هذا الشرط وهو أن يكون على بصيرة بما يقول وعلى هدى ويقين ، فان لم يكن كذلك فهو محض الغرور وقال عليه الصلاة والسلام والعلماء أمناء الرسل على عباد الله من حيث يحفظون لما تدعونهم اليه» وقيل أيضا يجوز أن ينقطع الكلام عند قوله (أدعوا إلى الله) ثم ابتدأ وقال (على بصيرة أنا ومن اتبعنى) وقوله (وسبحان الله) عطف على قوله (هذه سبيلى) أى قل هذه سبيلى . وقل سبحان الله . تنزيها لله عمايشركون . وما أنا من المشركين الذين اتخذوا مع الله ضدا وندا وكفؤا وولدا ، وهذه الآية تدل على أن حرفة الكلام وعلم الأصول حرفة الأنبياء عليهم السلام وأن الله مابعثهم إلى الخلق إلا لأجلها .

قوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ إِلَارِجَالَانُوحَى اليهم مِنْ أَهُلَّ القَرَى اللهِ يَسْيَرُوا فَالْأَرْضُ فَيْظُرُوا كَيْفَكَانُ عَاقِبَةَ الذينِ مِنْ قَبِلُهُمْ وَلِدَارِ الْآخِرَةَ خَيْرِ لَلَذِينَ اتَّقُوا أَفْلَا تَعْقَلُونَ ﴾

اعلم أنه قرأ حفص عن عاصم (نوحى) بالنون ، والباقون بالياء (أفلا يعقلون) قرأ نافع وإبن كثير وأبو عمرو ، ورواية حفص عرب عاصم : (تعقلون) بالتاء على الخطاب ، والباقون : بالياء على الغائب .

واعلم أن من جملة شبه منكرى نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله لوأراد إرسال رسول لبعث ملكا ، ففقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم من أهل القرى) فلما كان الـكل ملكا ، ففقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم من أهل القرى) فلما كان الـكل

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنَّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُ نَا فَنُجِّى مَن نَشَاهُ وَلَا يُرِدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْجُرْمِينَ «١١٠»

هكذا فكيف تعجبوا فى حقك يامحمد والآية تدل على أن الله مابعث رسولا الى الخلق من النسوان وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام «من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل»

ثم قال ﴿أَفَلَمْ يَسْيَرُوا فَى الْأَرْضُ فِينْظُرُوا﴾ الى مصارع الأمم المكذبة وقوله (ولدارالآخرة خير) والمعنى دار الحالة الآخرة ، لأن للناس حالتين حال الدنيا وحال الآخرة , ومثله قوله صلاة الأولى أعصلاة الفريضة الأولى ، وأما بيان أن الآخرة خيرمن الأولى فقد ذكرنا دلائله مرارا .

قوله تعالى ﴿ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ﴾

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائى (كذبوا) بالتخفيف، وكسرالذال والباقون بالتشديد، ومعنى التخيف من وجهين: أحدهما: أن الظن واقع بالقوم، أى حتى اذا استيأس الرسل من إيمان القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فيها وعدوا من النصر والظفر.

فان قيل: لم يحر فيما سبق ذكر المرسل اليهم فكيف يحسن عود هذا الضمير اليهم.

قلنا: ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم و إن شئت قلت ان ذكرهم جرى فى قوله (أفلم يسيروا الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) فيكون الضمير عائدا إلى الذين من قبلهم من مكذبي الرسل والظن ههنا بمعنى التوهم و الحسبان.

(والوجه الثانى) أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فيها وعدوا وهذا التأويل منقول عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما قالوا: وانماكان الأمركذلك لأجل ضعف البشرية إلاأنه بعيد، لأن المؤمن لايجوزأن يظن بالله الكذب، بل يخرج بذلك عن الايمان فكيف يجوز مثله على الرسل، وأما قراءة التشديد ففيها وجهان: الأول: أن الظن بمعنى اليقين، أى وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبا لايصدرمنهم الايمان بعد ذلك، فينئذ دعوا عليهم فهنالك أنول الله سبحانه عليهم عذاب الاستئصال، وورود الظن بمعنى العلم كثير في القرآن قال تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) أى يتيقون ذلك. والثاني: أن يكون الظن بمعنى الحسبان والتقدير

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكَن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيء وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (١١١»

حتى اذا استيأس الرسل من ايمان قومهم فظن الرسل ان الذين آمنوا بهم كذبوهم وهذا التأويل منقول عن عائشة رضى الله عنها وهو أحسن الوجوه المذكورة فى الآية ، روى أن ابن أبى مليكة نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : وظن الرسل أنهم كذبوا ، لأنهم كانوا بشرا ألاترى إلى قوله (حتى يقول الرسول و الذين آمنوا ممه متى نصر الله) قال فذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنها فأنكرته وقالت : ماوعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد علم أنه سيوفيه ولكن البلاء لم يزل بالأنبياء حتى خافوا من أن يكذبهم الذين كانوا قد آمنوا بهم وهذا الرد والتأويل فى غاية الحسن من عائشة .

وأما قوله ﴿ جاءهم نصرنا ﴾ أى لما بلغ الحال الى الحدالمذكور (جاءهم نصرنافنجى من نشاء ) قرأ عاصم و ابن عام (فنجى من نشاء) بنون و احدة و تشديد الجيم و فتح الياء على مالم يسم فاعله ، و اختاره أبو عبيدة لأنه فى المصحف بنون و احدة . وروى عن الكسائى : إدغام إحدى النونين فى الأخرى وقرأ بنون و احدة و تشديد الجيم و سكون الياء ، قال بعضهم : هذا خطأ لأن النون متحركة فلا تدغم فى الساكن ، و لا يجوز إدغام النون فى الجيم ، و الباقون بنونين ، و تخفيف الجيم و سكون الياء على معنى : و نحن نفعل بهم ذلك .

واعلم أنهذاحكاية حال ، ألاترى أن القصة فيمامضى ، و إنمــاحكى فعـل الحال كما أن قوله (هذا من شيعته وهذا من عدوه) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية .

قوله تعالى ﴿ لقد كان فىقصصهم عبرة لأولى الألباب ماكان حديثا يفترى و لكن تصديق الذى بين يديه و تفصيل كل شىء و هدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾

اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم الى الطرف المجهول، والمراد منه التأمل والتفكر، ووجه الاعتبار بقصصهم أمور: الأول: أن الذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب، وإعلائه بعد حبسه في السجن، وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون به أنه عبدلهم، وجمعه مع والديه وإخوته على ماأحب بعد المدة الظويلة، لقادر على إعزاز محمد صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته. الثاني: أن الإخبار عنه جار مجرى الإخبار عن الغيب، فيكون معجزة دالة على صدق محمد

محمد صلى الله عليه وسلم ، الثالث : أنه ذكر فى أول السورة (نحن نقص عليك أحسن القصص) ثم ذكر فى آخرها (لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الباب) تنبيها على أن حسن هذه القصة إنماكان بسبب أنه يحصل منها العبرة و معرفة الحكمة والقدرة . والمراد من قصصهم قصة يوسف عليه السلام وإخوته و أبيه ، و من الناس من قال : المراد قصص الرسل لأنه تقدم فى القرآن ذكر قصص سائر الرسل إلا أن الأولى أن يكون المراد قصة يوسف عليه السلام .

فان قيل :لم قال (عبرة لأولى الألباب) مع أن قوم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ذوى عقول وأحلام، وقد كان الكثير منهم لم يعتبر بذلك.

قلنا: إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار، والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة كونها بحيث يمكن أن يعتبر بها العاقل، أو نقول: المراد من أولى الألباب الذين اعتبروا و تفكروا و تأملوا فيها وانتفعوا بمعرفتها، لأن (أولى الألباب) لفظ يدل على المدح والثناء فلايليق إلا بما ذكرناه، واعلم أنه تعالى وصف هذه القصة بصفات.

﴿ الصفة الأولى ﴾ كونها (عبرة لأولى الألباب) وقد سبق تقريره.

(الصفة الثانية) قوله (ماكان حديثايفترى) وفيه قولان: الأول: أن المراد الذي جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح منه أن يفترى لأنه لم يقرأ الكتب ولم يتلذ لا حد ولم يخالط العلماء فمن المحال أن يفترى هذه القصة بحيث تكون مطابقة لماورد في التوراة من غير تفاوت ، والثانى: أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه ، لأنه لا يصح الكذب منه ، شم إنه تعالى أكد كونه غير مفترى فقال (ولكن و تصديق الذي بين يديه) وهو اشارة الى أن هذه القصة وردت على الوجه الموافق لما في التوراة وسائر الكتب الالهية ، و نصب تصديقا على تقدير ولكن كان تصديق الذي بين يديه كقوله تعالى (ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله) قاله الفراء والزجاج ، شم قال: و يحوز رفعه في قياس النحو على معنى : ولكن هو تصديق الذي بين يديه :

﴿ والصفة الثالثة ﴾ قوله (و تفصيل كل شيء) وفيه قولان : الأول : المراد و تفصيل كل شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته ، والثانى : أنه عائد الى القرآن ، كقوله (مافرطنا في الكتاب من شيء) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القرآن أليق من جعله وصفالقصة يوسف وحدها ، ويكون المراد : مايتضمن من الحلال والحرام وسائر مايتصل بالدين . قال الواحدي على التفسيرين جميعا : فهو من العام الذي أريد به الخاص كقوله (ورحمتي وسعت كل شيء) يريد : كل شيء بجوز أن يدخل فيها وقوله (وأوتيت من كل شيء)

(الصفة الرابعة والخامسة ) كونها هدى فى الدنيا وسبباً لحصول الرحمة فى القيامة لقوم يؤمنون خصهم بالذكر لأنهم هم الذين انتفعوا به كما قررناه فى قوله (هدى للمتقين) والله أعلم بالصواب، واليه المرجع والممآب قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى يوم الاربعاء السابع من شعبان، ختم بالخير والرضوان، سنة احدى وستمائة، وقد كنت ضيق الصدر جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده الله بالرحمة والغفران وخصه بدرجات الفضل والاحسان وذكرت هذه الابيات فى مرثيته على سبيل الايجاز:

فديناك من حماك بالروح والحسم خضعنا لها بالرق فى الحكم والاسم سرى من مقر العرش فى لجة اليم ولم أنحرف عن ذاك فى الكيف والكم وأتحفك الرحم. بالكرم الجم لحسمك إلا أنه أبدا يهمى أحسوا بنار الحزن فى مكمن العظم بل الموت أولى من مداومة الغم لعلى بأنى لا يجاوزنى حكمى

ولو كانت الأقــدار منقادة لنا ولو كانت الأملاك تأخذ رشوة ولكينه حكم إذا حان حينــه سأبكى عليك العمر بالدم دائما سلام عــلى قبر دفنت بتربه وماصدنى عن جعل جفنى مدفنا وأقسم إن مسوا رفاتى ورمتى حياتى وموتى واحد بعد بعدكم رضيت بما أمضى الاله بحكمــه

وأنا أوصى من طالع كتابى واستفاد مافيه من الفوائد النفيسة العالية أن يحصولدى ويخصنى بقراءة الفاتحة . ويدعو لمن قد مات فى غربة بعيدا عن الاخوان والأب والأم بالرحمة والمغفرة فانى كنت أيضاً كثير الدعاء لمن فعل ذلك فى حتى وصلى الله على سيدنا محمد وآله و صحبه وسلم تسليما كثيرا آمين والحمدللة رب العالمين .

City of the the transmission of the contract of the

### ســورة الرعد مدنية ، وآياتها : ٤٣ ، نزلت بعد سورة محمد



المر تلكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاس لَا يُوْمْنُونَ «١»

#### سورة الرعد أربعون وثلاث آيات مكية

سوى قوله تعالى (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بمـا صنعوا قارعة) وقوله (ومن عنده علم الكتاب) قال الأصم هي مدنية بالاجماع سوى قوله تعــالى (ولو أن قرآناً سيرت به الجبال)

## بسي التالخ الخيمة

(المرتلك آيات الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) اعلم أنا قد تكلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضى الله عنهـما معناه: أنا الله أعلم ، وقال في دواية عطاء أنا الله الملك الرحمن ، وقد أمالها آبو عمر و والكساني وغيرهما وفخمها جماعة منهم عاصم وقوله (تلك) إشارة إلى آيات السورة المسهاة بالمر . ثم قال: إنها آيات الكتاب . وهذا الكتاب الذي أعطاه محمداً بأن ينزله عليه و يجعله باقياً على وجه الدهر وقوله (والذي أنزل اليك من ربك) مبتدأ وقوله (الحق) خبره ومن الناس من تمسك بهذه الآية في نفي القياس فقال: الحكم المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم يحكم به كافراً لقوله تعمالي (ومن لم يحكم المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم يحكم به كافراً لقوله تعمالي (ومن لم يحكم

اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَ اللهِ عَمَد تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ اللَّهُ اللهِ عَلَى الْعَرْبُ اللَّهُ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهِ عَل

بما أنزل الله فأو لئك هم الكافرون) وبالاجماع لا يكفر فثبت أن الحكم المثبت بالقياس غير نازل من عندالله . وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون حقاً لأجل أن قوله (والذي أنزل اليك من ربك الحق) يقتضي أنه لاحق إلا ما أنزله الله فكل مالم ينزله الله وجب أن لا يكون حقاً ، وإذا لم يكن حقا وجب أن يكون باطلا لقوله تعالى (فاذا بعد الحق إلا الضلال) ومثبتو القياس يحيبون عنه بأن الحكم المثبت بالقياس نازل أيضاً من عندالله ، لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القياس نازلا من عندالله . ولما ذكر تعالى أن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤ منون به على سبيل الزجر والتهديد .

قوله تعالى ﴿ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ﴾

اعلم أنه تعالى لمــا ذكر أن أكثر الناس لايؤمنون ذكر عقيبه مايدل على صحة التوحيد والمعاد وهو هذه الآية وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف: الله مبتدأ والذى رفع السموات خبره بدليل قوله (وهو الذى مد الأرض) ويجوز أن يكون الذى رفع السموات صفة وقوله (يدير الأمر يفصل الآيات) خبرا بعد خبر، وقال الواحدى: العمد الأساطين وهو جمع عماد يقال عماد وعمد مثل اهاب وأهب، وقال الفراء: العمد والعمد جمع العمود مثل أديم وادم وادم، وقضيم وقضم وقضم، والعاد والعمود ما يعمد به الشيء، ومنه يقال: فلان عمد قومه إذا كانوا يعتمدونه فيما بينهم (المسألة الثانية) اعلم أنه تعالى استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر وبأحوال الأرض وبأحوال النبات، أما الاستدلال بأحوال السموات بغير عمد ترونها فالمعنى: أن هده الاجسام العظيمة بقيت واقفة في الجو العالى ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك لأعيانها ولذواتها لوجهين. الأول: أن الاجسام متساوية في تمام الماهية ولو وجب حصول جسم في حيز معين لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيز. والثاني: أن الخلاء لانهايه له والاجياز المعترضة في ذلك

الخلاء الصرف غير متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول جسم في حيز معين لوجب حصوله في جميع الاحياز ضرورة أن الاحياز بأسرها متشابهة فثبت أن حصول الاجرام الفلكية في أحيازها وجهاتها ليس أمراً واجباً لذاته بل لابد من مخصص ومرجح ، ولا يجوز أن يقال إنها بقيت بسلسلة فوقها و لا عمد تحتها ، و إلا لعاد الكلام فى ذلك الحافظ ولزم المرور إلى مالا نهايةله وهو محال فثبت أن بقال الأجرام الفلكية في أحيازها العالبة الأجل أن مدير العالم تعالى وتقدس أوقفهاهناك. فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهرالقادر. ويدل أيضاً علىأنالاله ليس بحسم و لا مختص بحيز، لأنه لو كان حاصلا في حيز معين لامتنع أن يكون حصوله في ذلك الحيز لذاته ولعينه لما بينا أنالاحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون حصوله فىحيز معين لذاته فلابد وأن يكون متخصص مخصص وكل ماحصل بالفاعل المختار فهو محدث فاختصاصه بالحبز المعين محدث وذاته لاتنفك عن ذلك الاختصاص . ومالايخلو عر . الحادث فهو حادث ، فثبت أنه لوكان حاصلا في الحيز المعين لكان حادثًا ، وذلك محال ، فثبت أنه تعالى متعال عن الحيز والجهة ، وأيضا كل ماسماك فهو سماء ، فلو كان تعالى مو جو دا في جهة فوق جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) فكل ماكان مختصاً بجهة فوق جهة فهو محتاج إلى حفظ الآله يحكم هذه الآية فوجب أن يكون الآله منزها عن جهة فوق. أما قوله (ترونها) ففيه أقوال: الأول: أنه كلام مستأنف والمعنى: رفع السموات بغير عمد . ثم قال (ترونها) أى وأنتم ترونها أي مرفوعة بلا عماد . الثاني : قال الحسن في تقرير الآية تقديم و تأخير تقديره : رفع السموات ترونها بغير عمد.

واعلم أنه اذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير إلى التقديم والتأخير غير جائز. والثالث: أن قوله (ترونها) صفة للعمد، والمعنى: بغير عمد مرئية، أى للسموات عمد. ولكنا لانراها قالوا: ولها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبر جد محيط بالدنيا ولكنكم لاترونها، وهدا التأويل فى غاية السقوط، لأنه تعالى انما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود الاله القادر. ولوكان المراد ماذكروه لما ثبتت الحجة؛ لأنه يقال إن السموات لماكانت مستقرة على جبل قاف فأى دلالة لثبوتها على وجود الاله، وعندى فيه وجه آخر أحسن من الكل. وهو أن العاد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الاجسام انما بقيت واقفة فى الجو العالى بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى و حفظه و تدبيره وابقاؤه إياها فى الجو العالى وأنهم لايرون ذلك التدبين تلك العمدهى قدرة الله تعالى و حفظه و تدبيره وابقاؤه إياها فى الجو العالى وأنهم لايرون ذلك التدبين تلك العمدهى قدرة الله تعالى و حفظه و تدبيره وابقاؤه إياها فى الجو العالى وأنهم لايرون ذلك التدبين

ولايعرفون كيفية ذلك الامساك.

وأما قوله ﴿ ثُمُ استوى على العرش ﴾ فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرا على العرش ، لأن المقصود من هذه الآية ذكر ما يدل على وجود الصانع ويجب أن يكون ذلك الشيء مشاهدا معلوما وأن أحدا مارأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه وأيضا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرا على العرش إلاأن ذلك لا يشعر بكال حاله وغاية جلاله ، بل يدل على احتياجه إلى المكان و الحيز . وأيضا فهذا يدل على أنه ماكان بهذه الحالة ثم صار بهذه الحالة ، وذلك يوجب التغير وأيضا الاستواء ضدالاعو جاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا مضطرباً ثم صار مستوياً وكل ذلك على الله على التهر و القدرة و التدبير و الحفظ وكل ذلك على النه ما المراد استواؤه على عالم الأجسام بالقهر و القدرة و التدبير و الحفظ يعنى أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه و في تدبيره و في الاحتياج اليه . وأما الاستدلال بأحوال الشمس و القمر : فهو قوله سبحانه و تعالى (و سخر الشمس و القمر كل يحرى لأجل مسمى) و اعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة :

(النوع الأول) قوله (وسخر الشمس والقمر) وحاصله يرجع إلى الاستدلال على وجود الصانع القادر القاهر بحركات هذه الأجرام، وذلك لأن الأجسام متماثلة فهذه الأجرام قابلة للحركة والسكون فاختصاصها بالحركة الدائمة دون السكون لابد له من مخصص. وأيضاً أن كل واحدة من تلك الحركات مختصة بكيفية معينة من البطء والسرعة فلا بد أيضاً من مخصص لاسيما عند من يقول الحركة البطيئة معناها حركات مخلوطة بسكنات وهذا يوجب الاعتراف بأنها تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك الحيز المعين والسكون في الحيز الآخر لا بدفيه أيضاً من مرجح.

﴿ الوجه الثالث ﴾ وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بمقادير مخصوصة على وجه تحصل عوداتها وأدوارها متساوية تحسب المدة حالة عجيبة فلا بد من مقدر.

﴿ والوجه الرابع ﴾ أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية و بعضها مائلة إلى الشمال وبعضها مائلة إلى الشال وبعضها مائلة إلى الجنوب وهذا أيضاً لايتم إلا بتدبير كامل وحكمة بالغة .

(النوع الثانى) من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله (كل يجرى لأجل مسمى) وفيه قولان: الأول: قال ابن عباس: للشمس مائة و ثمانون منزلاكل يوم لها منزل وذلك يتم فى ستة أشهر، ثم إنها تعود مرة أخرى إلى واحد منها فى ستة أشهر أخرى وكذلك القمرله ثمانية وعشرون منزلا، فالمراد بقوله (كل يجرى لأجل مسمى) هذا. وتحقيقه أنه تعالى قدرلكل واحد من هذه

الكواكب سيرا خاصا إلى جهة خاصة بمقدارخاص من السرعة والبطء ومتى كان الأمركذلك لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حالة أخرى ماكانت حاصلة قبل ذلك.

(والقول الثانى) أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة، وعند بجي. ذلك اليوم تنقطع هذه الحركات و تبطل تلك السيرات كما وصف الله تعالى ذلك فى قوله (إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وإذا السهاء انشقت. وإذا السهاء انفطرت. وجمع الشمس والقمر) وهو كقوله سبحانه و تعالى (ثم قضى أجلاو أجل مسمى عنده) ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل قال (يدبر الأمر) وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال العالم والأولى حمله على الكل فهو يدبرهم بالايجاد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء والافقار، ويدخل فيه إنزال الوحى وبعثة الرسل و تكليف العباد، وفيه دليل عجيب على كال القدرة والرحمة وذلك لأن هذا العالم المعلوم من أعلى العرش إلى ماتحت الثرى أنواع و أجناس لا يحيط بها الا الله تعالى، والدليل المذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها بوضعه وموضعه وصفته وطبيعته وحليته، ليس إلامن الله تعالى ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير شيء فانه لا يمكنه تدبير شيء آخر إلا البارى سبحانه و تعالى فانه لا يشغله شأن عن شأن أما العاقل فانه اذا تأمل فى هذه الآية علم أنه تعالى يدبر عالم الأجسام وغالم الأرواح و يدبر الكبير كما يدبر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير عن تدبير وذلك يدل على أنه تعالى فى ذاته و صفاته و علمه و قدر ته غير مشابه للمحدثات والمكنات.

ثم قال ﴿ يفصل الآيات ﴾ وفيه قولان: الأول: أنه تعالى بين الآيات الدالة على إلهيته وعلمه وحكمته. والثانى: أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسمان: أحدهما: الموجودات الباقية الدائمة كالأفلاك والشمس والقمر والكواكب، وهذا النوع من الدلائل هو الذى تقدم ذكره. والثانى: الموجودات الحادثة المتغيرة، وهي الموت بعد الحياة، والفقر بعد الغنى، والهرم بعد الصحة، وكون الاحق في أهنأ العيش، والعاقل الذكي في أشد الاحوال، فهذا النوع من الموجودات والاحوال دلالتها على وجود الصانع الحكيم ظاهرة باهرة. وقوله (يفصل الآيات) إشارة إلى أنه يحدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز والتفصيل.

ثمقال (لعلكم بلقاء ربكم توقنون) و اعلم أن الدلائل المذكورة كا تدل على و جو دالصانع الحكيم فهى أيضاً تدل على صحة القول بالحشر والنشر لان من قدر على خلق هذه الاشياء و تدبير ها على عظمتها و كثرتها فلأن يقدر على الحشر و النشر كان أولى يروى أن رجلاقال لعلى بن أبى طالب رضو ان الله عليه أنه تعالى كيف

يحاسب الحلق دفعة واحدة فقال كما يرزقهم الآن دفعة واحدة وكما يسمع نداءهم ويجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة . وحاصل الكلام أنه تعالى كما قدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنيرات الكوكبية في الجو العالى وأن كان الحلق عاجزين عنه ، وكما يمكنه أن يدبر من فوق العرش إلى ماتحت الثرى بحيث لايشغله شأن عن شأن فكذلك يحاسب الحلق بحيث لايشغله شأن عن شأن ومن الاصحاب من تمسك بلفظ اللقاء على وؤية الله تعالى وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارا وأطوارا .

تم الجزء الثامن عشر ، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشر، وأوله قوله تعالى (وهو الذي مد الأرض) من سورة الرعد. أعان الله على إكماله

# فهرستان می

## النَّالتَّافِرْعَيْسِرًا

من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى

|                                  |    | صفحة | صفحة                                            |
|----------------------------------|----|------|-------------------------------------------------|
| «و ياقوم هذه ناقة الله» الآية    | D  | 19   | ۲ قوله تعالى «و نادى نوج ربه» الآية             |
| «فلما جاء أمرنا نجينا صالحا»     | )) | 7.   | ه « « قال رب إنى أعوذ بك أن                     |
| «وأخذ الذين ظلموا الصيحة»        | )) | 71   | أسألك ماليس لى به علم» الآية                    |
| «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم         | )  | 77   | » «قال یانوح اهبط بسلاممنا»                     |
| بالبشرى» الآية                   |    |      | <ul> <li>« تلك من أنباء الغيب نوحيها</li> </ul> |
| «فلمارأىأيديهم لاتصل اليه»       | )  | 75   | إليك، الآية                                     |
| «قالت ياو يلتي أألدو أناعجوز»    | D  | 77   | ۹ « «و إلى عاد أخاهم هو دا» الآية               |
| «فلماذهب عن إبر اهيم الروع»      | )  | 47   | ۱۱ « «و ياقوم استغفر و اربكم» الآية             |
| «إن إبراهيم لحليم أواه منيب»     | )  | 79   | ۱۲ « «قالو ا یاهو دماجئتنا ببینة » الآیة        |
| «ياإبراهيم أعرض عن هذا»          | )  | ٣٠   | ۱٤ « «فان تولو افقداً بلغتكم ماأر سلت           |
| «وجاءه قومه يهرعون اليه»         | )) | 71   | به اليكم» الآية                                 |
| «قالو القد علمت مالنا في بنا تك  | D  | 48   | ۱۵ « «وتلك عاد جحدوا بآيات                      |
| من حق» الآية                     |    |      | ربهم وعصوا رسله» الآنة                          |
| «قالوا يالوط إنا رسل ربك»        | )  | 40   | ۱٦ « «وإلى ثمو دأخاهم صالحا» الآية              |
| «فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها     | )  | **   | ۱۸ « «قال ياقوم أرأيتم إن كنت                   |
| «و إلى مدين أخاهم شعيباً » الآية | >  | 49   | على بينة من ربى» الآية                          |

|                                 |          | صفحة |                                              | صفحة |
|---------------------------------|----------|------|----------------------------------------------|------|
| الى «إذ قال يوسف لأبيه يا أبت»  | قولەت    | ۸٦   | قوله تعالى «وياقوم أو فو االمكيال و الميزان» | ٤١   |
| قال يابني لا تقصص رؤياك »       | )        | ٨٨   | « «قالو ا ياشعيب أصلاتك تأمرك»               | ٤٢   |
| «لقد كان في يوسف و إخو ته»      | •        | 91   | « «قال ياقوم إن كنت على بينة»                | ٤٤   |
| «اقتلوا يوسف» الآية             | )        | 98   | « «قالوا ياشعيب مانفقه كثيرا»                | ٤٨   |
| «قالوا ياأ بانامالك لاتأمنا على | ))       | 97   | « «قال ياقوم أرهطي أعز عليكم»                | 0.   |
| «قال إنى ليحزنني أن تذهبوا      | )        | 97   | « «ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً»              | 01   |
| تِيًا «مِن                      |          |      | « «ولقـد أرسلنا موسى بآياتنا»                | 07   |
| «فلما ذهبوا به وأجمعوا أن       | <b>»</b> | 41   | « «وأتبعوا في هذه لعنة» الآية                | 0 8  |
| بجعلوه» الآية                   |          |      | « «ذلك من أنباء القرى» الآية                 | 00   |
| «وجاؤا أباهم عشاء يبكون»        | )        | 1    | « «وكذلك أخذ ربك» الآية                      | ٥٧   |
| «وجاءت سيارة» الآية             | >        | ١٠٤  | « «يوميأت لا تكلم نفس الاباذنه»              | 09   |
| «وقال الذي اشتر أهمن مصر»       | >        | 1.4  | « «وأما الذين شقوا فني النار»                | 77   |
| «ولما بلغ أشده آتيناه حكما      | )        | 11.  | « «وأما الذين سعدوا ففي الجنة»               | 77   |
| وعلماً» الآية                   |          |      | « «فلاتكفى مرية بما يعبده ؤلاء»              | ٦٨   |
| «وراودته التي هو في بيتهــا     | )        | 117  | « «وإنكلا لما ليوفيهم» الآية                 | 79   |
| عن نفسه» الآية                  |          |      | « «فاستقم كا أمرت» الآية                     | ٧٠   |
| «ولقد همت بهوهم بها» الآية      | )        | 118  | « «وأقم الصلاة طرفى النهار»                  | ٧٢   |
| «واستبقا البابوقدت قميصه        | )        | 171  | « «فلو لا كان من القرون من قبلكم »           | ٧٤   |
| من دبر» الآية                   |          |      | « «وماكان ربك ليهلك القرى بظلم»              | ٧٦   |
| «وقالنسوة في المدينة» الآية     | •        | 170  | « «وكلانقصعليكمن أنباء الرسل                 | ٧٩   |
| «فلما سمعت بمكرهن ارسلت         | )        | 177  | « «وقللذين لايؤمنوناعملوا»                   | ۸۰   |
| اليهن» الآية                    |          |      | ســـورة يوسف                                 | ۸۳   |
| «قالت فذلكن الذي لمتني فيه»     | )        | 179  |                                              |      |
| «قالر بالسجن أحب إلى عما        | >        | 14.  | « «الرتلك آيات الكتاب المبين»                | ٨٣   |
| يدعو ننى اليه» الآية            |          |      | « نحن نقص عليك الآية                         | ٨٤   |

| صفحة |                                                      | صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170. | قوله تعالى «شم بدا لهم من بعــد مارأو ا              | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | الآيات» الآية                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177  | « «و دخل معهالسجن فتيان » الآية                      | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177  | « «قاللايأتيكما طعام ترزقانه» »                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | « «ياصاحبي السجن أأرباب                              | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٦٨  | متفرقون» الآية                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | «ماتعبدون من دونه إلا أسما.                          | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.  | سميتموها» الآية                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171  | « «ياصاحبي السجن أما أحدكما                          | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177  | فيسقى ربه خمرا» الآية                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | « « وقال للذي ظن أنه ناج منهما                       | 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177  | « «وقال الملك إلى أرى سبع                            | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | بقرات سمان. الآية                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177  | « «وقال الذي نجا منهما» الآية                        | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | « «قال تزرعون سبع ستين دأبا»                         | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.  | « «وقال الملك اثنوني به » الآية                      | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | « «ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب»                     | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/1  | « «وما أبرىء نفسى» الآية                             | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114  | « «وقال المـلك ائتونى به                             | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | أستخلصه لنفسي» الآية                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110  | « «قال اجعملي على خزائن                              | 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 117  | الأرض» الآية                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۸۸  | « « وكذلك مكينا ليوسف في                             | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.  | الأرض» الآية                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191  | « ﴿ وَلَا جِرَ الْآخِرَةَ خَيْرِ ﴾ الآية             | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 170<br>177<br>170<br>170<br>170<br>171<br>177<br>177 | قوله تعالى ( م بدا لهم من بعد مارأوا  الآيات ( الآية الآية الآيات ( و دخل معه السجن فتيان ( الآية الآيات ( الآيات الآيات الآيات ( الآيات الآيات الآيات ( الآيات الآيات الآيات الآيات ( الآيات الآيات الآيات الآيات الآيات ( الآيات الآيات الآيات الآيات ( الآيات الآيات الآيات ( الآيات الآيات ( الآيات الآيات الآيات ( الآيات الآيات الآيات ( الآيات الآيات ( الآيات الآيات الآيات ( الآيات ( الآيات الآيات ( الآيات ( الآيات الآيات ( الآ |

|                             |          | صفحة | · ·                                   | صفحة |
|-----------------------------|----------|------|---------------------------------------|------|
| «رب قد آتیتنی من الملك»     | 3        | 717  | قولەتعالى«و تولى عنهم وقال يا أسنى    |      |
| «ذلك من أنباء الغيب» الآية  | D        | 777  | على يوسف» الآية                       |      |
| «وكا ين من آية في السموات   | •        | 777  | « «قال إنما أشكو بثى وحزنى            | 198  |
| والأرض» الآية               |          |      | الى الله ، الآية                      |      |
| «قلهذه سبيلي أدعوالي الله»  | •        | 778  | « «قالو اتالله تفتؤ تذكر يو سف»       | 197  |
| «وما أرسلنا مر. قبلك        | )        | 770  | « «فلما دخلوا عليه قالوا ياأيها       | ۲    |
| الارجالا» الآية             |          |      | العزيز» الآية                         |      |
| «حتى اذا استيأس الرسل»      | ))       | 777  | « «قالهل علمتم بيوسف وأخيه»           | 7.7  |
| «لقد كان في قصصهم عبرة      | )        | 777  | « «قالو اتالله لقد آثر ك الله علينا » | ۲٠٤  |
| لأولى الألباب» الآية        |          |      | « «قال لاتثريب عليكم اليوم»           | 7.7  |
| ــورة الرعد                 | J.       | 74.  | « «ولمافصلت العير» الآية              | 7.7  |
| والمر تلك آيات الكتاب       | )        | ۲۳۰  | « «فلما أن جاءالبشير» الآية           | ۲۰۸  |
| والذي أنزل اليك» الآية      |          |      | « «قالو اياأنا استففر لنا ذنو بنا»    | 7.9  |
| «الله الذي رفع السموات بغير | >        | 771  | « «فلما دخلوا على يوسف آوى            | 41.  |
| عمد ترونها» الآية           |          |      | اليه أبويه» الآية                     |      |
| «لعلكم بلقاء ربكم توقنون»   | <b>»</b> | 750  | « «ورفعأبويه على العرش» الآية         | 717  |
|                             |          |      |                                       |      |

يتم الفهرس



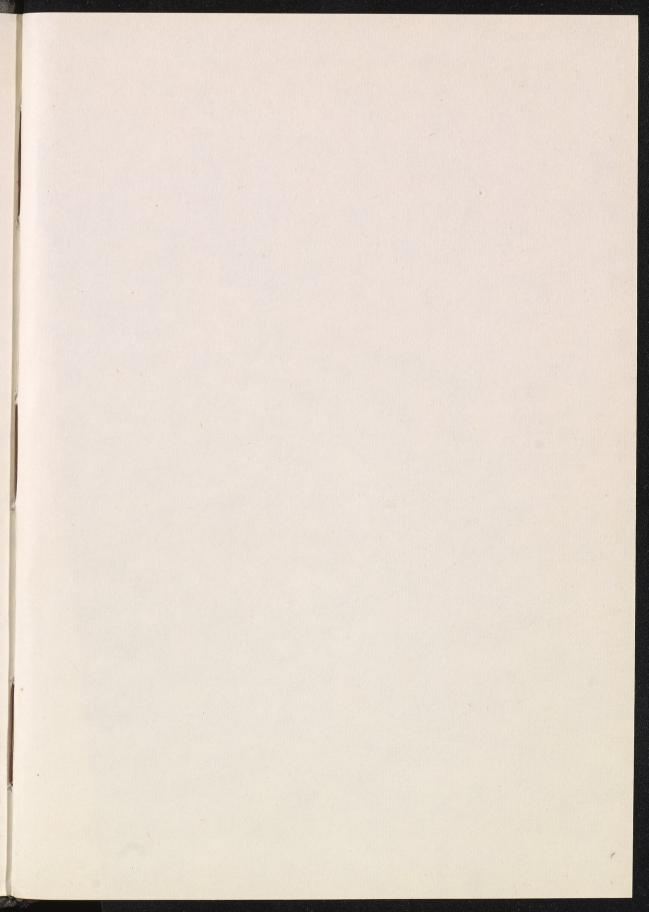

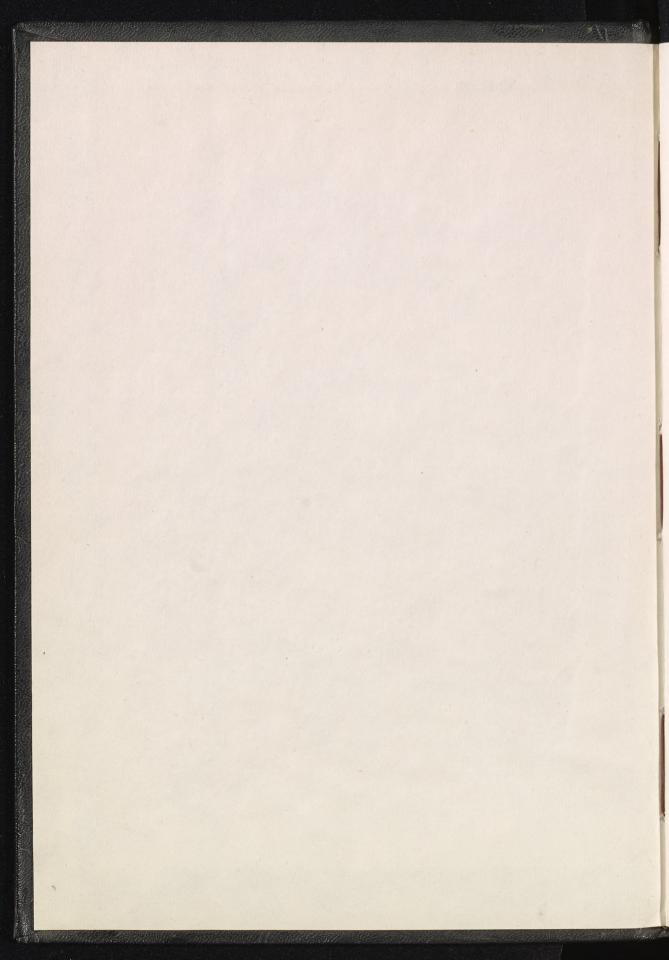

